nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

طبقا البتناف فيرعبد الوقع المنافي المستابية

AVVE - UYV

تحقيق

اعبادلفت احممز أنجلو

لمحمور محمت للطناحي

الاعلالا

دَارلِهِ عَيَاءِ الْكُذُلِلِعُ بِهَيَّةَ وفي كُل فِي مِن لِي الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ الْهِ









# طَبِقَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُؤْمِدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّه

تعقیق محمود محت الطناحی عبدالفت اح محدا کماو

أبجزءالتاسع



onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

[ جميع الحقوق محفوظة ]



بيان

\_\_\_

رجعنا في تحقيق هدده الطبقة إلى جزء من طبقات الشافعية السكبرى ، محفوظ بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية ، برقم ١١٢٦ تاريخ ، مصور من مكتبة الحرم المسكى الشريف ، ورقه في المكتبة ٦٤ تراجم .

وهذا الجزء هوالثالث من نسخة بقلم معتاد جيد ، كتبه عمر بن محمد بن محمود المنظراوى، وفرغ منه سنة ٨٦٦ ، وعلى الجزء خط المسلامة ابن قاضى عجلون ، محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن ، أبى الفضل الشافى المتوفى بمدينة بلبيس ، من بلاد مصر ، سنة ٨٧٦، ويبدأ هذا الجزء بذكر الطبقة السادسة ، وينتهى إلى آخر الكتاب .

والجزء في ٢٥٠ ورقة تقريبا ، ومسطرته ٢٩ سطرا ، ومقاسه ١٨ × ٢٩ سم ، وقد رمزنا له بالحرف : « ك » إشارة إلى الحرم المسكى ، زاده الله تشريفا وتسكريما ومهابة .

نسأل الله \_ وهو الذي بيده الخير كله \_ أن يميننا على إنجاز هذا العمل ، وإن يهيى علما من أمرنا رشدا .



بني النيالي التحقيق

الطبقت السابعة فيمن يُوفِّق بعد السبعانة



أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن شَرَف،

القاضى جمال الدين الدِّيبا حِيُّ المَلُّويُّ ، المعروف بالمَنْفَلُوطِيُّ \*

وهو أبو صاحبنا الشبخ وَلِيِّ الدين محمد ، نفع اللهُ به .

رجلْ مبارك صالح ، عالم فاضل ، تفقّه بالدياد المصرية ، ثم لما وَلِيَ الشيخُ علا الدين التُونَوِيُّ وَضاءَ الشام قَدِم ممه ، فولَّا وقضاء بَعْاَبَك ، ثم ناب في الحُكم بدمشق ، وأعاد في المدرسة الشاميَّة البَرَّانِيَّة .

أُولِّقُ سنة ثلاثين وسسمائة .

#### 1797

أحمد بن الحسن بن على بن خليفة الحسِّدني الأُنْجِي \*\*

صاحبُنا السيد الإمام المُحقِّق النَّظَّار ، السيِّدُ مُجِير الدين أبو العباس .

وُلد سنة تسع وثمانين وسمّائة (١) ، وقرأ في بلاد العَجَم المَعَوُلات فأخْـكُمها عنــد

\* له ترحمة في : الدرر الكامنة ١ / ١٠٣ .

والديباجي ؛ بكسر الدال المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء وبعد الألف جيم : نسبة لملى صنعة الديباج وبيعه وشرائه اللباب ١ / ٤٣٦ ، ٤٣٧ .

والملوى ؛ نسبة إلى ملوى ، بفتح الميم واالام المشددة والواو الفتوحة ، وهى اليوم لمحدى مدن عافظة المنيا . وفي القاموس الجفرافي ، القسم الثانى ، الجزء الرابع ، صفحة ٦٨ أنهما كانت قديما لمحدى قرى ولاية الأشمونين ، ثم نقل الميها ديوان الولاية ، ثم سميت بمركز ملوى سنة ١٨٩٠ م .

. والمنفلوطى ؛ بفتح الميم وسكون النون ثم فاء مفتوحة ولام مضمومة وآخره طاء مهملة : سية لى منفلوط ، بلدة بالصعيد الأعلى فى غربى النيل ، بينها وبين شاطئ النيل بعد . مفجم البلدان ١٦٩/٤ . ٣٠٠ . \*\* له ترجة فى : الدرر السكامنة ١٢٩/١ ، ١٣٠٠ .

وق المطبوعة : « اللانجى » مكان « الأنجى » ، والتصويب من : ج ، ز . ولم ترد هذه النسبة فى الدرر . والأنجى ؛ بالضم والسكون وجيم : نسبة إلى ناحية من أعمال زوزان بين الموصل وأرمينية . معجم البلدان ٢٧١/١ .

(١) في الدرر أن مولده كان سنة إحدى وتسعين .

الشيخ بدر الدين الشُّشُتُرِيِّ (١) وابن المُطَهَّر ، وغيرِها، وبرَع فىالمنطق والحكلام والأسوى، مع مُشارَكة فى النقه ، وناظر فى بلاده ، وشُغِل بالدلم .

ثم قَدِم الشامَ سنة تسع وثلاثين وسبمائة ، واسْتَوْطَنها ، وجَرتْ له فيها مباحثُ جُليلةٌ " مع الوالد رحمه الله ، ومع غيرِه .

وكان ذأ مال جزيل (٢) ومع ذلك لا يفتر عن طلَب العلم ، ويَشْغَلُ الطلبةَ صَعيحةَ كلِّ يوم ، ولم يبْرَحْ جارَنا الأدْنَى فى المَسْكن (٣) ، وصاحبَنا الأكِيرَ إلى إن تُوكِّقَ فى شهر رمضان ، سنة خس وستين وسبمائة ، عن ست وسبمين سنة .

## 1794

## أحمد بن الحسن اكجارَ بَرْدِيٌّ

الشييخ الإمامُ فخو الدين ، نزيلُ رِنْبِرِيز .

كان فاضلا دَيِّنا (\*) مُتَفَنِّنا ، مُواظِبا على الشُّمْل بالعِلم و إفادة الطلبة .

شرَح « مِنهاج البَيْمَاوِيِّ » في أصول الفقه ، و « تصريف ابن الحاجب » ، وقطمةً من « الحاوى » (ه) ، وله على « الكشّاف » حَوَاشٍ مشهورة ، وقد أقرأه (٢) مَرَّاتٍ عديدةً ، بَلْننا أنه اجتمع بالقاضى ناصر الدين البَيْضَاوِيُّ وأخذ عنه .

<sup>(</sup>١) ششتر : قرية من عمل وادى آش بالأندلس . انظر نفح الطيب ٢ / ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ جليل ﴾ ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٣) فى الطبوعة : « السكن » ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(\*)</sup> له ترجمة ف : البدر الطالح ٤٧/١ ، بغية الوعاة ٣٠٣/١ ، الدرر الـكامنة ١٣٢/١، ٣٣٢، وحمام اسمه فيها: وأحمد بن الحسن بن يوسف ، شفرات الذهب ١٤٨/٦، طبقات الإسنوى ١/٤٠١، مرآة الجنان ٤/٢، النجوم الزاهرة ٠١/٥١، ١٤٨٠

والجار بردى ؛ بغنج الراء والموحدة وسكون الراء ومهملة : نسبة إلى جار برد ، قرية من قرى العرب . انظر لب الاياب ٨٠

<sup>(</sup>٤) زاد ف الطبقات الوسطى بعد هذا: « خيرا وقورا » .

<sup>(•)</sup> ذكر المصنف في الطبقات الوسطى أن له شرحًا على ﴿ الْمَاوِي الصَّفِيرِ ﴾ لم يكمل .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : ﴿ قرأه ﴾ ، والتصويب من : ج ، ز .

مُولِّىَ بِيَّبِرِ بِزَ فَى شِهْرِ رَمْضَانَ ، سَنَةَ سَتْ وَأَرْبِمِينَ وَسَبِمَائَةَ (١) .

أنشدونا عنه:

عَجَبًا لَقُومٍ ظَالَمِن تَسَنَّرُوا بِالْعَدْلِ مَا فَيْهِمْ لَمَمْرِى مَثْرِفَهُ قد جامع من حبث لا يَدْرُونَهُ تَعْطِيلُ ذَاتِ اللهِ مَعْ نَفْى ِ الصَّفَهُ وهذان الميتان عارض بهما الزَّ تَخْشَرِىً فى قوله :

لَجَمَاعة سَمَّوا هَواهُم سُنَّة وجماعة خُمُر لَعَمْرِي مُؤكَّفَه قد شَبَّهُوهُ بِخَلَقِهِ وَنَحَوَّنُوا شُنَعَ الورَى فتسَنَّرُوا بالبَلْكَفَه (٢)

وقد عاب أهلُ السُّنَةِ بَيْتَى الرَّ عَضَرِى ، وأكثروا القول في مُعارضهما ، ومن أحْسن ما معمتُه (٢) في معارضهما ما أنشَد ناه شيخُنا أبو حَيَّانَ النَّحْوِيُّ في كتابه (١) عن الملَّمة أبي جعفر (٥) بن الرُّ بَيْرِ يغَرْ نَاطَة إِجازة (٢) لم يكن سماعاً ، أنشدنا القاضي الأديب أبو الخطاب محمد بن أحمد بن خليل السَّكُونِيُّ (٧) بقراءتي عليه ، عن أخيه أبي بكر ، من نَظْمِه ، ثم رأيتُها (٨) في كتاب أبي على عمر بن محمد بن خليل (٩) المُستَى بد « المهين لها أَوْدَعَهُ الرَّ عَشَرِيُّ في كتابه من الإعتزال في الكتاب العزيز » ، وقال : أجابَهُ عممُ لما أَوْدَعَهُ الرَّ عَشَرِيُّ في كتابه من الإعتزال في الكتاب العزيز » ، وقال : أجابَهُ عممُ عمرُ المُنْ المنافِق المنافِق الكتاب العزيز » ، وقال : أجابَهُ عممُ المنافِق الكتاب العزيز » ، وقال : أجابَهُ عممُ المنافِق الكتاب العزيز » ، وقال : أجابَهُ عممُ عمرُ المنافِق الكتاب العزيز » ، وقال : أجابَهُ عممُ المنافِق المناف المنافِق المنا

<sup>(</sup>١) تفرد الشوكانى فى البدر الطالع فذكر أن وفاته كانت سنة اثنتين وأربعين .

<sup>(</sup>٢) البلـكفة : كلة ركبت منقول أهلاالسنة فى رؤية الله سبحانه: إنه يرى بلاكيف. أى بلاكيفية للرؤيا ، فرؤية المؤمنين لربهم لا تستلرم جهة ولا مكاماً . وهذه النسمية من صنع المعترلة . وهذان البيتان فى السكتاف ١٤٣ من سورة الأعراف.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: ﴿ سمعت ﴾ ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٤) المعتر المحيط ٤/٢٨٦.

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن إبراهيم بن الربير ، كما حاء في البحر .

<sup>(</sup>٦)كذا في الأصول. والمعتاد في هذا التعبير: « إن لم يكن » .

 <sup>(</sup>٧) بفتح السين المهملة وصم السكاف وسكون الواؤ وى آخرها نون ؛ نسبة إلى السكون وهو بطن
 من كندة . اللباب ١/٥٥٠ .

<sup>(</sup>٨) الفائل هو تاج الدين السبكي المصنف .

<sup>(</sup>٩) أى الكونى أيضًا ، وتمام اسمه : عمر بن عمد بن حد بن خليل . اظر الأعلام ٥/٢٢٤ .

والدى، وهو يحيى بن أحمد المُلقَبُّ بخليل ، بهذه القصيدة }، ولوالدى نيها تــكميل ، ولى نيها تَتَّمِمُ وتَذْبِيلٌ :

وزعمتَ أن قد شَمَّهُوا معبودَهم وتَخَوَّنُوا فتَسَتَّرُوا بالبَلْكَفَهُ \* رَمْيَ الوَليدِ غدا يُعَرِّقُ مُصْحَفَهُ (١) فهُوَى الْمُوَى بِكُ فِي الْهَاوِي الْقُلْفَةُ (٢) ف آية الأَعْرافِ فَهِيَ الْمُنْصِفَهُ (٢) واتى شيوخُك ما أتَوْا عن مَعْرِفَهُ سَمِعَ السَكَلِيمُ كَالْمَهُ إِذْ شَرُّفَهُ (١) فتَشَوَّقَتُهُ الأَنْفُسُ الْسَتَشْرِفَهُ (٥) بَهْنِهُ بُهُمَى أشياخِكَ الْتُكَلِّفَهُ حجَب النَّواظِرَ بِالْصَيْبِعَ زِعْنَفَهُ (٦) ال لا أبا ال مَوْعد الن تُخْلَفَه (٧) أترى محالًا أن يُوكى بالزُّخْرَفَةُ

شَبَّهُ تَ جِهَلًا صَدْرَ أُمَّةٍ أَحْدٍ وَذُوِى البَصَائرِ بِالْحَيْرِ الْمُؤْكَفَةُ \* ورَمَيْهُم عَنْ نَبْعَـةِ سُوِّيْـهُا نطَق الـكتابُ وأنتَ تنطقُ بالهوك وجَبِ الخَسارُ عليكَ فانظُرُ \* مُنْصِفاً أَتَوَى السَكَلِيمَ أَنَّى بِجَهُـلِ مَا أَنَّى خَلَق الحجابَ فيمن وراء حجا به خَلَقَ الحِجَابَ بِخَلَقُه سُبْحَانَهُ ۗ مَن لا يُركى قل كيف يحجُب خَلْقَه الَمَنْـعُ مِن إِدْراكِـه مَمْــتَى به والمنعُ مُخْتَصُ بدار بمدَها مَلَكُ بُهَدُّدُ بِالْحِجَابِ عِبَادَه

<sup>(</sup>١) النبع : شجر للقسى وللسمام . وانظر خبر تمزيق الوليد بن يزيد مصحفه بالسمام ، في أمالي المرتضى ١٣٠/١ -

<sup>(</sup>٢) لم يرد هذا البيت في كتاب أبي حيان .

<sup>(</sup>٣) يَتَىٰ قُولُهُ تَعَـَالُىٰ: ﴿ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكُلَّمَهُ ۚ رَبُّهُ ۚ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُو ۚ إِلَيْكَ . . . ﴾ الآبة ١٤٣ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٤) لم يرد هذا البيت ولا الأبيات الخسة التالية له ـ عدا الرابم ـ و كتاب أبي حيان .

<sup>(</sup>ه) في الطبوعة : « خلق الحجاب لحلقه » ، والثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٦) في ج ، ز : ﴿ يَا أُصْبِبِعُ زَعَنْهُ ﴾ ، والمثبت في المطبوعة . والزعنفة : القصير والرذل .

 <sup>(</sup>٧) جاء هذا البيت في البحر المحيط آخر الأبيات ، وفيه : « موعدا لن تخلمه » .

فوقَمْتُمُ دونَ الَراقِي الْأَزْلِفَهُ (١) ذَهَبِ التَّمَدُّحُ فِي هَناتِ السَّفْسَفَهُ (٢) ضاهِّيتَ في الإلحادِ أهلَ الفَّلْسَفَهُ ۗ جاء الكتابُ فقلَمُ هذا سَفَهُ (T) بالذهبِ الْهَجُورِ فِي نَفْيِ الصُّفَهُ ولَمَا نَسَبْتَ إِلَى النُّبُوَّةِ زَلَّةً فَى صَ وَالتَّحْرِيمِ فَاسْمَعْ مَصْرِفَهُ \* رُّكُ الْبَاحَ وَكَفَّ عَنْهُ مُصْرَفَّهُ ۗ شَرْعاً فعصَمَتُهُ أَبَتْ أَن يَقُرِفَهُ \* أَعْمَتُ عليك من الطريق ِ تَمَرُ مُهُ (١) وحيدٍ في تَدْقِيقِهِ أَنْ تَمْرِيَّهُ

وبآيةِ الأعرافِ وَيْكَ خُذِلْتُمُ لوكان كالملوم عندَكُ لايُرَى عطَّلْتَ أو أيَّسْنَ يا منرورُ إذْ إنَّ الوُجومَ إليه ناظرةُ بذا لو صَحَّ في الإسْلام عَقْدُكُ لَمْ تَقُلُ أوَ مَا عَلَمَتَ بِأَنَّ مَنِ آَلَى فَقَدَ لا أنَّه جَعَل الحلالَ أُنحَرَّامَا فجَهِلْتَ هذا وانصرفتَ لظُلْمةِ لم تعرفِ الفقة الجَلِيُّ فَـكيم بالتَّـ

قلتُ : أظنُّ من قوله : « ولما نسبت إلى النبوة زلة » إلى آخرِها تَتْمِيمُ أبي على عمر ابن خليل .

وقد أكثرَ الناسُ في معارضةِ الزَّا تَخْشَرِيُّ ، وهذه الأبياتُ من أجْمع ماقيل •

وقال بمضَّهم :

اللهُ يعلم والماومُ كثيرةٌ أيَّ الفَرِيقيْنِ اهْتَدَى بالمعرفَهُ ا وَلَسُوفَ يَعْلِمُ كُلُّ عَبْدِ مَاجَّنَى يُومَ الحَسَابِ إِذَا وَقَفْنَا مَوْ قِفَهُ \* فالحقُّ في أيدي الرجالِ الْمُنْصِفَةُ

فَاذْكُر بخسيرِ أُمَّةً لَم تعتقد إلَّا الثَّناءَ عليه ذَاتًا أو صِفَه ا ودّع ِ المِراءَ ولا تُطيعُ فيه الهوَى

 <sup>(</sup>١) في ج، ز: « وبآية الأنمام وبلخذاتم » ، وفي المطبوعة: «وبآية الأنمام ويل» ، والتصويب من البحر المحيط . وهي الآية ١٤٣ من سورة الأعراف . وفي البحر « فوقفتم » مكان « فوقعتم » . (۲) رسمت « منات » في ح : « مدار » ، وفي ز: « مدل » ، والمثبت فالمطبوعة، ولم يرد هذا البيت والتالي له في البحر المحيط .

 <sup>(</sup>٣) بين هذا البيت والذى بعده تقديم وتأخير في البحر المحيط.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « من العلريق العرفة » ، والتصويب من : ج ، ز .

وقال آخر (١):

وجماعةٍ كفروا برُؤْيَةٍ ربُّهم وتَلَقَّبُوا عَدْ لِيَّةً قُلْنَا أَجَلُّ وتَلَقَّبُوا النَّاحِينِ كَلَّا إِنَّهُم إِن لَم يَكُونُوا فَ لَظَّى مُمَلَّى شَفَهُ \* وقال آخر :

لَجماعة كنروا برُوْيَةِ ربِّهم فَكُمُ اللَّهُ عَلَّمُوا بِلا كَيْفٍ فَنحْ فَي نَرَّى فَلِم نَنْعَتْهُمُ بِالبَّلْكَفَةُ هم عَطَّاوهُ عن الصُّفاتِ وعَطَّلُوا هم نازَّعُوه الخَلْقَ حتى أشْرَ كُوا هم غَلَّمُوا أبوابَ رحمته التي ولهم قواعدُ في المقائدِ رَذْلَةٌ ومذاهبٌ مجهولةٌ مُسْتَنْكَفَهُ . يَبْكِي كَتَابُ اللهِ من تأويلِهِم وقلتُ أنا (١) واقتصرتُ على بيتين : لَجماعةٌ جارُوا وقالوا إنهم لم يعرفُوا الرحمنَ بل جَهِلُوا وبين

> وقال آخر : لَجاعة أوا الجاعة سُبّة

هذا ووَعْدُ اللهِ ما لن يُخْلِفَهُ (٢) عَدَلُوا بربِّهِمُ فَحَسَبُهُمُ سَفَهُ

والقائه خُمُرْ لَعَمَرُ كُ مُوكَّكُ مُوكَّفَهُ منه الفِمالَ فيالَها مِن مَنْكَلَفَهُ (٣) بالله زُمْرَةَ حَاكَةِ وأَسَاكِفَهُ هي لانزالُ علَى الماصِي مُوكَفَهُ \* بدُموعِهِ المُنْهَلَّةِ السُّنَوْكِفَةُ

للمَدْلِ أهل ما لهم من مَمْرِفَهُ ذا اعْرَضُواللجهل عن لَمْح السُّفَّة

رَعَمْياءَ تَاهُوا فِي الْمَامِي الْتُدْلِفَهُ <sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) هو ناصر الدين ابن المنير ، صاحب « الإنصاف فيها تضمنه الكشاف من الاعتزال » . الأبيات في حواشي الكشاف، الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) في الإنصاف المنشور بحاشية الكشاف: « حقا ووعد الله . . . . . .

<sup>(</sup>٣) نـكف عنه : أنف منه وامتنع .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ أَنَا لَجَمَاعَةً وَاقْتَصَمَرَتَ . . . ﴾ والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(•)</sup> في الطبوعة : « الجماعة سنة . . في المعانى » ، والنصويب من : ج ، ز .

والسُّنَّةُ الفَرَّاءِ أَضْحَتْ عندَهم مَرْدُودةً مهجورةً مُسْتَنْكَفه عَميتُ بَسَارُهُم كَمَا ابصارُهُم عن رُؤْية فاسْتَهُزُ عُوا بِالْبَلْكَفَهُ \* نَعَوُا السِّمَاتِ عَنِ الإِلَٰهِ وَاثْبَتُوا ﴿ ذَانَّا مُمَطَّلَةً تَمَرَّتُ عَنِ صَفَهُ ﴿ فتَعَيَّنَتْ ذاتُ الإِلٰهِ لَدَيْهُمُ هِمْ فِرْقَةٌ زَعْمُوا الجماعةَ فُرُقَةً هذا لَمَمْرِى بِدْعَهُ مُسْتَأَنَّفَهُ ا قد حاوَّلُوا نُسَكِّرًا لِجهل فيهمُ عن غيرِ عِلْمٍ منهُمُ والمرفَةُ . بُرْهَانُهُ لا شَكَّ لولا أنهم خُمُرْ لَكَانَ لهم عقولٌ مُنْصِفَهُ · هَمَهُواتُهُم عَلَبتْ عَقُولَهُمُ لِذَا أَبداً تَرْكَى اقْوَالَهُم مُسْتَضْعَفَهُ ﴿ فتحِمُّتُ آراؤُهم في غَمُّهم هِمْ أُمَّةٌ ۚ رَكُوا الْهِيدَايَةَ وَامْتَطَوَّا ﴿ طُرُقَ الضَّلَالَةِ وَالْهُوى مُتَعَسِّفَهُ ۗ ﴿ رَكِبُوا بِحَارَ عَمَايَةٍ وغِوايَةٍ غَرِقَتْ مَرَاكَبُهُم بَرِيحٍ مُمْصِفَةٌ هُمْ زُمْوَةٌ هامتُ بهم أهواؤهم كالهيم في الأرضِ الفَلاةِ مُخَلِّفَهُ \* عِزَةٌ أَذَلَّهُمُ الإِلهُ بِيزَّةٍ ثُبُةٌ ذَوُوا جَبُّورَةِ مُتَنَطِّرِفَهُ (١) لَمَصَابَةُ لَمِيتُ بِهِم أَهُواؤُهُم أَعْنُ تَنَاهَتُ فِي الْمَكَي مُتَلَهَّفَهُ . فِئَةٌ لقد جحَدوا برُؤْيةِ رَبِّهم وأنَوْا بأقوالِ تُرَدُّ مُزَيَّفَهُ هم عُصْبة " قد حكَّموا آراءهم في الدِّين تَلْقاها غَدَتْ مُتَصرَّ فَهُ هِ حَرَّ نُوا كَلِمَ الكَمَّابِ وَبَدَّالُوا الْ مَمْنَى فَجَاء خُرُوفُهُنَّ مُحَرًّا لَهُ ا هُ صَحَّنُوا القرآنَ في تأويلِه فلِذا مَصاحنهُم تـكونُ مُصَحَّفَهُ

أن لا تكونَ أو أنْ تكونَ مُكَيَّفَهُ خُمُرْ لَدَى إهل الحقائق مُوكَفَهُ وتَفَرَّ قَتْ عَنْ رُسُدِهُمْ مُتَحَرِّفَهُ

<sup>(</sup>١) العزة: العصية من الناس. والثبة أيضًا: الجاعة. وفي المطبوعة: « تبة » ، والتصويب من: ج، ز . وفي النسخ: « حبورة » ، والصواب ما أثبتاه ، والجبورة : المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقا .

نَبَذُوا كَتَابَ اللهِ خَلْفَ ظُهُورِهُم جَمَلُوا أَحَادِيثُ النَّدِيُّ مُضَّفَّهُ \* مَلَأُوا صَحَائِفَهُم بَكُلِّ قَبِيحةٍ مِن بِدُعَةٍ شَنْمَاءَ غَيْرِ مُؤَلَّفَهُ ۗ أقوالُهم الفاظُ زُورٍ ما لَها ممنَّى وصوتٌ كالطُّبولِ مُجَوَّفَهُ \* اللهُ خالقُ كلِّ شيء وحدَه سبحانَه وبِهِ المبادُ مُكَلَّفَهُ خيرُ وَمَرُ لِنِس يَخلُق غـيرُه إِبَّاهِا هَذِي طريقٌ مُزْلَفَهُ ۗ ولبد زمتُم أنكم شُرَكاوُّه والْخالِقِيَّةُ لا تَزالُ مُنَصَّفَهُ (١) فَكَفَرْ تُمُ اللهِ ثُم نَبِيِّكِ فَقَلُوبُكُم عَن دِينِه مُتَخَلُّفَهُ \* لله أَحْبَابُ مَكُونُ مَصُونَةً عَمَّا سِوَاهُ بِالْجَهَالِ مُسكَّنَّفَهُ (٢) أَخْفَاهُمُ بِالنُّورِ ثُم خَفَاهُمُ ووُجوهِم بِحُلَى السَّنَا مُتَلَفَّهُ (٣)

الله اعْتَرَاتُهُ أُمَّةً سُنِّيَّةً فَخَفِيتُهُ بِالْمَّةَ مُتَخَوِّفَهُ فلذا افتضَحْتُم في الأَنام ِ فأصبحِتْ عَوْرَ انْكُم بينَ الورَى مُتَكَشَّفَهُ وأَبَيْتُمُ إِلَّا مُعَابِمةَ الهُوَى وأَتَيْتُمُ بِدَلَاثُلِ الْتُقَلِّسِفَهُ ولكم عقائدٌ بالهوى مَعْقُودَةٌ والكفرِ من أَهلِ الهوى مُتَلَقَّفَهُ وبنَيْتُمُ داراً على مُسْتَنْقَعِي وجَعلْتُمُوها بالْقَذَاةِ مُسَقَّفَهُ \* مَا عنــدَكُم إِلَّا البَلادةُ والقَما عَةُ والسَّفاهةُ والْخَنَا والمَيْثُرَفَهُ ۗ جَهَّلْتُهُمُ موسى كَمَا كَذَّبْتُمُ خَبرَ الرسولِ أَنَتْ بِهِ الْمُسْتَخْلَفَهُ انْ كُوتِمُ لِلأَوْلِياءِ كَوَامَةً عَمَّتْهُمُ خُصَّتْ بِهَا الْمُتَصَوِّنَهُ \* وهُمُ ضَنائِنُ رَبِّهِم وعليهمُ بجَلالِهِ أَرْخَى سُتورًا مُسْجَفَهُ هُمْ كَجُفَّةُ خُفَّتْ بَكُلِّ جميلةٍ من رَبِّهِم وبما يُقَرِّبُ مُتَّحَفَهُ \*

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وَالْحَالُ فَيْهُ لَا تَزَالُ مَنْصَفَةً ﴾ ، والتصويبُ من : ح ، ز .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : ﴿ عَمَا سُواهُمْ ﴾ ، والمثبت من: ج، ز.

 <sup>(</sup>٣) ق الطبوعة ، ز : « هم جنة » ، والمثبت من : ج . والجفة : جماعة الناس أو العدد الكثير -

مَلَأٌ لَقَــد مَلَأَ الإِلَّهُ صُدورَهم نُورًا فَكَانَتُ بِالضِّياءِ مُزَخَّوَفَهُ \* نصَحت جُيوبُهم كا أذيالُهم أضحت بأمواه الصَّفاء مُنظَّفَه لهمُ عقائدُ في القاوبِ صحيحة ونفوسُهم مَلَكِيَّة مُتَمَفِّفَهُ ولهم خلائقُ باللَّدَى مَجْبُولَةٌ وعلَى الخَلاثقِ بالهدى مُتَمَطَّنَّهُ ۗ ولهم قلوبُ بالرِّضا مَعْمورةٌ ولهم مَكارمُ والْحَوارْجِ مُسْعِفَهُ (١) أَجْسَامُهِم عَمَّا يَشِينُ نَقِيَّةٌ ونَفُوسُهُم عَمَّا يَذِيمُ مُكَنَّفَكُونَ (٢) مااسْتَمْ دَ يَهُم شهوةٌ تدعُو إلى الصَّ فراء والبيضاء لا والزَّخْرَفَهُ \* كَفُواالأَ كُفَّ عن السُّوْالِولن تُركى ما شأْنُهُم شُرْبُ الدُامَةِ لا ولا اكلُ الحرامِ ولا غَرامُ مُهَفَّهَفَهُ مَا شَأْنُهُم مَنْعُواالنهُ وسَ عَن الحُظوظ فطاوَعت وتحرُّجت عن نَيْلها مُتَوَقِّفَهُ ٥ كَافَتْ نفوسُهُمُ بِمَا أُمِرتُ بهِ مُتَطَلِّبُ رُسَبَ الـكمالِ ذَوانُهُم ولهم وَظَائْفُ من عبادة ربِّهم أَضْنُوا بِهَا ٱبْدَانَهُم كَالأَوْظَفَهُ (٥) سَهِرتْ عيونُهُمُ إِذَا نَامُ الوَرَى أقدامُهم تحت الدُّجَا مُصْطَفَّةً هجَروا الوسائدَ والمواثدَ والْهَنَا

سَأَلَةً مُدُودةً مُتَكَفِّقَهُ (٣). أَلْفَتُهُ حُبًّا فيه لا مُتَكَلِّفَهُ وصفاتهم تعنو لها مُتَلَطِّفَهُ (١) في فَرْشِهِم طُولَ الليالي السُّدِيَة (٧٠ وقدودهم كأهلَّة تُحقَّوْقَفَهُ قُومٌ بأنواع النعيم مُسَرَّعَفَهُ (٧)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ للجوارح مسعفه ﴾ ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٢) الذي : العيب .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « شيأ له ممدودة » ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « وصفاتهم بعداتها » ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٥) الوظيف : مستدق الذراع والساق من الخيل والإبل وغيرها . والجم : الأوظفة .

<sup>(</sup>٦) في ج ، ز : ﴿ إِذَا نَامُوا الورى ﴾ ، والمثبت من المطبوعة . والمسدفة : الشديدة الطلمة .

<sup>(</sup>٧) سرغف الصي : إذا أحسن غذاءه .

تُركُوا الفُضُولَ وقد رَضُوا بكَفانِهِم أَنْهِمْ بهم من حَوْزةٍ مُتَقَشَّفَهُ \* صَقَلُوا مَراياهم بمِصْقَلَةِ التُّقَى فَصَفَتْ وصادتْ للولايةِ مَأْلَفَهُ (١) أَتَتِ الوِلايةُ وهَيَ خاطبةٌ لهم مُوْتاحةً مَشْنُوفةً مُسْتَمْطِفَهُ \* فَلَهُمْ مِنَ اللَّهِ السَّكَرِيمِ كُرَامِهُ وَقَاوِيمُم لِقَبُّولِهِا مُسْتَهَدِّيَّهُ \* أَبْدَانُهُم طَافَتْ بَكَعِبَةِ رَبِّهُم وَنُفُوسُهُم بِجَنَابِهِ مُتَطَوِّقَهُ \* أَرْواحُهِم بسمادةِ مَقْرُونةٌ بدَوامِها مَسْرُورَةٌ مُتَأَلُّفَهُ أنتم عَبِيدُ بُطُونِكُم وَفُرُوجِكُم وَنَوْسُكُم فِي كُلِّ شَرِّ مُسْرِفَةٌ ۗ ماتمرنون سوى القُدورِ وهَمُّكُم أَن تَنْرِنُوا منها الطمامَ عِنْرَفَهُ \* فْتَى نَهَضْتُمُ لِلْوِلَايَةِ يَا بَنِي اللَّهِ عَمْ ِالسَّمِينِ وِيا أَسَارَى الْأَرْغِفَهُ مَسْلُوبِةُ ۗ أَبْصَارُكُمُ مُتَخَطَّفَهُ ۗ وركبتُم مَنْنَ الغَوَايةِ ثم قد قَفَّيْتُمُوها بالضَّلالةِ مُودَّفَهُ \* لا والذي جمَل القلوبَ مُصَرَّفَهُ قد كَانْ الحُسْنَى لنا وزِيادَة وتَقَرُّ أَعْيُنُنا مِا المُتَسَوِّنَهُ (٢) مُسْتَشْرِفِين عَلَى تُصورِ مُشْرِفَهُ سَرَّاهُ جَهْرًا لا حِجِــابَ ورامنا في جَنَّــة للمؤمنين مُمَرَّنَهُ

أرْواخُكم مسحورة وعقولُكم جُرْتُمْ وقلتُمُ إِنَّـكُم عَدْ لِيَّةُ زَلَّتْ بَكُم أقدامُكُم بَمَزَلَّةٍ تَهْيِوى إلىدَرْكِ الشَّفَا مُتَزَّحْلِفَهُ ۗ صَدِيْتُ مَواياكُم فأنَّى تُجْتَلَى فيها عَرائسُ بالجال مُشَرَّفَهُ ومتى تسكونُ أسكم وَ لابةُ ربِّكم وقاوبُكم عن طُر فِها مُحْرَوْرَ فَها ولسا بحَمْدِ اللهِ ثم بفَضْلِه كُتُبْ عَلَى الحَقِّ الصَّرِيحِ مُصَنَّفَهُ أَنَّا نَوَى يومَ القيـــامةِ رَبَّنـــا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ بِمُصَمَّلَةُ النَّهِي ﴾ ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٢) ق المطبوعة ، ز : « المتشرفة ، ، والثبت من : ج . وتشوف إلى الشيء : تطلع .

أَسْماءُ إِلَّا لَكُلامه أَبْصَارُنا كَجَالِه مُسَمَّاقَهُ مُنْسَوِّمَهُ وَ إِنَّا نَرَى لا في حِهَاتِ وَجْهَهُ إِنَّا لَنَسْمَعُ قَــولَه لا مِن شَهَهُ رَغْمًا لأَنْفِكُمُ نَواهُ ظاهِرًا كالشمس حَقًّا بِالْمَيُونِ الْمُتْرَفَةُ آذانُنا بكلامِــه كُمُيونِنا تَوْنُو إِليه في الجِنانِ مُشَنَّفَهُ (١) طُّ السَكَتَابُ بِهِا وَحَاءَتُ سُنَّهُ مِن رَبِّنَا وَمَنَ النَّـبِيُّ مُمَرَّفَهُ ثَفَلَتْ مَوازِينْ لنا إِذْ أَصْبَحَتْ الْمَالُكُم يُومَ الحسابِ مُخَلَّقَةً \* مَن لا بُريدُ لقـــاءَه مُهُوَ الذي في النارِ يخلُد مثلَ أهلِ الفلسَّهُ \* وُ بُذَادُ عَن حَوْضِ بُرَ وَبِنِسَا إِدَا ﴿ وَرَدُوا الْقِيامَةُ وَالسِّفَاهُ مُجَنَّفَهُ ۗ و تُمَلُّ من عَيْن الحياة نفوسُنا وشفاهُنا تَنْدُو لنا مُتَرَسِّقَهُ ﴿ تَلْقَى أَيْمَتُهُم وأُمُّهُم غَـدًا تَلْقَى طوائفَ في الجحيم مُكَتَّقَّهُ فتراهمُ يومَ اللَّقِــا وقاوبُهم مَحْجوبَةٌ عن ربًّا مُتَأَسَّفَهُ \* قد جَادَلُونَا بِاللِّسَانِ فَتَجُدُّلُوا بِالبِيضِ وَالسُّمْرِ الْقَنَاةِ مُنَمَّقَّفَهُ (٢) حتى تَقَصَّفتِ الصَّفاحُ وأصبحتْ أرْماحُنا من طَّعْنِهم مُتَقَصَّفَهُ فعلَى عُيونِهِمُ سِهامٌ فُوِّنَتْ وعلى رِقابِهِمُ سيوفُ مُرْهَفَهُ صلَّى الإلهُ على محمد الذي أُبدَى لنا طُرُقَ الهدى والمَخْرَنَهُ (٦)

وسلَّى الله على سيِّدنا محمد وعلى آلهِ وصحبِه أجمين ، والحمدُ لله ربُّ العالمين .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « آذاننا ليكلامه » ، والثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : و فجردوا بالبيض ، والثبت من : ج ، ز .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة: « أسدى لنا طرق الهدى والمعرفة » ، والثبت من : ج ، ز. والمخرفة : الطريق اللاحب، أي : وأبدى لنا المخرنة .

# أحمد بن عبد الله بن الشيخ شهاب الدين البَوْ لَبَرَ لَبَرَ لَرَا لَهُ مُلَبَكِي \*

مُدَرِّس المادِليَّةِ الصنيرة (١) ، والمدرسة القَلِيجِيَّة (٢) بدمشق ، وشبيخُ الإِقْراءُ بِتُرْبَةِ أُمِّ الصَّالِح ، والتُرْبَةِ الأَشْرَعيَّةِ .

قيل: إنه وُلد سنةَ أربع وتسمين وسمّائة ، وسمع الحديثَ من أسماء بنتِ صَصْرَى ، وغيرها .

وكان فقيهاً ، عارماً بالنحو ممرمةً جيدة ، إماماً في القراءات وممرفة وُجوهها ، مُشاركا في كثير من العلوم ، صحيح الفكر والذِّهن .

ناب في الحكم بدمشق مُدَّةً عن قاضى القضاة شماب الدين ابن المجدِ عبدِ الله، و دخل القاهرة ، وقرأ النحو على شيخنا أبي حَبَّانٍ ، وقرأ بعض المَقْلِيَّات على شمس الدين الأَصْبَهَ آنِيً ، وكان حسنَ الاستحضار و الضَّبُطِ الـكثير (٣) من شواهِد المربَّية ، حسنَ الخَطِّ .

تُورُقَى يوم الاثنين السابع والعشرين من شهر رمصان ، سنة أربع وستين وسبعائة ، بالمدرسة القَليجيئة بدمشق .

<sup>\*</sup> له ترجة في : البداية والنهاية ٢٠٣/١٤ ، الدرر الـكامنة ١٣٣/١، ٢٠٢، ٢٠٠ ، شذرات الذهب ٢-٠٠/، طبقات القراء ١/١٤، ٣٠٠ .

وذكر ابن كثير اسمه كما ورد هنا « أحمد بن عبد الله » ، أما ابن العاد فذكره باسم « أحمد بن عبد الرحمن » ، وتوحمه ابن حجر في « أحمد بن بلبان » ، وقال : « وقال ابن سند : كان اسم أبيه بلبان فغيره [كذا] عبد الرحمن . قلت : وسمى جده عبد الرحيم ؛ على معى أن الناس كامهم عبيد رب العالمين » ، وأعاد دكره في « أحمد بن عبد الله » وأحال على ترحمته في « أحمد بن بلبان » .

<sup>(</sup>١) تقع المدرسة العادلية الصغيرة الآن و سوق العصرونية بدمشق و حامه الشمالي . منادمة الأطلال ١٢٧ .

<sup>(</sup>۲) في المطبوعة هنا ونيما يأتى: « الفليحية » ، والتصويب من: ج ، ز . وهي من مدارس دمشق الحجهولة الآن، وكانت داخل بات شرقى وباب توما ، شرقى المسهارية ، وغربي المحراب والتربة . انظر منادمة الأطلال ١٣٨ ، ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) كذا و الأصول: وأمل الصواب: « لكَثير » .

أحمد بن غمر بن أحمد بن أحمد بن النَّسَائِيُّ ، الشيخ كمال الدين "

هو وَ لَدُ الشيخ الفقيه الزاهدِ عزِّ الدين ، من أهل ِ نَشَا ، بالنون والشين المجمة ، من الديار المصرية .

"سمّع الحديثَ من الحافظ شرف الدين الدَّ مُياطِيِّ ، ووُلد سنة إحدى وتسمين وسمَّائة ، وأعاد بالمدرسة الحكمَّارِيَّة (١) عند الوالد رحمه الله ، وبرَع في الفقه .

وكان كثير الاستحضار، حسن الاختصار، صنّف: « جامع المختصرات » ، و « مختصر الجوامع » (") وهو مختصر حامل جدًّا في الفقه ، « وترَّحَه » ، وله أيضا كتاب « النَّكَت على التنبيه » ، وكتاب « الإبريز في الجمع ببن الحاوى والوجيز » ، وكتاب « كشف عطاء الحاوى الصغير » ، وكتاب « المنتقى » في الفقه ، جمع فيه فأوعى ، واختصر كتاب « سلاح المؤمن في الأدعية المأثورة » ، وكُلُّ كُتُبِه وجيزةُ العبارة حدًّا، تُشْبِهُ الأَّ لفازَ، كثيرةُ الجمع .

تُوكِيُّ في حادى عشر صفر ، سنة تمان<sup>(٣)</sup> وخمسين وسبعائة ، بالقاهرة .

<sup>\*</sup> له ترجة في : حسن المحاضرة ١/٢٢ ، ٣٣٤ ، الدرر السكامنة ١/٢٣١ ، ٢٣٩ ، ذيول العمر ٢١٨، شدرات الذهب ٦/١٠ ، طبقات الإستوى ٢/٠١، النجومالزاهرة ٢٢٢/١٠، ٣٢٤ . وفي المطبوعة : « أحمد بن أحمد بن النشا » ، والتصويب من : ج ، ز .

وفى حاشية النجوم الراهرة أن بلدة نشا هى اليوم إحدى قرى مركز طابخا بمديرية الغربية بمصر . (١) فى المطبوعة : « الكمالية » ، والتصويب من : ج ، ز . وتقدم التعريف بالمدرسة الكهارية في ١٨/٨ .

<sup>(</sup>۲) في المطبوعة : « الجامع » ، والمثبت من : ج ، ز . ولم يذكره حاجي خليمة ، ولمأعا ذكر في كشف اظهون ١/٧٣/ أن له شرحا على « حامع المختصرات » .

<sup>(</sup>٣)كذا ذكر المصنف وفاته فى سنة تمان، والدى فى مراجع النرجمة سنة سبم، وقد علق ابن حجر على هذا بقوله : • وأرخه السبكى والطبقات الصفرى سنة تمان فوهم، وكذلك من تبعه فى ذلك » .

# أحمد بن محمد بن سالم بن أبي المواهب بن صَصْرَى \*

قاضى القضاة ، نجم الدين أبو العباس الرَّ بَمِيُّ النَّمْغُلِيِّ <sup>(١)</sup> .

حَضَر على الرَّشِيدِ (٢) المَطَّار ، والنَّجِيبِ عبد الاطيف ، وسمَــع من ابن عبد الدَّائم وغيره ، وتفقَّه على الشيخ تاج الدين ابن الفركاح .

وكان ذا رياسة وسُوْدَدِ ، حَكَم دمشق مَيِّهُـا وعشرين سنة ، بَصْفَحُ ويُنْضَى (٢) ، وَعَنْحُ الْجَزِيلَ وَبَقْضِي .

وقد ذكره الشيخُ جمال الدين بنُ نُباتَهَ في « سَجْع المُطَوَّق ( ) ، مأحْسَنَ في وصفه وأطال ، ومن كلماته فيه : ما الغَيْثُ وإِن تَجَّتُ ( ) سُحُبُه ، وأَسَفَ فُو يْقَ الأرْضَ وَأَطال ، ومن كلماته فيه : ما الغَيْثُ وإِن تَجَّتُ ( ) سُحُبُه ، وأَسَفَ فُو يَقَ الأرْضَ هَيْدَ بَه (٢) ، ورَمَى المَحْل بِسِهامِه ، وتَبَسَّم تَغُرُ بَرَدِه مِن لَعَس غَمامِه ، بأسمَحَ من الغَيْثِ الذي يُخْرِجُه لنا من رُدْ نِه (٢) وهو يَدُه المُقَبَّلة ، والسُّحُبِ التي يُجْرِيها الغَيْثِ الذي يُخْرِجُه لنا من رُدْ نِه (٢) وهو يَدُه المُقَبَّلة ، والسُّحُبِ التي يُجْرِيها ( أَبُارُدُ اللهُ عَمَانِهِ أَنُه المُوَمَّلَة ، كَلَّا ولا البحر وإن ( أَجاشَتْ غَوارِ بُه ؟ ) وهاجتْ عَانُبُه ، واسْتَمَدَّت من قطَراتِ لُجِّهِ الدَّامِ الذَامِ الذِرَاد ، وعَاتَ كُلُّ مَوْجَة وهاجتْ عَانُبُه ، واسْتَمَدَّت من قطَراتِ لُجِّهِ الدَّامِ الذَامِ الذِرَاد ، وعَاتْ كُلُّ مَوْجَة

<sup>\*</sup> له ترجمه في : البداية والنهاية : ١٠٦/١ ، البدر الطالع ٢/٦٠١ ، ١٠٧ ، الدرو السائم ٢/١٠ ، ١٠٧ ، الدرو السكامنة ٢/ ٢٨٠ ـ ٢٨٠ ، دول الإسلام ٢/٥٧، ذيول العبر ١٢٨، شذرات الذهب ٢/٥٨، ٥٥، فوات الوفيات ١٣/١ ـ ١١٥، ١١٥ ، قضاة دمشق ٨٤، مرآة الجان ٢٧٠/٤، النجوم الراهرة ٩/٨٥٠ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « الثعلبي » ، والتصويب من : ج ، ز . وبنو تغلب ربعيون .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ رَشَيْدٌ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ وَيَغْضَ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة: « سجمه المطرف » ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>ه) في ج : « الحب » ، وفي ز : « الحب » ، وللثبت من المطبوعة .

<sup>(</sup>٦) الهيدب : النتحاب المتدلى . وانطر هذا السكلام فى شعر عبيد بن الأبرس، أو أوس بن حجر، فى اللسان ( ه د ب ) .

<sup>(</sup>٧) فى الطبوعة : « ردته » ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>A) ف المطبوعة : « بأوراق غمامه » ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : ﴿ جَاسَتُ عُوارِبِهِ ﴾ ، والتصويب من : ج ، ز .

إلى مَنالِ الشمس ِ فَكَأْنَّهَا عَلَى الحَقَيَّةَ ِ عَلَمْ ۚ فَى رأْسِهِ نَارَ ، بأَمَدٌ مِن مَواهِبِهِ وما سَقَتْ وأَعْجَبَ مِن علومِه وما وَسَقَتْ .

ومنها: ما عَمهِدَتِ الدروسُ أَسْرِعَ من نَقْلِه ، ولا واللهِ النفوسُ أَبْرَعَ من عقلِه ، ومنها : ما عَمهِدَتِ الدروسُ أَسْرِعَ من عقلِه ، وما ظَهْرَ بمثله زمانٌ وإن حلَف ليَأْ تَبَنَّ بمثله .

## ومنها نظماً (١) :

واسْبَقُ الناس والسَّاداتُ تَزْدَحِمُ (۲)
كُلْكُبْحِ لِاغُرَّهُ بِيَحْكِى ولارَثَمُ (۲)
تَكَادُ تَحْيَا بها فى رَمْسِما الرَّمَ (٤)
عنها السَّرَاةُ وقالوا إنَّها قِسَمُ (٥)
ياسَيْبُ كَم جُهْدُ ماقد يكثم الكَتْمُ (٢)
تبارَكُ اللهُ ماذا يَبْلُغُ الهِمَ (٢)
ولا يحُولُ على أفعالِهِ النَّدَمُ (٨)
هذا أَنِي النَّذَى لا ما ادَّعَى هَرِمُ (١)
مَهِيبَةِ الجُحُومُ مِ تَعْلَمُ أَنْهُ حَرَمُ (١)

أَنْدَى البَرِيْةِ وَالْأَنُوا اللهِ مَاحِلَةُ مَا مُرْفِ حَبْرٌ نَجَاوَزَقَدْرَ الدَّح مِن شَرَفِ الْكَنْمَ الدَّع مِن شَرَفِ الْكَنْمَ النَّهُ الْمَنْمَ اللَّهُ الْمَالَيَا اللَّهُ عَجَزَتْ مُحَمَّنَّهُ الْمَوْرُ المَنْعَ سُؤُدَدِهِ تَصَنَّعُوا لِيُحَاكُوا صُنْعَ سُؤُدَدِهِ رَام الأَقاصِي حتى جازَها ومَضَى رام الأَقاصِي حتى جازَها ومَضَى لا يَطْرُدُ المَحْلَ إِلَّاصَوْبُ المَلْمَةُ فَى كُلِّ يُعادِي جُودُ راحتِه فَى كُلِّ يُعادِي جُودُ راحتِه فَى كُلِّ يُعادِي جُودُ راحتِه فَى كُلِّ مُعْضِلَةً عَمَّمْ عِمَاهُ ودَافِعْ كُلَّ مُعْضِلَةً

<sup>(</sup>١) الأبيات من قصيدة له ف ديوانه ٣٩ ٤ ـ ١ ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) فى الديوان: ﴿ وَالْأَنُواءَ بِاخْلَةَ ۞ وأُسْبَقَ الْحُلْقِ . . . » .

<sup>(</sup>٣) ق الديوان : « حد المدح » . والرثم : بياض ق طرف أنم الفرس .

<sup>(</sup>٤) في الديوان : ﴿ نَفَجَاتُ مِنْ مِدَائِحِهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « للعلميا إذا » ، والمثبت من : ج ، ز ، والديوان .

<sup>(</sup>٦) السكتم: نبت بخلط بالحاء ويخضب به الشعر فيبتى لونه .

<sup>(</sup>٧) ف الديوان : « حتى حازها » . وف الأصول : « يبلغالغمم » ، والمثبت من الديوان .

<sup>(</sup> A ) في الديوان : « ولا يجول على أفكاره الندم » .

<sup>(</sup>٩) ق الديوان : « فني الندى » . والشاعر يمي هرم بن سنان الريء ممدوح زهير بن أبرسلمي.

<sup>(</sup>١٠) فى المطبوعة : « مهينه الحرم » ، وكذلك فى ز دون نقط السكامة الأولى ، وق ج : « مهسه الجرم » ، وفى الديوان : « مهيبة الحرم » ، ولعل الصواب ما أثبتناه .

واحْسِنْ وَلاءَ مَمَالِيهِ فَمَا سَفِيَاتُ ۚ ءَزِيمَةٌ مُولاءِ النَّجْمِ تَلْمَزْمُ (١) لو أنَّ للدُّهْرِ جُزُّهُ ا من تحاسِنهِ لَم يَبْقَ فِي الدُّهُرِ لا ظُلْمِ ۖ ولا ظُلْمُ ۗ قَالَتْ أَيَادِيهِ إِللَّهُ عَن كَشَبِ مِنْ أَنْ إِلَّا أَمَّهَا هِمَهُ (٢) لمَّا أَبِانَ مِهِ للنَّجْمِ أَنَّ له عَزْماً رِي فُرَص الإحسانِ تُعْتَنَمُ (٦) والمجدُ لا تَنْشَيني يَوْمًا مَمَا إِلَمْهِ إِلَّا بِنَقْصٍ مِن الأَمُوالِ تَنْهَدِمُ (') من طالب الذُّ كُرِ إِلَّا بَاحِثْ فَهِيمُ وللسِّيادةِ مَعْدَنى ايس ٰيدْرُكُـه تَسْتَشْرِفُ الأَرْضُ مَا حَلَّتْ مَواطِئُهُ كُأَّمَا الوَهْدُ فِي آثَارِهِ أَكُمُ (٥)

وهي قصيدةٌ غَرَّاهُ ، اقْتُصَرْ نا منها من المَدْح على ما أوْرَدْناه .

ولقاضى القضاة نجم ِ الدين نَظْمُ حسن ، وقد وَ لِيَ القضاء ؛ وقَبْلَه النَّوقِيعَ ، وعَمِل في ديوان الإنشاء مُدَّةً .

تُورُّقَ في شهر ربيع الأُول ، سنة كالاث وعشرين وسبمائة ، ورَدَّاهُ جماعة ﴿ ؛ منهم الأديب شهاب الدين محمود بأبياتِ طويلةٍ ، منها هذا :

قاضي القُضاةِ ومَن حَوَى رُنْبَاسَمَتْ عن أن تُسامَ سَمَّا وبَزَّتْ مَن سَمَّا شيخُ الشيوخِ العارفين ومَن رَقَى ﴿ رُبَّبَ السُّلُوكِ تَمَبُّداً وتَوَرُّءَكِ ا حاوی الماوم بما تفرُّق في الوَرَى إلَّا الذي منها إليه تَحَمُّماً

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: « سفلت غريمه » ، والتصويب من: ج ، ز ، والديوان . وفي الأصول:

<sup>«</sup> بولاء النجم ملتزم » ، والتصويب من الدبوان . وفيه : « ولاء أياديه » .

<sup>(</sup>٢) في الديوان: ﴿ للقصاد عن كثب \* ما أقرب المجد » .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : « مما أناف به للمجد ... عرفا يرى ... ، . .

<sup>(</sup>٤) عجز البيت في الديوان : ﴿ إِلَّا إِذَا رَاحٍ مَنِي المَالَ يَنْهُدُم ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الديوان : « ما حلت مواطبه » . وفي الأصول : « كأنما الدهر » ، وانتصويب من الديوان.

# أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله ، الشيخ تاج الدين أبو الفضل\*

من أهل الإِسْكَنْهُ رَيِّية ، أراه كان شافعيَّ الذهب ، وقبل : كان مالِكيًّا .

كان أستاذَ الشبيخ الإمام الوالد في التصوُّف ، وكان إماماً عارفاً ، صاحبَ إشارات وكرامات وقدَم راسيخ في التصوُّف . صحِب الشبيخ أبا العباس المُرْمِيَّ تلميذَ الشبيخ أبي الحسن الشَّاذِلِيِّ ، وأخذ عنه .

واسْتَوْطَنَ الشيخُ تاج الدين القاهرة يَعِظُ الناس ويُرْشِدهم ، وله الكاماتُ البديمة ، وَوَاللَّهُ الشيخُ تَاج الدين كتاب دُوَّنَهَا أَصِحا بُه في كتب جَمَوها من كلامه ، ومن مُصنَّفات الشيخ تاج الدين كتاب « التَّنُور في إسْقاط التَّدبير » .

ومن كلامِه : إِرادَتُك التَّجْرِيدَ مع إقامة ِ الله لك في الأَسْباب من الشهوة الخَفِيَّة ، وإرادَتُك الأَسْبابَ مع إقامة ِ الله إيَّاك في التَّجْرِيد انْحِطاطْ عن الدِّرْوةِ المَلِيَّـة .

ما أرادت هِمَّةُ سالكِ أن نقف عندما كُشِف لها إِلَّا ونادَتُه هَواتِفُ الحقائق: الذي تطلُب أمامَك ، ولا تَبَرَّجَتْ ظواهرُ الـكرامات إِلَّا نادتْ حقائنُها: ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِيتْنَةٌ ۗ فَكْ تَكُفُونُ ﴾ (١) .

وقال: كيف يُتَمَوَّر أنْ بحجُبَه شيء وهو الذي أظْهَرَ كُلَّ شيء! كيف يُتَصَوَّرُ أن يحجُبَه شيء وهو الذي يحجُبَه شيء وهو الذي

<sup>\*</sup> له ترحمة في : البدر الطالع ٢٠٧١ ، ١٠٨ ، جامع كرامات الأولياء ٩٧ \_ ٩٩ ، حسن المحاضرة ٢/٤١، الدرر الكامنة ٢/١١ ، ٢٩٣ ، الديباج المذهب ٧١ ، ٢١ ، ذيول العر ٤٨، شقرات الذهب ٢/١، ٢٠ ، طبقات الشعراني ٢٠/٢ ، النجوم الزاهرة ٨/٨٨ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٠٢.

<sup>(</sup>٢) في المطموعة : ﴿ فِي كُلُّ ﴾ ، والمثبت من : ح ، ز .

(اظَهَر فى كُلِّ شَى اكِف يُتُصوَّر أن يحجُبَه شى وهو الذى الظَهر (٢) لَـكُلِّ شى ال كيف يُتَصوَّرُ أن يحجُبَه شى وهو الظاهرُ قبلَ وُجودِ كُلِّ شى الآكيف يُتَصوَّر أن يحجنه شى الله وهو اظْهَرُ من كُلِّ شى ال

#### ومن شعره:

أَعِنْدَكُ عَنْ لَبَلَى حَدَيْثُ مُحَرَّرُ لَإِبِرَادِهِ يَحْيَّ الرَّمِيمُ ويُنشَرُ وَيُنشَرُ وَهَدْكَ عَنْ لَبِي حَدِيثُ مُحَرَّرُ فَا عَلَى كُلِّ حَالٍ فَى هَوَاهَا مُقَصِّرُ وَهَدْكَانَ عَنْهَ الطَّيْفُ قَدْمًا يَزُورُنى وَلَمَّا يَزُرُ مَا بِأَلَهُ يَتَعَذَّرُ (١)

تُورُقُ بالفاهرة ، فَي مجادَى الآخِرة ، سنة تسع وسبعائه (٥) .

#### 1791

أحمد بن محمد بن على بن مُن تفع بن صارِم بن الرِّفْمَة \*

الشيخ الإمام شيخُ الإسلام نجمُ الدين أبو المباس.

شافعيُّ الزمان ، ومَن الْقَتْ إليه الْأَنَّمَةُ مَقالِيدَ السَّلْمِ والْأَمان ، ما هو إِن عُدَّت الشَّافِيةُ إِلَّا أَبُو العِباس ، ولا أَخْمَصُ قدمِه إِن اللهِ تواضَع إِلَّا فوق هاماتِ الناس، ابنُ الرَّفْعَةُ إِلَّا أَنْ جِنْسَهَا انْحَصَر بأَنواعِه في شخصِه ، وذو الشَّمعة التي وَلَجَت الآذان

<sup>(</sup>١) زيادة من : ز ، على ما في : المطبوعة ، ج .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: ﴿ يَظْهُرُ ﴾ ، والمثبت من: ج، ز.

<sup>(</sup>٣) ساقط من الطبوعة ، وهو في : ج ، ز .

 <sup>(</sup>٤) ق ج ، ز : « ما ناله متعذر » ، والـكلمة الأخيرة غير منقوطة ف: ج ، والثبت من المطبوعة .

<sup>(</sup> ٥ ) حالف الشمر أن فذكر أن وفانه كانت سنة سبع وسبعائة .

<sup>\*</sup> له ترحمة في: البداية والنهاية ١٠/٠٢ ، البدر الطالم ١/٥/١ ــ ١١٧ ، حسن المحاضرة ١/٣٠٠ الدرر السكامنة ٢/٣٠ ـ ٣٠٠ ، ذيول العبر ٥٥ ، شذرات الذهب ٢٢/٦ ، ٣٠ ، طبقات الإسنوى ١١٠٠ ، ٢٠٢٦ ، مرآة الجنان ٤/٤٤٢ ، مقتاح السعادة ٢/٣٥٢ ، انتجوم الراهرة ٢/٣٠٩ . وفي ح ، و : المطبوعة ، س ، وفي ح ، و : وبعض مصادر الترجمسة . « بن مرتفع بن حازم » ، والمثبت من : المطبوعة ، س ، والمطبقات الوسطى.

<sup>(</sup>٦) و الطبوعة : ﴿ إذا ، ، والمثبت من : ج ، ز ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، ز : ﴿ العماد ﴾ ، والتصويب من : ح ، س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة ، ز : ﴿ يحضر ﴾ ، والتصويب من : ج ، س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ يَحْبِي ﴾ ، والنصويب من : ح ، ز ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : «محشوا» ، وفي ج ، ر : «مشحونا» ، والثبت من: س ، والطبقات الموسطى . واحتوش القوم الصيد : أنفره بعضهم على بعص . كأنه جعل العصر صيدا لهم .

<sup>(</sup>٥) سورة البقرة ١٣٨.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « و تواديها » ، والمثبت من : ج ، ر ، س ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٧) ق ج، والطبقات الوسطى : ﴿ ساعة ﴾ ، وللثبت من : الطبوعة ، ز ، س .

<sup>(</sup>٨) ساقط من : ج، وهو من : المطبوعة ، ز ، س، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٩) ق المطبوعة : « واقى » ، والمثبت من : ج ، ز ، ص ، والطبقات الوسطى .

فما قدرُ الزَّهَر ، وأحسنُ من الرَّوضِ باكَرَهُ (١) النَّدى أوقاتَ البُكر، وأَلْطفُ من شَمَا ثُل ِ النَّشُوان لمبتُ به الشَّمُولُ، أو أَعْطافُ الأَعْصان حَرَّ كَها نسبمُ السَّحَر .

تَفَقَّه على السَّدِيد ، والطَّهِيرِ النَّهُ مَنْتِيَّانِ (٢٠) ، والشريف السَّاسِيُّ ، ولُقِّب بالفقيهِ ، لَمَلَبةِ الفِقْهِ عليه .

وسميع الحديثَ من محيى الدبن الدَّ ميرِيِّ (٣) ، أحد عنه الفقه َ الوالدُ رحمه الله ، وسممتُه يقول : إنه عنده أَفْقَهُ من الرُّ ويانيُّ صاحب « البحر » .

وقد باشر حِسْبَةَ مصر ، ودرَّس بالدرسة النَّموزُّيَّة بها ، ولم يَل شيئا من مَداسب القاهرة .

ومن تَصانيفِه: « المطلب في شرح الوسيط » ، و « الكفاية في شرح التَّنْبيه » (١) ، و « كتاب مختصر في هَدْم الكنائس » .

تُوُفَّى بمصرَ ، سنة عشر وسبعائمة .

ولا مُطْمَعَ في اسْتيماب مَباحِيْهِ وَعَراثَبِهِ ؛ لِأَنَّ دلك بحرُ زاخِر ، ومَهْيَع (<sup>(a)</sup> لايُمرَف له أوَّل من آخِر، ولكنَّا نَتَبَرَّ لـُ لذكرِ القلبل ، و نَتَبَرُ تَكُ <sup>(1)</sup> من عطائه الجزيل .

جزام الرافعيُّ في اسْتيفاء قِصاص المُوضِحَة بأنه يفعلُ ماهو الأسهلُ ؛ من الشَّقِّ دُنْمةً واحدة ، أو تَدْرِيجاً .

قال ابنُ الرَّفْمَةِ: والأَسْبَهُ الإِتْبَانُ (٧) بمثمل جنابته (٨) إِن أَوْضَحَ دُفْمَةً فَدُفْمَةً أَفَدُفْمَةً أَفَدُفْمَةً أَفَدُفْمَةً أَفَدُفْمَةً أَفَدُفْمَةً أَفَدُفْمَةً أَفَدُفُمَةً أَفَدُفُهُ أَوْ تَدْرِيجًا فَتَدْرِيجًا .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « باكر » ، والمثبت من : ج ، ز ، ص ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة ، ز ، ج : « الترمنتي » والتصويب من : س ، والطبقات الوسطى . وتقدمت ترحمتهما فى الجزء الثامن صفحات ٣٣٧ ، ٣٣٧ .

 <sup>(</sup>٣) فى الطبقات الوسطى: « بن الدميرى » ، وفيها بعده زيادة: « إلا أنه لم تقع لى روايته » .

<sup>(</sup>٤) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة « الكتابان المنهوران » .

<sup>(</sup>٥) طريق مهيم : بين واضح .

 <sup>(</sup>٦) و الأصول: « نترمك » ولا معنى له . ويقال: برتك الشيء: إذا قطعه مثل الذر . والممى
 هنا على القلة . (٧) في ج ، ز : « الإثبات » ، والثبت من الطبوعة ، ومثله في س بدون نقط .

<sup>(</sup>A) ف الطبوعة ﴿ جنايه ﴾ ، والنصويب من : ج ، ز ، س .

ولو قال : أنتِ طالِق طَلْقَةً أو طلقتنن ، فهو مُلْحَق بصُورِ الشَّكِّ ف اصل ِ
 المَدَدِ ، فلا تُطلَّق إِلَّا طَلْقةً . قالَه في « النتمة » .

قال ابنُ الرَّفْمَةِ : لَـكنْ لا نقول في هذه الحالة : يُسْتَحَبُّ أَن يُطَلَقَهَا الثانية ، كَالشَّاكُّ هل طَآقَ واحدةً أو اثنتين ؛ لأنَّه هناك يَحْتَمِلُ وُقوعَها في نفس الأَمر ، ولا كذلك هنا ، لأنَّه لايقَعُ في نفس الأمرِ إِلَّا واحدةٌ . قال<sup>(1)</sup> : وهذا ما وقع لي تَفَقُها .

- سمعتُ الشبيحَ الإمامَ رحمه اللهُ يقول: لمَّا زُينت القاهرةُ سنةَ اثنتين وسبمائة أنسَى شيخُنا ابنُ الرِّفُدَةِ بتحْريمِ النَّظَو إليها ، قال : لأنَّه إنَّما 'يثْصَدُ بها النَّظَو' .
- ومن مُفْرَدات ابن الرَّفْمَة قُولُه في « المطلب » : إن الرُّتَدَّ إِذَا مَاتَ لَهُ قَرِيبٌ مُسلمٌ ، ثم عاد إلى الإسلام وَرِثَه ،

ورَدَّ عليه الشيخُ الإمامُ الوالدُ ، ونَسَبه إلى خَرْقِ الإِجْماع في السألة .

• قال ابنُ الرِّفْمَةِ في « المطلب » ، في باب حَدِّ الرِّنَا : ظاهرُ كلام « المختصر » أن المقلَ لايُشْتَرَط في الوَطْء الذي يصير به مُحْصَنَا ، ولو قبل بعَدَم اعْتباره ، واعتبار البلوغ لم يَبْعُدُ ، لأنَّ للمجنون وَطَرَّا وشهوةً نالَها بوَطْنِهِ حالَ جُنونِه ، ولا كذلك للصَّرِي وَلاَ مَن تمرَّض له .

قلتُ : بل الـكلُّ مُصَرِّحون باشْتراطِ العقلِ .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : ﴿ قاله ﴾ ﴿ والتصويب من : ج ، ز ، ص .

<sup>(</sup>٢) في المطوعة : ﴿ الصِّي ﴾ ، والمثبت من : ج ، ز .

## أحمد بن محمد بن قيس

أبو العباس، ابن الظُّهِير، الشبيخُ الإمام شهابُ الدين ابنُ الْأنْصارِيِّ.

شيخُ الشافعيَّة بالدِّيارِ المصرية .

مولدُه في حدود السِّتِّين وسمَا تُهُ (١) ، وتفقَّه على الظهيرِ ، وسمَع من ابن خطيب الْمِزَّةِ « جزءَ (٢) الفِطْريف » ، وحدَّث بالقاهرة والإسكندريَّة (٢) .

ومات عن تَدْرِيس المَشْهَدِ الحُسَيْدِي بالفاهرة ، في يوم عيد الأُضْحَى ، سنة تسع وأربمين وسبمائة عميداً بالطَّاعون .

### ومن الفوائد عنه

• قال: قد يُسْتَشُكُلُ (٤) تَصَوَّرُ قضاء القاضى بالعلم، فإنه مثلا إذا رأى رجلا يَزْنِي بالمراق، يَحْتَمِل أَن بَكُونَ وَطِيءَ (٥) بشُبُهَ ، فلا يسُوغ الحسكمُ بالعلم هنا، إذ لاعلم حينئذ. وصوَّره صاحبُ لا الشامل » فقال: إذا رآه ينترفُ من البحر حكم بأنَّ هدا ملكه ، وهذا مُعْتَرَضُ ؟ فإنَّه يَحْتَمِلُ أَنَّ شخصا اعْتَرَفه والقاه ، وكان ظهيرُ الدين البَّرْ مَعْتِي يُصَوِّرُه عِمَا إذا أَخَذَ إنسانٌ مَن ماء المطر ، فإنَّه يُحْكَم عِمْلكِهِ [له] (١) . واعْترَضه يُعْمَورُه عِمَا إذا أَخَذَ إنسانٌ مَن ماء المطر ، فإنَّه يُحْكَم عِمْلكِهِ [له] (١) . واعْترَضه

<sup>\*</sup> له ترحة في : حسن المحاضرة ٢/٧١ ، الدارس ٢/٧٧ ، الدرر السكامنة ٢/٦٦ ، شذرات الذهب ٦/٩٥١ ، طبقات الإسنوى ٢/٦٧١ ، ١٧٧ .

<sup>(</sup>١) في الطموعة : ﴿ وَالسَّمَائَةُ ﴾ ، وَالمُثبِّتُ مِنْ : جِ ، ز ، وَالطُّبِّقَاتُ الوسطى .

<sup>(</sup>۲) سقطت کلمة «جزء» من الطبقات الوسطى . والفطريف هو أبو أحمد مجمد بن أحمد بن الحسين، ابن الفطريف الجرجانى ، المتوفى سنة سبم وسبعين وثلاثمائة ، وله « المسند الصحيح » على كتاب البخارى ، وهو الذى يقال له « جزء الفطريف » . انظر العبر ٣/٥، ٢ ، واللباب ٢/٥٧٠ .

<sup>(</sup>٣) بعد هذا في الطبقات الوسطى زيادة : ﴿ وَبَرَّعَ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ المُّهُ ع

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : ﴿ استشكل ﴾ ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٥) و المطبوعة : « وطأ » ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٦) زيادة من المطبوعة على ما في : ج ، ز .

بهضُ الطَّلَبة بأنَّه ينُبَنى على أنَّ الجِنَّ والملائكَ هل يَمْليكون أم لا ؛ نعلَى الأوَّل بَحْتَمِلُ أنْ يكون (المَلَكَ أو جِنِّيًا) ، اغْتَرَف غُرْنَةً وارْسَلَها . انتهى .

[قُلْتُ ] (٢) : وهو عَجَبْ (٢) ؟ امّا أَوَّلَا فلانَّ مسألة قضاء القاضى بالعلم ليس شرطُها العلم البَهِ العَلَيْفِ العَلْمُ اللهُ الْمُنْفَى الْمُنْفِ الْمُنْفِقِ الْمُنْفِقِ العَلْمُ العَلِمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ العَلْمُ ال

 <sup>(</sup>١) ف الطبوعة: « ملك أو جني » ، والثبت من : ج ، ز. وعليه فتقدير اسم يكون: «المفنرف» .

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة . وهو من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ عجبِ ﴾ ، والمثبت من : ج ،ز .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ مَتْمَيْرُ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>ه) في الطبوعة : ﴿ وَالْجِنْ ﴾ ، وِالثبت من : ج ، ز .

## المحد بن محمد بن أبى الخزم مكّى بن باسين ، أحد بن محمد بن أبى الخزم مكّى بن باسين ، أبو العبّاس الشيخ نجمُ الدبن القَمُولِيُّ

صاحب « البحر المحبط في شرح الوسيط » ، وكتاب « جواهر البحر » جمّع فيــه فأوْعَى .

كان من الفقهاء المشهورين ، والصَّلَحاء النُتُورِّعين ، يُحْكَمَى أنَّ لسامَه كان لايفتُر عن قولِ : « لا إله إلَّا الله » .

وَلِيَ حِسْبَةَ مصرَ ، و [قد وَلِي ] (١) تدزيسَ الها نُزِيَّة بها ، والفَخْرِبَّة بالقاهرة ، وتَوَلَّى قديما قضاء قَمُولا ، وهي مِن مُعاملة (٢) قُوصَ ، نيابة عن قاضي قُوصَ ، ثم وَلِيَ الوَجْهَ القِبْلِيَّ من مُعاملة (٣) قُوصَ ، ثم وَلِيَ إِخْمِيمَ (٣) مر "بن ، ووَلِيَ أَسْيُوطَ والْمُنْيَا والدَّمْ قِيَّة القِبْلِيّ من مُعاملة (٣) قُوصَ ، ثم وَلِيَ إِخْمِيمَ (٣) مر "بن ، ووَلِي أَسْيُوطَ والْمُنْيَا والدَّمْ قِيَّة التي قاعدتُها بِلْبِيس، والغَرْبيّة التي قاعدتُها الحَكِّة ، ثم ناب في الحُكْمُ بالقاهرة ومصر ، و تُونُي عن نيابة القضاء بمصر والجِبزة ، والجِسْبَة .

ولم يَبْرَحْ يُفْتِى ويُدرِّس ويُصنَّف ويكتُب ، ورُوِيَ أنه قال : لى أربمون سنة أحكُم فيها ما وقَم لى حُـكم ْخَطَأْ ، ولا أثْبَتُ مكتوبًا ظهَر فيه خَلَلْ.

وكان الشيخُ صدرُ الدين بن المُرَحِّل يقول ، فيما نُقْلِ لنا عنـــه : ليس بمصرَ أَفْقَهُ مِن القَّمُولِيِّ .

 <sup>♦</sup> له ترجة في: البداية والنهاية ٤١/١٣١، بغية الوعاة ١/٣٨٣، حسن المحاضرة ١/٤٢٤، الطالح الدرر المسكامنة ١/٤٢٤، ٣٢٥، السلوك ٢/٠٢، شذرات الذهب ٦/٥٧، ٢٦٠، الطالح السعيد ١٢٠ ـ ١٢٧، طبقات الإسنوى ٢/٣٣، ٣٣٣، النجوم الزاهرة، ٢٧٩/٨. وجاء في الطبقات الوسطى: « بن أبى الحرم » مع ضبط الراء بالفتح ضبط قلم، كما جاء فيها ضبط القمولى » بضم القاف ضبط قلم، وسيرد في آخر النرجة ضبط للصنف لها بالببارة.

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوعة على ما في : ج ، ز ، و الطبقات الوسطى . -

<sup>(</sup>٢) فى الطبوعة : ﴿ عمالة ﴾ ، والمثبت من : ج، ز .

<sup>(</sup>٣) إخيم : بلد قديم على شاطىء النيل بالصعيد . معجم البلدان ١/١٦٥ .

وكان مع جَلالنِه في الفقه عارفاً بالنحو، وله «شرح مقدمة ابن الحاجب». وكان عارفا بالتفسير ، وله « تسكملة » على « تفسير الإمام فخر الدين » (١) ، وصنف أيضاً « شرح أسماء الله الحسنى » في مُجلَّدة .

مُولِّ ، عَصْرَ ، فَ رَجِبِ ، سنة سبع وعشرين وسبمائة ، عن ثمانين سنة .

وقَمُولًا ، بفتح القاف وضَمِّ الميم وإِسكان الواو : بلدة فى البَرِّ الغَر ْ بِيِّ ، مرف عَمَل ِ قُوصَ (٢) .

#### 14.1

أحمد بن المُظَفَّر بن أبي محمد بن المُظَفَّر بن بدر ابن الحسن بن مُفَرِّج بن بَسكَّاد النَّابُلُسِيُّ

شيخُنا الحافظ الثُّقَةُ [ الفقيهُ ] (٢) النَّبْتُ ، شهابُ الدين أبو المباس ، الأَشْعَرِيُّ عَقِيدَةً .

وُلِد في رمضانَ ، سنه خس وسبمين وسمّائة ، وسمِع زينبَ بنت مَسكِّي ، والشيخ تق الدين الواسيطي ، وعمر ابن القواس ، والشّرف ابن عَساكِر ، وخُلقاً ٢٠٠١ ، وعُنيَ بهذا الشأن ، وكان تَبنّا فيا بنقله ، مُحَرِّرا لما يسمعه ، مُتْقِناً لما يعرفه ، حسنَ اللّذاكرة ، أعرف من رأيتُ بتراجم الأشاعرة والذّب عنهم ، قاعاً في أَصْرة الشّنّة وأهلها

<sup>(</sup>١) في حاشية ج أمام ذكر مصنفات القمولي دون إحالة على موضع في الأصل: «وله تسكملة المطلب».

<sup>(</sup>۲) جاء في حاشية النجوم الزاهرة ۲۷۹/۸ : « الفمولى : نسبة إلى قولة وتسمى غرب قولة : اسم كان يطلق قديما على عدة قرى وكفور واقعة على الشاطئ الغربي للنيل بمديرية قنا بمصر ، وق سنة ۴۵۱ ه قسمت ناحية غرب قولا إلى ثلاث نواح ؛ ومى البحرى قولا والأوسط قولا والقبلي قرلا ، والاحيتان الأوليان تابعتان لمركز قوس ، والناحية الثالثة تابعة كمركز الأقصر » .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : الدرر الـكامنة ١/٣٣٨ ، ديول طبقات المماظ ٤ ٣٥ ، ذيول العبر ٣١٥ ، شذرات الذهب ١٨٥/٦ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من المطبوعة ، وهو ق : ح ، ز .

تُولِقً بِدِمَشُقَ ، في شهر ربيع الأُوَّل ، سنةَ ثَمَان وخسين وسبمائة .

أخبرنا الحافظُ أبو العباس بنُ المُظَفَّر ، بقرا في عليه ، أخبر تنا زينب بنت مَكَّى مَمَد بن عبدالواحد سماعاً ، قالت : أخبرنا أبو على الحسن بن على بن المذهب ، أخبرنا أبو بكر (٢) أحمد بن جمفر ابن الحُصَيْن ، أخبرنا أبو على الحسن بن على بن المذهب ، أخبرنا أبو بكر (٢) أحمد بن جمفر ابن حَمْدان القَطِيعِيُّ ، أخبرنا عمد الله بن أحمد ، حدَّ ثنا أبي ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله ابن حَمْدان القَطِيعِيُّ ، أخبرنا عمد الله بن أحمد ، حدَّ ثنا أبي ، حدثنا سفيان ، عن عبد الله ابن دينار ، قال : سمتُ ابن عمر يقولُ : قال رسولُ الله صلى الله عديه وسلم : « مَن افتَتنى ابن دينار ، قال : سمتُ ابن عمر يقولُ : قال رسولُ الله صلى الله عديه وسلم : « مَن افتَتنى كَدُبْهَا إِلَّا كَدُبْ مَاشِيَةٍ أَوْ كَدُب قَنْص نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُنْ يَوْم قير اطَانِ » (٢) .

أخـبرنا [ الحافظ ] (\*) أبو المباس الأَسْمَوِيُّ سَماعاً ، أخبرنا أحمدُ بن هبة الله ابن عَساكِرَ ، أخبرنا أبو رَوْح إِجازة ، أخبرنا زاهر السَّحَامِيُّ ، حدثنا الأُستاذ أبو بكر محمد بن الحسين بن على المُقْوِي إِمْلاء ، أخبرنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق ابن خُزَ يَمَة ، أخبرنا أحمد بن حَمدُون بن رُسْتُم الأَعْمَشُ ، حدَّثنا أبو سَهل عَبدة ابن خبرنا أحمد بن حَمدُون بن رُسْتُم الأَعْمَشُ ، حدَّثنا أبو سَهل عَبدة أبن عبد الله الخُزَاعِيُّ ، حدَّثنا بونس (٥) بن عُبيد الله (١) المُمَوِيُّ ، أخبرنا البارك ابن عبد الله الخُزَاعِيُّ ، حدَّثنا محمد بن المُنسكدر ، عن جابر ، قال : قال رسولُ الله صلَّى الله عليسه وسلم : « إنَّ الله يُحِبُّ مَسَكَارِمَ ٱلأَخَلَاقِ ، و يَسكُرَهُ سَفْسَافَهَا » .

أخبرنا أحمدُ بن النظفَر الحافظُ بقراءتي ، أخبرنا مر ابنُ النوَّاسِ ، أخبرنا عبد الصمد ابن الخَرَسْتَانِيَّ إِذْناً ، أخبرنا نصرُ الله المِصَّبِصِيُّ ، أخبرنا نصرُ الله المِصَّبِصِيُّ ، أخبرنا أبو بكر

<sup>(</sup>١) بضم الميم وفتح السكاف وكسر الباء الموحدة المشددة وق آخرها راء : يقال هذا لمن يكبر ق المساجد ويبلغ تـكبير الإمام إلى الناس إذا كانوا بعيدا من الإمام . اللباب ١٧٣/٣ .

 <sup>(</sup>۲) يمد هذا في المطبوعة زيادة « بن » ، وهو خطأ ، صوابه في : ج ، ز ، وانظر ترجته وي : العبر ۲/۲ ۳۶ ، واللباب ۲۷۳/۲ ، وتقدم ذكره في الطبقات : اظر مثلا فهارس الجزء الرابع .

<sup>(</sup>٢) مسند الإمام أحد ٢/٢٧ .

<sup>(</sup>٤) ساقط من المطبوعة ، وهو في : ج ، ز .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « يوسف » ، والتصويب من : ج ، ز ، ونهذيب التهذيب ٢/١١ .

<sup>(</sup>٦) ق الطبوعة ، ر : « عبد الله » ، والتصويب من : ح ، وتهذيب التهذيب .

الخطيبُ ، (اخبرنا على بن أبُّوبَ الْقُمَّىُ (٢) ، أخبرنا محمد بن عمران بن موسى ، أخبرنا بحيى إبراهيم بن خَفِيفِ (٣) المرشدى (١) ، أخبرنى محمد بن نهتام الأَّصْهَانِيُّ ، أخبرنا بحيى ابن مُدْرِكُ الطَّائِيُّ ، أخبرنا هشامُ بن محمد السَكَلْمِيُّ ، قال : لهَّا حَجَّ سلمانُ بن عبد الملك قدم المدينة ، فأرسل إلى أبي حازم فأتاه ، فقال له سلمانُ : ياأبا حازم ، ماهذا الجفاه ؟ قال : وكيف وأيُّ جفاء رأيتَ مِنِّى ! قال : أتانى أهلُ المدينة ولم تأينى قال : ياأمير المؤمنين ، وكيف يكونُ إنيان بلا معرفة مُقتدَّمة ، والله ماعَرَفتني قبلَ هذا البوم ، ولا أنا رأيتك ، فأعذر . يكونُ إنيان بلا معرفة مُقتدَّمة ، والله ماعَرَفتني قبلَ هذا البوم ، ولا أنا رأيتك ، فأعذر . قال : فالمنان ؛ ياأبا حازم ، مالمنا نَسُرَهُ الموتَ ؟ قال : لأَنَّكُمُ أخْرَبُتُم آخِرَاتَكُم ، وعَمَرْتُم دُنياكم ، مسكرهُ مَن مان الله ؟ ما المُحسِنُ هنا الله المُحسِنُ في كالمناف : على الله ؟ معرفة أنه الله يقدم على أهله مسرورا ، وأمَّا اللهي في مالاً بو يقدّم على مَوْلاه عَوْروناً .

أخبرنا الشيخ شهابُ الدين النَّابُلُسِيُّ بقوا تَى عليه ، أخبرنا أحمدُ بن هبة الله ابن عَسا كِرَ سماعاً ، عن إسماعيلَ بن عَمَان القارى ، أخبرنا أبو الأَسْعَد هِبَةُ الرحمن (١) ابنُ الإمام أبي سميد (٥) عبد الواحد بن الأُستاذ أبي القاسم القُسُيريُّ ، أخسبرنا القاضى أبو الفضل محدُ بن أحد بن أبي جعفر الطَّبَسِيَّ (٢) ، أخبرنا القاضى أبو بكر الحِيريُّ ، أخبرنا حاجبُ الطُّوسِيُّ ، حدَّ ثنا محدُ بن الفضل، عن الحسن ومسلم أخبرنا حاجبُ الطُّوسِيُّ ، حدَّ ثنا محدُ بن الفضل، عن الحسن ومسلم

<sup>(</sup>١) ساقط من : ز ، وهو من : الطبوعة ، ج .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « العمي » ، والتصويب من : ج ، وميزان الاعتدال ٢/ ١١٥ ·

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « المريدي » ، وأثبتنا ما في : ج .

<sup>(</sup>٤) ق ج ، ز : « هبة الله » ، والصواب من المطبوعة . والظر ترجمته في ٣٢٩/٧ و-واشبها .

<sup>(</sup>ه) في الأصول: « سعد » ، والتصويب من ترجمته في ٥/٥٢٠ .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: « الطبيي » ، وهو خطأ صوابه من: ج ، ز . وانظر ترجمته في اللباب ٢ / ١ ٨ .

<sup>(</sup>٣ / ٩ \_ طبقات الشافعية )

ابن أبي عِمْران ، قالا : قال سَلْمانُ (۱) : أَضْحَكَنِي ثلاث ، وأَبْكَانِي ثلاث . قالوا : وما هي ياسَلْمان ؟ قال : أَبْكَانِي فِراقُ الأَحِبَّةِ محمد وحِزْ بِه ، وهَوْلُ الطَّلَم عندَ سَكْرَةِ الموتِ، ومَوْقُ الطَّلَم عندَ سَكْرَةِ الموتِ، ومَوْقُ بين يَدَي الرحمن لاادْرِي أَسَاخِطْ عَلَى هو أَم رَاضٍ قالوا : وماأَضْحَكُ الموتِ، ومَوْقُ بين يَدَي الرحمن لاادْرِي أَسَاخِطْ عَلَى هو أَم رَاضٍ قالوا : وماأَضْحَكُ مِلْ عَلَى الله عنه ، وضاحِكُ مِلْ عَلَم الله عنه ، وضاحِكُ مِلْ عَلَم الله عنه ، وضاحِكُ مِلْ عَلَم لايدرِي ما يَفْعَلُ الله به .

## 18.4

## أحد بن يحيي بن إسماعيل\*

الشيخ شماب الدين ابنُ جَهْبَل (٢) الكِلابِيُّ الحَلَيُّ الأَصْلِ

سمع من أبى الفرَج عبد الرحمن بن الزَّيْن الْقَدْسِيِّ ، وأبى الحسن بن البُخارِيِّ ، وعمر ابن عبد المندم بن الفَوَّاسِ ، وأحمد بن هبة الله بن عَساكِرَ ، وغيرِهم .

ودرَّس وأَمْتَى ، وشُغِل بالمِـلم مُدَّةً بالقُدْسِ ودمشْق ، ووَلِّيَ تدريس البادَرا ئِيَّةِ <sup>(٣)</sup> بدمشق ، وحدَّث ، وسَمِع منه الحافظُ <sup>(١)</sup> عَلَمُ الدِّين<sup>(٥)</sup> القاسمُ بن محمد<sup>(٣)</sup> البِرْزَالِيِّ . مات سنة كلاث وثلاثهن وسبمائة .

 <sup>(</sup>١) فى الأصول هنا وفيها يأتي: «سليمان» ، وهو خطأً. وهذا القول لسلمان الفارسي رضى الله عنه،
 وتجد نعضه في طبقات الشعراني ٢٣/١ في ترجته .

<sup>\*</sup> له ترحمة في : البداية والنهاية ١٦٣/١ ، الدارس ١٣٣/١ ، الدرر الـكامنة ١٠٥٠، ٣٩١، ٣٩٠ ، ذيول تذكرة الحفاط ١٠٠٧ ، ذيول العبر١٠٧ ، شدرات الذهب ٢/٤٠١ ، طبقات الإسنوى ١/٠٣٩، ٣٩١، ٣٩٠ ، مرآه الجبان ٢٨٨/٤ .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « جبريل » ، والـكلمة هكذا دون نقط فى : ج ، ز ، والتصويب من الطبقات الوسطى ، ومصادرالترحمة. والجهبل : العظيم الرأس أو المس . وبنو جه.ل : فقهاء الشام . انظر ما سبق فى ١٨٨/٧ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، ز: « البادرانية » ، والنون غير منقوطة في : ج ، وفي الطبقات الوسطى : « البادرائية » ، وقد مر ذكر هذه المدرسة في ١٤٩/٨ ، كما مر ترحمة بانيها في ١/٨ ه. ١ .

<sup>(</sup>٤) في الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة تم « المفيد » .

<sup>(</sup>ه) فى الطبقات الوسطى بعد هذا زيادة: « أبو محمد » .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة بعد هذا زيادة على ما في : ج ، ز ، والطبقات الوسطى : « بن » .

ووقفتُ له على «تصنيف» (اَصَنَّفَه فَىنَفْى ِ الْجَهَة، رَدَّا عَلَى ابْن تَيْمُيَّـةَ (الابأسَ به المَّهُ وهو هذا:

بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمدُ لله العظيم ِشأنه ، القوى َ سلطانُه ، القاهرِ مَلْ َكُوتُه ، الباهرِ جَبَرُوتُه ، الني ً عن كل هيء وكلُّ شيء مُفتَقِرْ البيه ، فلا مُمَوَّلَ لشيء من الكائناتِ إِلَّا عليه .

أَرْسَلَ محمداً صلى الله عايمـه وسلم بالمَحَجَّةِ البيضاء ، والمِلَّة الزَّهْراء ، فأتَى بأوْضَح البَر اهين ، ونَوَّرَ مَحَجَّة السالَكِين، ووَصَف رَبَّه تعالى بصفاتِ الجِلال، ونقى عنه مالايلبق بالكبرياء والحكال ، فتعالى الله الكبيرُ المُتعال ، عمَّا يقولُه أهلُ النَّى والضَّلال ، لا يحملُه العَرْشُ بل العرشُ وحَمَلَتُه محمولون بلطيف قدرته ، مَقْهورون في قَبْضَتِه ، أحاط بكلَّ شيء عِلْماً ، واحْصَى كلَّ شيء عَدَداً ، مُطَلِعُ على هوا جس الضائر، وحَرَ كات الحَواطِر، فسبحانه ما عُظْم شأنه ، واعزَّ سُطانه ، ﴿ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٣) لا فتقارهم إليه ، ﴿ كُلَّ بَوْم هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ (٣) لا فتداره عليه .

أمَّا بمد ، فالذي دعا إلى تسطير هذه النَّبُذة ، ما وقع في هذه الدَّة ، ممَّا علَّقه بمضُهم في إثبات الجِهة واغْتَرَّ بها مَن لم رُسخ [له] ( ) في التمليم قَدَمُ ( ) ، ولم يتملَّق بأذْيال المعرفة ولا كَبَحَه لِجامُ اللهَهُم، ولا اسْتَبْصَر بنُور الحكمة ، فأحْبَبْتُ أن أذكر عقيدة أهل السُّنَّة والجماعة ، ثم أُبَيِّنَ فسادَ ماذكره ، مع أنه لم يَدَّع دعوى إلَّا نقضها ، ولا أَطَّدَ ( ) قاعدة والجماعة ، ثم أُبَيِّنَ فسادَ ماذكره ، مع أنه لم يَدَّع دعوى إلَّا نقضها ، ولا أَطَّدَ ( ) قاعدة

<sup>(</sup>١) مكان هذا في المطبوعة : « في خبر » ، والمثبت من : ح ، ز .

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة ، وهو من : ح ، ز .

<sup>(</sup>٣) الآية ٢٩ من سورة الرحمن ، وفصل بينها بقوله : « لافتقارهم إليه » .

<sup>(</sup>٤) ساقط من المطبوعة ، وهو من : ج ، ر .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « قدمه » ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٦) ق المطبوعة : « اطرد » ، والتصويب من : ج ، ز .

إِلَّا هَدَمَهَا ، ثم أَسْتَدِلَ على عقيدةِ أهل السُّنَّة وما يتماَّق بذلك ، وها أنا أذكُر قبلَ ذلك مقدمة أيستضاهمها في هذا المكان ، فأقول ، وبالله المُسْتَمان :

مذهب الحَشُوبَة في إثبات الجِهة مذهب واه ساقط ، يظهر فساده من مُجرَّد تَصَوُّرِه ، حتى قالت الأُمَّة أَ لَو لا اعْتِر ارُ العامَّة بهم لَما صُرِف البهم عنانُ الفيكر ، ولا قطر (١) القلم في الرَّدِّ عليهم ، وهم فريقان : فريق لايتحاشى في إظهار الحَسُو ﴿ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم عَلَى فَى الرَّدِّ عليهم السَّلَف لسُحْت يا كُله ، فَي الرَّبَ الْمَاهِ السَّلَف لسُحْت يا كُله ، في الرَّ المَّامِ المُحَلِّم المَّامِ المَّحْت يا كُله ، أو حُطام يأخُذه ، أو هو عى بجمع عليه الطَّمام الجَهلة ، والرَّعاع السَّفلة ، لهما أنَّ إبليس له دَأَب إلا خذ لانُ أمَّة محمد صلَّى الله عليه وسلم ، ولذلك لا بجمع العامَّة إلَّا على بعدعة وضَلالة ، يَهدُم مها الدَّبن ، و بُنهسد بها اليَقِين ، فلم يُسْمَع في التَّواريخ أنه خَواه الله جمع غير خَوارِج أو رَافِضَة أو مَلاحِدة أو قَرامِطَة ، وامَّا السُّنَة والجَاعة فلا تجمّم عليه الما المَّين ، وحَبْله المَين ، وفي هذا الفريق من بكذب على السابقين الأوَّلين من المهاجرين والأنصار، ويزعُم أنهم يقولون بَقَالتِه، ولوانْفَق مِلْ الأرض ذهبا ما السُّقطاع أن يُروَّج عليهم كلة تُصَدِّق دَعُواه ، وتستَّد هذا الفريق بالسَّلف حِفْظاً لرياستِه، والحُطام الذي يَجْتَلْبه ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُوكُم \* وَيَأْمَنُوا فَوْمَهُم \* ) (٢) وهؤلاء يتحقون بالرِّياء الذي يتجتَلْبه ﴿ يُرِيدُونَ أَنْ يَأْمَنُو الْمَ وَيَأْمَنُوا أَ فَوْمَهُم \* ) (٢) وهؤلاء يتحقون في الذَّرَة والتَّقَشَف ، فيجمسلون الرَّوْتَ مُفَضَّضا ، والسَكنيف مُبَيِّضا ، ويُزهدون في الذَّرَة والتَّقَسُوا الدُّرَة .

أَظْهَرُ وَا لَلْمَاسِ نُسْكَاً وعلى الْمَنْهُوشِ دَارُوا<sup>(1)</sup> ومذهب السَّلَف إِنَّمَا هو التوحيدُ والتَّنْرِيهُ دون التَّجْسِيمِ والتَّشْبِيهِ ، والْمَبْتَدِعَة تزعُم أنها على مذهب السَّلَف .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « خط » ، والثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة ١٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ٩١ .

<sup>(</sup>٤) البيت لمحمود الوراق ، وتقدم في ٢٢٢/٨ .

وكل يدَّعُون وصالَ ليلي ولبلي لا أُنقِرُ لهم بذا كَا (١)
وكيف يُمْتَقَد في السَّلَف أنهم يَمْتقدون التَّشْدِية ، أو يسكنُون (٢) عندظهور إهل البِدَع،
وقد قال الله : ﴿ وَلَا تَلْبِسُوا ٱلْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَسَكْتُهُوا ٱلْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعَلَمُونَ ﴾ (٢) ،
وقال الله تمالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ ٱللهُ مِيتَاقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا
تَكْتُمُونَهُ ﴾ (١) ، وقال الله تمالى : ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْبِمْ ﴾ (٥) .

ولقد كانت الصحابة ، رضى الله عنهم ، لا يخوضون فى شيء من هـذه الأشياء ، الميلميم أنَّ حفظ الدَّهُماء أهَمُّ الأُمورِ ، مع أنَّ سُيوفَ حُجَجِهم مُرْهَفَة ، (اورماحُها مَشْحوذة ) ، ولذلك لمَّا نَبَفَت الحوارجُ واثبَهم (٧) حَبْرُ الأُمَّة وعالمُها وابنا عَمَّ رسولِها ؟ أميرُ المؤمنين على بن أبى طالب وعبدُ الله بن عباس ، فاهتدى البمض بالمناظرة ، وأصرً الباقون عناداً فتسلَّط علمهم السيف .

ول كنَّ حُكْمَ السيف فيكم مُسَلَّطُ فَرَضَى إِدا مَاأُصْبَحَ السَّيْفُ راضِياً وَكَذَلِكُ لَمَّا اللهِ تَمَالَى له زاه الأُمَّةِ وَكَذَلِكُ لَمَّا اللهُ تَمَالَى له زاه الأُمَّةِ

<sup>(</sup>١) تقدم هذا البيت أيضا في ٢٢٢/٨ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ يُسَكِّنُونَ ﴾ ، والمثبت من : ح ، ز .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٤.

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ١٨٧. وجاء ف الطبوعة خطأ : « وإذ أذننا » ، وف ج ، ز خطأ أيضا : « ليبيننه للماس ولا يكتمونه » .

<sup>(</sup>ه) سورة النحل ٤٤.

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « ورماحهم مشعونة » ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « راجمهم » ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup> A ) في الطبوعة : « مما » ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « نبع » ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>١٠) ق المطبوعة : « الجهمى » ، والتصويب من : ج ، ز . وهو معبد بن عبد الله بن عوم الجهي . انظر ترجته في : تهذيب التهذيب ١٠/١٥ ، العبر ١٢/١ ، ميزان الاعتدال ١٤١/٤ .

وابن فاروقها عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما ، ولو لم تنبئغ (١) هانان (٢) البد عتان لما تدكل من الصحابة وضى الله عنهم فى ردّ هذا ولا إبطال هذا ، ولم يكن دأبهم إلا الحد على التقوى والفز و وأفعال الحير ، ولذلك لم بُنغل عن سيّد البشر صلّى الله عليه وسلم ولا عن احد من أضحا به رضى الله عنهم ، أنه جمّ الناس فى تجمّ عام ، ثم أمرهم أن يعتقدوا فى الله تعالى كذا وكذا ، وقد صدّ دذلك فى أحكام شتّى ، وإنما تدكلم (٢) فيها عاييفهمه الحاص ولا يُذكره العام ، وبالله أقسم بميناً برّة ، ماهى مَرّة بل ألف الف فيها بما يقم ما أن سيد الرسل صلّى الله عليه وسلم لم يقل : أيّها الناس ، اعتقد وا أنّ الله تعالى فى جهة المُلو ، ولا قال ذلك الحلفاء الراشدون ، ولا أحد من الصحابة ، بل تركوا الناس وأمر التّمبُدات والأحكام ، ولحكن لما ظهرت الدّع قمّها السّكف ، أمّا التّحريك فى جهة التّشمير لا ظهارها وإقامة ثاثرها ، فا فعلوا ذلك ، بل حَسَمُوا البدّع عند للهقائد ، والتّشمير لا ظهارها وإقامة ثاثرها ، فا فعلوا ذلك ، بل حَسَمُوا البدّع عند للهقائد ، والتّشمير لا ظهارها وإقامة ثاثرها ، فا فعلوا ذلك ، بل حَسَمُوا البدّع عند للهمورة المنهورة الله المناه ا

ثم الحشوية أإذا بحثوا في مسائل أصول الدين مع المخالفين تسكاموا بالمقول (١) ، وتصرّ فوا في المَنقول، فإذا وسلوا إلى الحشو تبالدُوا وتاسّوا (٥) ، فتراهم لا يفهمون بالمربيّة ولا بالمتجميّة ، كلّا والله ، [والله] (١) لو فهموا لهامُوا ، ولكن اعترضوا بحر الهوى فشقُوه وعامُوا ، وأسمَموا كلّ ذي عقل ضميف ، وذهن ستخيف ، وخالَفُوا السّلَف في السّكف عن ذلك مع المَوَامِّ ، ولقد كان الحسنُ البَصْرِيُّ رضِيَ الله عنه إذا تسكلم في علم التوحيد ، أخرج غير أهله ، وكانوا رحمهم الله تمالي لا يتكلمون فيه إلّا مع أهل السُّنَة منهم، إذْ هي قاعدةُ أهل التحقيق ، وكانوا يَضِنتُون به على الأحْداث ، وقالوا : الأحْدداث

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « تنبع » والمسكلمة في ج ، ز دون نقط ، وأثبناها موافقة لما سبق .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « هذان » ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « نتـكلم » ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة ، ز : « بالعقول » ، والتصويب من : ج .

<sup>(</sup>٥)كذا في المطبوعة ، ومثله في ج دون نقط ، وفي ز : ﴿ وَارْبَاسُوا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من المطبوعة على ما في : ح ، ز .

هِ الْمُسْتَقَبَاوِنُ (١) الْأُمُورِ ، الْمُبْتَدِ أُونِ فِي الطَّريقِ ، فلم يُجَرِّبُوا الْأُمُورَ (٢) ، ولم يَرْسَخ لهم فيها قَدَمْ ، وإن كانوا أبناء سبعين سنة. وقال سَهْلُ رضى الله عنه : لاَتْطُ مُوا الأَحْداثَ على الأَسرارِ قبل تَمَكُّنهِم من اعْتقاد أنَّ الإلهَ واحدٌ وأنَّ المُوَحَّدَ (٣) فَرْدُ صَمَدٌ مُنِّرَهُۥ عن الكَيْفِيَّةِ والأَيْنِيَّةِ ، لا تُحِيط به الأَفكارُ ، ولا تُكَيِّفُه الأَلْباب ، وهدذا الفريقُ لا يكتفي من إيمانِ الناس إلَّا باعْتقادِ الجِهَةِ ، وكَأنَّه لم يسمع الحديث الصَّحِيبَ عن النيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَتُولُوا لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ ﴾ الحديث. **بال**خَوْضِ في بحر لاساحلَ له ، ويأمُرهم بالتَّفتيشِ عمَّا لم يأمُر هم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِالتَّهْتِيشِ عنه ، ولا أحدُ من أصحابه رضيَ الله عنهم ، ولا تنازلَ (٥) واكْـتـفَى بما ُنقِل عن إمامِه الإمام ِ أحمدَ بن ِ حَنْبَل ِ رضيَ الله عنه ، حيث قال : ﴿ لَا يُوصَفُ اللَّهُ تَمَالَى إِلَّا بما وصَف به نفسَه أو وَصَفَه به رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، لانتَّجاوَزُ القرآنَ والحديث، وَ نَعْلَمُ أَنَّ مَا وُصِفَ اللهُ به من ذلك فهو حَقٌّ ، ليس فيه لَغُو (٦) ولا أَحاج ِ ، بل ممناه يُمْرَف من حيث يُمْرَفُ مَقْصودُ الْمَسَكَامِّم بكلامه ، وهو مع ذلك ﴿ لَيْسَ كَمِثْلَهِ مَى ١٠ ﴾ (٧) فى نفسيه الْقَدَّسةِ المذكورةِ بأممائيه وصِفاتِه ، ولا فى أنمالِه ، فـكان يَنْبَغِي أنَّ اللهُ سبحانه له ذاتٌ حقيقية "، وأفعالٌ حقيقية "، وكذلك له صفات حقيقية "، وهو ﴿ لَيْسَ كَمَثْلُه شَيْعٌ ﴾ لا في ذاتيه ولا في صِفاتِه، ولا في إنعالِه، وكلُّ ماأَوْجَبَ نَقْصًا أو حُدُونًا فإنَّ الله عزَّ وجلَّ مُنْزًا "عنه حَقِيقَةً، فإنه سبحانه مُستَّحِقٌ للكمالِ الذي لاغاية فوقه، ومُمْتَدَعُ عليه الحدوثُ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « المستقلون » ، وفي ج ، ز خطأ : « المستقبلين » .

<sup>(</sup>۲) ق ج ، ز : « للائمور » ، والمثبن من المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : « الموجد » ، والثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٤) ساقط من الطبوعة ، وهو من : ج ، ز . والزمى : حمم الزمن ، وهو من كانت به عاهة .

<sup>(</sup>ه) في الطبوعة: « بشارك » ، وفي ز : « تشارك » ، والمثبت من : ح .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « لغز » ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>۷) سورة الشورى ۱۱ .

لِا مُتِناع العَدَم عليه ، واسْتِلْزام ِ الحدوث (اسابقةَ العدم !)، وافتقار الُحُدَث إلى (المُحْدِث ووُجوب الله عليه ، وأستِلْزام ِ الحدوث العالم عليه المُدَّقِي به .

ولقد أنَّى إمامه في هذا المسكان (٢) بجوامع المسكِّلم، وسَّاق أُدِلَّةَ الْسُكَلِّمِين على ما يَدَّعيه هذا المارِقُ بأحسن رَدِّ وأوْضَح مَمانِ ، مع أنه لم يأمُر ْ بما أمَرَ به هذا الفريق ُ .

وقد قال الشافعيُّ رضى الله عنه: سألتُ مالَـكا عن التوحيد ، فقال: مُحالُ أن نَظُنَّ بالنبيِّ سلَّى الله عليه وسلَّم أنه عَلَّم أُمَّتهُ الاستنجاءَ ولم يُعلَّمهم التوحيدَ ، وقد قال سلَّى الله عليه وسلَّم : « أُمِر ْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَتُولُوا لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ » الحديث ، مَبَيَّن مالكُ وضى الله عنه أنَّ المطلوب من الناسِ فى التوحيد هو مااسَّتَمَلَ عليه هذا الحديث ، ولم يَتُلُ : مِن التوحيد اعتقادُ أنَّ الله تمالى فى جَهَةِ النُالُوِّ .

وسُيْلَ الشَّافَمَىُّ رضِيَ الله تمالى عنه عن صفاتِ اللهِ فقال : حَرامٌ على المقولِ أَن تُمَثِّلَ اللهِ تمالى، وعلى الأوْهام أَن ( أَنَّحُدُّ ، وعلى أَن الطُّنُونِ إِن تَمْطَع ، وعلى النفوس أَن تُفَكِّر ، وعلى الفوس أَن تُفَكِّر ، وعلى الفَّر أَن تُعَمِّلُ أَن اللهُ على الفَّر أَن تُعَمِّلُ ، وعلى الخَواطِر أَن تُحيط إلَّا ماوصَف به نفسَه على لسانِ نبيّه صلَّى الله عليه وسلَّم .

ومن تَقَصَّى وفَتَشَّ وبَحَثُ وَجَدَ أَن الصحابة كَرَى الله عنهم ، والعابدين والصَّدْرَ الأُوّل لم يكنْ دَأَبُهم غيرَ الإِمْساكِ عن الخَوْضِ في هذه الأُمور، وتَرْكُ ذِكْرِها في السَّاهد، ولم يكونُوا يَدُسُّونها إلى المَوامِّ ، ولا يتكلَّمون بها على المنابر ، ولا يُوقِمون في قاوب الناس منها هَوا حِسَ كَالحريقِ النُّشَعَل ، وهذا معلومٌ بالضَّرورة من سيرَهِم ، وعلى ذلك بَنَيْنا عقيدتنا وأسَّسْنَا (٥) نَحْلَقنا ، وسيظهر لك إن شاء الله تعالى مُوافقتُنا للسَّلَفِ ، ومُخالَفة المُخالِف طريقَتَهم وإن ادَّعَى الاتباع ، فا سالك غير الإبتيداع .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « سابقا لعدم » ، والثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٢) ف المطبوعة : « المحدث وجوب » ، والثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « السكلام » ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : « تحدوا وعلى » ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>ه) في الطبوعة : « أثبتنا » ، والمثبت من : ج ، ز .

وقو ْ لُ اللّهُ عِي إِنَّهُم أَظْهَرُ وَا هذا ، ويقولُ : عَلّمَ النّبيُ سَلّى الله عليه وسلّم كلّ مي عي الخَر أَةَ ، وما عَلّم هذا اللهم ، هذا بَهْرَ جُ (١) لا يمشي على الصّيرَ في النّقَادِ ، أومَا علم أنّ الخر أة يحتاج إليها كلّ واحد ، وربحا تسكر رّ رَ الحاجة اليها في اليوم مَرّات ، وأي الخر أة يحتاج بالمَوام إلى الخوض في الصّفات ؟ نم الذي يحتاجون إليه من التوحيد قد تبيّن في حديث : ﴿ أُمِرْتُ أَنْ أَفَاتِلَ النّاسَ » ، ثم هذا السكلامُ من الدّعي بهدم المنانة ، ويَهمُ أَر كانه ، فإن الغبي صلّى الله عليه وسلّم علّم الخر أة تصريحاً ، وما علم الناس أن الله تعالى في حقة المُلوّ ، وما ورد من المرش والساء في الإستواء ، قد بنّى المدّعي مَبناه ، وأوْنَق عُرى دعواه ، على أنَّ المُوادَ بهما شيء والحد ، وهو جهة المُلوّ ، فما قاله هسندا المدّعي عُرى دعواه ، على أنَّ المُوادَ بهما شيء وعلم الغرّاة ، فمند المدّعي يجب تعليم الموام عديث الجهة ، وما علم السواء في الله عليه وسلّم ، وأما نحن فالذي نقوله أنه لا بُخاضُ في مثل هذا ، ويُسْمَل الله عليه وسلّم ، ولذلك لم يُوجَد مناً احدٌ يأمرُ المَوامَّ بشيء من الخوض في الصّفات ، والقوم من الخوض في السّفات ، والقوم من الخوض في السّفات ، والقوم من الخوض في السّفات ، والقوم من الخوص في السّفات ، والقوم على الله عليه وسام ، ولذلك لم يُوجَد مناً احدٌ يأمرُ المَوامَّ بشيء من الغَوض في السّفات ، والقوم قد جماوا دأبهم الدّخول فيها والأمْر بها ، فليت شمْري من الأشّبة السّائي ؟

وها نحن نذكُر عقيدةَ أهل السُّنَّة، فنقول :

عقيدتُنا أنَّ الله قديمُ أَزَلِيُّ ، لايُشْبِهُ شيئا ولا يُشْبِهُه شيء، ليس له جِهَةٌ ولا مكانُ ، ولا يَجْرِي (٢) عليه وَقْتُ ولا زمانُ ، ولا يُقال له أين ولا حيث ، يُرَى لاعن مُقا بَلَةٍ ولا على مُقا بَلَةٍ ، كان ولا على مُقا بَلَةٍ ، كان ولا عَلى مُقا بَلَةٍ ، كان ولا عَلى مُقا بَلَةٍ ، كان ولا عَلى مُقا بَلَةٍ ، كان ولا مَكانَ ، كَوَّن المكان ، ودَبَّر الزمان ، وهو الآن على ما عليه كان .

هذا مذهبُ أهل ِ السُّنَّةِ ، وعقيدةُ مشايخ الطريق ِ رضى الله عنهم .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: « النبهرج » ، والمثبت من: ج ، ز . وهما يممني الريف والرديُّ .

<sup>(</sup>۲) فى الطبوعة : « ولنكت » ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « يحتوى » ، والمثبت من : ج ، ز .

قال الجُنَيْدُ رضى الله عنه : منى يَتَّصِلُ مَن لاشَيبية [له](١) ولا نَظِيرَ له بَمَن له شَيبيه ونَظير ؟

وكما قبل ليحيى بن مُعاذ الرَّازِيِّ: أُخْبِرْنَا عَنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ؟ فقال : إِلهُ وَاحَدْ. فقيل له : كيف هو ؟ فقال : بالمِرْسادِ. فقيل له : كيف هو ؟ فقال : بالمِرْسادِ. فقيل له السائل : لم أسألُكُ عن هذا ، فقال : ما كان غيرَ هذا كان صِفَة المخلوقِ ، فأمًّا صِفَتُهُ فَمَا أُخْبَرْتُ عَنه .

وكما سأَلْ ابنُ شاهِبنِ الجُنَيْدَ رضى الله عنهما عن مَمْنَى «مع» فقال: «مع» على ممنيَيْن؟ مع الأَنْبياء بالنَّصْرة والحكلاء ، قال الله تمالى : ﴿ إِنَّنِي مَمَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ (٤) ، ومع المالَم بالعِم والإحاطة ، قال الله تمالى : ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلاثَة إِلَّا هُوَ رَا بِمُهُمْ ﴾ (٥) نقال ابنُ شاهِبن : مِثْلُك يصلُح دَالًا للأُمَّة على الله .

وسُئْلِ َذُو النُّونِ الْمُصْرِيُّ رضَىَ الله عنه ، عن قولِه تعالى : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْمَرَ شِ ٱسْتَوَى ﴾ (١) ، فقال : أثْبَتَ ذاتَه ونَفَى مَكَانَه ، فهو موجودٌ بذاتِه ، والأَشْياء بحِكْمته كما شاء .

وسُثْلِ عنه الشَّبْلِيُّ رضىَ الله عنه فقال : الرحمٰنُ لم يزَلْ والعَرْشُ مُحْدَثُ ، والمرشُ بالرحمٰن اسْتَوَى .

وسُئِلِ عَمْهَا جِمِهُرُ بِن نُصَيرٍ ، فقال : اسْتَوَى عَلَمُه بَكُلِّ شَيءٌ ، وليس شيء أقربَ إليه من شيءٌ .

وقال جمهر ُ الصادقُ رضيَ الله عنه : مَن زعَم أنَّ الله في ديء أو مِن شيء أو علَى شيء

<sup>(</sup>١) ساقط من المطبوعة ، وهو من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « ملك » ، والمثبت من : ج ، وهو ساقط من : ز .

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوعة على ما في : ح ، ز .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ٦٤.

<sup>(</sup>٥) سورة الحجادلة ٧ . وموضم الاستشمهاد في تمام الآية الـكريمة: ﴿ إِلَّا هُو مُعْهُمْ أَيْنُ مَا كَانُوا ﴾.

<sup>(</sup>٦) سورة طه ٥ .

فقد أشرك ؛ إذْ لوكان في شيء أكمان محصورًا ، ولوكان على شيء لَكان محمولًا ، ولوكان من شيء لَكان مُحْدَثًا .

وقال محمد بن محبوب خادمُ أبى عَمَان المَغْرِبِيِّ ، قال لى أبو عَمَان المغربِيُّ يوماً : يامحمد ، لو قال لك قائلُ : أين معبودُك أيش تقولُ ؟ قلت : أقول: حيث لم يزَلْ ، قال : فأين كان في الأَزَلِ أَيْش تقولُ ؟ قلت: حيثهو الآن. يعنى أنه كان ولا مَـكان فهو الآن كما كان، قال : فارْ تضي ذلك مِـنِّى ، ونزَع قميصَه وأعطا نبه .

وقال أبو عثمان المَنْرِبِيُّ : كنتُ أعتقدُ شيئاً من حديثِ الحِجهَةِ ، فلمَّا قدِمتُ بغدادَ ذال ذلك عن قلبي ، فكتبتُ إلى أصحابي بمكمَّ أنَّى أسلمتُ جديدًا . قال : فرجَع كلُّ من كان تَابَعَهُ على ذلك .

فهذه كلاتُ أعْلام أهل التوحيد، وأَ عُمَّة جُمْهور الأُمَّة، سوى هذه الشَّرْذِمَةِ الزائِفة، وكُتُبهم طافيحة بذلك، ورَدُّهم على هذه النَّازِغة لا يكاد يُحْصَر، وليس غَرَضُنا بذلك (١) تَقْليدَهم، لمَنْع ذلك في أصول الدِّيانات، بل إنما ذكرتُ ذلك ليُعلَم أنَّ مذهب أهل السُّنَّة ما قَدَّمْناه.

ثم إِنَّ (٢) قولنا إِنَّ آياتِ الصِّفاتِ وأخبارها ، على مَن يَسْمَعُها وظائفُ التَّقْديسِ ، والإيمانُ بما جاء عن الله تمالى وعن رسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم على مُرادِ الله تمالى ، ومُرادِ رسولِه (٣) صلى الله عليه وسلم ، والتَّصديقُ والاغْرافُ بالمجزِ ، والسَّكُوتُ والإِمْساكُ عن التَّصَرُّفِ في الأَلْفاظ الواردةِ ، وكُفُّ الباطنِ عن التَّفَكُر في ذلك، واعتقادُ أنَّ ماخَفِي عن التَّصَرُّفِ في الأَلْفاظ الواردةِ ، وكُفُّ الباطنِ عن التَّفَكُر في ذلك، واعتقادُ أنَّ ماخَفِي عن التَّصَرُّفِ في الأَلْفاظ الواردةِ ، وكُفُّ الباطنِ عن التَّفَكُر في ذلك، واعتقادُ أنَّ ماخَفِي عليه منها لم يَخْفَ عن (١) الله ولا عن (١) رسولِه سلَّى الله عليه وسلَّم، وسيأتِي شَرْحُ هذه الوظائف إن شاء الله تمالى ، فليت شِعْرِي في أيِّ شيءُ نُخالِفُ السَّلَف ، هل هو في قولِنا: كان ولا مكان ؟ أو في قولِنا: إنه تمالى كَوَّن الحكانَ ، أو في قولِنا: وهو الآنَ على ما عليه كان ؟

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « من ذلك » ، والثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة بعد هذا زيادة على ما في ج ، ز : « في » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « رسول الله » ، والمثبت من : ج ، ز .

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصول. والمعروب أن هذا الفعل يتعدى بـ « على » فيتال: خنى عليه .

أو فى قولِنا: تقدَّس الحَقُّ عن الجِسْمِيَّةِ ومُشابَهَ آو فى قولِنا: يجب تصديقُ ما قالَه اللهُ تمالى ورسولُه بالمنى الذى أراد ؟ أو فى قولِنا: يجبُ الإغترافُ بالمَجْزِ؟ أو فى قولِنا: يجبُ المُساكُ أو فى قولِنا: يجبُ إمْساكُ اللَّسانِ عن تَغْيِبرِ الطّواهِر بالرِّيادةِ والنَّقْصان؟

وليت شِعْرِى في ما ذا وانقوا هم السَّافَ ، هل في دُعاثِهم إلى الخَوْض في هذا والْحَتُّ على البحثِ مع الأَحْداث الغِرِّين ، والعَوامِّ الطَّهَامِ الذين يمجزون عن غَسْلِ مَحَلِّ النَّجْوِ (۱) على البحثِ مع الأَحْداث الغِرِّين ، والعَوامِّ الطَّهَامِ الذين يمجزون عن غَسْلِ مَحَلِّ النَّجْوِ (۱) وإقَامَةِ دعا ثِم (۲) الصلاة؟ أو وافقُوا السَّافَ في تَنْ يهِ البارِي سبحانه وتعالى عن الجهة ؟ وهل سَمِعوا في كتابِ الله أو أَثَارَةٍ من عِلْم عن السَّلَفِ أنهم وصَفوا الله تعالى بجهة المُلُوِّ، وأن كُلِّ مالا يَصِفُه به فهو ضَال مُضِلُ مِن فِراخِ الفلاسفة والهُنودِ (۲) واليُونان؟ ﴿ الفلاسفة والهُنودِ (۲) واليُونان؟ ﴿ الفلاسفة والهُنودِ (۲) واليُونان؟ ﴿ الفلاسُهُ مَا يَشْهُ وَالمُولِيَّ مَن فِراخِ الفلاسفة والهُنودِ (۲) واليُونان؟

وُنحَنَ الآنَ نبتدئُ بَا فُسَادِ مَا ذَكَرَه ، ثَمَ بَمَدَ ذَلك نُقِيمِ الحُجَّةَ عَلَى نَفْيِ البَحِيَةِ وَالنَّمْ السَّتِمَان ، فأقول :

ادَّى أوَّلا أنه يقولُ بما قالَه الله ورسولُه صلَّى الله عليه وسلَّم والسَّابقون الأوَّلون من المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم، ثم إنه قال مالم يقله الله ولا رسولُه ولا السابقون الأوَّلون من المهاجرين والأنصار ، ولا شيئا منه ، فأمَّا الكتابُ والسُّنَّة فسَّنُبيِّن مُخالفتَه لها ، وأما السابقون الأَوَّلون من المهاجرين والأنصار فذِكْرُه لهم في هذا الموضع استماره للتَّهُويل ، وإلَّا فهو لم يُورِد من أقوالهم كلة واحدة ، لا نَفْياً ولا إثباتا ، وإذا تصفَّحت كلامَه عرفتَ ذلك ، اللَّهُمُ إلَّا أن يكونَ مُرادُه بالسَّابقين الأَوَّلين من المهاجرين والأنصار مشايخ عقيدتِه دون الصحابة .

<sup>(</sup>١) النجو : ما يخرج من البطن من ريح أو غائط .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « دعاء » ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة هنا وفيما يأتى: ﴿ اليهود ﴾ ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء - ه .

وأخذ بمد هذه الدَّعْوَى فى مدحِه صلَّى الله عليه وسلَّم وفى مدح دينه ، وأنَّ اصحابَه أعلمُ النساس بذلك ، والأَمرُ كما قالَه وفوقَ ماقالَه ، وكيف المداَّئُ تستوفى مناقبَه ، ولحرَّ الله عنه : كلهُ حَقَّ أُرِيدَ ولحَنَّ الله عنه : كلهُ حَقَّ أُرِيدَ ولحَنَّ الله عنه : كلهُ حَقَّ أُرِيدَ بِها باطلَ .

ثم أخذ بعد ذلك في ذَمِّ الأَيَّةِ وأعلام الأُمَّة ، حيث اغترفوا بالمَجْزِ عن إدراكِه سبحانَه وتعالى ، مع أن سيِّدَ الرُّسل صلَّى الله عليه وسلَّم قال : « لَا أَحْصِى ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » ، وقال الصِّدِّ بقُ رضى الله عنه : العجز عن دَرْكِ الإِدْراكِ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » ، وقال الصِّدِّ بقُ رضى الله عنه : العجز عن دَرْكِ الإِدْراكِ إِدْراكُ . وتجاسَر اللهَّ عِي على دعوى المعرفة ، وأن ان الحَيْشِ (١) قد عرف القديم على ما هو عليه ، ولا غُرورَ ولا جهلَ أعظمُ ممن يدَّعِي ذلك ، فنعوذ بالله من الخِذْلان .

ثم أخذ بمد ذلك في نِسْبَةِ مذهبِ جُمهور أمةِ محمدِ صلَّى الله عليه وسلَّم إلى أنه مذهبُ فِرَاخِ الفلاسفةِ ، وأثباع ِ اليُونان والهُنودِ ﴿ سَتُسَكَّتُكُ شَهَادَ يُهُمُ ۚ وَيُسْتَلُونَ ﴾ (٢) .

ثم قال: كتابُ الله تعالى من أوّله إلى آخِره، وسنةُ رسولِه صلّى الله عليه وسلّم من أولها إلى آخِرها، ثم عامّة كلام الصحابة والتابين، ثم كلامُ سارُ الأَيْمَة علولا بما هو: إمّا نصّ وإما ظاهِر فى الله تعالى أنه فوق كلّ شيء، وعلى كلّ شيء، وأنه فوق العراش، وأنه فوق العراش حقيقة . وقاله وأنه فوق السماء. وقال فى أثناء كلامه، وأواخر مازعمه: إنه فوق العراش حقيقة . وقاله فى موضع آخَر عن السّلف، فليت شعري أين هذا فى كتاب الله تعالى على هذه الصّورة، التي نقلها عن كتاب ربّة وسُنّة نبييه صلّى الله عليه وسلّم ؟! وهل فى كتاب الله تعالى كله مو الذى لا يَحْقَيل التأويل أَلْبَتّه ، وهذا كله مرادُه ؛ فإنه جمّله غير الظاهر، لمَطفيه له عليه ، وأى آية فى كتاب الله تعالى نَصّ بهذا الاعْتبار! فأوّلُ مااستدل به قولُه تعالى : ﴿ إِلَيْهِ يَصْهَدُ ٱلْكُلِمُ ٱلطَّيْبُ ﴾ (٣) ، فليت الاعْتبار! فأوّلُ مااستدل به قولُه تعالى : ﴿ إِلَيْهِ يَصْهَدُ ٱلْكُلِمُ ٱلطَّيْبُ ﴾ (٣) ، فليت

<sup>(</sup>١) ق ج، ز وردت الـكلمة بدون نقط الضاد ، والثبت منالطبوعة. ويعنى بابن الحيض الإنــان .

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ١٩.

<sup>(</sup>٣) سورة فاطر ١٠ .

شَعْرِى أَىُّ نَصَّ فَى اللَّية أو ظاهر على أن الله تمالى فى السماء أو على العَرْشِ ؟ ثم نهايةُ ما يتمسَلْك به أنه يدُلُّ على عُلُو يُبِفْهَمُ من الصَّمود ، وهيهات ، زَلَّ حمارُ العِلم فى الطِّين ، فإنَّ الصَّمود فى الحقائق أنَّ الصَّمود منصِفاتِ فإنَّ الصَّمود فى الحقائق أنَّ الصَّمود منصِفاتِ الأَّجْسام! فليس الموادُ إلا القبول ، ومع هذا لا حَدَّ ولا مكان .

وأَتْبَعَهَا بِقُولِهِ تَعَالَى : ﴿ إِنِّى مُتَوَفِّيكَ وَرَافِيكَ إِلَى ﴾ (١) وما ادرى مِن أَين اسْتَنْبِطَ من هذا الخبرِ أَنَّ الله تعالَى فوقَ العَرْشِ من هذه الآية! هل ذلك بدّلالة المُطابَقة أو التَّضَمُّن أو الإنْ تَرَام، أو هو شي لا إخَذه بطريق الحَشْفِ والنَّفْثِ في الرُّوع؟ ولعله اعتقد أن الرَّفْعَ إِنَّما يَكُونُ في المُلُوِّ في الحِهَةِ ، فإن كان كما خطر له فذاك أيضاً لا يُعقَلُ إلّا في الحِسْمِيَّة والْحَدِّيَّةِ ، وإن قال بهما فلا حاجة إلى والْحَدِّيَّةِ ، وإن قال بهما فلا حاجة إلى المُذاكِظة ، ولعله لم يَسْمِع الرَّفْعَ في المَرْتَبَةِ والقَّوْرِيبَ (٢) في الحَرابُ المُدرِبُ والمُرْفِ ، ولا « فلان رَفَع الله شأنَه » .

وانْبَعَ ذلك بقوله : ﴿ أَأْمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءُ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ ٱلْأَرْضِ ﴾ (٥) وخَصَّ هذا النُسْتَذِلُ « مَن » بالله تمالى ، ولمله لم يُجَوِّز أَنَّ الْرَادَ به مَلائدكَمُ الله تمالى ، ولمله يقولُ : إن الملائدكة لا تفعلُ ذلك ، ولا أن جبريلَ عليه السلام خسَف بأهل سَدُومَ (٢٠) ، فلذلك اسْتَدَلَّ مهذه الآية ، ولعلها هي النَّسُّ الذي إشار إليه .

وا تُبْعَهُ بِتُولِهِ تَمَالَى: ﴿ تَمَرُّجُ ٱلْمَكَا أَكُمَ لَا أَكُهُ وَٱلرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾ (٧) والمُروجوالصُّمود شيء واحد ، ولا دَلالة في الآية على أنَّ المُروجَ إِلى سماء ولا عَرْشِ ولا شيء من الأَشْياء التي

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ٥٥.

<sup>(</sup>۲) ق المطبوعة : « ولمانه » ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٣) فى الطبوعة: « والتقرب » ، والمثبت من: ج ، ز .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « مع » ، والذبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٥) سورة الملك ١٦.

<sup>(</sup>٦) سدوم : مدينة من مدائن قوم لوط ، وقال الميدانى : سدوم مى سرمين ، بلدة من أعمال حلب معروفة عامرة . ممجم البلدان ٩/٣ ه .

<sup>(</sup>٧) سورة المعارج ٤ .

ادَّعاها بوَجْهِ من الوُجُوهِ ؛ لأنَّ حقيقتَه السُّتمَمَلة في لُنَةَ الدرب في الإنتقالِ في حَقِّ الأَجسام ، إذ لا تعرفُ العربُ إِلَّا ذلك ، (افليت لوا) اظْهره واسْتراح من كِثمانه . وأرْدَفَه بقوله تعالى : ﴿ يَخَافُونَ رَبِّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ (٢) وتلك أيضا لا دَلالةَ [له] (٢) فيها على سَهاء ولا عَرْشٍ ، ولا أنه في شيء من ذلك حقيقةً .

ثُمُ الْهُوْ قِيَّةُ تُرِدُ لمُعْيَيْن :

أحدها، نِسْبةُ جسم إلى جسم، بأن يكونَ أحدُها أعلى والآخرُ أسْفلَ، بمه بى أن أسْفَلَ الأعلَى من جانب رأس الأَسْفَل ، وهذا لا يقول به مَن لا يُجَسِّم، وبتقدير أن يكونَ هو المرادَ ، وأنه تعالى ليس بجسم فلم لا يجوز أن يكون ﴿ مِنْ نَوْ فِهِم \* ﴾ صِلَةً إلى ﴿ يَخَانُونَ ﴾ المرادَ ، وأنه تقديرُ الـكلام : يخافون مِن فوقهم ربَّهم ، أى أنَّ الخوف من جِهَةِ المُلوِّ ، وأن المذابَ يأتى من تلك الجهة .

و ثانيهما ، بممنى المَرْتَبَةِ ، كما يُقال : الخليفة فوق السُّلطان ، والسُلطان فوق الأمير . وكما يقال : جلس فلان فوق فلان ، والعلم فوق المَمَل ، والصَّباغة فوق الدَّباغة . وقد وقع ذلك فى قوله تمالى ، حيث قال : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ ۚ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ ﴾ (4) ولم يطلع فلك فى قوله تمالى ، حيث قال : ﴿ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ ۚ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ ﴾ (4) ولم يطلع أحدُهم على أكتاف الآخر ، ومن ذلك قولُه تمالى : ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمُ فَاهِرُ وَنَ ﴾ (6) وما ركبت القبْطُ أكتاف بنى إسرائيل ، ولا ظُهورَهم .

وارْدَف ذلك بقوله تمالى: ﴿ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْمُرْشِ اَسْتَوَى ﴾ (٢) ووَرد هذا فى كتاب الله فى سِتَّة مواضعَ من كتا بِه (٧) ، وهى عُمْدَةُ الشَّبِّةِ وَاتْوَى مُمْتَمَدِهم ، حتى إنهم كتبوها على باب ِ جامع هَمَذانَ ، فلْنَصْرِف العِنايَة إلى إيضاحِها ، فنقول :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ فليته ﴾ والثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ٥٠ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوعة على ما في : ج ز .

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف ٣٢ .

<sup>(</sup>ه) سورة الأعراف ١٢٧.

<sup>(</sup>٦) سورة طه ه .

 <sup>(</sup>٧) أى الاستواء على العرش في غير الموضم السابق ، وهي : سورة الأعراف ٤ ه ، سورة المديد ٤ .
 يونس ٣ ، سورة الرعد ٢ ه ، سورة الفرقان ٩ ه ، سورة السجدة ٤ ه ، سورة المديد ٤ .

إِمَّا أَنهُم بِعزِلُون العقلَ بَكلِّ وَجْهِ وسبب، ولا يلتفتون إلى ماسُمِّى (١) فهماً وإدراكا، فمرحباً بفعلهم، وبقول (٢) ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْمُرْشِ اسْتَوَى ﴾ ، وإن تَمَدَّوا هذا إلى (٣) إنَّه مُسْتَو على المَرْشِ فلا حُبَّا ولا كَرامَة، فإنَّ الله تعالى ماقالَه، مع إن علماء البَيانِ كالمُتَّفِقين على أنَّ في اسْمِ الفاعل من الثَّبوتِ مالا مُنْهَمَ من الفعل . وإن قالوا: هذا بدُلُّ على أنه فوقه ، فقد تركوا ما النَّرَ مُوه ، وبالنَّوا في التَّناقُض والتَّشَمِّي والجُرْأَةِ .

وإن قالوا: بل نُبقِي (٤) العَقْلَ، ونَفْهم ماهو الرادُ، فنقول لهم: ماهو الاستواء في كلام المرب ؟ فإن قالوا: الجلوسُ والإستقرارُ ، قلفا : هـذا ماتمرفُه المربُ إلّا في الجسم، فقولوا: يستقوى جسم على المرش ، وإن قالوا: جلوسُ واستقرارُ نِسْبَتُه إلى ذاتِ الله تمالى فقولوا: يستقوى جسم على المربُ لاتمرفُ هذا حتى يكونَ هو الحقيقة ، ثم المربُ تفهم الشيواء القيد للذي هو ضدُّ الاغوجج ، فوصَفُوه بذلك و تبرَّ والمحه من التَّجْسِم ، الشيواء القيد للذي هو ضدُّ الاغوجج ، فوصَفُوه بذلك و تبرَّ والمحه من التَّجْسِم ، وسندُّ وا باب الحَمْل على غير الجُلوس ، ولا يسدُّونه في قوله تمالى : ﴿ وَهُو مَمَـكُمْ الْمُن مَا كُنْتُمْ ﴾ (٥) وقوله تمالى : ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهُ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيد ﴾ (٢) ، ولا تقولُوا : ممهم بالمِل (٧) . وإن قلتُم ذلك فلم تَحلُونه عاماً وتُحرِّ مُونه عاماً ؟ ومن أين تقولُوا : ممهم بالمِل (٧) . وإن قلتُم ذلك فلم تَحلُونه عاماً وتُحرِّ مُونه عاماً ؟ ومن أين لكم أنْ ليس الاستيواه فِملًا من إنما له تمالى في المرش ؟ فإن قالوا : ليس هذا كلام المرب. قلفا : ولا كلام (٨) المرب (١ استوى ٢ بالمنى الذي تقولُونه بلا جسم .

ولقد رام الدُّ عِي القَّفَلُّتَ من شَرَكِ التَّجْسِمِ، بما زَّمَه من أنَّ الله تمالى في جِهَة،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: « يسمى » ، والثبت من: ج ، ز .

 <sup>(</sup>٧) في المطبوعة: «وتقول»، وفي ج: «ونقول»، وفي ز: «ويقول»، ولمل الصواب ما أثبتناه.

 <sup>(</sup>٣) مكان هذه السكامة في المطبوعة : « وقالوا هذا يدل » ، والثبت من : ج ، ز .

<sup>(1)</sup> في الأصول: ﴿ نَنْنِي ﴾ ، وما أثبتناه هو المناسب لمقابلة الاحتمال الأول .

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد ٤.

<sup>(</sup>٦) سورة ق ١٦ .

<sup>(</sup>٧) في الطبوعة : ﴿ فِي العلمِ ﴾ ، والمثبتُ من : ج ، ز .

<sup>(</sup>A) في الطبوعة : « تمرف » ، والمثبت من : ج ، ز.

وأنه اسْتَوَى على المرشِ اسْتِواءً بَلِيقُ بجَـلالِهِ . فنةولُ له : قد صِرْتَ الآنَ إلى قولِنا في الإسْتِواء ، وأمَّا الجِهَةُ فلا تَلِيقُ بالجَلالِ .

واخذ على المتسكلة من قولهم : إنَّ الله تمالى لو كان فى حِهةٍ ، فإِمَّا أن يكونَ أكبرَ او أصغرَ أو مُساويًا، وكلُّ ذلك مُحالُ . قال: فلم يفهمُوا من قولِ الله تمالى: ﴿عَلَى الْعَرْشِ ﴾ إلّا ما يُشيبتون لِأَى جسم كان على أى جسم كان . قال : وهذا اللازمُ تا بِعْ لهذا الفهوم ، وأمَّا اسْتُوالا يَلِيقُ بَجَلالِ الله فلا يلزمُه شيء مِن اللَّوازِم. فنقول له: أَيميميًّا مَرَّةً وقَبْسِيًّا وأَمَّا الله وهذا الله وأمَّا الله على أَي الله والله والموالية والله والله والله والمنه والله والله والمؤلمة والله والمؤلمة والمؤلمة والمؤلمة والله والله والمؤلمة والم

وأشهدُ له (٣) في هذه الآية أنها لم تَرِدْ قَطُّ إِلَّا فِي إِظْهَارِ الْعَظَمَةِ وَالْقُدْرَةِ وَالسَّلْطَانَ والْمُلْكِ ، وَالْمُرْبُ تَكْنِي بذلك عن المُلْكِ فِيقُولُونَ : فَلَانُ اسْتَوَى عَلَى كُرْسِيِّ الْمَلْكِ مَا الْمُلْكِ ، وَرِيدُونَ بذلك الْمُلْكَ .

وأمَّا قولُهُم : فإن حماتُم الاستواء على الاستيلاء لم يَبْقَ لَذِ كُو العَرْشِ فائدة ، فإن ذاك في حَقِّ كُلِّ المخلوقاتِ ، فلا يَخْتَصُّ بالعَرْشِ . فالجوابُ عنه : أن كُلَّ الموجوداتِ لما حواها العرشُ كان الاستيلاء عليه استيلاء على جميمها ، ولا كذلك غيرُه ، وأيضا فكناية العرب السابقة تُرَجَّحُه ، وقد تقددًم الكلامُ عن السَّلفِ في مدى الاستواء ، كجمه الصَّادقِ ، ومَن تقدَّم .

وقولُهُم : اسْتُوَى بمعنى اسْتُولَى ، إنما يكون فيما يُدافَع عليه . قلنا : واسْتُوَى بمعنى جلّس أيضا إنما يكونُ في جسم ، وأنتم قد قلتُم إنكم لاتقولون به ، ولو وصَفُوه تمالى

<sup>(</sup>١) هذا من الشواهد النحوية . راجع كتاب سيبويه ٣٤٣/١ .

<sup>(</sup>٢) في المطنوعة : ﴿ استوى ﴾ ، والتبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ لله ﴾ ، والمثبت من : ج ، ز .

بالاستواء على المرش لَمَا أَنْكَرْ نَا عَلَيْهِم ذَلَكَ ، بل نَمَدُهُم (١) إلى مَايُشْبِهُ النَّشْبِيةَ ، أو هو التَّشْبِيهُ المَحْذُورُ (٢) ، والله المُونِّق .

واستدل بقوله تعالى حكاية عن فرعون : ﴿ يَا هَامَانُ ٱبْنِ لِي صَرْحاً لَكُلُّ أَبْلُغُ الْأَسْبَابِ السَّمُواتِ فَأَطَّلِعَ إِلَى إِلَّهِ مُوسَى ﴾ (٣) فليت شعرى كيف فهم من كلام فرعون أنَّ الله تعالى فوق السَّمُوات ، وفوق المرش يُطَلَّعُ إلى إله موسى ، أمَّا أنَّ إلله موسى في السَّمُوات فا ذكره ، وعلى تقدير فهم ذلك من كلام فرعون فكيف يَسْقَدلُ بظنَّ فرعون وفهمه ، مع إخبار الله تعالى عنه آنه زُيِّنَ له سُوه عمله ، وأنه حاد عرف سبيل الله عز وجل ، وإن كيده في ضلال ، مع أنَّه لماً سأل موسى عليه السلام وقال : ومن الشَّمُوات (٤) كم يتمرَّض موسى عليه السلام للجهة ، بل لم بذ كُر إلَّا أَخَسَّ السَّمُوات ، وهي القُدْرة على الاختراع ، ولو كانت الجهة ثابتة لَكان التَّمْرِيفُ بها أَوْلى ؟ فالنَّرَاء السَّمَة ، وغاية ما فيمهُ من هذه الآية واستندل به فهم في في المُدرة على السلام المؤلفة ، وغاية ما فهمه من هذه الآية واستندل به فهم في في المنتوب المنتوب عده المقيدة كون فرعون ظنَّها ، فيكون هو مُستندها (٣) ، في من هذه الآية واستندل به فهم في فيت شري لم لا ذكر النسبة إليه هذه اله التحقيدة سادات أمَّة محمد صلى الله فيليه وسلم ، الذين فالفُوا اعتقاده في مَسْأَلَة التَّحَدُّ والجهة الذين أَنْحَمْم بالجَهْمية ، عليه وسلم ، الذين خالفُوا اعتقاده في مَسْأَلة التَّحَدُّ والجهة الذين أَنْحَمْم بالجَهْميّة ، مُتَلِية من لَيْدِ بنِ الأَعْصَمِ البَّهُودِيّ الذي سيّحر النبيّ صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>١)كذا في المطبوعة ، والـكلمة في ج ، ز بدون نقط .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : ﴿ الْحُظُورِ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٣) سورة غافر ٣٦ ، ٣٧.

<sup>. (</sup>٤)كذا ورد فىالأصول. والسؤال المعنى جاءَق قوله تعالى: ﴿وَاَلَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْمَا آيِينَ﴾ وجاء جوابه بعد ذلك : ﴿ قَالَ رَبُّ ٱلسَّمُواتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ﴾ سورة الشعراء ٢٣ ، ٢٤ .

<sup>(</sup>٥) في الطبوعة : ﴿ لأن ﴾ ، والثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٦) في الطبوعة : ﴿ مشيدها ﴾ ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>۲) ق ج ، ز : « إليها » ، والثبت من الطبوعة .

هذا [آخِرُ ] (١١) مااستدل به من الكتاب العزيز، وقد ادَّعَى أوَّلا إنه يقول ماقالَه اللهُ، وأنَّ ما ذكره من الآياتِ دليلٌ على قولِه؛ إِمَّا نَصَّا وإِمَّا ظاهِراً، وأنت إذا رأيتَ ما ادَّعاهُ،

٤٢) سورة فصلت ٤٢.

۲) سورة الأنعام ۱۱٤ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة مكان هذا : ﴿ فيهما ﴾ ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « غرض » ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٥) سورة الحديد ٢٥ .

٦) سورة الزمر ٦.

<sup>(</sup>٧) ف المطبوعة: « ينزل » ، والمثبت من : ج ، ز ، والـكلمة فيهما بدون اقط .

<sup>(</sup>A) ورز: « وكما » ، والمثبت من: المطبوعة ، ج .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : ﴿ جُوزُنَا ﴾ ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة : « فلنجوزه » ، والسكلمة في ج ، ز بغير نقط على النون أو الياء ، ولعل الصواب ما أثبتناه ، ويؤيده ما سبق .

<sup>(</sup>١١) ساقط من المطبوعة ، وهو من : ج ، ژ .

وأَمْمَنْتَ النَّطَرَ فيما قُلْناه ، واسْتَقْرَيْتَ هذه الآياتِ ، لم نجِدْ فيها كُلمةً على وَفْقِ ماقالَه أوَّلا ؛ لا نَصًّا ولا ظاهراً أَلْبَتْةَ ، وكلُّ أَمْرٍ بعدَ كتابِ الله تعالى والدَّعْوَى عليه خَلَلْ .

ثم اسْتَدَلَّ مِن السُّنَةِ بِحديثِ المِعْراجِ ، ولم يَرِد في حديث المراج أنَّ الله فوق السماء أو فوق السماء أو فوق العرش حقيقة ، ولا كُلهُ واحدة من ذلك ، وهو لم يسْرُد حديثَ المراج ، ولا بَيْن اللهُ للهَ منه ، حتى نُجيب عنه ؛ فإن بَيْن وَجْهَ الاسْتدلال (١) عَرَّفناه كيف الجوابُ .

واسْتَدَلَّ بِنُولِ الملائكَ مِن عند الله تمالى ، والجوابُ عن ذلك إنَّ نُولَ الملائكَة مِن السَّمَ السَّمَ السَّمَ السَّمَ اللهُ أَي اللهُ عليه وسلّم الذّ اللهُ عن ربّه عَنَّ وجَلّ اللهُ عن ربّه عَنَّ وجَلّ اللهُ عليه وسلّم ، حِكايةً عن ربّه عَنَّ وجَلّ اللهُ عليه وسلّم ، حِكايةً عن ربّة عَنَّ وجَلّ اللهُ عليه وسلّم ، حِكايةً عن ربّة عَنَّ وجَلّ اللهُ عن ربّة عَنْ وَجُلّ اللهُ عن ربّة عَنْ وَجُلّ اللهُ عن ربّة عَنْ وَاللهُ عن ربّة عَنْ اللهُ عليه وسلّم ، حِكايةً عن ربّة عَنْ وجَلّ اللهُ عن ربّة عَنْ وجَلّ اللهُ عن ربّة عَنْ وجَلّ اللهُ عليه وسلّم ، حِكايةً عن ربّة عَنْ وجَلّ اللهُ عن اللهُ عنه وسلّم ، حِكايةً عن ربّة عَنْ اللهُ عنه وسلّم ، حِكايةً عن ربّة عَنْ اللهُ عنه و اللهُ اللهُ عنه و اللهُ عنه و اللهُ عنه و اللهُ عنه اللهُ اللهُ عنه و اللهُ اللهُ اللهُ عنه و اللهُ ا

وذكر عُروجَ اللائسكة ، وقد سَبق ، وربما شَدَّ نِقَارَ ظَهْرِه ، وقَوَّى [مُنَةً] (٢) مُنَّتِه بِلفظة ﴿ إِلَى رَبِّهِم ﴾ وأنّ ﴿ إِلَى ﴾ لانتها الغاية ، وأنَّها في قَطْمِ المسافة ، وإذا سكت عن هذا لم يتسكلم بكلام العرب، فإنَّ المسافة لاتَفْهَمُ العربُ منها إلّا ما تَنْتَقِل فيه الأجسام ، وهو يقول إنهم لايقولون بذلك ، وقد قال الخليلُ سلّى الله عليه وسلَّم : ﴿ إِنِّى ذَاهِبُ إِلَى رَبِّى ﴾ وليس المرادُ بذلك الانتهاء الذي عَنَاهُ المُدَّعِي بالاتِّفاق ، فَلِمَ يَجْتَرِئُ على ذلك في كتاب الله تمالى ، ولا يُجاب به في خبر الواحد!

وذكر قولَه صلّى الله عليمه وسلّم: « أَلَا تَأْمَنُونِي وَأَنَا أَمِينُ مَنْ فَي السَّمَاءُ ، وَلَيْسِ المرادُ بَمَن هُو اللهُ تَعالَى ، ولا ذكر يَأْنِينِي خَبَرُ مَنْ فِي السَّمَاءُ صَباحاً ومَساءً » ، وليس المرادُ بَمَن هو اللهُ تعالى ، ولا ذكر النبيُّ صلّى الله عليمه وسلّم ذلك ، ولا خَصَّهُ به ، ومن أين للمُدَّعِي أنّه ليس المرادُ بمَن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « الدلالة » ، والثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٢) سورة ص ٢٥.

 <sup>(</sup>٣) سافط من المطبوعة ، وهو من: ج ، ز . و « منته » جاءت في ج بنشديد النون، وبعدها تاء .
 ولمل صوابها « متنه » بالتاء الساكنة ، بعدها نون ، والمتن : الظهر .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات ٩٩.

الملائكة ، فإنهم أكبرُ المخلوقات عِلْماً بالله تمالى ، وأشدُّهم اطَّلاعاً على التُرْبِ، وهم يملمون أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمين ، وهو عندهم فى هذه الرُّتُبة ، فليمُلَم المُدَّعِى أنَّه ليس فى الحديث ما كَيْنْفِي هذا ، ولا [ما](١) كُيْشِيت ماادَّعاه .

ثم ذكر حديث الرَّقيَّة: ﴿ رَبُّنَا اللهُ الذي في السَّماء تَقَدَّسَ اسْمُك ، أَمْرُكُ في السَّماء والْأَرْض ، كا رِزْقُك في السَّماء ﴾ الحديث. وهذا الحديث بَقْدِير ثَبُوتِه، قالذي دكره النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم عليه وسلَّم عليه و السَّماء ﴾ فلأي ممنى نقف نحن عليه ، ونجعل ﴿ تَقَدَّسَ اسْمُك ﴾ عليه وسلَّم على ﴿ في السَّماء ﴾ فلأي ممنى نقف نحن عليه ، ونجعل ﴿ تَقَدَّسَ اسْمُك ﴾ كلاما مُسْتَأْنَفا ؟ هل فمله رسولُ الله صلى الله عليه وسلَّم هكذا ، أو امر به ؟ وعند ذلك لا يجد المدَّعي تَخْلُصا إلا أن يقول : اللهُ تقدَّسَ اسمُه في السَّماء والأرض ، فلم خُصَّت السَّماء بالذَّر يه من حيث هو تَنْريه فذلك ليس في سَماء ولا أرض ، إذ التّنزيه و نقى النَّقانُص ، وذلك لا تَمَلَّق له بجر باء فذلك ليس في سَماء ولا أرض ، إذ التّنزيه و أنقى النَّقانُص ، وذلك لا تَمَلَّق له بجر باء مُطْبِقُون على تَنْريهِه تمالى، كما أنه لاشك أن في أهل الأرض من لم يُزَّه ، وجعله ندا الساء مُطْبِقُون على تَنْريهه تمالى، كما أنه لاشك أن في أهل الأرض من لم يُزَّه ، وجعله ندا اللهاء مُطْبِقُون على تَنْريهه تمالى، كما أنه سبحانه لما انفرد في المُلك في يوم الدِّين عمن يُتَوهم بلاطِبْ في يوم الدِّين عمن يُتُوهم من المُك خصَصه بقوله تسالى : ﴿ مَالِك (٢) يَوْم الدِّين ﴾ ، وكما قال سبحانه وتمالى بمد مار الله عن المُلك في يوم الدِّين عمن أيتُوهم له ينها يوم الدِّين عمن المُك في يوم الدِّين عمن المُك من المُك في يوم الدِّين عمن المُك في يوم الدِّين عمن المُك في يوم الدِّين عمن المُك من المُك من المُقال إلى المُلك في المُلك والمِلك و المُلك المَوْم الدِّين عمن المُك المُك من ادَّعي المُلك والمِلك : ﴿ لَمَن المُلكُ أَلْيَوْمُ اللهُ الْوَاحِد الْقَهَار ﴾ (٥) من ادَّعي المُلك و المَلك : ﴿ لَمَن المُلك أَلْيَوْمُ الله المُلك أَلْيَوْمُ الله المُلك أَلْيَوْمُ الله المُولك المُلك المُواحد الفَهار إلى المُلك و المُلك المُلك المُولك المُولك المُولك المُلك المُلك المُولك المُولك المُولك المُولك المُولك المُولك المُلك المُلك المُولك المُول

وأعاد هذا الْدَّعِي الحِديثَ من أوَّله، ووصَل إلى أن قال : فاليَقُلُ ربُّنا الذي في السماء.

<sup>(</sup>١) تكملة من : ج ، ز ، على ما ق الطبوعة .

<sup>(</sup>٢) والمطبوعة : ﴿ تَقْدُسُهُ وَتَعْرَفُهُ ﴾ ﴾ والثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « ملك » ، والمثبت من : ج ، ز ، وكلاهما صحيح متواتر فى السبع . انظر تفسير ابن كثير ١/٠٤ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « زمان » ، والتصويب من : ج ، ز ·

<sup>(</sup>ه) سورة غافر ١٦٠

قال : وذكره ووقف على قوله « فى السَّماء » فليت شُمْرِى عَل جَوَّزَ أحدُ من العلماء أن يُفْعَل مثلُ هذا ؟ وهل هذا إلَّا مُجَرَّدُ إِيهام أنَّ سيدَ المرسلين صلَّى الله عليه وسلَّم وعليهم قال : « رَبُّنَا اللهُ الذي فى السَّمَاء » ؟

وأمَّا حديثُ الأَوْعَالِ<sup>(١)</sup> ، وما نيه من نولِه : « وَالْمَرْشُ نَوْقَ ذَٰلِكَ كُلَّهِ ، وَاللَّهُ فَوْقَ ذَلِكَ كُلَّهِ » فيذا الحديثُ قد كُثر منهم إنهامُ العَوَامِّ أنَّهم يقولون به ، ويُرَوِّجون · به زَخارِ فَهُم ، ولا يتركون دَعُورَى مِن دَعاويهم (٢) عاطلةً من التَّحَلِّي بهذا الحديث ، ونحن نَبَيِّن أنَّهِم لم يقولوا بحَرَف واحدمنه ، ولا اسْتَقَرَّ لهم قَدَمْ بأنَّ اللهَ تعــالى فوقَ المَرش حقيقةً ، بل نقَضُوا ذلك، و إيضاحُ ذلك بتَقْديم ماأخَّر هذا الدَّعي ؛ قال في آخِر كلامه : ولا يَظُنَّ الظَّانُ أَنَّ هذا يُخالف ظاهرَ قولِهِ تمالى : ﴿ وَهُو مَعَـكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ﴾ (٣) وقولِ الذيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم : « إِذَا فَامَ أَحَدُ كُمْ ۚ إِلَى الصَّلَاةِ ۖ فَإِنَّ اللَّهَ ۚ فَبَلَ وَحْهِهِ » ، وَ محو ذلك . قال : فإنَّ هذا غَلَطُ ظاهر م وذلك أنَّ الله تعالى ممَنا حقيقةً ، موقَ المَرْش حقيقةً ، قال : كما جَمَع اللهُ بينهما في قوله : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمْوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِنَّةً أَيَّامٍ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْمَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلْجُ فِ ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ منها وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَمْرُجُ فَهَا وَهُو مَمَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمُ وَٱللَّهُ بِمَا تَمْمَلُون بَصِيرٌ ﴾ (٣) قال هذا المُدَّعِي عِمِلْ عَمَاضِغَتَيْهِ (١) مِن غيرِ تَسكَتُم ولا تَلَمْثُم : فقد أُخبر اللهُ تمالى أنَّه فوقَ العَرْشِ، ويعـلم كلَّ شيء وهو مَعنا أيْنَمَا كُنَّا، كما قال (٥)صـلَّى الله عليه وسلَّم في حديثِ الأَوْعَالِ : « واللهُ فَوْقَ الْمَرْشِ وهُوَ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ » فقد فهِمتَ أَنَّ هَذَا الْدَّعِي ادَّعَى أَنَّ اللهَ فوقَ المَرْشِ حقيقةً ، واسْتَدَلَّ بقولِه تمالى : ﴿ ثُمَّ ٱسْتَوَى عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ ، وجمَل أنَّ ذلك مِن الله تمالى: خَبَّرَ أنَّه فوقَ العَرْشِ ، وقد علم

<sup>(</sup>١) في المطبوعة هنا وفيها يأتى: «الأوعال» ، والتصويب من : ج ، ز . وهم الملائكة الذين يحملون العرش ، أى أنهم على صورة الأوعال . النهاية ه/٢٠٧ . والوعل : التيس الجبلي .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : « دعواتهم » ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد ٤.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ مَاضَفِيهِ ﴾ ، والمثبت من : ج، ز .

 <sup>(</sup>٥) ف المطبوعة : « كما قال » وأسقطنا الثانية ، كما في : ج ، ز.

كُلُّ ذى ذِهْن ِ قوبم و ف كُو مستقيم ، أن لَه ظُ ﴿ أَسْتَوَى عَلَى ٱلْمَرْشِ ﴾ ليس (١) مُرادِ فا للّه فوق الكر ش ﴾ حقيقة ، وقد سبق مِنّا السكلامُ عليه، ولا في الآية مايدُلُّ على الجَمْع الذى ادَّعاهُ ، ولا بَيْنَ النّقْرِيب في الإستيدُلال، بل سَردَ آية مِن كتاب الله تمالى لا بُدرى هل حَفظها أو نقلها من المُضحّف، ثم شَدّة الآية في الدّلالة على الجَمْع بحديث الأوعال، وقال الله عليه وسلم عيه : « والله وق النّرش »، وقد علمت أنّه ليس في الحديث ما يدُلُّ على المُمسيّة ، بل لا مَدْخَلَ لِمَعَ في الحديث ، قال : وذلك أنَّ «مع » إذا أُطْلفت في المُمسيّة في اللّه إلّا للمقارَنة (٢٠ المُطلقة من غير وُجوب مماسيّة ولا عاداة عن يمين أو شِمال ، فإذا فيدت على الله الله عنا. ويقال: هذا المتاع ممنا. وهو أجاممته عادة أن بقال : مازلنا نسير والقمر مَمنا والنّجْم (١٤) معنا. ويقال: هذا المتاع ممنا. وهو أجاممته لك (١٠ عن كان فوق رأسك ، فإنّا الله (١٠ مع عنا الله ويقال: هذا المتاع ممنا. وهو أجاممته لك (١٠ عن أكن فوق رأسك ، فإنّا الله (١٠ مع عنا قال : ﴿ يَعْلَمُ مَا بَلِيحُ فِي ٱلأَرْضِ وَمَا يَشْرُحُ مِنْهَا وَهُو مَمَدُم أَبْنَمَا كُنْتُم وَالله مُوالله عليه أَنْ حَكم هذه المَميّة ومُقتضاها أنّه مُطلع وَمَا يَشْرُحُ فِيها وَهُو مَمَدُم أَبْنَمَا كُنْتُم وَالله مُعْلِم عالم بكم ، قال : وهذا معني قول السّكف : إنه معهم بعامه ، قال : وهذا ظاهر عليه عليه ما وحقيقة ، قال : وهذا ظاهر عليه عليه معهم بعامه ، قال : وهذا ظاهر الخطاب على أنّ حكم عده المَميّة ومُقتضاها أنّه مُطلع عليه عليه ، قال : وهذا معني قول السّكف : إنه معهم بعامه ، قال : وهذا ظاهر الخطاب على أنّ حكم عالم وحقيقته .

قال : وَكَذَلْكَ فِي قُولُهُ تَمَالَى : ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجُوكَى ثَلَاثَةً ﴾ (٨) الآية ، وفي قوله

<sup>(</sup>١) بعد هذا في الطبوعة زيادة : « إلا » ، والصواب من : ج ، ر .

<sup>(</sup>٢) ساقط من الطبوعة ، وهو من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « المقارنة » ، والمثبت من : ح ، ز .

<sup>(</sup>٤) في ج: « أو النجم » ، والثبت من الطبوعة ، ز .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : ﴿ مُعَلُّ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٦) فى الطبوعة : « فإن الله » ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٧) ساقط من الطبوعة ، وهو من : ح ، ز .

<sup>(</sup>٨) سورة المحادلة ٧ .

تمالى: ﴿ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَمَا ﴾ (١) ، ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱنَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُمْ أُنْحَسِنُونَ ﴾ (٢)، ﴿ إِنَّ اللهَ مَعَ ٱلَّذِينَ ٱنَّقُواْ وَٱلَّذِينَ هُمْ أُنْحَسِنُونَ ﴾ (٢)، ﴿ إِنَّنِي مَعَـكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ﴾ (٢) .

قال : وبقول أبو الصَّبِيِّ (لله مِن ) فرق السَّقْفِ : لا تَخَفْ ، أنا ممك . تَنْبِيهاً على الْمَعِيَّةِ الْوَجِمةِ لَحُكُم ِ الحَال . فَلْمَيْهُم الناظرُ أدبَ هذا اللَّهُ عِي في هـــذا المَثَل ِ، وحُسْنَ الناظه في اسْتِثْمارِ مَقاصدِه .

ثم قال: ففَرْقُ بين المَعِيَّةِ وبين مُقَّتضاها، الفهوم من مَمناها، الذي يختلفُ باخُنلاف المُواضع. فَلْيُفَهُم النَّاظرُ هذه العبارة التي ليست بالعربيَّة ولا بالمَجَمِيَّة، فسبحان السُبَّح ِ باللَّفات الحُقلفة.

قال: فلفظُ المَعيَّةِ قد اسْتُعْمِل فى الـكتابِ والسُّنَّةِ فى مواضعَ، يقتضى فى كُن موضع ِ أُمورًا لا يَقْتضيها فى الموضع الآخَر . هذه عبارتُه بحروفها .

ثم قال: فإماً أن تختلف دَلالتُها بحسب الواضع ، أو تَدُلُ عَلَى قَدْرٍ مُشْتَرَكُ بِين جميع مَواردِها ، وإن امْتازَ كُلُّ موضع بخاصَّيَةٍ فَلْيُفْهَمْ تقسيمُ هـذا اللَّاعِي ، وحسنُ تصرُّفه .

قال: فعلى التَّقْديرين ليس مُقتضاها أن تكون ذاتُ الرَّبِّ مُغْتلِطةً بالخَلْق، حتى يُقال: صُرِفت عن ظاهرِها .

ثم قال فى موضع آخَر : مَن عَلِمَ أَن المَعِيّةَ تُضافُ إِلَى كُل نوع من أَنُواعِ المُخاوقاتِ، كَإِضَافَةَ الرَّ بُوبِيَّةِ مَثَلًا ، وأنَّ الإسْتُواءَ على العرشِ ليسِ إِلَّا العرشَ ، وأنَّ الله تَمالى يُوصَف بالمُنُولِ ولا بالتَّحْتِيَّة قَطَّ ، لاحقيقةً يُوصَف بالسُّفُولِ ولا بالتَّحْتِيَّة قَطَّ ، لاحقيقةً ولا يَوصَف بالسُّفُولِ ولا بالتَّحْتِيَّة قَطَّ ، لاحقيقةً ولا يَجازا ، عَلِمَ أَنَّ القرآنَ على ماهو عليه من غير تحريفٍ . فلْيَفْهِم الفاظرُ هذه المُقدَّماتِ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ٤٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة طه ٤٦ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ الذي ﴾ ،والمثبت من : ج ، ز .

القَطْمِيَّـةَ ، وهذه العباراتِ الرَّاثقةَ الجَليَّةَ ، وحَصْرُ الاِسْتُواءَ عَلَى النَّىَءِ فَى العَرْشِ مَمَّا لايقولُه عاقلُ ، فَضْلًا عن جاهل .

ثم قال: مَن تَوَهَّم أَنَّ كُوْنَ اللهِ فَى السَمَّةِ ، يَمْنَى أَنَّ السَمَّاءَ تُحِيطُ بِهِ وَتَحْوِيهِ ، فهو كاذب إِن نَقَلَه عن غيره ، وضَالٌ إِن اعْتقده فى رَبِّه ، وما سمِمنا أحدًّا يفهِمُه من اللَّفظ ، ولا رأينا أحدًّا نَقَلَهُ عن أَحد . فلْيُسْتَفِد الناظرُ أَن الفهمَ يُسْمَعُ .

قال: بل عند المسلمين أنَّ الله في الساء ، وهُو عَلَى المرشِ واحدٌ ، إذ الساء إنما يُراد بها النَّاوُ ، فالمنى : الله في المُلُوِّ لا في السُّفل . هكذا قال هذا الدَّعِي مَلْيَثْنِ (٢) الناظر على هذه بالخَناصر، ولْيَوَمَ عليها بالنَّواجِذ، ولْيعلمْ أنَّ القومَ ﴿ يُخْرِبُونَ بُيُوجَهُمْ مِأْ يُدِيهِمِ مُ وَأَيْدِيهِمِ مَا اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَمُنْ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ

قال: وقد علم المسلمون أنَّ كُرْسِيَّه تعالى وَسِعَ السَّمُواتِ والأَرضَ ، وأنَّ السَّكُرْسِيَّ فَ العرشَ كَحُلْقَةً مُلْقَاةً بأَرضِ فَلَاةً ، وأنَّ العرشَ خَلْقُ من نخلوقاتِ الله تعالى ، لانسِبة له إلَّا قدرةُ اللهِ وَعَظَمَتُه ، وكيفُ يَتُوهُم مُتُوهُم بعد هدذا أنَّ خَلْقاً يحصُره ويَحْويه ، وقد قال تعالى : ﴿ وَلَا مَلَبَنَّ كُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ وَسِيرُوا فِي النَّخْلِ ﴾ (١) ، وقال تعالى : ﴿ وَسِيرُوا فِي النَّخْلِ ﴾ (١) كلامْ عَرَبِيُّ حقيقة لا مجاز ، وقالاً رض ﴾ (٥) بمهنى « على » ، ونحو ذلك ، وهو (١) كلامْ عَرَبِيُّ حقيقة لا مجاز ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: «أنها تحويه» وأسقطنا هذه الريادة كما في: ح، ز، وسيأني نظيره في صفحة ٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) ف الطبوعة : « فليشد » ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٣) سورة المشر ٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ٧١.

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ١٣٧ ، وسورة النحل ٣٦ .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : ﴿ وَهَذَا ﴾ ، والمثبت من : ح ، ز .

وهذا يملَمُه مَن عرَف حقائقَ معنى الحروف ، وأنها مُتواطِئةٌ فى النالبِ ، هــذا آخرُ مَا تُعسَّك به .

فنقول: أولا ، ما معنى قواك: إن «مع» فى اللغة للمُقارَنة المُطْلَقَة من غيرِ مُماسَّة ولا مُحاذاةٍ، وما هى القُارنة عُ فإن لم يفهم مِن المُقاونة غيرَ صفةٍ لازمَةٍ للجِسْمِيَّة، حصَل المقصودُ، وإن فهِم غيرَه فَلْمُتَنَبَّهُ حتى نَنْظُرُ (١) هل تفهمُ العربُ من المقارنةِ ذلك أولا .

ثم قوله : فإذا قُيدًت (٢) بمسلَّى من المعانى دَلَّتُ على الْقَارِنة فى ذلك المنى . فنقول له : ومَن نَحاً ذلك فى دلك ؟

قولُه: إِنَّهَا في هذه المواضع كلَّها بمعنى الميام. قُلْنا: من أين لك هذا؟ فإن قال: من حِهَةِ قوله تمالى: ﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجُوكَ ثَلَاثَةً إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ ﴾ (٣) الآية ، دلَّ ذلك على المَميّةِ بالعلم ، وأنّه على سبيل الحقيقة : فنقولُ له : قد كِلْتَ بالصَّاعِ الوافي فسكلُ لمنا بعثله ، واعلم أن «فوق» كايسْقَهْمَلُ في المُلُوِّ في الجهةِ كذلك يُسْقهمَل في المُلُوِّ في الرُّنَبَةِ والسَّلْطَنَةِ والمُلْكِ ، وكذلك الإستواء ، فيكونان مُقواطِئين ، كاذكرته حَرْمًا بحرف ، والسَّلْطَنَةِ والمُلْكِ ، وكذلك الإستواء ، فيكونان مُقواطِئين ، كاذكرته حَرْمًا بحرف ، وقد قال اللهُ تمالى : ﴿ وَهُو الْقَاهِرُ فَوْقَ عَبَادِهِ ﴾ (١) ، وقال تمالى : ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي وَقَد قال اللهُ تمالى خَكَاية عن عن علم عَلْم عَلَيمٌ ﴾ (١) وقال تمالى حكاية عن عن علم علم علم علم أن وقال الله تمالى : ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُ وَنَ ﴾ (١) وقال تمالى : ﴿ وَرَفَعْنَا بَمْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ قوم فِرْ عَوْن : ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُ وَنَ ﴾ (١) وقال تمالى : ﴿ وَرَفَعْنَا بَمْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ قوم فِرْ عَوْن : ﴿ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُ وَنَ ﴾ (١) وقال تمالى : ﴿ وَرَفَعْنَا بَمْضَهُمْ فَوْقَ المرش وقال يَعْلَى : ﴿ وَمُونَ اللهُونَ ، فَاعِد البحث وقال : فوق المرش ورَجَاتُ ﴾ (١) ، ومعلومُ أنه ليس المُوادُ جَهَةَ المُلُوِّ ، فأعِد البحث وقلُ : فوق المرش ورَجَات ﴾ (١) ، ومعلومُ أنه ليس المُوادُ جَهَةَ المُلُوِّ ، فأعِد البحث وقلُ : فوق المرش

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ينظر » ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « قيد » ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٣) سورة المحادلة ٧.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ١٨.

<sup>(</sup>٥) سورة يوسف ٧٦ .

<sup>(</sup>٦) سورة الفتح ١٠.

<sup>(</sup>٧) سورة الأعراف ١٢٧

<sup>(</sup>۸) سورة الزخرف ۳۲ .

بالِاسْتيلام . وكذا في حــديثِ الأوْعَال ، وما نملتَه في « مع » فانْمَلْهُ في « فوق » ، وخَرِّج هذا كما خرَّجتَ ذلك ، وَ إِلَّا اتْرُاكُ الجميعَ .

ثم قوله : ومَن عَلِم أنّ المَمِيّة تُضافُ إلى كلِّ نوع مِن أنواع المخلوقات ، وأنّ الاستواء على الشيء ليس إلّا العرش . قُلْنَا حتى نُبْصِرَ لك رجلًا اسْقعملها يعلمُ ماتقولُه من غير دليل ، فإنّ إن لم تُقيم دَلالةً على دلك و إلّا أبْرَ زْتَ لفظة تدلُّ على تحتم « فوق » فلاستواء في جِهَة المُلُوِّ ، فليت شِعْرِي مِن أبن تعلمُ أن المَمِيّة بالعلم حقيقة ، وأنّ آية الاستواء على العرش وحديث الأوْعال دالّان على صفة الرُّبوبيّة بالقوقيّة الحقيقيّة الميستواء على العرش وحديث الأوْعال دالّان على صفة الرُّبوبيّة بالقوقيّة الحقيقيّة ! اللهم عَفْرًا ، هذا لا يكونُ إلّا بالكشف ، وإلّا فالأدلّة التي بصبها الله تعالى لتُعْوَف بها ذاتُه وصفاتُه وشرائمُه لم يُورِدْ هذا الدَّعِي منها حرفاً واحدا على وَفْق دعوى، ولا ثبت له قدمُ إلّا في مَهْوى .

ثم قوله : لايُوصَفُ اللهُ تمالى بالسُّفُولِ والتَّحْتِيَّة ، لاحقيقة ولا مَجازًا، ليت شِمْرِى! مَن ادَّعَى له هذه الدعوَى حتى يُككَلَّفَ الكلامَ فيها ؟

ثم إِنَّ قولَه بعد ذلك : من تَوَهَّم كُونَ اللهِ تعالى فى الساء ، بممنى أنَّ الساء تُحيط به و تحيُّويه ، فهو كاذب إِن نَقَلَهُ عن غيره ، وضالُ إِن اعْتقده فى رَبِّه . أيُها الْدَعِي ، قُلُ ما تفهم، وافْهم ما تقول، وكلِّم الناس كلام عاقل لِماقل ، تُفيد وتَسْتفيد، إذا طلبت أن تستَنبيط من لفظة « فى » الجهة ، وحلهما على حقيقتها هل (١) يُفهم منها غيرُ الظَّر فيّة ، أو ما فى ممناها ؟ وإذا كان كذلك فهل يَفْهَم عاقلُ أنَّ الظرف ينفكُ عن إحاطَة (٢) بيمض أو جميع إو ما يلزم ذلك ؟ وهل جرى هذا على سَمْع ؟ وهل مَن يُخاطِر أنَّ « فى » على حقيقتها فى جهة ، ولا يُفهم منها احْتوالا ولا إحاطة "بهمض ولا كُلل ؟ فإن كان الرادُ أن يمزِل فى جهة ، ولا يُقلم ، و تشكلم أنت وهم يُقلدون ويُصَدِّقون ، لم (٣) تأمَنْ أنّ بعض السنُولين الناسُ عَقولَهم ، و تشكلم أنت وهم يُقلدون ويُصَدِّقون ، لم (٣) تأمَنْ أنّ بعض السنُولين

<sup>(</sup>١) في ج ، ز : « هو » ، والثبت من الطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ إِمَاطَتِهُ ﴾ ، والمثبت من : ح ، ر .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « ثم » ، والتصويب من : ح : ز .

من المُخالفين للمِلَّة (١) يأمرُك بذلك وُيثبِتُ (٢) الباطلَ عليك .

ثم قولُك : لو سُئِلِ سائرُ المسلمين ، هل بفهمون من قولِ الله تعالى ورسولِه أنّ الله في السباء تَحْوِيهِ ، لبادَر كُلُّ واحدٍ منهم إلى أن يقول : هسذا شيء لملّه لم يخطُر ببالنا . فنقولُ : ما الذي أردتُ بذلك ؟ إِن أردتُ أنّ هذا اللهظَ لا يُمْطِي هذا المهنى فإيّاك أن تسألَ عن هذا مَن هو عارف بكلام الموب ، فإ نه لا يُصَدِّقُك في أنّ هذا اللهطَ لا يُمُطِي هذا ، مع كَوْنِ « في » للظّر مية ، وأنّها على حقيقتها في العِجهة ؛ وإِن أردتَ أنّ المقولَ تأبّى ذلك في حَق الله يه يقال ، فلسنا نحن ممك إلّا في تقريرِ هذا ، و نَعْي كُلُّ ما يُوهِم نَقْصًا في حَقّ الله تمالى ، فلسنا نحن ممك إلّا في تقريرِ هذا ، و نَعْي كُلُّ ما يُوهِم نَقْصًا في حَقّ الله تمالى .

ثم قولُك : عند السلمين أنّ الله في السهاء وهو على العرش واحدٌ . لا يَنْبَغِي أن تُضِيف هذا النكلام إلّا إلى نفسِك ، أو إلى مَن تلقّيْتَ هذه الوَصْمَةَ منه ، ولا نَجْعل المسلمين بَرْ تَبِكُون في هذا الكلام الذي لا يُمْقَل .

ثم اسْتَدْلَنْتَ عَلَى أَنَّ كُوْنَ اللهِ فَالسَاءُ والمرشِ (") واحدٌ بأن السَاء إِنما بُراد بِهِ المُلُوّ، فالمنى: الله فالنُّلُوّ لا فى السُّفلِ. قُلْ لِي: هل قال الله تعالى ورسوله سلَّى الله عليه وسلّم والسا بِقون الأوَّلُون من المُهاجرين والأنصار رضى الله عنهم أجمين: إِنَّ الله تَه لَى فى المُلُوِّ لا فى السُّفل؟ وكُلُّ ما قلتَ من أوَّلِ المُقدِّمة إلى آخِرها ، لو سُلِّمَ لك لَكان حاصلُه أنّ الله تمالى وصف نفسه بأنّه اسْتَوَى على المرشِ ، وأنّ الله تمالى فوق المرش.

[ و ] ( ا أمَّا أَنَّ السماء المُوادُ بها جِهَةُ المُلُوِّ فِي ظَفِرتْ كَفَاكُ بِنَقْلِهِ.

شم قولُك : قد علم المسلمون أنَّ كُرْسِيَّه تمالى وَسِيعَ السَّمُواتِ والأرضَ ، وأنَّ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، ز : ﴿ لَلْمُسَأَّلَةِ » ، وَالنَّبْتُ مَنْ : ج .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « أو يتنبت » ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٣) فى الطبوعة : « وعلى العرش » ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٤) زيادة من المطبوعة على ما فى : ج ، ز .

الكرسى في العرش كَ فَا الله عَلَى أَنَّ الله عَنْ العرش، فَكَيْف يُجْمَع بِينِه وِبِينَ طُلُوع الملائد في إلى الدباء الأَوْعَال يدلُّك على أَنَّ الله عَنْ العرش، فَكَيْف يُجْمَع بِينِه وِبِينَ طُلُوع الملائد في إلى الدباء التي فيها الله ؟ وكيف يكون مع ذلك في السباء حقيقة ؟ ولملَّك تقول : إنَّ المُرادَ بهما (٢) حِمَة المُلُوِّ توفيقا ) ، فليت شمْرِي أي عكن أن تقول بعد هدذا التَّوْفيق العاري عن التَّوْقيف والتَّوْفيق ، إنَّ الله في السباء حقيقة ، وعلى السباء حقيقة ، وفي العرش حقيقة ، وعلى العرش حقيقة ، وعلى العرش حقيقة ألسباء هي هذه الشاهدة المَّدْسوسة يُطلُق عليها هذا الإسمَ مَن لم يخطر بباله السُّمُو ، وامَّا أصلُ الإستثقاق فذلك لا مَزِيَّة لها فيه على السَّقْف والسحاب ، فتبارَك الله خالق المُقول !

ثم قولُك بعد ذلك : العرشُ من مخلوقاتِ الله تعالى ، لانسِبَهَ له إِلَّا قدرةُ اللهِ وعظمتُه ، وقع إلينا « إلا قدرةُ الله » فإن كانت بألف لام ألف ، كما وقع إلينا فقد نفيت العرش ، وجعلت الحجهة هي العظمة والقدرة ، وصار معنى كلامك : جهةُ الله عظمتُه وقدر به . والآن قلت ما لا يُفهم ، ولا قالَهُ أحد ؛ وإن كان كلامُك بألف لام ياء ، فقد صدّقت وقلت الحق ، ومن قال خلاف ذلك (٤) ؟ ولَعَمْرِي لقد رَكَمْناً لك هـــذا الحكان ، ولَقَنَّاكُ إصلاحَه .

ثم قاتَ : كَيْف ُ يُتَوَهَّم بعد هذا أنَّ خَلْقاً يحصُره أو يَعْيُويه . قُلْنا : نعم ، ومِن أَىُّ شيء بلاؤُنا إلَّا ممَّن يدَّعِي الحَصْرَ أو يُوهِمُه !

ثُم قلتَ : وقد قال اللهُ تمالى : ﴿ وَلَا صَلَّمَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللّلْمُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « في أرض » ، والمثبت من : ح ، ز .

<sup>(</sup>٢) ساقط من : ز ، وهو من الطبوعة ، ج .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « بها » ، والمثبت من : ج .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا في الطبوعة زيادة : « لعمرى » ، والثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٥) سورة طه ٧١ .

<sup>(</sup>٦) ف الطبوعة : « والاستقرار » ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٧) ف الطبوعة : « تمكين » ، والتصويب من : ج ، ز .

كَتَمَكُّن (١) الـكائن في الظَّرْف ، وكذلك الحُكُمُ في قولِهِ تعمالى : ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٢) وهذا الذي ذكر ثاه هو الجوابُ عن حديثِ الأَوْعَالَ ، وحديثِ قَدْضِ الرُّوح ، وحديثِ عبد الله بن رَوَاحةَ رضىَ الله عده ، وحديثِ أُمَيَّةَ بن أبي الصَّلْتِ ، وما قال من قوله (٢) :

تَجِدُّوا اللهَ فَهُو أهلُ لمجدٍ رَبُّنَا فِي السَّمَاءِ أَمْسَى كَبِيرًا

فيُقال للمُدَّعِي : إن كنتَ تَرْوِيه « في الساء » فقط ، ولا تُتْبعها « أمسى كبيرًا » فربما يُوهِم ما تدَّعِيه ، لكن لايبْقَى شِعْرًا ولا قافيةً ، وإن كان قال : « ربنا في السهاء أمسى كبيرا » فقُل مثلَ ما قال أُميَّةُ ، وعند ذلك لايُدْرَى: هل هو كما قات : ( أو قال أنَ الله كبير في السهاء .

فإن قلتَ : وهو كبيرٌ في الأرض فلِمَ خُطَّت الساءُ ؟

قلنا: التَّخْصِيصُ عِمَا أَشَرْنَا إِلَيْهِ مِنْ أَنَّ تَعَظِيمَ أَهُلِ السَّمُواتِ أَكْثُرُ مِن تَعْظِيمِ أَهُلِ الأَرْضِ لَه ، فليس في الملائمَ مِن يَنْحَتُ حَجَرًا ويعبدُه ، ولا فيهم دَهْرِيُّ ولا مُمَطَّلُ ولا مُشَبِّهُ ، وخطابُ أُمَيَّةَ لَـكُفَّارِ الدربِ الذين اتَّخذوا هُبَلَ ومَناة واللَّاتَ مُمَطَّلُ ولا مُشَبِّهُ ، وخطابُ أُمَيَّةَ لَـكُفَّارِ الدربِ الذين اتَّخذوا هُبَلَ ومَناة واللَّاتَ والدُّنَى وغيرَ ذلك من الأنداد ، وقد عَلمت العربُ أَنَّ أَهْلَ السَّاءُ أَعَلَمُ منهم ، حتى كانوا يتمسَّكون بحديثِ الحكاهن الذي كان يَقَلَقَفُ (٥) من الجِنِّيِّ الذي يسْتَرِقُ الحكامة من يتمسَّكون بحديثِ الحكاهن الذي كان يَقَلَقُفُ (٥) من الجِنِّيِّ الذي يسْتَرِقُ الحكامة من المَلكُ ، فيُضيف إليها ما ثَةَ كَذْبَة ، فكيف اعْتقادُهم في الملائكة !! فلذلك احْتَجَ عليهم أُمَيَّةُ بالملائكة ، هذا ليس ببَعبدِ ولا خِلافُه (٢) قَطْعِيُّ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «كتمكين » ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنمام ١١ ، وسورة النمل ٦٩ ، وسورة العنكبوت ٢٠ ، وسورة الروم ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ديولينه ٣٣ ، والرواية نيه : « فهو المجد أهل » .

<sup>(</sup>٤) ساقط من الطبوعة ، وهو من : ج ، ز .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « يتلق » ، والثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « خلاف » ، والتصويب من : ج ، ز .

ثم قال : مِن الملوم ِ بالضرورةِ أنَّ الرسولَ المُبلِّغَ عن الله الْقَى إلى أُمَّتِهِ المَدْعُوِّينُ (١) وَأَنَّهُ فُوقَ السماء ، فنقولُ له : هذا ليس بصحيح ِ بالصَّر بح ، بل أَلْقَى إليهم أَنَّ الله اسْتَوَى على المرشِ ، هذا الذي تَواتَرَ مِن تَبْليع هذا النَّي بل أَلْقَى إليهم أَنَّ الله اسْتَوَى على المرشِ ، هذا الإِخْبار ، فأخْبارُ آحاد لايصدُق عليها صلى الله عليه وسلم ، وما ذكره المُدَّعِي مِن هذا الإِخْبار ، فأخْبارُ آحاد لايصدُق عليها جَمْعُ كُثْرَةٍ ، ولا حُجَّةً له فيها، وذلك واضحُ لمن سمِع كلام الرسولِ صلى الله عليه وسلم، وزَرَّله على اسْتمالِ المربِ وإطْلاقاتها ، ولم بُدْخِلْ عليها غيرَ لُفَيها .

ثم قلتَ : كما فطَر اللهُ جميعَ الأُمَم ؛ عَرَبِهِم وعَجَمِمِم فى الجاهليَّةِ والإِسْلام ، إِلَّا مَن اجْتالَتْهُ الشَّياطينُ عن فيطُرتِه . هـــذا كلامٌ من أوَّلِه إلى آخِره مُمارَضُ بالمَيْلِ والنَّرْ حِيحٍ معنا .

ثم قلتَ عن السَّلَفِ فى ذلك مِن الأَقُوال ما نو جمتُه (٢) لبلنتُ ما ثنين أَلُوفاً . فنقولُ : إِن أَردْتَ الرَّبِ اللَّهُ فَ اللَّهُ اللَّهُ مَا سيأتَى فى كلامك ، فربَّما قاربْتَ (٢) ، وإن أردْتَ سَلَفَ الأُمَّةِ الصالحين فلا حَرْفاً (١) ولا شَطْرَ حرف ، وها نحن ممك فى مَقَام مَقام مِقام ومِضَار مضار بحول الله وقُوَّتِه .

ثم قلت : ليس في كتاب الله تعالى، ولا سُنّة رسوله، ولا عن أحد من سَافَ الأُمَّة ؟ لامِن الصحابة ولا من القابعين ، حَرْفُ واحد يُتَخالف ذلك ؛ لا مَنْ ولا ظاهر . قُلْنا : ولا عنهم ، كما ادَّعَيْت أنت ، ولا نَصُّ ولا ظاهر ، وقد صَدَّرت أوَّلا أنَّك تفولُ ما قله (٥) الله ورسوله والسابقون الأوَّلون من المهاحرين والأنصار ، ثم دارت الدائرة على أنَّ المُرادَ بالسابِقين الأَوَّلين من المهاجرين والأنصار مَشايخ عقيدتاك ، وعَزَلَت المَشرة وأهل بَدْر

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : « المذعنين » ، وفي ز : « المدعين » ، والتصويب من : ج .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « جمعت » ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « قاربٍ » ، والمثبت من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ حرف ؟ ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة: ﴿ قَالَ ﴾ ، والثبت من: ج ، ز .

والحُدَيبيَة عن السَّبْق <sup>(١)</sup>، والتَّا بِمين عن الْمُتابَعة ، وتَوَلِّى هؤلاء لاغَيْر <sup>(٢)</sup> ﴿ اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْمَلُ رِسَالَاتِهِ ﴾ <sup>(٣)</sup> .

ثم قولُك : لم يقلُ أحد منهم : إنَّه ليس في غيرِ السماء ، ولا إنَّه ليس على المرش ، ولا إنَّه في كلِّ مكان ، ولا إنَّ جميع الأَمْكنة بالنَّسْبة إليه سَواء ، ولا إنَّه داخل المالَم ولا إنَّه في كلِّ مكان ، ولا إنَّ جميع الأَمْكنة بالنَّسْبة إليه سَواء ، ولا إنَّه داخل المالَم ولا خارجه ، ولا مُتَّصِلُ ولا مُنْفَصِل . قُاننا : لقد عَمَّمْتَ الدَّعْوَى ، فذ كرت مالم تُحِطْ به عِمَان عِلما ، وقد دكر الله عن جعفر الصَّادق والجُنَيْد والشَّبليِّ وجعفر بن نُصَير ، وأبي عمَان المَغْرِينِ ، رضِيَ الله عنهم ، مافيه كفاية ، فإن طَمَنْتَ في نَقْلينا ، أو في هذه السَّادة ، طَمَنَا في نَقْلِك ، وفيمن أَسْنَدْتَ إليه من إهل عقيدتيك خاصَّةً ، علم يُو افقِك على ما (٤) ادَّعَيْتَه في نَقْلِك ، وفيمن أَسْنَدْتَ إليه من إهل عقيدتيك خاصَّةً ، علم يُو افقِك على ما (٤) ادَّعَيْتَه غيرُهُم .

ثم إِنَّكُ أنت الذي قد قلتَ ما لم يَقُلُه اللهُ ، ولا رسولُه ، ولا السايقون الأَوَّلون من المهاجِرين والأنْصار، ولا من القابِمين، ولا من مَشايخ الأُمَّة الذين لم يُدُّرِكُوا الأَهُواء (\*) فا نطق أحدُ منهم بحرف في أنَّ الله تمالى في جِهَة العُلُوِّ ، وقد قلتَ وصرَّحتَ وبحَمَّتُ وفهِمتَ بأنَّ ماورَد مِن أنَّه في الساء ، وفوقَ الساء ، وفي العرش ، وفوقَ العرش ، المرادُ به جَهَة العُلُوِّ ، فقلْ لنسا : مَن قال هذا ؟ هل قاله الله مُ او رسولُه ، أو السايقون الأوَّلون من المُها حرين والأنْسار، أو التَّا يِمين (٢) لهم بإحْسانِ، فلم تَهُوَّلُ علينا بالأُمور المُنْمَقَمة (٧)، وبالله المُسْتِمان .

ثم اسْتَدَلَّ على جَواز الإِشارة الحِسِّيَّة إليه بالأَسابِيمِ وَنحِوها ، بمَا صَحَّ أنَّه صلَّى الله عليه وسلَّم في خُطْبة ِ عَرَفات جَمَل يقولُ : ﴿ أَلَا هَلْ بَلَفْتُ ﴾ ؟ فيقولون : نعم . فيرْ فَع

<sup>(</sup>١) و المطبوعة : « السلف » ، وفي ج : « السابق » ، والثبت من : ز .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « و تولى هؤلاء غير آلله والله أعلم حيث . . » ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ١٢٤ ً . و « رسالاته » بالجمع أقرآءة غير ان كشير وَحَفَّمَنَ وَان محيَّصَنَ . الإتحاف ٢١٦ .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : ﴿ مَنْ ﴾ ، والتصحيح من : ح ، ز .

<sup>(</sup>٥) في الطبوعة: « إلا هؤلاء » ، والتصويب من : ج ، ز .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: « والتابعين » ، والتصويّب من: ح، ز .

<sup>(</sup>٧) في الطبوعة : ﴿ المعمضة ﴾ ، والمثبت من : ج ، ز .

أَصْبُهُ ﴿ إِلَى السَّاءِ وَيَنْكُنُّهُ ( ) إليهم ، ويقول : «اللَّهُمُ الشَّهَدُ » غيرَ مَرَّة . ومن أَى دَلالة يدُلُ هذا على جَوازِ الإِشارة إليه ؟ هل صدر منه صلّى الله عليه وسلم إلّا أنّه رفع أَصْبُمه ثم نَكَتُها (٢) إليهم ؟ هل في ذلك دَلالة على أنَّ رفعه كان يُشير به إلى جِهَةِ اللهِ تعالى ؟ ولكن هذا من عظيم ما رسّخ في ذِهْن هذا الله على من حديث الجِهة ، حتى إنه لوسميع مسألة من عَويص الفَراثين والوصايا وأحْكام الحيض ، لقال: هذه دَالَة على الجهة .

ثم أنى بالطاّمَةِ الكبرى والدَّاهِيةِ الدَّهْبَاء ، وقال : فَإِن كَن الْحَقُ مايقوله هؤلاء السابِقون النَّافُون ، من هده المبارات و نحوها ، دون ما يُفْهَم من الكتاب والشّنّة ، إمّا أَن نصّا أو ظاهراً ، كيف بجوز على الله تعالى ، ثمّا على رسولِه صلّى الله عليه وسلّم ، ثم على خير (١) الأمّة : أمّهم يتكلّمون داعماً بما هو رَصُّ أو ظاهر في خلاف الحق ، ثم الحق الذي يجب اعتقاده لا يبوحُون به قطّ ، ولا يدُلُون عليه ؛ لا نَصّا ولا ظاهراً ، حتى يجيء أنباط الفرس والرُّوم وافراخ الهنود (٥) يبيّنون للأمّة المقيدة الصحيحة ، التي يجب على كل مؤلّف أو فاضل أن يعتقدها ، لئن كان مايقوله هؤلاء [ المتكلّمون ] (١) المتكلّفون، هو الاعتقاد الواجب ، وهم مع ذلك أحياوا على مُجرّد عُقولهم ، وأن يَدفعُوا لِمُقَتّضَى (٧) قباس عقولهم مادَلَّ عليه الكتابُ والسُّنَة أن نصًا أو ظاهراً ، لقد كان تَر ْكُ الناس بلاكتاب والسُّنَة ضَرَراً عليه الكتاب والسُّنَة ضَرَراً ، بل كان وجودُ الكتاب والسُّنَة ضَرَراً ولا سُنَّة أهدَى لهم وأنفع على عذا التَّقرير (٨) ، بل كان وجودُ الكتاب والسُّنَة ضَرَراً

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة: « وينكثها » ، والتصويب من: ج ، ز ، وصحبح مسلم ( باب حجة النبي صلى الله عليه وسلم ، من كتاب الحج ) ، ٨٩٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : « نكثها » ، والتصويب من : ج ، ز .

 <sup>(</sup>٣) من هنا إلى قوله « عظيم ما وصف من أهسه » ص ٧٥ ساقط من ح .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « حبر » ، والمثبت من : ز ، ك .

<sup>(</sup>ه) في الطبوعة : « اليهود » ، والمثبت من ز ، ك .

<sup>(</sup>٦) ريادة من : ز ، ك ، على ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٧) في الأصول: « المنتضى » ، ونرى الصواب حذف الألف .

<sup>(</sup>A) فى المطبوعة : « التقدير » ، والمثبت من : ز ، ك .

كَوْضاً فى أُصول الدِّين ؛ فإنَّ حقيقة الأمن على ما يقولُه هؤلام : أنكم ياممشر العباد لانطلُبوا (١) معرفة الله سبحانه وتعالى ، وما يستَحقُ مِن الصفاتِ نَفْياً ولا إِثباتاً ، لامن الكتاب ولا من السُّنَة ، ولا من طريق سَلَف الأُمَّة ، ولكن انظروا أنتم ؛ فما وجدّ عوه مُستَحة الله من الصَّفاتِ فصفوه به ، سوالا كان موجودًا فى الكتاب والسُّنَة أو لم يكن ، وما لم تجدُوه مُستَحقاً له فى عقولكم فلا تصفوه بها .

ثم قال: هما فريقان ، أكثرُهم يقولُ: ما لم تُثْمِيّهُ عقولُكم فانفُوه (٢) ، ومنهم من يقول : بل تَوقَّهُوا فيه . وما نَفاهُ قياسُ عقولكم الذي أنتم فيه تُخْتَلِفُون ومُضْطَرِبون ، اخْتلافا أكثرَ من جميع اخْتلاف على وَجْهِ الأرضِ فانفُوه ، وإليه عند الشارع فارجمُوا، فإنه الحقُّ الذي تعبَّدُ تُسكم به، وما كان مذكوراً في الكتاب والسُّنَّة ممَّا يُخالف قياسكم هذا ، أو يُثِينُ ما لم تُدُرِكُه عقولُكم ، على طربقة أكثرِهم ، فاعلوا أنَّني امْتَحَنْتُكُم بتَنْزيله ، لا لتأخُذوا الهدى منه ، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذِّ اللَّمَة ووَحْشِيِّ بتَنْزيله ، لا لتأخُذوا الهدى منه ، لكن لتجتهدوا في تخريجه على شواذِّ اللَّمَة ووَحْشِيِّ الألفاظ وغَرائب الكلام ، أو تسكتُوا عنه (٢) مُفَوِّضين عِلْمَه إلىًّ . هذا حقيقة الأمر على رأى المتحلَّم بن .

هذا ماقاله، وهو الموضيع (٤) الذي صُرع (٥) فيه و تخبطه الشيطانُ من السِّ، فنقولُ له: ما تقول (٢) فيا ورّد من ذكر المُدونِ بصفة الجمع ، وذكْرِ الجَنْب، وذِكْرِ السَّاق الواحد، وذكرِ الأَبْدِي؟ فإن أخذُ نا بظاهرِ هذا يلزمنا إثباتُ شخصِ له وَجُهُ واحدُ عليه عيونُ كثيرة، وله جَنْبُ واحد (٢) وعليه أَيْدٍ كثيرة، وله ساقٌ واحد، فأي (٨) شخصٍ يكونُ

<sup>(</sup>١) ق المطبوعة : « لا تطلبون » ، وأثبتاه بصيغة النهمي من : ز ، ك ، ويقويه ما بعده .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « فابقوه » ، والتدويب من: ز، ك .

<sup>(</sup>٣)كذا ف المطبوعة ، وف ز ، ك : « غير مفوضين » .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « الموضح » ، والمثبت من : ز ، ك .

<sup>(</sup>ه) في الطبوعة : « صرح » ، والمثبت من : ز ، ك .

<sup>(</sup>٦) ف ز ، ك : «ما تقوله » ، وأثبتنا ما في الطبوعة .

<sup>(</sup>٧) زدنا الواو من : زُ ، ك .

<sup>(</sup>٨) في الطبوعة : ﴿ وأَي ﴾ ، والثبت من : ز ، ك .

فى الدنيا أَبْشَعَ من هذا ، وإن تصرَّفْتَ فى هذا بجَمْع وتَفْريق ِ بالتَّأُويل ، فلِمَ لا ذكره اللهُ ورسولُه وسَكَفُ الأُمَّة ؟

وقوله تمالى فى السكتاب العزيز: ﴿ أَلَهُ نُورُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَدْضِ ﴾ (١) فَ حَكُلُّ عَامَل (٢) يعلم أنَّ النُّورَ الذي على الحيطانِ والسُّقوف وفى الطَّرُقِ والحُشُوشِ ليس هو اللهَ تمالى ، ولا قالتِ المَّجُوسُ بذلك ، فإن قلتَ بأنَّه هادِي السَّمَاواتِ والأرض ومُنَوِّرُها ، فلِمَ لاقالَه اللهُ تمالى ولا رسولُه ولا سَلَفُ الأُمَّة ؟

وورَد قُولُه تَعَالَى : ﴿ وَنَحْنُ أَفْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ﴾ (٢) وذلك يقتضِى أنْ يَكُونَ اللهُ داخلَ الزَّرْدَمَهُ (١) ، فلمَ لا بَيَنَّه (٥) اللهُ ولا رسولُه ولا سَلَفُ الأُمَّةِ ؟

وقال تعالى: ﴿ وَٱسْجُدْ وَٱ فَتَرِبُ ﴾ (٦) ومعاومٌ أن الققرُّبَ فى الحِجَةِ ليس إِلَّا اللَّسَافَةِ، فلإ رسولُه صلَّى الله عليه وسلَّم ولا سَلَفُ الأُمَّة ؟

وقال تمالى : ﴿ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجُهُ ٱللهِ ﴾ (٧) ، وقال تمالى : ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ (٨)، وقال تمالى : ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ ﴾ (٨)، وقال تمالى : ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِنْ ذِكْرِ وَقَال تمالى : ﴿ مَا يَأْتِيهِم مِنْ ذِكْرِ مِنْ رَبِّهِم مُنْ ذَكْرِ

<sup>(</sup>١) سورة النور ٣٥.

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة: « عالم » ، وأثبتنا ما فى: ز ، ك .

<sup>(</sup>٣) سورة ق ١٦ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: « الرزدمة » بتقديم الراء على الراى ، والصواب بتقديم الزاى ، كما في : ز ، ك . والزردمة : الفلصمة أو موضع الابتلاع . ويقال : زردمه : إذا عصر حلقه . القاموس ، والمعرب للجوالية ١٧٣ .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « يبينه » ، والثبت من : ز ، ك . ويأتى لظيره .

<sup>(</sup>٦) الآية الأخيرة من سورة العلق.

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة ١١٥ .

<sup>(</sup>٨) سورة الفجر ٢٢ .

<sup>(</sup>٩) سورة النحل ٢٦.

<sup>(</sup>١٠) الآية الثانية من سورة الأنبياء. وجاء فيالأصول: «وما يأتيهم» وليستالواو في آية الأنبياء هذه . إنما جاءت في آية الشعراء ٥ : ﴿ وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث ﴾ .

وقال سلّى الله عليه وسلّم، حِكاية عن ربّه عَزَّ وجَلَّ: « مَنْ تَفَرَّبَ إِلَىَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعاً، وَمَنْ أَنَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْ وَلَةً » إِلَيْهِ ذِرَاعاً، وَمَنْ أَنَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْ وَلَةً » وما صَحَّ في الحديث : « أَجِدُ نَفَسَ الرَّحْمَن مِنْ قِبَلِ الْيَمَن » ، ومِن قولِه صلّى الله عليه وسلّم، غليه وسلّم : « الْحَجّرُ الْأَسْوَدُ يَمِينُ الله في الْأَرْض » ، ومِن قولِه صلّى الله عليه وسلّم، حكاية عن ربّه سمحانه وتعالى : « أنا جَلِيسُ مَنْ ذَكَرَانِي » .

وكلُّ هـذه هل تأمَنُ مِن المُجَسِّم أن يقول لك : ظَواهرُ هذه كَثرة (١) تفوتُ (٢) الحَصْرَ أضعاف أحاديثِ الحِهَةِ ، فإن كان الأمرُ كما يقولُ (٢) في نَفَى الجِسْمِيَّةِ ، مع أنَّه لم يَأْتِ في شيء من هذه ما يُبَيِّن (١) خلاف ظَواهرِها ، لا عن الله تعالى ، ولا عن رسولِه صلَّى الله عليه وسلَّم ، ولا عن سَلَفِ الأُمَّة ، فينشذ يَكِيلُ لك المُجَسِّمُ بِصَاعِك ، ويقول لك : لو كان الأمرُ كما قلت ، لَكان تَر لكُ الناسِ بلا كتابٍ ولا سُنَّةٍ أهْدَى لهم .

وإن قلتَ : إن المُمُوماتِ قد بيَّنتُ خلافَ ظَواهرِ هذه، لم نجد<sup>(٥)</sup> منها نافياً للجِسْمِيَّه إِلَّا وهو نافٍ<sup>(٦)</sup> الجِهَةِ.

ثم ما يُؤمنك من تَنَاسُخِي يفهم من قولِه : ﴿ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَاشَاءَ رَكَّبَكَ ﴾ (٧) مذهبه ، ومن مُعَطِّل يفهم من قولِه تعالى : ﴿ مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ ﴾ (٨) مُرادَه ، فيفثذ لا يجدُ مساعًا لحال تَنَصُّ (٩) به من ذلك إلا الأدلَّةَ الخارجة عن هذه الألفاظ ، ثم صار

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «كثيرة » ، والثبت من : ز ، ك . . .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : « تعدت » ، والمثبت من : ز ، ك .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة: « يتولون » ، والثبت من : ز ، ك .

<sup>(£)</sup> في الطبوعة : « بين » ، وأثبتنا ما في : ز ، ك .

<sup>(</sup>ه)كذا بالنون في المطبوعة ، وأهمل النقط في : ز، ك . ولمل الصواب : ﴿ يَجِد ﴾ بالياء التحتية ، ويكون الفاعل المضمر عائدا إلى المجمع .

<sup>(</sup>٦) ف : ز ، ك : « باق » ، وأثبتنا ما ف الطبوعة .

<sup>(</sup>٧) الآية الثامنة من سنورة الانفطار .

٠ (٨) سورة البقرة ٦١ ، ويس ٣٦ .

<sup>(</sup>٩) فى الطبوعة : « نقص »، وأثبتنا الصواب من : ز ، ك .

حاصلُ كلامِك أن مَقالَةَ الشّانميّة والحنفيّة والمالـكيّة ، يلزمُها أن يكون تَرْكُ النّـــاسِ بلا كتابٍ ولا سُنّةِ أهْدَى لهم ، أ وَنُر اهم يُكِهمّرونك بذلك أم لا ؟

ثم جعلتَ أنَّ مُقْتضَى كلام المتسكلِّمين، أنَّ الله تعالى ورسولَه وسَلَفَ الأُمَّة بَرِيْنُوها ، ثم (١) انقلُ المعقيدة حتى بَيْنَها هؤلاء ، فقُلُ لنا : إنَّ الله ورسولَه وسَلَفَ الأُمَّة بَيِّنُوها ، ثم (١) انقلُ عنهم أنَّهم قالوا كما تقولُ : إنَّ الله تعالى فى جهة المُلوِّلافى جهة السُّفل ، وإن الإشارة الحسيِّية جائزة إليه ، فإذا لم تجد ذلك فى كتاب الله تعالى ، ولا كلام رسولِه صلَّى الله عليه وسلمَّ ، ولا كلام أحدِ من المَشرة ، ولا كلام أحدِ من السَّابقين الأوَّلين من المُهاجرين والأنْصار رضى الله عنهم ، فعُد على نفسِك باللَّا عَة ، وقل : لقد الزمتُ (٢) القوم بمسا لا يلزمُهم ، ولو لَزَمَهم لَكان عليك اللَّوْمُ .

ثم قلتَ عن المُتكلِّمين : إنهم يقولون : ما يكونُ على وَفَى قياسِ المُقول فقولُوه ، وإلَّا فانفُوه . والقومُ لم يقولُوا ذلك ، بل قالوا : صِفَةُ الكالِ يجبُ ثُبُوتُها لِلهِ ، وصفةُ النَّقَصِ يجب نَفْيُها عنه . كما قالَه الإمامُ أحدُ رضى الله عنه ، قالوا : وما ورَد من الله تمالى ومن رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم فليُمُونُ ضعلى لُفَةَ المرب ، التي أرْسل اللهُ تمالى محمداً بلُفَتِها ، كما قال تمالى : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا بِلْسَانِ قَوْمِهِ ﴾ (٣) فما فهمت المربُ فافهمه ، ومن (١) جاءك بما يُخالفه فانبِذْ كلامَه نَبْذَ الحِذَاء المُرفَّع ، واضرب بقولِه حائط الحُسَّ .

ثم نمقِد فصلًا إن شاء اللهُ تمالى بمد إنساد مانَزَعَ به، في سبب وُرودِ هذه الآياتِ على هذا الوَجْهِ، فإنه إنَّما تلقَّف مانَزَع به في نخالفةِ الجماعةِ ، وأساء القَوْلَ على المِلَّةِ (٥) مِن حُثالة اللَّاحدةِ الطَّاعِنين في القرآن ، وسَنُبَيِّن إنْ شاء اللهُ تمالى ضلالَهم ، ويُعلَم إذْ ذاك

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « نقل » ، والتصويب من : ز ، ك .

<sup>(</sup>٢) في: ز ، ك: « لرمت » ، والمثبت من المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) الآية الرابعة من سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>٤) في: ز، ك: « ما » ، وأثبتنا ما في الطبوعة .

<sup>(</sup>ه) فى الطبوعة : « المسألة » ، وأثنيتنا ما فى : ك . ولم نستطع ابتداء من هذا الموضع الإفادة من النسخة « ز » المحفوظة بدار السكتب المصرية لأسباب خارجة عن إرادتنا .

مَن هو من فراخ الفلاسفة والهُنُود (١)، ثم لو اسْتَحْبَى الفافل (٢) لَمَرف مقدارَ عُلماء الأُمَّة رحمِم اللهُ تعالى ، ثم هل رأَى مَن رَدَّ على الفلاسفة والهُنُود (١) والرُّوم والفُرْس غـيرَ هؤلاء الذين جملهم فراخَهم ، وهل انَّكاوا في الرَّدِّ على هذه الطَّواثف على قوم لاعقلَ لهم ولا بصيرة ولا إدراك ، ثم يَذَرُونهم يستُدلُون على إثبات الله تعالى في الحجاج (٣) على مُنْكَوه بالنقل ، وعلى مُنْكري النَّبُوَّ في بالنَّقل حتى يصيرَ مُضْفَةً للماضِغ ، وضُحْكةً للمُسْتَهْرِئ ، وشَمَانة للمَدُوِّ ، وورَحاً للحَسُودِ ، وق قصة الحسن بن ذيادِ اللُّوَّالُوَى (١٤) عبرة للمُمْتبر .

ثُمُ أَخَذَ بِمِدَ هَـــذَا فِي أَنَّ الأُمورَ المَامَّةَ إِذَا نَفْتِ عَنْهَا إِنَّمَا يَكُونُ دَلَالُّهُا عَل سبيل الإِلْغَاذِ . قلنا : وكذلك المُجَسِّم يقولُ لك : دَلالةُ الأُمور المـامَّةِ على نَفْى الجِسْمِيَّةِ إِلْغَازِ .

ثم قال بمد هذا: ياسبحانَ الله ، كيف لم يقلُ الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم يوماً من الله هي الله عليه وسلَّم يوماً من الله من سَلَفِ الأُمَّة : هذه الآياتُ والأحاديثُ لاتمتقدُوا مادَلَّتْ عليه ؟ فيُقالُ له : ماالذي دَلَّتْ عليه حتى يقولُوا إِنَّه لا يُمْتَقَدُ ؟ هذا تشنيعُ (٥) بَحْتُ .

ثم يقولُ لك المُجَسِّمُ: ياسبحانَ اللهِ ، لِمَ لَمْ يقُل رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم ، ولا أحدُ من سَلَف الأُمَّة : إِنَّ اللهَ تمالى ليس بجِينُم ٍ ، ولا قالوا : لاتمتقِدُ وا(١٠) من الأحاديثِ المُوهِمَةِ للجِسْمِيّةِ ظَواهِرَها ؟

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « اليهود »، وأثبتنا ما ق : ك . وسبق نظيره قريبا .

<sup>(</sup>٣) في ك: ﴿ العاقلِ ﴾ ، والمثبت من المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) فى الطبوعة : « الحجاب » ، والتصحيح من : ك .

<sup>(</sup>٤) راجع تاريخ بغداد ٧/٤/٧ ، ميزان الاعتدال ١٩١/١

<sup>( • )</sup> في الطبوعة : « تشيع » ، وأثبتنا ما في : ك .

<sup>(</sup>٦) و الطبوعة : « لا يعتقدون » ، وأثبتنا ما في : ك .

ثم اسْتَدَلَّ بقولِهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صِفَةِ الفِرْقَةِ النَّاجِيَة: ﴿ هُو مَنْ كَانَ عَلَى (١) مِثلَ مَا أَنَا عَلَيْهِ الْيَوْمَ وَأَصْحَابِي ﴾ ، قال اللَّدَّعِي : فَهَلَّا قال : مَن تَمسَّك بظاهرِ القرآنِ فِي آيَاتِ الاعْتقادِ فَهُو ضَالُ ، وإنما الهُدَى رُجِوعُكم إلى مَقاييس عُقولِكم .

فَلْمَيْمُمْ الناظرُ أَنْهُ هَا هَمَا الْهَتَ (٢) وزَخْرَفَ (٣) وتَشَيَّع بَمَا لَمْ يُدُطّه ، فإنه قد ثبت أن طريق رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحا بِه رصى الله عنهم: الكفُّ عن ذلك ، فما نحن (١) الآمرون به ، وأنه هو ليس بساكت ، بل طريقُه الكلامُ ، وأمْرُ الدَّهَاء بوَصْفِ اللهِ تعالى بجهة المُلُوَّ ، وتَجْوِرُ الإشارة الحِسَيَّة إليسه ، فلبت شِعْرِى ، مَن المُوافِقُ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وأصحابَه ! ولكنْ صدَق الفائلُ : رَمَتْنِي (٥) بدائمِها وانسَاتَ .

ثم المُجَسِّمُ يقولُ له ، حَذْوَ النَّمْلِ بِالنملِ ماقالَه لذا ، ونقول له : لِمَ لا قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : النَّاجِيَةُ مَن قال : إنَّ الله في جِهَةِ المُلُوِّ ، وإنَّ الإشارةَ الحِسَّيَّةَ إِلَيْهِ جَازَةٌ ؟ فإن قال : هذه طريقةُ السَّلَفِ وطريقةُ (٢) الصَّحابة . قلنا : مِن أينَ لك هذا؟ ثم لا تأمن (٧) مِن كلِّ مُبْتَدع أن يدَّعيَ ذلك .

ثم أفاد الدَّعِي وأسْنَدَ أنَّ هذه المَقالةَ مأخوذَةٌ مِن تلامذة اليهود والمشركين وضُلَّال الصَّابئين . قال : فإنَّ أوَّلَ مَن حُفِظ عنه هذه المَقالةُ : الجَمْدُ بنُ دِرْهَمِي، وأخذَها عنه جَهْمُ

<sup>(</sup>١) فىالمطبوعة: ﴿ وَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلَ . . . ﴾ ، وأثبتنا الصواب من: ك . وانطر الحديث كاملا في عارضة الأحوذي ، شرح سنن الترمذي ( باب افتراق هذه الأمة ) ٣٧٩/٧ ، ٢٠٠ ، وتبدير الوصول لابن الديبع (كتاب الفتن والأهواء ) ٣/٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : ﴿ بَاهِي ﴾ ، وأثبتنا ما في : ك .

<sup>(</sup>٣) ق المطبوعة : ﴿ تَرْخُرُفُ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ك .

<sup>(</sup>٤) فى ك : ﴿ وَأَمَا نَحَنَ ﴾ ، والمثبت من المطبوعة .

<sup>(</sup>ه) هو مثل ، من كلام إحدى صرائر رهم بنت الحررج بن تيم الله بن رفيدة . راجع قصته في اللمان (ع ف ل) ، وجمع الأمثال ٢٨٦١ ، ٢٨٦ (حرف الماء ، والراء ) .

<sup>(</sup>٦)كذا في المطبوعة ، وفي : ك : ﴿ طريق ﴾ .

<sup>(</sup>٧) كذا ف المطبوعة ، وف : ك : « يأمن » .

ابنُ صَنُوانِ ، وأَظْهِرِهَا فَنُسِبِتَ مَقَالَةُ الجَهْمِيَّةِ إلىه ، [قال] (١٠) : والجمدُ أَخَدُها عن أَبانِ بن سِمْمَان ، وأخذها أَبانُ مِن طَالُوتَ بن أُخْتَ لَبِيدِ بنِ الْأَعْصَم (٢) ، وأخذها طائوتُ من لَبِيدِ البَّهُودِيِّ الذي سَحَر النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم . قال : وكان الجمدُ هذا فيها يقال مِن أَهِلَ حَرَّانَ .

وَيْنَالُ لَهُ : أَيُّهَا اللَّهُ عِي أَنَّ هذه القَالَةَ مَأْخُوذَةٌ مَن تلامذة اليهود ، قد خالفت الضَّرُورة وذلك ، فَيْ مِه مَا يَخْفَى على جميع النَّواصُّ وكثير من المَوامُّ انَّ اليهودَ مُجَسَّمةٌ مُشَبِّهاتٌ (٢) من لكيم يكونُ ضدَّ التجسيم والتَشْبيهِ مَأْخُوذاً عَهم ؟ وأمَّا المشركون فسكانوا عُبَّادَ أَوْثَانِ مُ وقد بَيَّنَتَ الأَعْهُ أَنَّ عَبَدَةَ الأَصْنام تلامذة المُسَبِّة ، وأنَّ أصل عبادة الصَّنَم التَّسْبيه ، فوقد بَيَّنَتَ الأَعْهُ أَنَّ عَبَدَةَ الأَصْنام تلامذة المُسَبِّة فيلدُهم معروف و إثاليهم مشهور ، وهل في يكون نَفْيُهُ مَأْخُوذاً عنهم ؟ وأمَّا الصابئة في فبلدُهم معروف وإثليه مُهم من أهل حَرَّانَ فالنَّسْبة صحيحة "، في منه أو خُصومُنا ؟ وأمَّا كوْنُ الجَعْد بن درهم من أهل حَرَّانَ فالنَّسْبة صحيحة "، في منه أو خُصومُنا ؟ وأمَّا كوْنُ الجَعْد بن درهم من أهل حَرَّانَ فالنَّسْبة مُحيحة "، وترتيبُ هذا السَّنَد الذي ذكره سيسالُه الله تعالى عنه ، والله موسى في الساء !

ثم أضاف المقالة إلى بِشْرِ المَرِيسِيِّ (٤)، وذكر أنَّ هذه التَّأُويلاتِ هي التي أَبْطَلَتُها الأُعَةُ، ورَدَّ بها على بِشْرٍ، وأنَّ ما ذكره الأستاذ أبو بكر بنُ نُورَك، والإمامُ خرالدين الرَّازِيُّ، قدَّس الله رُوحَهما، هو ما ذكره بِشْرٌ، وهذا بَهْرَجُ لا يثبُت على مِحَكِّ النَّظَر القويم، ولا مِثْيارِ الفكرِ السُّتقيم، فإنه من المُحال أن تُنْكِر الأُعَةُ على بِشْرِ أن يقولَ ما تقولُه العربُ، وهذان الإمامان ماقالا إلَّا ماقالتُه العربُ، وما الإنْكارُ على بِشْرٍ إلَّا فيما يخالِفُ فيه لُنَةَ العربِ، وأن يقولَ عنها ما لم تقلُه.

<sup>(</sup>١) زيادة من: ك ، على ما في المطموعة .

<sup>(</sup>۲) فى ك : « أعصم » ، والمثبت من المطبوعة ، وهو المعروف ، راجم أسباب نزول . . القرآن السكريم ، للواحدى ١٣ ه فى قصة سحر النبي صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>٣)كذا في المطبوعة ، وفي : ك : ﴿ مشبهة ، ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « المزنى » وهو خطأ ، أثبتنا صوابه من : ك ، وراجع ما سبق في ٢ / ٤٤ ، ، ١٤٤ ، وانطر ترجمة « بشر » في الأعلام ٢ / ٢٨ .

ثم أخذ بعد ذلك في تصديق عَزْوَته إلى المهاجرين والأنصار رضى الله عنهم ، وشرع في الله عنهم ، وشرع في النّقل عنهم ، وقال: في النّقل عنهم ، وقال: إنَّ الله ـ تعالى في النّقل عنهم ، وقال: إنَّ الله ـ تعالى في كُرُه ـ فوق عرشه .

فيقول له : أوَّلَ ما بدأْتَ به الأَوْزاءِيُّ وطبقتُه ومَن بعدَهُم ، فأينَ السايقون الأَوَّلُون من المُهاجِرِين والأنْصار ؟ وأما قولُ الأَوْزاءِيُّ فأنتَ قد خالفتَه ، ولم تقلُ به ؟ لأنَّك قلتَ : إن الله [ ليس الرادُ بهما إلَّا حِهَةَ إِن الله [ ليس الرادُ بهما إلَّا حِهَةَ المُلوِّ ، وقلت : المُرادُ من فوق عرسِه ، والسها خلك ، فقد خالفتَ قولَ الأَوْزاءِيُّ صريحاً ، المُلوِّ ، وقلت : المُرادُ من فوق عرسِه ، والسها خلك ، فقد خالفتَ قولَ الأَوْزاءِيُّ صريحاً ، مع أنَّك لم تقلُ قَطُ ما يُفهَم ، فإن (٢) قَرَّرْتَ أن السها ؛ في المرشِ كَحَلْقَة مُاثَاة في فلاةٍ ، فكيف تكونُ هي هو (٣) ؟ ثُمَّ مِن أينَ لك صِيحَة هذا النَّقْلِ عن الأَوْزاءِيُّ ؟

وبسد مُسامحينك في كلِّ ذلك ، ما قال الأَوْزاعِيُّ : اللهُ فوقَ المرسِ حقيقة ، فن أين الكَ هذه الرُّيادة ؟!

ونقل عن مالك بن أنس والثّوري واللّيث والأوزاعي ، أنّهم قالوا في أحاديث السّفات ، أمِر وها() كا جاءت ، فيُقال له : لِمَ الأمْسَكُنَ على ماأمرَت به الأعمة ؟ بل وَصَفَّتَ الله بجهة المُلوِّ ! ولم يرد بذلك خبر ، ولو بذلت قراب الأرض ذَهباً على أن تسممها من عالم ربّاني لم تفرّح بذلك ، بل تصرّ أنت ونقلت على ماخطر لك ، وما أمرَرْت ولا أفررت ولا أمْرَات ما نقلته عن الأعمة .

وروَى قولَ رَبِيمةً وَمَالك: الاِسْتُواهُ غيرُ مِهُولِ. فليت شَعْرِى! مَن قال إنَّه مجهولُ ؟ بل أنتَ زَعَمْتَ أنه لِمَمْـنَى غَيَّنْتَه وأرَدْتَ أن تَعْزُوهُ إلى الإِمامَين ، ونحن لاسمَحُ لك بذلك .

<sup>(</sup>١) سقط من : ك ، وأثبتناه من المطبوعة .

<sup>(</sup>٢)كذا في المطبوعة ، وفي : ك : ﴿ فَإِنْكَ قُرُرُتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « تـكون هي بعد » . وأثبتنا الصواب من : ك .

 <sup>(</sup>٤) ق الطبوعة : « أقروها » . والمثبت من : ك ، وسيأتى ظيره .

ثم نقّل عن مالك أنه قال نلسائل : الإيمانُ به واجبُ ، والسُّوّالُ عنه بِدْعَةُ ، وما أَراكَ إِلّا مُبْتَدِعاً . فأمَر به فأخْرِج . فيقال له: ليت شعرى! مَن امتثل مِنّا قولَ مالك؟ هل امتثلناه نحن ، حيث أمَر نا بالإمساك، والْجَمْنا المَوامَّ عن الخَوض في ذلك ، أو الذي جَمَب له دِراسَتَه (۱) ، يُلقيه ويُافَقه [ويُلقّنه] (۲) ويَكتُبه ويُدَرِّسه ، ويأمر المَوامَّ بالخَوْض فيه ؟ وهل أنكر على المُسْتَفْتي في هذه المسألة بمينها ، وأخْرَجه ، كما فعل مالك رضى الله عنه وبها بَمْينها ؟ وعند ذلك يَعلم أن ما مَقلَه (۳) عن مالك حُجَّة عليه لا له .

ثم نقل عن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلّمة الما جَسُون ، أنه قال وقد سُئيل ممّا جَحَدت به الجَهْمِيَّة : (ا أمّا بعد ، فقد فهمتُ فيا سألتَ فيا مسامعت (٥) الجَهْمِيَّة ] كا وَمَن خالفها في صِفة الرّبِّ العظيم الذي فاقت عظمتُه الوسف والتّقدير ، وكانّت الألسن عن تفسير صفقه ، والمحسَرت (١) العقول دُونَ معرفة قُدْرَته ، رَدَّت عظمتُه العقول فلم تجد مساعاً فرَجَعت خاسئة وهي حسيرة ، وإنما أمروا بالنظر والتفكر فيا خَلق بالنقدير ، وإنما يقال : « كَيْفَ » لمن لم يكن مرَّة ثم كان ، فأما الذي لا يحول ولايزُول، ولم يَزَل، وليس له مِثْل ، فإنه لا يَعلَمُ كيف هو إلّا هو ، وكيف يُمْرَفُ قَدْرُ مَن لم يَبَدا ومَن وليس له مِثْل ، فإنه لا يَعلَمُ كيف هو إلّا هو ، وكيف يُمْرَفُ قَدْرُ مَن لم يَبَدا ومَن لا يحوت ولا يَبلَى ؟ وكيف يكون لصفة (٧) شيء منه حدا أو منه ي يعرفه عارف ، أو يحد لا يحوت ولا يَبلَى ؟ وكيف يكون لصفة (٧) شيء منه ، ولا شيء أ بينُ منه .

والدليلُ على عَجْز المُقول عن تحقيق صِفته عَجْزُ ُها عِن تحقيق صِفةِ أَصغرِ خَلْقِهِ ، فلا تسكاد تراه صغيرًا يَتُحُول ويَزُ ُول ، ولا يُرَى له سَمعُ ولا بَصرْ ، بل (٨) ما يَتَقلَّب به

<sup>(</sup>١)كذا في المطبوعة ، وفي : ك : ﴿ دَاسَتُهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ قاله ﴾ ، والمثبت من : ك .

<sup>(</sup>٤) ما ءين الحاصرتين ، سقط من المطبوعة ، ومكانه فيها بياس ، وأثبتناه من : ك .

<sup>(</sup>٥) هكذا وردت الكلمة في : ك ، ولم نعرف صوابها .

<sup>(</sup>٦) ق المطبوعة : « انحصرت » ، وأثبتناه بالسين من : ك .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « لصفته لشيء منه حداً ومنتهى » ، والتصعبح من : ك .

<sup>(</sup>A) كذا في الطبوعة ، وفي : ك « لما » .

و يحتال مِن عقلِه أَعْضَلُ بك وأَخْنَى عليك مِمّا ظهَر مِن سَمعه وبصرِه، فتبارك اللهُ الل

ثم نقل عنه الأحاديث الواردة في الصِّفات ، وذكر قوله : ﴿ وَٱلْأَرْضُ جَمِيماً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَٱلسَّمُواتُ مَطُويَّاتُ بِيمِينِهِ ﴾ (١) قال: فوالله ما دَلَّهُم على (٢) عظيم ماوَصَف مِن نفسِه ، وما تُحيط به قَبْضَتُه إِلّا صغر نظرها (٣) منهم عندهم أن ذلك الذي أَلْقِي في رُوعِهم وخلق على معرفة قاوبهم ، فما وَصَف مِن نفسِه فسَمّاه على لسان رسولِه صلى الله عليه وسلم ، سَمَّيناه كما سَمّاه ، ولم نَتَكَلَّفُ (١) منه صِفَةً مّا سِواه ، لا هذا ولا هدذا ، لا نجْحَدُ ما وَصَف ، ولا نَتَكَلَّفُ مَعرفة ما لم يصِف (٥) .

وبَسَط الماحِشُون كلامَه في تقرير هذا .

ننقول لهذا الحاكِي : نِيْمَ الحُجَّةُ أُنْدِتَ بِهَا ، ولَـكَنْ لَنَا ، وبِيْمُ السَّلاحُ حَمَّلْتَ ، ولـكن لِلْهِدَى .

أَمَّا كُلَّامُ عبد العزيز رضى الله عنه ، وما ذَ كُر من كبرياء الله وعظمته ، وأنها تُحَيِّر المنهول ، وتَشْدَهُ (٢) الفهوم ، فهذا قاله العلماء نَظْماً و نَثْرا ، وأنت أزْرَيْتَ على سادات الأثمّة وأعلام الأمّة فى ثانى صفحة نَزَغْت (٧) بها ، حيث اعترفوا بالعَجْز والققصير ، ونَمَيْتُ (٨) عليهم ذلك ، وعَدَدْته عليهم ذَنْها ، وأنت معذور وهم معذورون ، وجملت قول عبد العزيز حُجَّتَك (٩) ، وقد ذكر (١٠) فى القبيضة ما يقوله المُتكلِّمون فى كلِّ مَوضِع ،

<sup>(</sup>١) سورةالزمر ٦٧.

<sup>(</sup>٢) هنا انتهى سقط النسخة « ج ، السابق في صفحة ١٥

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصول، وسياق السكلام غير ظاهر .

<sup>(</sup>٤) ف الطبوعة : « ولا لم يتكلم منه » ، وأثيتنا ما ف : ج ، ك .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : ﴿ يتصف ﴾ ، والثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « وتبز » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « ترغب » ، وأثبتنا ما فى : ج ، ك ، وسبق هذا الفعل قريبا .

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة : ﴿ وتعبُّب ﴾ ، والثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٩) في المطموعة : ﴿ حجة ﴾ ، والمثبت من: ج ، ك .

<sup>(</sup>١٠) في الطبوعة : « وقد ذكرنا في الفضية » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

وأَمْرُ عبد العزيز أن يَصِفَ الربَّ بما وَصَف به نفسه ، وأن يسكَ عمّا وراء ذلك ، وذلك قولُنا وفِعْلُنا وغَقْدُنا (٢) وإنت وصَفْتَه بجهة المُلُوّ ، وما وصَفَ (٢) بها نفسه ، وجَوَّزْتَ الإشارة الحِسِّيّة إليه ، وما ذَكرها ، ونحن أمر رْنا (٣) الصِّفات كا جاءت ، وأنت جمت بين البعرش والسماء بجهة (١) المُلُوّ ، وقلت: في السماء حقيقة ، وفي العرش حقيقة ، فسُبحان واهب المقول ، ولسكن كان ذلك في الكتاب مَسْطُوراً .

ثم ذَكر عن محمد بن الحسن اتَّفاقَ الفقهاء على وَصْفِ الربّ بمـــا جاء في القرآن وأحاديث الصِّفات .

فنقول له : نحن لانترُكُ مِن هذا حرمًا ، وانت تلت : أَصِفُ الربَّ تمالى بجِهِة المُلُوّ ، وأَجَوِّز الإِشارةَ الحِسِّيّةَ إلىه ، فأين هذا في القرآن وأخبارِ الشَّقات ؟ ما أفدُّ تَنا في الفُتيا من ذلك شيئًا .

ونَقَل عن أَبِي عُبيد القاسم بن سَلّام رضى الله عنه ، أنه قال : إذا سُئِلْنا عن تفسيرها لانُفسِّرُها ، وأنه قال : ماأُدْرَ كُنا أحداً يُفَسِّرها .

فنقول له : الحمدُ لله ، حصَل المقصودُ ، ليت شِمْرِى ! مَن فَسَّر السهاءَ والعرشَ وقال : معناها حِهَةُ المُلُوّ ، ومَن ترك تفسيرَها وأمَرَّها كما جاءًا ؟

ثم نَقل عن ابن المُبارَك رضى الله عنه، أنه قال: يُمرْرَف ربَّنا بأنه نوقَ سمائه على عرشِه، مِائن ُ مِن خَلْقِه ، ولا نقول كما تقول الجَهْمِيّة إنه هاهنا في الأرض .

فنقول له: قد نَصَ عبدُ الله أنه فرقَ سمائِه على عَرْشِه ، فهل قال عبدُ الله: إن السماءَ والمرشّ واحدْ ، وهي حهّة المُلُوّ ؟

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : « عقيدتنا » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « به » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة: « أقررنا ، ، وأثبتنا ما في: ج ، ك . وسبق نظير هذا الفعل قريبا ، ويأتي أيضا .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : ﴿ بِصَفَةَ ﴾ ﴿ وَالمُثبَتُّ مِنْ : جِ ، كَ ، وَسَيَّأَتَى كَثْيرًا .

ونَقَل عن حَمَّاد بن زيد إنه قال : هؤلا · الجَهْمِيَّةُ إنْمَا يُحاوِلون أن يقولوا : ليس في الساء شي؛ .

فنقول له أيضاً : أنت قلت بمقالمهم ، فإنك صرَّحت بأن السهاء ليس هي ذاتَهسا ، بل المنى الذي اشتُقَّتْ منه ، وهو السُّمُوّ ، وفسَّر نَه بجِهِة المُلُوّ ، فالأولى لك أن تَنْعَى على نفسك مانَماه حَمَّادُ على الجَهْميّة .

ونقل عن ابن خُزَ مِمَةَ إن من لم يقُلُ إِن اللهَ نوقَ سمواته على عرشه ، بائن مِن جَلْقِه ، وجَبِ أَن يُسْتِقابَ ، فإن تاب وإلّا ضُرِبتُ عُنْقه ، ثم أَلْقِيَ على مَزْ بَلَهَ ، لئلّا بتَأذَّى به إهلُ القِبُلة وأهلُ الذِّمة .

فيقال له : الجوابُ عن مثل هذا قد تقدَّم ، على أنّ ابنَ خُزَيمةَ قد عَلِم الخَاصُّ والمامُّ حديثَه فى العقائد ، والكتابُ الذى صنَّفه فى النشبيه ، وسَمَّاه بالتوحيد ، ورَدُّ الأُعْمِ عليه: أَكْثَرُ من أن بُذْ كَرَ ، وقولُهم نيه ما قاله (١) هو (٢) فى غيرِه ، معروفُ .

ونَقَل عن عَبّاد الواسطِيّ ، وعبدِ الرحمن بن مَهْدِيّ ، وعاصم بن عليّ بن عاصم ، نَحْواً ممّا نَقله عن حَمّاد ، وقد بَيّناه .

ثم ذكر بعد ذلك ما صَحَّ عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، قال : كانتَ زينبُ تفتخر على أزواج ِ اثنّبيُّ سلى الله عليه وسلم ، تقول : زَوَّجَـكُنَّ أَهَا لِيكُنَّ ، وزَوَّجَـنِي اللهُ مِن فوقِ سبع ِ سموات (٢) .

فنقول: ليس في هذا الحديثِ أنّ زينبَ قالت: إن الله َ فوقَ سبع ِسموات، بل إن تَزْوِيجَ اللهِ إِيَّاهِ اكان من فوقِ سبع ِسموات.

<sup>(</sup>١) في الطبوعة ، ك : « ما قالوه » ، وأثبتنا ما في : ج .

 <sup>(</sup>٢) ف الطبوعة: « له هو » ، وحذفنا « له » كما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) ق : ج ، ك : « سمواته ، وأثبتنا ما في الطبوعة ، ومثله في الاستيماب ١٨٥٠ ، والعقد الثمن ٢٢٧/٨ .

ثم نَقَلَ عن أبيسُلمان الخَطَّابَ مانقله عن عبدِ العزيز الماجِشُون، وقد بَيِّنَا مُوافَّقَتنا له، وُمُخالَفَتَه لذلك .

وحكاه أيضاً عن الخطيب ، وأبى بكر الإسماعبليّ ، ويحبى بن عمّار ، وأبى إسماعبلّ الهَرَويّ ، وأبي عُبَانَ الصابُونِيّ .

وحَـكَى عن أبى ُنَمِم الأَصْبَهَانَى أَن الأَحاديثَ الثابِتَةَ فَى الاَسْتِواءُ يَقُولُونَ بَهَا، وَ وُنُتُبِتُونَهَا مِن غَيْر تَكْبِيفُ وَلا تَشْبِيهِ ، وَهُو مُسْتَيَّو عَلَى عَرْشِهِ فَي سَمَائُهُ دُونَ أَرْضَهِ.

وحكاه عن مَعْمَر الأصْبَهانى ، وقد بَيْنَا لكغيرَ ما مَرَّةٍ أَنَّه مُخالِفٌ لهذا ، وأنه ماقال به طَرْفَةَ عَينِ إلّا ونقضَه ؛ لأنّ السهاء عندَه ليستْ هى المعروفة ، وأنّ السهاء والعَرْشَ لامعنى لهم إلّا جِهَةُ المُلُوّ .

وحَــكى عن عبد القادر الجِيلِى أنه قال: اللهُ بِجِهِة المُلُوّ مُسْتَو على عَرشِه. فليت شِعْرِى ! لِمَ احْتَجَ بكلامِه وتَرَاكُ مِثلَ جعفر الصادِق والشَّبْلَى والجُنَيْد وذى النُّون المُصْرِى وجعفر بن نُصَير، وأضرابِهم رضى الله عنهم ؟

وأمّا ما حسكاه عن أبي عمر بن عبد البَرّ ، فقد عَلِم الخاصُّ والعامُّ مَذْهَبَ الرجُلِ ومُخالَفَة الناسِ له ، ونَكِيرُ المالكيّة عليه ، أوَّلًا وآخِرًا مَشْهور ، ومُخالَفَتُه لإمام المنرب أبي الوليد الباجيّ مَشْروفة ، حتى إنَّ فُضَلاء النرب يقولون : لم يكن أحدُ بالمنرِب يرى هذه القالة غيرَه وغيرَ ابنِ أبي زيد ، على (١) أن العلماء : منهم مَن قد اعتذر عن ابن أبي زيد ، على الأجَلُّ أبي محمد عبد الوَهّاب البنداديّ ابن أبي زيد ، بما هو موجودٌ في كلام القاضى الأجَلُّ أبي محمد عبد الوَهّاب البنداديّ المالكيّ ، رحمة الله ،

ثم إنه قال : إنّ الله في في السهاء على المرش ، مِن فوقِ سبع سموات ، ولم يَعْقِلْ ما معنى في السَّماء على المرش من فوق سبع سموات .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : ﴿ غير ﴾ ، وأثبتنا ما فى : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : ﴿ إِنَّ اللَّهُ فُونَ فِي السَّمَاءُ ﴾ . وأثبتنا ما في : ج ، ك .

ثم إنّ ابنَ عبدِ البَرّ ما تأوَّلَ هـذا الـكلامَ ، ولا قال كمقالَةِ (١) الْدَّعِي إن الْمُوادَ بالعَرْش والسماء جِهَةُ المُلُوّ .

ثم نَقَل عن البَّيْهَقِيِّ رحمه الله ، ما لا تَمَلُّقَ له بالمسألة ، وأعاد كلامَ مَن سَبق ذِكرُه .

ثم ذكر بعد ذلك شيخنا أبا الحسن على بن إسماعيل الأشعرى ، وأنه يقول: الرحمن على العرش اسْتَوَى ، ولا نتَقدَّنُم بين يَدَى اللهِ تعلى العرش اسْتَوَى ، ولا نتَقدَّنُم بين يَدَى اللهِ تعلى العرش اسْتَوَى ، ولا نتَقدَّنُم بين يَدَى اللهِ تعلى العرش اللهِ العرب اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

وهذا الذي نقله عن شيخنا هو نِحْلَتُنا وعقيدتُنا ، لكنْ نقلُه لكلامِه ما أراه (٢٠) إلا قَصْدَ الإيهام أنَّ الشيخَ يقول بالجِهة ، فإن كان كذلك فلقد (٢٣) بالَخَ ف النَهْت .

وَكِلامُ الشَّيِخِ فِي هِـــذَا أَنه قال : كَانَ وَلا مَـكَانَ ، فَخَلَقَ الْمَرْشَ وَالْـكُرْسِيَّ ، فَلَمَّ السَّانِ ، وهو بَمْدَ خَلْقِ الْمُكَانِ كَمَا كَانَ قَبْلَ خَلْقِهِ .

وكلامُه وكلامُ أصحابه رحمهم الله يَصْمُب حَصرُه في إبطالِها .

ثم حكى ذلك عن القاضى أ بى بكر ، وإمام الحرَمَيْن .

ثم تَعسَّك برَ فَع الأَيْدِي إلى الساء ، وذلك إنما كان لأجْل أن الساء مَثْرِ لُ البركاتِ والخيرات ، فإن (٤) الأنوارَ إنما تَنْرِلُ منها والأمطار، وإذا الفِ الإنسانُ حُصولَ الخيراتِ من جانب مال طَبْمُه إليه ، فهذا المني الذي أوْجَب رَفْعَ الأَيْدِي إلى الساء، وقال الله تعالى: ﴿ وَفِي السَّمَاء رِزْقُكُم وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (٥) .

ثم [ إن ] (٢٦ اكتفَى بمِثْل هذه الدَّلالةِ في مَطالِب أُصولِ العَقائد ، فما يُؤمِّنه مِن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ بِمَقَالَةٍ ﴾ ، والثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « ما أراد به » ، وأثبتنا ما فى : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) فى الطبوعة : « فقد » ، والمتبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ لأن ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٥) سورة الذاريات ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) ساقط من الطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك .

مُدَّع يقول: اللهُ تعـالى فى الكَمْنِه ؛ لأن كُلَّ مُصَلَّ يُوجَّه وَجْهَه اليها، ويقول: ﴿ وَجَهْتُ وَجُهَهَ اللَّهَا ، ويقول: ﴿ وَجَهْتُ وَجُهِيَ اللَّذِي مَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ ﴾ (١).

أو يقول: اللهُ فَى الأرض، فإن الله تمالى قال: ﴿ كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ﴾ (٢) والاقترابُ بالمسَّجود فى المَسافة إنحا هو فى الأرض . وقال النبيُّ صلى الله عليسه وسلم : « أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ فِى سُجُودِهِ » .

ثم ذكر بعد ذلك ما أجَبْنا عنه مِن حديثِ الأوعال .

وذكر بعد ذلك ما لا تَمَدُّقَ له بالمسئلة ، وأخذ يقول : إنه حَكَى عن السَّلَف مِثلَ مَدُّهِبِه، وإلى الآن ماحَكَى مَدُّهبَه عن أحدٍ ، لامِن سَلَفٍ ولا مِن خَلَفٍ ، غيرَ عبدالقادر الجبيليّ ، وفي كلام إبن عبد البَرّ بَمْضه ، وأمّا المشرة وباق الصحابة رضى الله عنهم ، فا نَبَسَ (٣) عنهم بحرف .

ثم أخذ بمدَّ ذلك في مَواعِظَ وأدعيةٍ ، لا تَملُّقَ لها بهذا .

ثُمُ أَخَذَ فِي سَبِّ أَهِلِ الـكلام ورَجْمِهِم ، ومَا ضَرَّ القَمَرَ مَن نَبَيَّحَه .

وقد تبيَّن بما ذكرناه أن هذا الحَبْرَ الحُجَّةَ يُرَجِّم فُتياه أنه يقول ما قاله الله ورسوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ، ولم ينقُلْ مَقالَته عن أحدٍ من الصحابة .

وإذ تد أتينا على إفساد كلاميه ، وإيضاح إيهامه ، وإذالة إبهامه ، ونَقْض إبرامهِ ، وتَنْكَيْسِ أعلامهِ ، فلتأخُذُ بمد هـذا فيم يتمانَّنُ بَمَرَضِنا وإيضاح ِ نِحَاتِنا ، فنقول وبالله الثوقيق :

على سامع هذه الآيات والأخبار المُتملِّقة بالصِّفات ما قدَّمناه (١) من الوظائف ، وهي التقديسُ والإيمانُ والتصديقُ ، والاعترافُ بالمَجْز ، والشَّكُوت والإمساكُ عن التصرُّف في الألفاظ الواردَة ، وكَفَّ الباطِن عن التَّفكُر في ذلك ، واعتقادُه أنَّ ما خَفِيَ عنسه

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ٧٩ .

<sup>(</sup>٢) الآية الأخيرة من سورة العلق .

<sup>&</sup>quot; (٣) في المطبوعة : ﴿ نَبِثُ » ، والمثبِّتُ مِنْ : ح ، ك .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ قررناه ﴾ ، والمثبت منه: ح ، ك .

لم يَخْفَ عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم ، ولا عن الصَّدِّين ، ولا عن أكابرِ الصَّحابة رضى الله عنهم .

وَلِنَا خُذِ الْآنَ فِي إِرَازِ اللَّطَائِفِ مِن خَفِيَّاتٍ هذه الوظائف ، فأقول وبالله المستمان :

أما التقديسُ فهو أن يَمْقَقِدَ في كُلِّ آية أو خَبرِ ممنى يَليقُ بجلالِ الله تمالى ، مِثالُ ذلك : إذا سَمِع قولَه صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِنَّ اللهَ يَشْرِلُ كُلَّ لَيْلَةَ إِلَى سَمَا اللهُ نَيْلَ مَن وَكَانِ النَّرُولِ يُطلَقُ على ما يَمْقَفِرُ إلى جِسْمِ عالى ، وجِسْمِ سامِل ، وجِسْمِ مُنتقِل من وكان النَّرُول يُطلَقُ على ما يَمْقَفرُ إلى جِسْمِ عالى ، وجِسْمِ سامِل ، وجِسمِ مُنتقِل من المالي إلى السافِل ، والزَّوالُ (١): انققالُ جسم من عُلُو إلى سُفْل ، ويطلَقُ على معنى آخَوَ لايفتقر إلى انققالِ ولا حَرَكَة جسم ، كما قال تمالى : ﴿ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ اللَّانُمَ مَ عَلْوَقَةٌ فِي الأَرْحَامِ قَطْمًا ، فالنَّرُولُ أَذُواجٍ ﴾ (٢) مع أنّ النَّمَ لم تَنزِلُ من السما ، بل هي مخلوقة في الأرحام قطمًا ، فالنَّرُولُ له مسنَّى غيرُ حَرَكَةِ الجسم ، لا يَحالة .

ونُهِم ذلك من قَوْل الإمام الشانعِيِّ رضى الله عنه : دخَلْتُ مِصْرَ فلم يفهموا كلاى ، فَرَلْتُ ثَمْ نَوْلَتُ ثَمْ نَوْلَتُ . ولم يُرِدُ حينئذِ الانتقالَ مِن عُلْوِ إلى سُفْل .

فلْيتحقَّق السامعُ أن النُّزُولَ ليس بالمنى الأوّل فى حَقّ الله تمـــالى ، فإنَّ الجسمَ على اللهِ مُحالُ .

وإن كان لا يَفْهَمُ من النُّزولِ الانتقالَ ، فيقال له : مَن عَجَز عن فَهْم ِ نُزُولِ البعيدِ فَهُو عن فَهُم ِ نُزُولِ البعيدِ فَهُو عن فَهُم ِ نُزُولِ الله عزّ وجلّ أَعْجَزُ . فَاعْلَمْ أَنّ لهذا ممنّى يليقُ بحَلاله .

وفى كلام عبد العزيز الما جَشُون السابق إلى هذا مَرَ امِزُ .

وكذلك لفظة « نَوْقَ » الواردة في القرآن والخَبَر، فَلَيْمُلَمْ أَنَّ « نَوْقَ » تارةً تكون للجِسمِيَّة على الله مُحالُ . وبعد ذلك : إن له معنى يليق بجَلاله تعالى .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وَإِلَى انتقال ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) الآية السادسة من سورة الزمر .

وأما الإيمانُ والقصديقُ به ، فهو أن يُمْلَمَ أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم صادِقَ في وصْفِ الله تمالى بدلك ، وما قاله حَقُ لا رَبْبَ فيه ، بالمنى الذى أراده ، والوَجْهِ الذى قاله (۱) ، وإن كان لا يَقِفُ على حقيقته ، ولا يَتَخبَّطُهُ الشيطانُ فيتول : كيف أَصَدِّقُ بأمْر جُمْلَي (۲) لا أعرِفُ عينَه ، بل يُخْزِى الشَّيطانَ ، ويتول : كما إذا أخبرنى صادِقُ أنَّ حيواناً في دارٍ ، فقد أدركتُ وجودَه ، وإن لم أعرِف عَيْنَه ، فكذلك ها هنا .

ثَمْ لَيَهْلَمُ ۚ أَنَّ سَبِّدَ الرسلِ صلى الله عليه وسلم قد قال : « لَا أُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ » وقال سيِّدُ الصِّدِّ بقين رضى الله عنه : المَجْزُ عن دَرْكِ الإِدْراكِ إِدْراكِ إِدْراكِ .

وامّا الاعتبرافُ بالمَحْبُزِ: فواحِبْ على كلِّ مَن لا بَقفُ على حقيقة هذه المانى الإقرارُ بالمَحْبْز ، فإن ادَّعَى المعرفة فقد كلف ، وكلُّ عارِفٍ وإن عَرَف فما خَفِيَ عليه أكثَرُ .

وأما السكوتُ نواجبٌ على المَوامِّ (٢) ، لأنه بالسؤال يتمرَّضُ (١) لما لا يُطِيقُه ، فهو إن سأل جاهِلًا زادِه جهلًا، وإن سأل عالماً لم يمكن الما لِمَ إنهامُه، كما لا يمكن البالغ تمليمُ الطَّفل لَذَّةَ الجِهاع ، وكذلك تمليمُه مصلحة البيتِ وتدبيرَه ، بل يُفْهمه مصلحتَه في خُروجِه إلى المَكْتَب ،

فالمامِّىُّ إذا سأل عن مِثل هذا يُزْجَرُ ويُرْدَع ، ويقال له : ليس [ هـذا ] (٥) بُمُشُّكِ فَادْرُجِي. وقد أمَر مالكُ بإخراج مَن سأله، فقال: ماأراكَ إلارَجُلَ سوه، وعَلاه الرُّحَضاء (٢)، وكذلك فعل عمرُ رضى الله عنه بكلِّ مَن سأل عن الآياتِ المُتشابِهة ، وقال سلَّى الله عليه

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ أَرَادُهُ ﴾ والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) ق الطبوعة : ﴿ جُلُّ ﴾ ، والتصحيح من : ج، ك.

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : « العموم » ، والمثبت من : ج ، ك ، وسيأتي ما يصهد له .

<sup>(</sup>٤)كذا في المطبوعة ، وفي ج ، ك : « يعرض ما لا يطبقه » .

<sup>(</sup>ه) سقط من : ج ، ك ، وأثبتناه من المطبوعة ، وبحم الأمثال ١٨١/٢ ، واللسان ( درج ) .

<sup>(</sup>٦) الرحضاء : العرق.

وسلم : « إِ مَّمَا هَلَكَ مَنْ كَمَانَ قَبْلَـكُمْ ۚ بِكَثْرَةِ السُّوَّالِ. ووَرَد الْأَمْرُ بِالإِمسالَةِ عن القَدَر ، فَكَيف [ عن ](١) الصِّمات .

وأمّا الإمساكُ عن القصرُّفِ في هذه الأخبار والآيات، فهو أن يقولَها كما قالها اللهُ تمالى ورسولُه صلى الله عليه وسلم ، ولا يَقصرُّفُ فيها بتنسيرٍ ولا تأويل ، ولا تَصريفٍ ولا تَفْريقٍ ولا جَمْع .

فأمّا التفسيرُ: فلا يُبَدِّلُ لفظَ لمةٍ بأخرى ، فإنه قد لا يكون قائمًا مَقامَه ، فربّما كانت السكلمة تُسْتَمار في لُفةٍ دونَ لفة ، وربّما كانت مشتَرَكَةً في لفةٍ دونَ لفة ، وحينئذ يعظُم الخَطْبُ بَرَكُ الاستمارة ، وباعتقاد أنّ أحدَ المَسْنَيين هو المرادُ بالشتَرك .

وأَمَا التَّاوِيلِ : فهو أَن يَصْرِفَ الظَاهِرَ ، ويتملَّقَ بَالمَرْجُوحِ ، فإن كَان عامِّيًّا فقد خاض بحرًّا لاساحِلَ له ، وهو غير ساريح ، وإن كان عالمًا لم بَتَجُز له ذلك إلا بشَر ائطِ التَّاوِيلِ ، ولا يَدخُل مَع العامِّيِّ فيه ، لَمَجزُ العامِّيِّ عن فَهمه .

وأمّا كَيفُ باطنِه: فلئلّا يتّوغَّلَ فى شىء يكون كُـفْراً، ولا يَتمكَّنَ من صَر فِه عن نفسه، ولا يَمكن غيرَه ذلك .

وأمّا اعتقادُه أن النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَمْلَم ذلك ، فلْيَمْلُمه ، ولا يَقِسُ نفسَه به ولا بأصحابِه ، ولا بأكابرِ العلماء ، فالقُلوبُ مَعادِنُ وجَواهِرُ .

ثم المكلامُ بمد هذا في فصلين : أحدها في تنزيه الله تمالي عن الجِهة ، فنقول :

الأوّل: أنّ القومَ إن بَحثُوا بالأخبار والآثار نقد عرنتَ ما فيهـــا ، وأنهم ماظَفِرُوا بِسَحا بِي ولاتا بِعِيّ بقول بمقالمتهم، على أن الحقّ في نفس الأمرِ أنّ الرّجالَ تُمْرَ ف بالحقّ، وَلا يُمْرَف الحققُ بالرّجال ، وقد روى أبو داوُدَ في سُنَنه (٢) ، عن مُماذِ رضى الله عنــــه

<sup>(</sup>١) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في ( باب لزوم السنة ، من كتاب السنة ) ٤/٢٨، وما رواه أبو داود يختلف كثيرا عما حكاه المصنف .

أنه قال : اقْبَلُوا الحَقَّ مِن كُلِّ مَن جَاء به وإن كان كافِراً ، أو قال : فاجراً ، واحْذَرُوا زَيْغَةَ الحكيم ، قالوا : كيف نعلمُ أنَّ السكافِرَ يقول الحَقَّ ؟ قال : إنَّ على الحَقَّ نُوراً . وثقد صدَق رضى الله عنه .

ولو تُطُوِّفَتْ قِلادةُ التقليد لم نأمن أنَّ كافراً بِأَتينا بَمَن هو مُمَظَّمْ ۖ في مِلَّمَه ، ويقول : اعرَفُوا الحقَّ مهذا .

وإذ قد عَلِمتَ أن القومَ لا مُسْتَرْوَحَ لهم في النَّقل، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يُخاطِب إلا أولى المعقولِ والألباب والبصائر، والقرآنُ طافِح بذلك، والمقلُ هو المُمرِّفُ بوجود الله تمالى ووَحْدنه، ومُبَرُهِنُ رِسالةِ أنبيائه، إذ لا سبيلَ إلى معرفة إثبات ذلك بالنَّقل، والشَّرعُ قد عَدَّل المقلَ وقبِل شَهادتَه، واستَدلَّ به في مواضعُ من كتابه، كالاستدلال بالإنشاء على الإعادة (١) وقوله تعالى: ﴿ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ﴾ (٢) ولقد هدم الله تمالى بهذه الآية مَباحث الفلاسفة في إنكار الماد الجُسْمانِيّ.

واستدلَّ به على النوحيد ، فقال الله تمـــالى : ﴿ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهِهُ ۚ إِلَّا اللهُ لَفُسُدَنَا ﴾ (٣) .

وقال تمالى : ﴿ وَمَا كَانَ مَمَهُ مِنْ إِلَهِ إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَا كَانَ وَلَمَلَا بَمْضُهُمْ عَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِهُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى ال

وقال تمالى : ﴿ أَوَ لَمْ يَنْظُرُ وَا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ (٥٠ . وقال تمالى : ﴿ انْظُرُ وَا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٥٠ .

<sup>(</sup>١)كذا بالأصول . ولمل صواب السكلام : ﴿ فَ قُولُهُ تَمَالَى ﴾ أو ﴿ وَهُو قُولُهُ تَمَالَى ﴾ . ونحو ذلك.

<sup>(</sup>۲) سورة يس ۷۸

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ٢٢

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون ٩١

<sup>(</sup>٥) سورة الأعراف ١٨٥

<sup>(</sup>٦) سورة يونس ١٠١

وقال تعسالى : ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُـكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ نَقُومُوا لِلَّهِ مَثْمَى وَقُرَادَى ثُمٌّ نَتَفَكَّرُوا ﴾ (١) .

وقال تمالى : ﴿ سَنُرِ يَهِمِ ۚ آيَانِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِم ۚ ﴾ (٣) .

فيا خَيْمَةَ مَن رَدَّ شاهِدًا قَبَلَه الله ، وأَسْقَط دليلًا نَصَبه الله .

فَهُم يُلْفُون (٢) مِثلَ هذا ويَرجِهُون إلى أقوال مشايخهم ، الذين لو سُئل أحدُهم عن دينه لم يكن له قُوَّة على إثباته ، وإذا رُكِضَ عليه في مَيدان التَّحقيق جاء سُكَيْتاً (٤) وقال: به سمتُ الناس يقولون شيئاً فقلتُه .

وفى صحيح البُخارِى فى حديث السُكُسُوف مايُمْرَف به حديثُ هؤلا فى تُبورِهِم (٥٠). وبدد ذلك يقول العقلُ الذى هو مَناطُ الشكليف ، وحاسبَ اللهُ تعالى الناسَ به ، وقبل همادته ونصبه (٢٠) ، وأثبت به أُصُولَ دينه ، وقد شهد بخبث هذا الدُّهَب ، ونساد هده المقيدة ، وأنها آلتُ إلى وصفه تعالى بالنَّقائص ، تَعالَى اللهُ عمَّا يقولُ الظالِمُون عُلُوًّا كَبِيرًا. وقد نَبَّتُ مَشاخُ الطَّريق على ما شَهِد به العقلُ ، ونطَق به القرآن ، بأسلوبِ نَهِمَتُه الخاصَة ، ولم تَنفر منه العامَّة .

وبَيَانُ ذلك بوجوه :

البُر هانُ الأول :

وهو المُقْتَبَسُ مِن ذِى الحَسَبِ الرَّكِيّ ، والنَّسَبِ الملِيّ ، سيِّدِ العلماء ، ووارِثِ خير . الأنبياء ، جَمْفَر الصادِق ، رضى الله عنه ، قال : لوكان اللهُ في شيء لـكانَ تحْصُوراً .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ ٦٤

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت ٥٣

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ يُلْقُونَ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) السكيت ، مصغر ، والتخفيف أكثر من التثقيل : العاشر من خيل السباق ، وهو آخرها . المصباح المنير - وقال الزمخشرى في الأساس : وفلان سكيت الحلبة : المتخلف في صناعته . وراجع حلية الفرسان ١٤٦

<sup>(</sup>٥) راجع صحيح البخاري (باب صلاة النساءمع الرجال في الكسوف. من كتاب الكسوف) ٢ / ٧٤.

<sup>(</sup>٦) في الطَّبُوعَة : ﴿ فِي نَصَّه ﴾ ، والتسجيح من : ج ، ك . وسبق هذا قريباً .

و تقريرُ هذه الدَّلالة: أنه لو كان في جِهةٍ لَـكان مُشارًا إليه بحسَب الحِسِّ، وهم يَمَلَمُون ذلك ، ويُجَوِّزون الإشارةَ الحِسِّيَّة إليه .

وإذا كان في جِهةٍ مُشارًا إليه لَزِم تَناهِيه ، وذلك لأنه إذا كان في هذه الجِهَة دُونَ غيرِها، فقد حَصل فيها دُونَ غيرِها، ولا مَمنى لتَناهِيه إلّا ذلك ، وكُلُّ مُتَناهٍ مُحْدَثُ ؟ لأنَّ تخصيصَه بهذا القدار دُونَ سائر القَاديرِ لابُدَّ له من مُحَصِّص .

فقد ظَهِر بهذا البُرهان الذي يَبْدَهُ (١) المُقُولَ : أنّ القولَ بالجِهة يُوحِبُ كُونَ الخَالَقَ مَخْلُوقاً والرَّبِّ مَرْ بُوباً ، وأنّ ذاتَه مُقَصَرَّفٌ فيها ، وتَقَبلُ الزِّيادةَ والنَّقُصان ، تمالَى اللهُ عمَّا يقول الظالمون مُلوَّا كبيراً .

البرمان الثاني:

المُستَفَادُ مِن كلام الشَّبليِّ رضى الله عنه ، شييخ الطَّريق وعلَم التحقيق؛ في قوله: الرَّحن لم يَزَلُ ، والمَرْشُ مُحْدَثْ ، والمَرْشُ بالرَّحن احتوى .

و تقريرُه : أنَّ الحِبَهَةَ التي يَختصُّ الله تمالى بها على قولهم ، تمالَى الله عنها ، وسَمَّوْها العرشَ : إنَّا أن تسكون معدومةً أو موجودةً ، والقسم الأول ُحالٌ بالاتفاق .

وأيضاً فإنها تَقبلُ الإشارةَ الحِسِّيَّة، والإشارةُ الحِسِّيَّة إلى المَدَمُ مُحالُ ، فهى موجودة، وإذا كانت موجودة ، فإن كانت قديمة مع الله فقد وُجِد [لنا] (٢) قديم غيرُ الله وغيرُ صِفاته ، فحينتُذِ لايُدْرَى أيّهما الأَوَّلةُ (٣) .

وهذا خُبْثُ هذه المقيدة .

و إِن كَانَتَ حَادِثُهُ فَقَدَ حَدَثُ النَّيْحَيِّرُ ۖ الله تَمَالَى ، فَيَلْزَمَ أَنْ يَكُونَ اللهُ قَا بِلَا لَصِفَاتِ نفسيَّة حَادِثَةِ ، تَمَالَى اللهُ عَنْ ذلك .

<sup>(</sup>١) في المطموعة : « تبديه ، ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) ساقط من الطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ الإله ﴾ ، والمثبت من ج ، ك . والأولة : الأولى . راجع اللسان ( وأل ) ·

البرهان الثالث:

المستفادُ من لِسان الطربقةِ وعَلَم الحقيقة وطَبيبِ الْقُلوبِ والدَّليلِ على المحبوب، أبي القاسم الجُنَيْد، رضى الله عنه، قال: متى يَتَّصِلُ مَن لاشَبية له ولا نظيرَ بَمَن له شَبيه ونظير ؟ هَمْهاتَ ا هذا ظَنُ عجب .

وتقرير هذا البرهان: أنه لوكان في حِهةٍ : فإمّا أن يكون أكبرَ أو مُساوِيّاً أو أَصغَرَ، والحَصْرُ ضَرُودِيٌّ .

فَإِنْ كَانَ أَكْبِرَ ، كَانَ القَدْرُ الْمُسَاوِي (١) منه الحِجهة مُنَارِاً لِلقَدْرِ الفَاضِلِ منه ، فيكون مركّبًا مِن الأجزاء والأبماض ، وذلك مُحالُ ؛ لأن كلّ مُركّبٍ فهو مُفققر إلى جزئه ، وجُزوَّه غيرُه ، وكلُّ مُرَكّبٍ مُفققر إلى الغير ، وكلُّ مُفققرٍ إلى الغير لا يكون إلهاً .

وإن كان مُساوِيًا للجِهة في المقدار ، والجِهةُ منقسِمة لإمكان الإشارة الحِسَيّة إلى أبماضها ، فالمساوى لها في المقدار مُنقسِمْ .

وإن كان أصغرَ منها ، تمالى اللهُ عن ذلك علوًا كبيرا ، فإن كان مُساوياً لجوهَر فَرْدٍ ، فقد رَضُوا لأنفسهم بأنّ إلههم قَدْرُ جَوهَر ِ فَرْدٍ .

وهذا لايقوله عاقِل ، وإن كان مَذْهَبُهم لايقوله عاقل ، لكن هــــذا في بادئ الرأى يَضحكُ منه جَهَلَهُ الزَّنج .

وإن كان أكبرَ منه انْقَسَم ، فانظُرُوا إلى هذه النَّحْلَة ، وما قد أَرَمَها ، تمالى الله عنها . البرهان الرابع :

المستفادُ من جَمفَر بن نُصَير ، رحمه الله ، وهو أنه سُئل عن قولِه تمالى : ﴿ الرَّحْمَنُ عَلَى الْمَرْشِ اسْتَوَى ﴾ (٢) فقال : اسْتَوى عِلْمُه بَكُلِّ شيء ، فليس شيء أقربَ إليه مِن شيء .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : ﴿ المساوى القدر منه ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك. .

<sup>(</sup>٢) الآية الخامسة من سورة طه .

وتقرير هــــذا البرهان : أنَّ نِسْبَةَ الجِهات إليه على التَّسُوية (١) ، فيمتنع أن يكونَ في الجِهة .

وَبَيَانُ أَنَّ نِسْبَهَا إِلَيه عَلَى التَّسْوِيَةُ (١): أنه قد ثَبَتْ أن الجِهَة أمر وُجُودِيٌ ، فهى إن كانت قديمةً مع الله لَزِم وُجودُ قديمين مُتميِّزً بذا تَيْهما ، لأنهما إن لم يتميَّزا بذا تَيْهما ، فالجِهة مَ عَلَى اللهُ عَن ذلك .

وإن لم تكن قديمة ، فاختصاصه بها إمّا أن يكون لأنّ ذاته انتضت ذلك ، فيكذّ م كونُ الذات فاعِلة في الصّفات النّفسية ، أو غيير ذا تيّة ، فنسبة المجهات إلى ذاته على التّسوية (١) ومُرجّع جهة على جهة أمر خارج عن ذاته ، فكن النقاره في اختصاصه بالجهة (٢) إلى غيره ، والاختصاص بالجهة هو عين التّحيز ، والتّحيز سفة قائمة بذات التّحير ، فكن انتقاره في صفة ذاته إلى غيره ، وهو على الله تعالى تحال .

ثم اعلَم ، أنَّ هُذه البراهِ بنَ التَّى سَر دُناها و تَلَقَّ يْناها من مَشَا يُخْ الطَّر يَقَ فَإِنَّمَا استنبطوها (٢٠) من الكِتاب العزيز ، ولكن ليس كُلُّ ما في الكِتاب العزيز يَمْرِفُهُ كُلُّ أحد ، فَسَكُلُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ مائه .

ولقد كان السَّلَفُ يستَنبِطُون ما يقَعُ من الحروب والفَلَبة ، مِن الكتاب الدزيز ، ولقد استنبط ابنُ بَرَّ جان رحمه الله من الكتاب العزيز ، فَتْحَ القدْس على يد صلاح الدين في سَنَته ، واستنبط بعضُ المتأخِّرين من سورة الروم ، إشارة إلى حدوث ما كان بعد [سنة] (٥) ثلاث وسبعين وسمَّائة ، ولقد استنبط كَمْبُ الأحبار رضى الله عنه مِن التوراة أنّ عبد الله ابن قلابة يدخلُ إِرَمَ ذاتِ العِماد ، ولا يدخلُها غيرُه ، وكان يستنبط منها ما يجرى من الصَّحابة رضى الله عنهم ، وما يُلاقيه أجنادُ الشام ، وذلك مشهور .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ السوية ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ للجِهة ﴾ ، والتصحيح من : ج ، ك : .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ استنبطناها ﴾ ، والثبت من : ج ، ك .

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : ﴿ وَكُلُّ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٥) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة .

والله تعالى أنزل فى كتابه ماينهم أحدُ الحلق منه السكثيرَ ، ولا ينهم الآخَرُ من ذلك شيئًا ، ولقد تختلف المراتِبُ فى استنباط الأحكام من كلام الفقهاء ، والمعانى من قصائد الشعراء.

فأمّا ما ورَد فى السكتاب العزيز ممّا ينفى الجِهةَ، فتعرفه الخاصّةُ، ولا تشعئزُ منه العامّةُ، فن ذلك قوله تعالى: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ مَى ٤ ﴾ (١) ولوحَصرتُه جِهةٌ لَـكان مِثْلًا للمَحصُور (٢) فى ذلك اليعض.

وكذلك قوله تمانى : ﴿ هَلْ تَمْمَ ۗ لَهُ سَمِيًا ﴾ (٣) قال ابنُ عباس رضى الله عنه : هل تملم له مِثلًا؟ ويُنفهمُ ذلك مِن ﴿ الْقَيُّومِ ﴾ (٤) وبناء المبالنة ، فى إنه قائم بنفسه ، وما سواه قائم به عنه المانية ، فى إنه قائم بنفسه ، وما سواه قائم به عنه به غيرُه (٥) .

وُينهَم من قوله تمالى: ﴿ الْمُصَوِّرُ ﴾ (١٦) لأنه لوكان فى جهةٍ لَتُصُوِّرَ ، فإمّا أن يُصوِّرَ نفسَه أو يُصَوِّره غيرُه ، وكملاها ُعال .

و يُنهَهم من قولِه تمالى : ﴿ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ بَوْمَئِذِ تَمَا نِيَهُ ۗ ﴾ (٧) ولو كان على المرش حقيقة ً ، لسكان محمولًا .

وُيُفْهَم مِن قُولُه تَمَالَى : ﴿ كُلُّ شَى \* هَالِكُ ۚ إِلَّا وَجُهَهُ ﴾ (٨) والمرشُ شَى \* بَهِ اللَّهُ ، فاو كان سبحانه وتمالى لافى جِهَةٍ ثم صار فى جَهة [ ثم صار لافى جهة ] (٩) لوُ جِد التَّمْثُير ، وهو على الله مُحالُ .

<sup>(</sup>۱) سورة الثورى ۱۱.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ العجصول ﴾ ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ٦٥.

<sup>(</sup>٤) راجع سورة البقرة ٥٥٠ ، وآل عمران ٢ ، وطه ١١١ .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « لفام بغيره » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٦) سورة الحشر ٢٤ .

<sup>(</sup>٧) سورة الحاقة ١٧.

<sup>(</sup>٨) سورة القصس ٨٨.

<sup>(</sup>٩) سقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك .

والْدُّعِي لَمَا عَلِمِ أَنَّ القرآنَ طافِحْ بهذه الأشياء، وبهذه الإشارات، قال: هـذه الأشياء دِلالتُهَا كالإلغاز.

أوَما عَلِمَ المفرورُ أَن أَسرارَ المقائدِ التي لا تحمِلها عُقولُ العَوامِّ لا تأتى إلا كذلك ، وأين في القرآن ما يَنْفِي الجِسْمِيّةَ إلا على سبيل الإلغاز ؟ وهل تفتخر الأذهانُ إلّا في استنباط الحفيّات ، كاستنباط الشافعيُّ رضى الله عنه الإجماع من قوله تعالى : ﴿ وَ يَتَّبِعُ غَيْرَ سَبِيلِ المُؤْمِنِينَ ﴾ (١) وكاستنباط القياس من قوله تعالى : ﴿ فَاعْتَبِرُوا يَاأُولِي الْأَبْصَارِ ﴾ (٢) وكا المتبط (٢) الشافعيُّ خِيارَ المجلِس مِن نَهْيِهِ صلى الله عليه وسلم عن البَيْع على بَيع أخيه .

وزُبدَةُ المسألةِ إن المقائدَ لم يُكلِّف النبيُّ صلى الله عليه وسلم الجُمهُورَ منها إلّا بلا إله إلا الله محمد رسول الله ، كما أجاب مالكُ الشافعيَّ رضى الله عنهما ، وو كمل الباقى إلى الله ، وما سُمِع منه ولا عن أصحابِه فيها شيء إلّا كلاتُ ممدوداتُ ، فهذا الذي يَخْفَى مِثلُه ، ويُلْفَرُ في إفادته .

الفصل الثانى:

فى إبطالِ ما مَوَّه به المُدَّعِي ، من أن القرآنَ والخـبرَ اشتملا على ما يُوهِمُ ظاهرُهُ ما يتنزَّهُ (٤) اللهُ تمالى عنه ، على قول المقـكلمِّين ، فنقول :

قال الله تمالى : ﴿ هُوَ الَّذِى أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتَ مُحْكَمَاتَ هُنَّ أَمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتُ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ زَيْنَغُ ﴾ (٥) الآية . دَلَّت هذه الآية على أن مِن القرآن مُحْكَمَا (٢) ومنه متشابها ، والمتشابه قد أمِر العبدُ برَدِّ تأويلِه إلى الله ، وإلى الراسخين في العلم ، فنقول بعد ذلك : إنما لم تأت النَّبُوةُ بالنَّصِّ ظاهرا على المتشابِه ،

<sup>(</sup>١) سورة النساء ١١٥.

<sup>(</sup>٢) الآية الثانية من سورة الحشر .

<sup>(</sup>٣) ف المطبوعة: « وكاستنباط » ، والمثيت من: ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « تَبْرُه » ، والثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٥) الآية السابعة من سورة آل عمران .

<sup>(</sup>٦) في الطبوعة : ﴿ مُحَمِّم ، ومنه متثابه ﴾ ، والتصحيح من : ح ، ك .

لأن جُلَّ مقصودِ النَّبُوَّةِ هِدايةُ مُعومِ الناس ، فلمَّا كان الأكثرُ مُحْكَماً ، وأُ لَجِمتِ الله مُّلَا أَن يُقبِّضَ اللهُ تعالى لهم شيطاناً العامَّةُ عن الخوضِ في المنشابه ، حَصَل القصودُ ، لولا أن يُقبِّضَ اللهُ تعالى لهم شيطاناً يستهويهم ويُهُلِكهم ، ولو أُظْهِر المُتشابِهُ لضَعُفَت عقولُ العالَم عن إدراكه .

ثم (١) من فوائد الْمُتشابِه رِفْمَةُ مَراتِبِ العلماء بعضِهم على بعض ، كما قال تعسالى : ﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ (٢) وتحصيلُ زيادة الأُجور بالسَّمى فى تفهَّمها وتفهيمها ، وتَعَلَيْمُ اللَّهِ وَتَعَلَيْمُهَا وَتَعَلَيْمُهَا وَتَعَلَيْمُهَا وَتَعَلَيْمُهَا وَتَعَلَيْمُهَا وَتَعَلَيْمُهَا وَتَعَلَيْمُهَا وَتَعَلَيْمُهَا وَتَعَلَيْمُهَا وَتَعَلَيْمُها وَتَعَلَيْمُها وَتَعْلَيْمُها وَتَعْلَيْمُها وَتَعْلَيْمُها وَتَعْلَيْمُها وَتَعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْمُ الْعَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عِلَى اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْمُ عَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَل

وأيضا لو كان واضحاً جليًا مفهوماً بذاته ، لَما تَملَّ الناسُ سائرَ العُلوم ، بل هُجرَت بالسَّلِيَّة ، ووَضَح السكة ابُ بذاته ، ولَما احتِياح إلى عِلْم من الهُ الهُ المُعينة على فهم كلامه تمالى، ثم خُوطِب فى المتشابه بما هو عظيم بالنسبة إليهم، وإن كان (٢) الأمرُ أعظم منه، كا نبّه عليه عبد العزيز الما جَشُون فى القَبْضَة (٤) ، وكما قال تمالى فى نعيم أهل الجنة: ﴿ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ . وَطَلْح مَنْفُودٍ . وَظُلِّ مَمْدُودٍ . وَمَاء مَسْكُوبٍ ﴾ (٥) الآية . فهذا عظيم عندهم ، وإن كان فى الجنة ماهو أعظم منه ، كما قال صلى الله عليه وسلم ، حكاية عن الله عز وجل : ﴿ أعْدَدْتُ لِمِبادِى الصَّالِحِينَ مَا لَا عَبْنُ رَأَتْ وَلَا أَذُنْ سَمِمَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْم عَلْم عَلَى قَلْم عَلْم عَلْم عَلَى الله عَلْم وَلَا أَذُنْ سَمِمَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْم عَلَى قَلْم بَشْرٍ ﴾ .

نسأل الله العظيم أن يجمل فيها قرارنا ، وأن يُنوِّر بصيرتنا وأبصارنا ، وأن يجمل ذلك لوجهه الكريم ، عَنَّه وكرَّمه .

وُنحن ننتظرُ مَا يَرِدُ مِن تَمويهِهِ وفسادِهِ ، لِنُبيِّنَ مَدارِجَ زَينِهِ وعِناده ، وُنجاهدَ في اللهِ حَقَّ جِهاده ، والحمد لله رب العالمين .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ومن » ، والثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>۲) سورة يوسف ۷٦ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « في الأمر » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : ﴿ القضية ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٥) سورة الواقعة ٢٨ ــ ٣١ .,

۱۳۰۳ محمد بن أحمد بن إبراهيم بن حَيْدَرَةَ مُعد بن أحمد بن إبراهيم بن حَيْدَرَةَ مُعد مسلم » القاضى شمس الدين أبو المعالى ابن القَمَّاح\*

ماحب المجاميع المفيدة .

مولده سنةَ ستّ وخمسين وستمائة

وسَمِع من إبراهيم بن عمر بن مضر (١) ، وإسماعيل بن عبد القَوِى بن عَزُّون ، والنَّجِيب عبد اللطيف ، والعِزِّ عبد الدزيز ابنى عبد المنع الحَرَّانِيَّ ، وابن خَطِيب المِزَّة ، وغيرِهم .

وكان ذَكِيَّ القَرِيحةِ ، قَوِيَّ الحَافِظة ، حَافِظاً الكثير من الفقه ، حَسَنَ الحفظ للقرآن، كثيرَ التلاوة (٢٠) .

وحَـكُم بالقاهرة مُدَّةً نِيابةً .

توفُّى فى ربيع الأول سنةَ إحدى واربمين وسبمائة بالقاهرة .

ووالده الشيخ علم الذين أحمدُ بن إبراهيم (٢) ، كان أيضاً من إهل العلم والدِّيانة المتينة ، وله النَّظْمُ البديعُ ، وامتُحِن [ مرَّةً ] (٢) بمِحْنةٍ ، ذُكِر أنه نظم فيها أبياتا في ليلة ، لم يَنفَلِق فَجْرُها إلّا وقد فُرِّج عنه ، والأبيات :

<sup>\*</sup> له ترجمة في: حسن المحاضرة ٢/١، الدرر السكامنة ٣٩١/٣ ، ذيول تذكرة الحفاظ ١١١ ، ذيول العبر ٢٢١ ، شذرات الذهب ١٣١/٦ ، طبقات الإسنوى ٣٣٨/٢ ، الوافى بالوفيات ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة : « منصور َ » ، والتصحيح من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى، والعبر ٥/٢٧٦، والشذرات ٥/٥ ٣٩٧، و « إبراهيم » هذا هو الرضى بن البرهان ، الذى سبق فى الجزء الثامن ٣٩٧، ويصحح اسمه فى الفهارس ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في الطبقات الوسطى : ﴿ دَرَسَ بَقْبَةَ الشَّافْعَي رَضَّي اللَّهُ عَنْهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) تقدمت ترجمته في ٨/٥ ، وجاء اسم جده هناك : « حيدر » بغير تاء ، فيعارض بما هنا .

<sup>(</sup>٤) زيادة من : ج ، ك ، على ما في الطبوعة .

واعْلَمْ بأنَّ اللهَ بالغُ أمرِهِ فالصَّدرُ مَن يلقَى الخُطُوبَ بصَدْرِهِ وبصَابِرِه وبحَمْدِه وبشُكْرِهِ صَدَأٌ وسَيْقَالُه نَواثبُ دهره يُجْزَى بها مِن خَيرِه او شَرِّهِ أُوذِيتُ مِن زَيدِ الزَّمَانِ وعَمْرِهِ لبلًا نَبَشَّرَكُ الصَّباحُ بِيُسْرِه مِن بِيرُ (١) غَيْبِ لاَ يُمُونُّ بِفِكُرُهِ بَشَرًا فايس سِواه كاشِفَ ضُرِّهِ يُلْهِينَ عَنْ نَظَمَ ِ الْـكَالَامِ وَ تَثْرِهِ وما أحسنَ قولَ شاعرِ المصرِ الشبخ ِ جالِ الدين ابنِ نُباتَة ، في هذا المني (٢) : فلسوفَ يُسْفِرُ عن إضاءةٍ بَدْرِهِ إِن تُنْمِسِ مِن عَبَّاسِ حَالِكَ رَاوِياً ﴿ فَكَأَنَّنَى بِكَ رَاوِياً عَنْ إِفْسُرِهِ وتَزُولُ حتَّى ما تَمْوُ بِفِكُوهِ دُفِيَتُ تُواهُ بِدافِعِ لَمْ تَدْرِهِ صابَرْ نَهُ حَتَّى ظَفِرْ تُنَّ بِفَجْرِهِ (٣)

اصِيرٌ على خُلُو القَصاء ومُرِّ. والحُرُّ سَيْفُ والذُّنُوبُ لصَّفُو. ليس الحوادثُ غيرَ أعمالِ امرئ ٍ فإذا أُصِبْتَ بِمَا أُصِبْتَ فَلَا تَقُلُ واثبُتُ فَكُمْ أَمْنِ أَمَضَّكَ عُسْرُهُ ولَـكُمْ عَلَى ناسِ أَتَى فَرَجُ الفَيْتَى فاضرع إلىالله الكريم ولا تَسَلّ واعتجب لنَظْمِيَ والهُمُومُ شَواغِلْ لاتَخْشَ من غَمْ كَفَيْمٍ عَادِضٍ ولقد عَمُرُ الحادِثاتُ علَى الفَتَى هَوِّنْ عليكَ نرُبَّ أمر هائل وَلَرُبُ ۚ لَيلِ بِالْهُمُومِ كَدُّمُّلِ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ شرع ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٢٢٠ ، ورواية البيت الرابع فيه : ﴿ فرب خطب ٣ .

<sup>(</sup>٣) التورية هنا ، على إرادة الفجر ، وهو ضوء الصياح ، وفجر الدمل ، وهو انشقاقه .

## ٢٣٠٤ محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الشيخ شمس الدين بن اللَّبَّان\*

تَفَقُّه على الفقيه نجم الدين بن الرُّفُمة .

وصَحِب في النَّسُوُّفِ الشَيخ ياقوتَ (١) المقيمَ بالإسكندرية ، وكان الشيخُ ياقوتُ (٢) من أصحاب سيِّدى الشيخ أبي العباس الْرُسي ، صاحب سيِّدى الشيخ أبي الحسن الشَّاذِليّ .

وَبَرَع ابنُ اللَّبَان ؛ فَقُماً وأُصولًا وْ بحواً وتصوَّفاً " ، ووَعِظ الناسَ ، وعَقَد مجاسَ التذكير بمصر ، وبَدَرَت منه الفاظ يُوهِمُ ظاهرُها مالا نَشُكُ في بَرَا تِه منه ، فانفقت له كَائنة شديدة ، ثم نجَّاه اللهُ تعالى ،

ودَرُّس بِالْآخِرة بالمدرسة المجاوِرة لضَر بح الشافميُّ ، رضي الله عنه .

واختصر « الرُّوضة » ، وبَوَّب « الأُمَّ » ، ورَتَّبها على المسائل والأبواب.

ووقفتُ له على كتابِ « مُتشا بِه القرآن والحديث » وهو مختصر حسن ، تكام [فيه] (١) على بمض الآيات والأحاديث المتشابهات، بكلام حَسَن على طريقة الصُّوفيّة. تُوفِّى بالطاعون، سنة تسم وأدبعين وسبمائة (٥) .

<sup>\*</sup> له ترجمة في: حسن المحاضوة ٢٠٨١، الدرر السكامنة ٣٠٠٪ ، ذيول تذكرة الحفاظ ١٢١، ذيول العسر ٢٧١ ، شذرات الذهب ١٦٣/٦ ، طبقات الإسنوى ٢٠٠/٢ ، طبقات المعسرين للداودي ٢٧/٢ \_ ٧٩ ، مرآة الجنان ٣٣٣/٤، الوافي بالوفيات ١٦٨/٢

<sup>(</sup>١) مو ياقوت بن عبد الله العرشى الحيشى الشاذلى ، توفيالإسكندرية سنة ٧٣٧ ، ذكر الشعرانى في طبقاته ٢٠/٧ أنه زوج ابنته لشمس الدين بن اللبان، صاحب النرجة . وانظر الدرو المسكامنة ٥/٨٣/ ، والشذرات ٢٠٢/٦

<sup>(</sup>٢) بعد مذا في المطبوعة : ﴿ اللَّهُمْ بِالْإِسْكَنْدُرِيَّةً ﴾ ، وحذفنا هذه الزيادة ، كما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « تصرفا » ، والثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) سقط من الطبوعة ، وأتبتناه من : ج ، ك ، وطبقات المفسرين ٢٨/٢

<sup>(</sup>ه) قال الأستاذ الزركلي في الأعلام ٢/٣٢، في أكثر المــادر ، مولده سنة ١٨٥ ، الا أن اليانعي ، بعد أن أرخه سنة ٢٧٩ ، قال : « وعاش سبمين سنة ٥٠٪

# ومِن الفوائد والمُلَح ِ عنه والأشعار [ في من الأراد من التراد عنه والأشعار ؟ [ في من التراد من التراد عنه التراد عن التراد عنه الترا

[ فمن شمره ](١) ما أورده في كتابه المتشابه في الربّانيَّات (٢):

تَشَاعَلَ عَنَّا بُوسُواسِهِ وَكَانَ قَدِيمًا لَنَا يَطْلُبُ مُحِبُ تَنَاسَى عُهُودَ الهَوَى وأصبح فى غيرِنا يَرْغَبُ وَنحَن نَرَاه و مُعْلِى لَهُ ويَحْسَبُنا أَنَّنَا غُيَّبُ ونحن إلى العبد من نفسِهِ ووَسُواسِ شَيطانِهِ أَقْرَبُ<sup>(7)</sup>

ومن مُناجاته في هذا الكتاب، وهو (؛) ثمَّا أُخِذَ عليه:

الهيى؛ جَلَّتْ عَظَمَتُكَ أَن يَعْضِيَكَ عاصٍ ، أَو ينساكُ ناسٍ ، ولَـكن أَوْحَيْتَ رُوحَ أُوامِرِكَ فَى أَسْرارِ الْكَائِنات ، فَذَكَرَكُ الناسِي بنِسيانه ، وأطاعك العاصي بعضيانه ، وأمرِكُ في أسرارِ الْكَائِنات ، فَذَكَرَكُ الناسِي بنِسيانه ، وأطاعك العاصي بعضيانه ، وإنْ من شيء إلَّا يُسَمِّحُ بحَمْدُك ، إِن عَصَى داعِيَ إِبَانِهِ فقد أطاع داعِيَ سُلُطانِك ، وإنْ من شيء إلَّا يُسَمِّعُ بَعْمَدُك ، إِن عَصَى داعِيَ إِبَانِهِ وَلَا يُسْتَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَلُونَ ﴾ (٥).

ومن كلامه فيه ، على حديث: « إِنَّ أَحَدَ كُمْ لَيَمْمَلُ بِمَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ » الحديث: فيه إشارة إلى أنَّ خَشْيةَ سُوء الخاتمة مخصوص بأهل أعمال (٢) الجنَّة، وأمَّا أهلُ الإخلاص لأعمال (٢) التوحيد ، فلا يُخْشَى عليهم سُوه الخاتِمة ، ولهذا قال : « فَيَمْمَلُ بِمَمَلِ أَهْلِ

<sup>=</sup> و أفول : أفاد الداودى في طبقاته ٧٧/٢ أنه ولد سنة ٦٧٩ ، قال : « وخرج له المحدث شهاب الدين بن أيبك جزءً ، وحدث به ، وسأله عن مولده ، فقال : في المعمر الأخير من شوال ، سنة تسم وسبعين وستمائة بدمشق » .

<sup>(</sup>١) زيادة من الطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « الديانات » ، والمثبت من : ج ، ك ، وطبقات الفسرين ٢٨/٢.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: « ونحن من العبد إلى نفسه » ، وأثبتنا الصواب من: ج ، ك ، وطبقات المفسرين ٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ وَهِي ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>ه) سورة الأنبياء ٢٣ .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : ﴿ بِأَعْمَالَ أَهْلَ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « لأعمال أهل التوحيد » ، والمثبت من : ج ، ك .

الجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا » فأَفْهَمَ بذلك أَن الْمُتَقَرِّبَ مُنْقرِّبِ مُنْقرِّبِ إلى الله بذكره، كَا ثَبَتَ [ في ] (١) ﴿ أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي ، الحَبَّنَةُ بأَمَالِهَا ، ومُتَقرِّبُ إلى الله بذكره، كَا ثَبَتَ [ في ] (١) ﴿ أَنَا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بِي ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَى قوله : ﴿ وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَى ذِراعاً تَقَرَّبُ مِنْهُ بَاعاً » .

وذلك 'يَفْهِمُكُ أَن الْمُتَقرِّبُ إلى الله تمالى لا يُمكِن أَن يبقَى بينَه وبينَه ذِراعٌ ، لأن ذلك الله إله الله المنازع إن كان التَّقرُّبُ (٢) به مطلوماً مِن المبد، لم يَبقَ بمدَه مِقدارٌ يَتَقرَّبُ اللهُ تمالى به إله ، وحينئذ فيستلزم الخُلْفَ في خَبرِه (٣) ، وهو مُحالٌ ، وإن كان موعوداً به من الله ، لَزِم تَنجُّزُ وحينئذ فيستلزم الخُلْفَ في خَبرِه (٣) ، وهو مُحالٌ ، وإن كان موعوداً به من الله ، لَزِم تَنجُّزُ وعده ، وتحقَّقُ القرُ ب للمبد ، فلا يبقَى بُمْدٌ ولا دخولُ إلى النار ، فمُلِم أن ذلك الذراع مخصوصُ بأهل القرُ ب إلى الجنّة التي لا يلزم (١) مِمَّن يُقرَّب إليها ، فافهمُه فإنه بديغُ . انتهى .

• ومنه : قال : أنكر القاضى أبو بكر بن المربّ في كتاب ه الأُحُوذِي » ثُبوت الرؤية في الموقيف ، وقال : إنّ نَعِيمَ الرؤيةِ لا يكون إلا للمؤمنين في الجنة ، وإن ماجا في (٥) الرؤية في الموقف فإنما هو على سبيل الامتحان والاختبار . والذي نمتده ثبوتُ الرؤية ، وتعميمُها للمؤمنين في الموقف ، على ماصح في الحديث ، وذلك صريح في قوله تمسالى : ﴿وَجُونُ بَوْمَنْذِ نَاضِرَةٌ . إِلَى رَبِّما نَاظِرَةٌ ﴾ (١) [ انتهى والله أعلم بالصواب ] (٧) .

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : « المتقرب » ، والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: « الحلو من حيره »، والتصحيح من ج » ك. وحاءت الـكلمة فيهما: «الحلف» بالحاء المهملة، وصوابها بالخاء المعجمة ، كما أثبتناها . والخلف ، بضم الحاء : الاسم من إخلاف الوسد .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ لَا يَلْزُمُ أَنْ يَقْرِبُهُ مِنْ يَقْرِبُ ۗ ﴾ . والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٥) ق المطبوعة : ﴿ من ﴾ ، والثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٦) سورة القيامة ٢٢ ، ٢٣ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من الطبوعة ، على ما ف : ج ، ك .

#### 15.0

محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عَدْلان بن محمود بن لاحِق ابن داود الكِنانيّ . الشيخُ الإمام شمس الدبن\*

سَمِع من العِزِّ الحَرَّانيَّ ، والحافظ أبى محمد الدِّمياطِيّ ، وأبى الحسن عليِّ بن نصرالله ابن الصَّوِّاف .

وتفقُّه على الشبخ وَ حِيه الدُّين البُّهُنِّسِيُّ .

وقرأ الأصولَ على الشبخ شمس الدين محمد بن محمود الأصبهاني ، شارِح « المحصول » ، والنحو على الشيخ مهاء الدين بن النحاس .

وأَفتَى وَنَاظَرَ ، ودَرَّس وأَفَاد ، ونَاب في الحُسكُم عَن شَبِيخ الْإِسْـلام آقَّ الدين ابن دَ قِيق الدِّن دَ قِيق الدِّن دَ قِيق الدِّن دَ قِيق المِيد ، وأُرْسِلَ رسولًا إلى البين في الدَّولة الناصرية محمد بن قَلاوُون .

وشرح « مختصر الزُرِيّ ، ولم يُكمِلُه (١).

وفى سنة اثنتين وأربعين وسبعائه لمّا توجَّهْنا إلى القاهرة فى خِدمة الشبخ الوالد رحمه الله، عندما تسلَّطَنَ السلطان الملك الناصر أحمد بن الناصر محمد بن قَلَاوُون ، وَلِيَ الأُخُ الشبيخ بها الدين أبو حامد ، سلَّمه الله ، قضاء القضاة بالمساكر النصورة ، ثم وقَع يَزاعُ كثير ، ووَلِي الشيخُ شمس الدين المشارُ إليه ، قضاء العسكر .

وكان إماماً عارِماً بالمذهب ، مُشارًا إليه بالتقدُّم بينَ أهل العلم ، يُضرَب<sup>(٢)</sup> المثنُ باسمِه .

له ترجمة في: البدر الطالع ٢٠٩/٢ ، حسن المحاضرة ٢٨/١ ، الدرر السكامة ٣٣٣٢ ، هذيول تذكرة الحفاط ١٦١ ، ذيول العبر ٢٧٠٠ ، شذرات الذهب ١٦٤/٦ ، طبقات الإسنوى٢٧/٢٥، الوفيات ١٦٤/٢ .

<sup>(</sup>١) في : ج ، ك : ﴿ وَلَهُ تَسَكُّلُهُ ﴾ ، وأثبتنا ما في المطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ فَضَرَبُ ﴾ ، والمثبت من : ح ، ك ، والطبقات الوسطى.

مولده سنة نيّف وستين وستمائة . وتوفّ في الطاعون<sup>(١)</sup> ، سنةَ تسع وأربمين وسبمائة ، بالقاهرة .

### ومن الفوائد عنه

مُناظَرَةٌ بينَه وبينَ الشيخ [الإمام] (٢) الوالد رحمه الله، في حَدُّ الوَرَع، لا يحضُرنى منها إلّا أنه ادَّعَى أن الورَعَ تَرْ لَكُ الشَّبْهة، وأن الشيخ الإمام الوالد، قال: الوَرَعُ مَواتِبُ، أدناها اجتنابُ الـكبائر.

ونقلت من خَطِّ الوالد جواباً عن مُـكانية أرسات إليه فى هذا الممنى ، مانَصُّه : وأمَّا كلامُ ابنِ عَدْلان فى الوَرَع فتمجَّنتُ منه ، والورع<sup>(٣)</sup> درجاتُ أَدْناها كُلُّ مسلم ٍ مُجتنب للـكبائر ، مُتَّصِف به .

هذا في المصدر ، وأمّا اسم الفاعل فهو تابعُ للمصدر ، لكن قد يُخَصّ في الهُرْف ببعض الراتب .

والشّروط هل تُحْمَلُ على المُسمّى، كما ذكره الفقها في السّلم، أو على رُتْبةٍ خاصّة،
 إن دَلّ المُرْف علمها ؟ فيه بَحْثٌ .

أمًّا عِندَ اضطراب المُرْف ، فلا شَكَّ في الحَمْل على المُسمَّى .

وهذه السكلماتُ يمكن أن تُبسَطَ في تصنيف ، ولسنا من أهل الوَرَع ، إنما أهلُه سَمِيدُ ابن السَّيِّب وسُفْيان ، ومن المتأخِّر بن النَّووي . انتهى ما نقلتُه من خَطِّ الشبيخ الإمام . وكانت الواقِمة في وَقْفِ اشتَرط واقِفُه في مُباهِرِه الوَرَع ، فأفتى الشبيخ الإمام بالاكتفاء فيه بالمَدالة ، لاضطراب العُرْفِ في حَدِّ الوَرَع .

<sup>(</sup>۱) في الطبوعة: « بالطاعون » ، والمثبت من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى . وأمر الطاعون في هذه السنة مشهور . قال في الشفرات ١٥٨/٦ ، حوادث السنة المذكولة : « فيها كان الطاعون المام الذي لم يسمع بخله ، عم سائر الدنيا ، حق قبل : إنه مات نصف الناس حتى الطيور والوحوش والكلاب، وعمل فيه ابن الوردي مقامة عظيمة » وانظر النجوم الراهرة ، ٢٣٣/١ ، وذيول تذكرة الحفاظ ٢١٦ . (٢) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ وَلَوْرُعْ ﴾ ، وَالْمُبُتُّ مِنْ : ج ، ك .

قال : والعَدالَةُ إدنى مَراتِبهِ ، فيُحْمَلُ عليها .

وهذه (١) مسئلة حسنة تقع كشيرا، وخالفه [ فيها ](٢) ابن عدلان .

أفتى ابن عد لان فواقف مدرسة (٣) على الفقهاء والمُتفقّهة ومُدر س ومسيدين (١) وجاعة عَيَّنَهم .

قال : ومِن فُرُوطِ المذكور<sup>(٥)</sup> أن لايشتناوا بمدرسة أخرى غيرِ هــذه المدرسة ، ولا يكونَ لواحدٍ منهم تمثّق بمدرسة أخرى ، ولا مُباشرة بتجارة ولا يزازة يُعرف بها ، غير تجارة الحكتب ، ولا ولاية ، بأنه (٢) يجوز للمُقَرَّر في هذه المدرسة الجمّعُ بينها وبين إمامة مسجد قريب منها .

ووافقــه شيخُ الحنفيّة في زماننا قاضي قضاة الحنفيَّة بالدِّيار المصرية ، علاء الدِّين على عَبّان المارْدِينيّ بن التّركُمانيّ .

قلت: وفيه نَظَرٌ لنَصِّ الشافعيّ (<sup>(۸)</sup> على أن الإمامة ولاية ، حيث يقول: ولا أكرَّ ، الإمامة إلا مِن جهة أنها ولاية ، وأنا أكره سائر الولايات (<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) في المطلوعة : ﴿ وَمَنْهَا ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الطيوعة ، على ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «مدرسته» . وفي الطبقات الوسطى : «وقف مدرسة»، والمثبت من: ج ، ك.

<sup>(</sup>٤) في الطبقات الوسطى : « ومعيد » .

<sup>(</sup>٥) في الطبقات الوسطى: « المذكورين » .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: « لا يحوز » . وأسقطنا « لا » كما في : ج ، ك ، والطبقات الوسطى . وفي ج وحدها: « أنه » .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « علاء الدين بن على » . وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى ، وتاج النراجم ٤٤ ، وحسن المحاضرة ٢٩/١ .

<sup>(</sup>٨) انظره في الأم ١/١٤١، ١٤٢ ( باب كراهية الإمامة \_ من صلاة الجماعة ) .

<sup>(</sup>٩) بعد هذا في الطبقات الوسطى:

 <sup>«</sup> ومن محاسن ابن عدلان ، أنه سئل : أيّهما أنضل ، أبو بكر أو على ؟ وكان فى مكان لا يمكنه فيه التصريح بمذهب أهل السنة . فقال : على المضل القرابة ؟ وأبو بكر أفضل الصحابة » .

رأيت في كلام ابن عَدْلان أن شرائط المبيع عمانية، فذ كركونه طاهرًا منتقّما به، مقدوراً على تسليمه، مماوكاً للماقيد، أو لمن يقع له المقد، معلوماً ، وزاد: سالماً من الرّبا ، خالصاً من مقارَنة مالا يجوز المقد عليه ، وأن لا بكون مُعرَّضاً للماهة .

قال : وقولُنا : سالِماً من الرِّبا : احترازٌ عمَّا لو اشتمل على الرِّبا .

وقولنا : خالصاً ، إلى آخره: احترازٌ عمَّا لو جَمَع بين مَملوم ٍ وَتَجْهُولَ ۚ ، فإنه لايصِحُ في الأصحُ .

وقولُنَا : وأن لا يَكُونَ مُعرَّضًا للماهة : احترازُ عمّا لو باع الشَّمَر قبـل بُدُوِّ الصَّلاح ، أو الزَّرعَ الأخضر ، ولم يشترط القَطع ، فإنه لا يَصِيحٌ .

## ۱۳۰۶ محد بن أحمد بن عثمان بن قايماز

شيخنا وأستاذنا ، الإمام الحافظ شمس الدين أبو عبد الله التُّرُ كُمانِيّ الذَّ هـِـبي \* مُحدِّثُ العَصْرِ .

اشتمل عَصرُنا على أربعة (١) من الحقّاظ ، بينهَم مُعمومٌ وخُصوص : المِزِّىّ والبِرْزالِيُّ والنَّاهِ بِيُّ والشيخُ الإمام الوالدُ ، لاخامِسَ لهؤلاء في عَصرِهم .

فأمَّا المِزِّيُّ والبِرْزالِيُّ والوالِدُ فسُنْترجهم إنْ شَاءَ الله تمالى .

<sup>\*</sup> له ترجة فی : البدایة والنهایة ۱۲٬۰۲۱ ، البدر الطالع ۲/۰۱۱ – ۱۱۲ ، تاریخ ابن الوردی ۹/۲ به ۱۱۲ – ۲۲۱ ، تاریخ ابن الوردی ۹/۲ به ۱۱۲ به الدارس ۱/۲۷ به ۷۹ الدرر السکامنة ۹/۲۲ به ۲۲۷ به ذیول تذکر و الحفاظ ۳۳۲ به ۱۰۷ به ۱۵۷ به ۱۵

هذا وقد ذكر السخاوى الذهى في أكثر من موصع ، في كتابه الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريح ، واجم فهارسه . وانظر مراجع أخرى لترحمة الذهبي في مقدمة الحزء الأول من سير أعلام النبلاء .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ أُرَّبِع ﴾ ، والتصحيح من: ج ، ك .

وأمّا استاذُنا أبوعبدالله فَبَصَرٌ (١) لا نَظِيرَ له ، وكَنْرٌ (٢) هو المَلْجأ إذا نزلت المُضِلَة، إمامُ الوجودِ حِفْظاً ، وذَهَبُ المَصْرِ معنى ولفظاً ، وشيخُ الجَرْح والتَّمديل ، ورجلُ الرَّجال في كلِّ سَيبيل ، كأَعا جُمِمَت الأُمَّة في صَعِيدٍ واحد فنظرَها ثم اخذ يُخْبِرُ عنها إخبارَ مَن حَضَرها .

وكان تَحَطُّ رِحالٍ تنبَّبت (٢) ، ومُنتهى رغبات من تغَبَّيت (١) .

تَمْمَلُ الْمَطِيُّ (°) إلى حِواده، وتَضْرِبُ البُّرْ لُ الْهارِي أَكِادَها فلا تَبرَّحُ أَو تُنْبَلَ (') نحوَ داده.

وعو الذى خَرَّجَنا فى هذه الصَّناعة ، وأَدْخَلَنا فى عِداد الجَمَاعة ، جَزاه اللهُ عَنَّا أَفْضَلَ الْجِزَاء ، وسَمْدَه بدراً طالِماً فى سَمَاء الْجَزاء ، وسَمْدَه بدراً طالِماً فى سَمَاء الْجُزاء ، وسَمْدَه بدراً طالِماً فى سَمَاء المُلوم ، يُدْعِنُ له الـكبير والصنير من الـكتب ، والعالِي (٨) والنازِل مِن الأجزاء .

مولده في سنة ثلاث وسبمين وستمائة .

وأجاد له أبو زكريا بن الصَّيْرَ فِي ، وابنُ أبى الخير ، والتُطبُ (٩) ابن عَصْرُون ، والقاسم بن الإِرْ بِلِيَ (١٠) .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة: ﴿ فَظَامِ ﴾ . وفي ج ، ك: ﴿ قَيْصِمَ ﴾ ، وأثبتنا ما فيشذرات الذهب، وهو ينقل عن السبكي .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: « وكبير » . وفي ك: « وكثير » . وأهمل النقطق ج، وأثبتنا ما في الشذرات.

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « المعنت » ، وأثبتها ما فى : ج ، ك ، وفى أصل الشذرات ما يشبهه . وفى ج
 وحدها : « رجال » .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة ، والشذرات : « تعنت » ، وأثبتنا ما فى : ج ، ك . و « تغبيت » من التغبية على الستر . ولعل الصواب على هذا التفسير حذف « من » الثابتة فى الأصول والشذرات .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « المطية » ، والمثبت من : ج ، ك ، والشذرات .

 <sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « تقبل » ، وفى الشذرات: « تبيد » . والسكامة فى ج، ك بالرسم الذى أثبتناه،
 مع إحمال الدقط . ويقال : نبل الإبل : ساقها . واجع القاموس ( ن ب ل ) .

<sup>(</sup>٧)كذا فى المطبوعة ، والطبقات الوسطى . وفي : ج ، ك ، والشذرات : ﴿ عرصات ﴾ .

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة: «من الـكتب العوالي» ، والمثبت من: ج ، ك، والطبقات الوسطى، والشذرات.

<sup>(</sup>٩) ف المطبوعة : « ابن أبي ، والمثبت من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى ، والشذرات .

<sup>(</sup>١٠) بعد هذا في الطبقات الوسطى : « وطائفة » .

وطلَب الحديث وله ثماني عَشْرةَ سنةً ، فسَمِع بدمشق من عمرَ بن القَوَّاس ، وأحمدَ ابن هِبَة الله بن عَساكِرً ، ويوسف بن أحمد النسُوليٰ (١) ، وغيرِهم .

وبَبَعْلَبَكَ مِن عبد الخائق بن علوان (٢) ، وزينب بنت مُحمر بن كِنْدِى ، وغيرِها . وعبر من (٣) الأبر قوهي ، وعبسى بن عبد المنهم بن شهاب ، وشيخ الإسلام ابن دَ قِبق المبيد ، والحافظين أبى محمد الدّ مياطي ، وأبي العباس بن الظاهري ، وغير هم . ولمّا دخل إلى شيخ الإسسلام ابن دَ قِبق المبيد ، وكان المذكورُ شديد التّحر في في الإسماع ، قال له ؛ من أبن جئت؟ قال : مِن الشام، قال : بِمَ تُمْرَفُ ؟ قال : بالذّه بي ، فقال : مَن أبو طاهر الذّهي ؟ فقال له : المُخَلِّص ، فقال : أحسنت ، فقال : مَن أبو محمد الهلالي (١٠) ؟ قال : سُفيان بن عُمِيْدة ، قال : أحسنت ، اقرأ ، ومَكَنْه من القراءة عليه حيث إذ رآه عار فا بالأسماء .

وسَمِع بالإسكندرِيَّة من أبى الحسن علىّ بن أحمد الفَرّافِيّ<sup>(ه)</sup> ، وأبى الحسن يحبى ابن أحمد بن الصَّوّاف ، وغيرِها .

وبَمَكَّةَ من النَّوْزَرِيِّ وغيره .

وبحَلَبَ من سُنْقُر الزَّيْنِيِّ وغيرِه.

وبنابُلُسَ مِن العِماد بن بَدُّران .

وفى شيوخِه كثرة ، فلا نُطيلُ بتَنْهدادِهم .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « القمولى » . والتصحيح من : ج ، ك ، والشذرات ، والعبر ١١٢/٥ . والغسولى : نسبة إلى الفسولة : من قرى دمشق ، كما في معجم البلدان ٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الطبقات الوسطى زيادة : « القاضي » .

<sup>(</sup>٣) في الطبقات الوسطى : ﴿ أَبِي المعالى الأبرةوهي ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصول كلما: « الهلال » ، ووضعت شدة فوق اللام الأولى في : ج ، ك ، وهو خطأ ، صوابه : « الهلالي » كما في الشذرات . قال ابن الأثير في اللباب ٣٩٦/٣ : « الهلالي ، بكسر الهاء : هذه النسبة إلى هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوازن ، قبيلة كبيرة ، ينسب إليها كثير من العلماء، منهم سفيان بن عيينة » . وانظر الجزء الثامن من الطبقات ٧٨ .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « العراق » . وأثبتنا ما ف : ج ، ك ، والطبقات الوسطى . وقد تـكلمنا على هذه النسبة مرارا ، راجع فهارس الأجزاء السابقة .

وسَمِع منه الجُمُّ السَكَثير ، ومازال يخدِمُ هذا الفنَّ إلى أن رَسَخَتْ نيه قَدَّمُه ، وتَمِبِ اللَّيلَ والنَّهارَ وماتَعِبِ لسانُه وقلَمُهُ، وضُرِ بَتْ باسمه الأمثال، وسار اسمُه مسيرَ الشمس ('')، إلّا أنه لايتقلَّص (۲) إذا نَزَل المَطَرُ، ولا [ يُد ير ] ('') إذا أقبات اللَّيال .

وأقام (1) بدمشق يُرْحَلُ إليه من سائر البلاد ، وتُنادِيه السُّوْالاَتُ من كُلِّ ناد ، وهو بينَ أكنافها كَنَفْ لأهلِبها (٥) وشَرَفْ تفتخر وتُزْهَى (٦) به الدنيا وما فيها ، طَوْراً تَراها ضاحِكَةً عن تَبَسُّم أزهارِها، وقَهْقهة غُدْرانها ، وتارةً تَلْبَسَ ثوبَ الوَقارِ والفَخار، عا اشتمَلَت عليه من إمامها (٧) الممدود (٨) في سُكِلَانها .

وكان شيخُنا \_ والحَقُّ أحَقُّ ما مِيل ، والصَّدقُ أولى ما آثَره ذو السَّببل \_ شديد المَيْل إلى آراء الحَنا بِلة ، كثيرَ الإزراء بأهل السُّنة ، الذين إذا حضروا كان أبو الحسن الأشعرى فيهم مُقَدَّمَ القافِلة ، فلذلك لاينصِفُهم في التَّراجم، ولا يَصِفُهم بخير إلا وقد رَغِم منه أَنْفُ الرَّاغِم (٩).

<sup>(</sup>١) ق المطبوعة : « مسير قبة والشمس » . وفى : ج ، ك : « مسير لقمه الشمس » بإحمال ما بعد القاف ، ولم نجد لذلك معنى ، مع كثرة التقليب ، فأثبتنا ما فى الطبقات الوسطى . وقد وردت ' ـ ك ت ه الشذرات : « لقيه » بالقاف والباء .

 <sup>(</sup>٢) و الطبقات الوسطى : « يتفاصر » . وما في أصول الطبقات الكرى مثله في الشذرات .

 <sup>(</sup>٣) ساقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، والشفرات . ومكانه في الطبقات الوسطى :
 ينس عند إقبال الليال » .

 <sup>(</sup>٤) ف المطبوعة : « وقام » ، والمثبت من : ح ، ك ، والطبقات الوسطى ، والشذرات .

<sup>(</sup>ه) فى أصولالطبقات الـكبرى: «لأهلها» . وأثبتناه بزيادة الياء ــ وهو الأسب ــ منالطبقات الوسطى ، والثذرات .

 <sup>(</sup>٦) فى المطبوعة: « تزهر » . وفى الطبقات الوسطى: « تزدهى» . وفى الثذرات: «تزهو» .
 والثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « آمالها » . وفي : ح ، ك ، والشذرات : « أبياتها » . وأثنيتنا ما في الطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٨) في الطبقات الوسطى ، والشذرات : « من ، .

<sup>(</sup>٩) انظر آراء العلماء في كلام ابن السبكي هذا ، في الإعلان بالتوبيخ لمن دم التاريخ ٢٠١ ، والبدر الطالم ٢/١١/

صَنَّف الناريخ السكبير ، وما أَحْسَنَه لولا تَمَصُّبُ فيه ، وأَكَمَلَه لولا نَقْصُ [ فيه ](١) وأيّ نَقْصِ يَعْتَر به .

والتاريخ الأوسطَ السُمِّي بالمِبَرِ (٢) ، وهو حَسنُ جِدًّا .

والصُّغِيرِ المسمَّى دُولَ الإسلام .

وكتابَ النُّبِلَاءُ ٢٠٠٠ .

وُ مختصر (١) تهذيب الكمال المِزِّيِّيُّ.

والـكاشِفَ ، مُخْتَصَرَ ذلك ، وهو مجالَّه نفيس .

والميزانَ ، في الضُّمَا ، وهو مِن أَجَلُّ الـكُتب.

والمُغْرِني في ذلك .

وكتابًا ثالثاً في ذلك .

ومُخْتَصَر سُنَنِ البَيْهَقِيُّ ، وهو حَسَنْ .

ومُخْنَصَرَ الأطرافِ لَلمِزِّيُّ .

وطبقاتِ الحُقّاظ .

وطبقاتِ (٥) القُرَّاء.

وكمتابًا (٦) في الوَفَيات .

ومُختصراً آخَرَ فيها يُسمَّى بالإعلام.

والتُّجرِيدَ في أسماء الصحابة .

<sup>(</sup>١) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) هو المعروف باسم : العبر في خبر من عبر .

<sup>(</sup>٣) ويعرف باسم: سير أعلام النيلاء .

<sup>(</sup>٤) هو المسمى: تذهيب تهذيب المكال.

<sup>(</sup>٥) هو المعروف باسم : معرفة القراء الـكبار على الطبقات والأعصار .

<sup>(</sup>٦) لعله المسمى : الإشارة إلى وفيات الأعيان . وراجع مقدمة سير أعلام النبلاء ٣١ .

والمجرُّ دَ (١) في أسماء رجال الكتب السُّنَّة .

ومختصرَ السُنتَدْرَكُ للحاكمِ .

ومُختصرَ تاريخ نيسابور للحاكم.

ومخةصرَ (٢) ذَيْلُ ابن الدَّ بيثيّ .

والْمُجَمَّ الـكبيرَ والصَّنير .

والمختص (٣) لمحدُّ في المصر .

ومختصرَ (١) المُحلِّي لابن حَزم .

وكتاب نيا (٥) الدَّجَّال.

ومُختصرات كثيرةً .

وقرأ القُرآنَ بالرِّوايات ، وأَفْرَأُه .

تونِّى فى ليلة الاثنين ثالثَ ذى القَّمْدة ، سنة ثَمَان وأربَمين وسبمهائة ، بالمدرسة المنسوبةِ لأمِّ الصالح<sup>(١٦)</sup> ، فى قاعة سَـكَنِه .

ورآه الوالدُ رحمه الله قبلَ المَغْرب، وهو فى السِّياق، وقال [له] (٧) : كيف تَجِدُكُ ؟ فقال : فقال : فى السِّياق، ثم سأله : أَدَخَلَ وقتُ المغرب؟ فقال له الوالد : أَلَم تُصُلِّ الْمَصْرَ ؟ فقال : بلى ولَـكن لم أُصَلِّ المغرب إلى الآن ، وسأل الوالدَ رحمه الله [ عن ] (٧) الجمع بين المغرب بلى ولـكن لم أُصَلِّ المغرب إلى الآن ، وسأل الوالدَ رحمه الله [ عن ] (٧)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ المحرر ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى . وتمام اسم هذا السكتاب : المجرد من تهذيب السكمال .

<sup>(</sup>٢) يسمى : المختصر المحتاج إليه من تاريخ بغداد .

 <sup>(</sup>٣) ف المطبوعة : « المختصر لمحدث » . وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى .
 ويسمى هذا الكتاب : المعجم المختص .

<sup>(</sup>٤) ويسمى : المستحلى في اختصار المحلى .

<sup>(</sup>٥) و المطبوعة: «أسماء الرجال » ، وكذا في : ج ، ك . لكن كلة « أسماء » غير واضعة فيهما . وأثبتنا الصواب من بعض مصادر الترحمة . وقال المصنف في الطبقات الوسطى: « وله كتاب الروع والأوجال في نبأ المسبخ الدجال ، وهو حسن قرأته عليه . وائتتى وخرج ، ودخل في كل باب من أبواب الحديث وخرج » .

<sup>(</sup>٦) وتُسمى المدرسة الصالحية . راجع تحديدها في منادمة الأطلال ١١٠ .

<sup>(</sup>٧) ساقط من المطبوعة . وأثبتاه من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى .

والمِشاء تقديمًا ، فأفتاه بذلك ، ففَعله ، ومات بعد المِشاء قبلَ نِصْفِ اللَّيل .

ودُ فِن بباب الصَّفِيرِ ، حضرتُ الصَّلاةَ عليه ، ودَفْنَه .

وكان قد أُضَرَّ قبل وفاته بمدَّةٍ يسيرة .

أنشد الشيخُنا الذَّهيئُ ، مِن لفظه لنفسه (١) :

تَوَلَّى شَبَا بِي كَأْن لَم يَكُنْ وَاقْبَلَ شَيْبٌ عَلَيْنَا تَوَلَّى وَمَن عَايَنَ الْمُنْحَنِي وَالنَّقِي فَا بَعْدَ هَذِينِ إِلاَ الْمُصَلَّى

وأنشدَنا لنفسِه، وأرسلَمها (٢) ممى إلى الوالدِ رحمه الله، وهى فيما أراه آخِرَ شِمرِ قاله، لأن ذلك كان في مَرَضِ موتِه، قبلَ موته بيومين أو ثلاثة:

تَقَى الدِّينِ يَاقَاضِي الْمَالِكُ وَمَنْ نَحَنُ الْمَهِيدُ وأَنت مَالِكُ بِلَغْتُ الْمَجْدَ فَ دِينِ وَدُنْيا وَيَلْتَ مِنِ الْمُلُومِ مَدَى كَمَالِكُ فَي الْأَحْمَامِ أَقْضَانًا عَلِيُ وَفَى الْخُدَّامِ مَعْ أَنِسِ بنِ مَالِكُ وَكَابُنِ مَعِينِ فَى حِفْظِ وَنَقْدٍ وَفَى الْفُتْيَا كَسُفْيانِ وَمَالِكُ وَنَخْدِ الدِّينِ فَى حِفْظِ وَنَقْدٍ وَفَى النَّحْوِ اللَّبِرِّدِ وَابْنِ مَالِكُ وَنَخْدِ الدِّينِ فَى جَدَلٍ وَبَحْثِ وَفَى النَّحْوِ اللَّبِرِّدِ وَابْنِ مَالِكُ وَنَخْدِ الدِّينِ فَى جَدَلٍ وَبَحْثَ كَا زُحْزِحْتَ عَن نِيرانِ مَالِكُ (٢) وَرَبِياً كَا زُحْزِحْتَ عَن نِيرانِ مَالِكُ (٢) وَبَعْظَى كَتَابَكُ فَى شِمَالِكُ (١٤ تَمُطَى كَتَابَكَ فَى شِمَالِكُ الْتُمْطَى فَى النَّحْلَى فَى الْمَالِكُ فَى شِمَالِكُ فَى شِمَالِكُ أَنْ الْمَعْلَى كَتَابَكَ فَى شِمَالِكُ فَى شِمَالِكُ أَنْ الْمَعْلَى كَتَابَكَ فَى شِمَالِكُ الْمُعْلَى فَى الْمُعْلَى كَتَابَكَ فَى شِمَالِكُ الْمُعْلَى فَى الْمُعْلَى كَوْلُولُ الْمُعْلَى كَتَابَكَ فَى شِمَالِكُ الْمُعْلَى فَى الْمُعْلَى فَى الْمُعْلَى فَى الْمُعْلَى فَى الْمُعْلَى فَى اللَّهُ الْهُ الْمُعْلَى فَى الْمُولِي الْمُعْلَى فَى الْمُعْلَى فَى الْمُولِي فَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى فَالْمُ الْمُعْلَى فَالْمُعْلَى فَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِ

وذكر بعد هــذا أبياتًا (٥) على هذا النَّمَط ، تنعلُّقُ بَمَدُّحِي ، لم أذكر ها ، وختَّمها

#### بقوله :

<sup>(</sup>۱) البيتان في : شذرات الذهب ٦/٥٥١ ، ذيول تذكرة الحفاظ ٣٧ ، وانظر شبيه البيت الثاني في شعر عمر بن عوض الشارعي ، المترجم في الدرر الـكامنة ٣٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ وأرسل بها ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) في الطبقات الوسطى: ﴿ دَارُ رَضُوانَ ﴾ .

<sup>(1)</sup> جاء هذا البيت في المطبوعة بعد الذي يليه . وأثبتناه كما ورد في : ج ، ك ، والطبقاتالوسطى.

 <sup>(</sup>٥) ف المطبوعة : « بعديها أبيات » ، والمثبت من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى .

وللذَّهِ عِي الْمُوالِي عَلَى اللَّو الْمُ واحتِمالِكُ (١) ومِن نَظْمِه أَيضاً في اسماء اللَّه لَّسِين (١):

حَدُّ الْمُدَّلَّسِينَ يادا الفِكْرِ جابِرُ الجُعْفِيُّ ثُمُّ الزَّهْرِي (١) والحَسَنُ البَصْرِيُّ قُلْ مَكْحُولُ قَتَادَةٌ حُمَيدٌ الطَّويلُ (١) والمَّمْنُ أَبِي يَجِبِحِ المَكِيِّي والمَا فِي البَاقِلُ بالتَّحرِيرِ والأَعْمَشُ النَّاقِلُ بالتَّحرِيرِ وقُلُ مُفِي بنُ أَبِي كَشِيرِ والمُولِي المِيونُ باتَفْ ابْو إسحاقِ والمَرْئِي المِيونُ باتَفْ اقِ (١) وقُلُ مُفِي بِي أَبِو إسحاقِ والمَرْئِي المِيونُ باتَفْ اقِ (١)

<sup>(</sup>١ )ق المطبوعة : « بحلمك » ، والثبت من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) رجعنا في توثيق هذه الأسماء إلى رسالة في أسماء المدلسين ، للحافظ السيوطى ، محفوظة بمعهد المخطوطات ، بجامعة الدول العربية ، برقم ( ١٣٦٣ ) تاريخ . وللحافط ابن حجر السقلاني رسالة في أسماء المدلسين ، تسمى : « تعريف أهل التقديس بمراتب الموسوفين بالتدليس » ، وهي مطبوعة بمصر سنة ١٣٢٧ هـ ، لكننا لم نتمكن من الاطلاع عليها ، لمدرتها .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ خَذْ ﴾ ، والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) قتادة هنا ، هو : قتادة بن دعامة السدوسي . راجع ميران الاعتدال ٣/ ٣٨٥ . وجاء في الطبوعة : « وقل حميد » . وأسقطنا هذه الزيادة ، كما في : ج ، ك .

وحميد الطويل ، هو : حميد بن تيرويه الطويل . راجع ميزان الاعتدال ٢١٠/١.

<sup>(</sup>ه) ما بين الحاصرتين زيادة من المطبوعة ، على ما في: ج ، ك . وجاء في المطبوعة: « القطيعي » . وفي ك : « القطبي » ، وأثبتنا ما في : ج ، ولعل المقصود هما : « عبدالملك بن عمير القبطي » . ونسيته هذه إلى فرس كان له ، اسمه « قبطي » . راجع اللباب ٢٤١/٢ ، والميزان ٢/٠٢٢ .

وابن أبي نجيح : هو عبد الله ، كما في رسالة السيوطي ، وانظر بميزان الاعتدال ٢/ ١٥٠ .

 <sup>(</sup>٦) ترجح أن مغيرة هنا: هو المغيرة بن مقسم الضيء أبوهشام فقد كان موصوفا بالتدليس . انظر ميزان الاعتدال ٤/١٦٥ ، ١٦٦، تقريب التهذيب ٢/٠٢٠ . وجاء في رسالة السيوطي: «مغيرة بن نعيم» ولم نجده في المحدثين .

أما « أبو إستعاق » فلم نعرفه ، وليست كنية « المغيرة » .

وجاء فى المطبوعة: «والمرادى ميمون» . وفى : ج ، ك : «والراى الميمون» . وفي رسالة السيوطى: « ميمون بن موسى الحراى » . وأثبتنا ما فى اللباب ٣ / ٢٠٧ ، وتقريب التهذيب ٢ / ٢٩٢ ، وميزان الاعتدال ٤ / ٣٣٤ ، قال ابن الأثير فى اللباب : « المرئى، بفتح الميم والراء، وبالألف المهموزة المسكسورة: هذه النسبة لملى امرى القيس بن مضر ، منهم ميمون بن موسى بن عبد الرحمن » . وقد وصفه الذهبي وابن حجر بالتدليس .

ثمّ يَزِيدُ بنُ أَبِي زِيادِ حَبِيبُ ثَابِتُ فَتَى الأَجْدادِ (1) أَبُو جَنابُ بنُ أَبِي زِيادِ والحَكَمُ الفَقِيهُ أَهلُ الخَيرِ (٢) أَبُو جَنابُ وأبو الرُّبَيْرِ والحَكَمُ الفَقِيهُ أَهلُ الخَيرِ (٢) عَبَّادُ مَنصُورٌ قُلِ ابنُ عَجْلانْ وابنُ عُبَيْدٍ بونُسُ ذُو الشَّانُ (٣) ثم أبو حُرَّةَ وابنُ إسحاقِ حَجَّاجُ أَرْطاقُ لَكل مَساقِ (١) ثم أبو حُرَّةَ وابنُ إسحاقِ عَجَّاجُ أَرْطاقُ لَكل مَساقِ (١) ثم أبو سَامُدٍ هو البَقَالُ عَكْرِمَةُ السَّغِيرُ يا هِاللهُ (٥) ثم أبو سَامُدٍ هو البَقَالُ عَكْرِمَةُ السَّغِيرُ يا هِاللهُ (٥)

(۱) يسنى : حبيب بن أبى ثانت . كما ذكر السيوطى فى رسالته . وراجع تقريبالتهذيب ١٤٨/١، وميزان الاعتدال ١/١،٥٤ .

(٢) فى المطبوعة : ﴿ أَبُو حَبَانَ ﴾ . وق ك : ﴿ أَبُو خَبَابِ ﴾ ، وأثبتنا ما فى : ج ، وهو : يمحي بن أبى حية أبو جناب السكلبي ، وصفوه بالتدليس . راجع ميزان الاعتدال ٢٧١/٤ ، وتقريب التهذيب ٢٤٦/٢ .

و « أبو الزبير » هو : محمد بن مسلم ، المسكى ، كما ذكر السيوطى . وراجع الميزان ٣٧/٤ ، والتقريب ٢٠٧/١ .

والحُـكم هنا ، هو : الحُـكم بن عتيبة ـ بالثناة ثم الموحدة مصفرا ـ كما قيده ابن حجر في النقريب ١٩٣/١ ، وجاء في رسالة السيوطي : « عيينة » . وانظر الميزان ٧٧/١ .

- (٣) يعنى فى أول البيت: « عباد بن منصور » ، كما فى رسالة السيوطى ، والميزان ٣٧٦/٣ . وابن عجلان ، هو : محمد بن محلان . كما ذكر السيوطى . وراجع الميزان ٣/٤٤٣ . وانظر لنرجمة « يونس بن عبيد » ٤٨٢/٤ .
- (٤) أبو حرة، هو: واصل بن عبدالرحمن الرقاشى . انظر الميزان ٢٩/٤ ، والتقريب ٢٨/٢ . وابن لاسحاق، هو: كمد بن لاسحاق، كما ذكر السيوطى. وهو صاحبالسيرة. راجعالميزان ٣٢٨/٤ وانظر ترجة : « حجاج بن أرطاة » في الميزان ٥٨/١ .
  - وجاء في المطبوعة : ﴿ لَـكُلُّ مَثْنَاقَ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .
- (•) أبو سعد ، هو : سعيد بن المرزبان البقال ، كما ذكر السيوطى . وهو فى الميران ٢/٧٠ . وجاء فى أصول الطبقات : « النقال » بالنون قبل القاف . وصوابه بالباء الموحدة ، كما فى المرجمين السابقين ، واللباب ، لابن الأثير ١٠٥/١ .

وعكرمة هنا ، لعله : عكرمة بن خالد بن سلمة بن العاس المخزومى . راجع الميران ٣٠/٣ ، والتقريب ٣٠/٢ .

وقوله : ﴿ يَاهَلَالَ ﴾ . هو هكذا في المطبوعة . ولم يتضح رسمه في : ج ، ك . .

ثم ابن واقد حُسَيْنُ الروزي وابن أبي عَرُوبَةَ اصْغَ تَفُرُ (١) وقد كنت لما توفَّى شيخُنا رثيتُه بقصيدة مَطلعُها (٣):

مَن للرِّوابيةِ للأخبساد يَنشرُها بينَ البَريَّةِ مِن عُجْم ومِن عَرَب (١) بالنَّقْدِ مِن وَضْعِ إِهِلِ النَّيِّ والـكَذِّبِ حتَّى بُريكَ جِلاءَ الشَّكُّ والرُّبَبِ أعسلامُه النُرُّ مِن أبرادِها التَشبيِ (٥) أبوايهما فانحأ للمُقْفَلِ الأُشِبِ وَعَامِيمٌ رُكْنَهَا فِي الجَحْفَلِ الَّايِجِبِ(١) . تَوْبِ السَّوادِ كَبَدْرِ لاحَ فِي سُخُبِي

مَن للحديث وللسَّارِينَ في الطُّلَّبِ مِن بعدٍ مَوْتِ الإمامِ الحافظِ الذَّهْرِي مَن للدُّرايةِ والآثارِ يَحْفَظُهُا مَن للصِّناعةِ بَدْرِي حَلَّ مُعْضِلِها مَن للجَماعَةِ أهل ِ المِـــــلْمِرِ تُلْبُسِهُمُ مَن ِ للنَّخارِيجِ ِ يُبْدِيهِا ويَدْخُلُ ف مَن في القِراآتِ بينَ الناسِ نافيهُمْ مَن للخطابة لَمَّا لاحَ يَرْفُلُ ف

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ‹ حصين الروزي › . والتصحيح من : ج ، ك ، ورسالة السيوطي . واظر ترجة : ﴿ الْمُسْبِنِ بِنُ وَاقِدَ ﴾ هذا في الميزان ١/١٤٥٠ .

وابن أبي عروبة ، هو : سعيد . راجم الميزان ١٥١/٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع ﴿ الوليد بن مسلم ﴾ في الميزان ٢٤٧/٤ .

وبقية ، هو : بقية بن الوليد بن صائد الـكلاعي الحافظ . راجع الميزان ٣٣١/٤ .

وجاه في ااطبوعة : ﴿ خَلْتَ دَيْنَهُ ﴾ ، والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) بعض هذه الأبيات في : ذيول تذكرة الحفاظ ٣٤٩ ، فهرس الفهارس ٢١٣/١ ، ونشير هنا إلى أن المصنف في هذه القصيدة قد تأكر أبا عام في بائيته التي أولها :

<sup>\*</sup> اليف أصدق أنباء من الكتب \*

راجع ديوانه ١/١٤ وما بعده .

<sup>(</sup>٤) في الطبقات الوسطى : ﴿ وَالْآخْبَارِ يَنْشُرُهَا ﴾ ، وكذلك في الرجعين السابقين .

<sup>(</sup>ه) في الطيقات الوسطى: « بلهمها » .

<sup>(</sup>٦) في : ج ، ك : ﴿ النجب ﴾ . وأثبتنا ما في : المطبوعة ، والطبقات الوسطى . وانظر هسذه الفافية في شمر أبي تمام ، ديوانه ١/١ ه ، وراجم تعليفنا في أول القصيدة .

مبها:

بالله يا نَفْسُ كُونِي لَى مُساعِدَةً وليس تَبْقَى على حالِ وليس لَهـــــا بَيْنُـــا يُرَى الَرْ ۗ فِي بَحْرِ الْعَزَّةِ ذَا والأَمْرُ مِن واصِل ِ الأبام ِ مُنْقَطِعُ هَذِي النِيِّاتُ لاتنفَكُ آخِذَةً هي السُّهامُ نُصِبْنا نحوَها غَرَضاً تُصْبِي وتَسْلَبُ كَالْعَسَّالَةِ السُّلُبِ وإن تَفَيِّ ذاتُ شميل الدَّبنِ لاءَجَبْ هو الإمامُ الذي رَوَّتْ روايتُهُ ۖ وطَبَّقَ الأرضَ مِن طُلَّا بِهِ الشُّجُبِ ـ مُهَـــذَّبُ القَولِ لاعِيُّ ولَجْلَجَة ۗ

وحاذرى جَزَعَ الأوْساب والرُّعُبِ اليستُ بنَنْعِ إِدَا عُدَّتُ وَلَا غَرَبُ (١) عَهْدُ مُعَسَّكُ بِالأَوْتَادِ وَالطُّنْدِ (٣) خُوْضِ تَرامَتْ عليه ذِلَّهُ النُّوبِ (٢) وُعُمْرُ عامِرِها كالمَرْبَعِ الخَرِبِ مابَينَ 'مُحتَقَر فينـــا وذى نَسَب وهُوَ الحِمامُ فلا تَمْجُبُ عليـــه ولا تَمْجَبُ لَدَيه فما في الموتِ من عَجَب (١٠) فأيُّ شَمْسٍ رأينـاها ولم تَنبِ مُثَبِّتُ النَّقُلِ سامِي القَصْدِ والحَسَبِ (٥)

(١) في المطبوعة : « لا دوام لها » . وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والطبقات الوسطى . وورد الشطر الثاني مضطربا في أصولالطبقات الـكدى . وأثبتنا الصواب من الطبقات الوسطى . وهومن شعر أبي تمام، قال في فتح عمورية ، مكذبا المنجمين الذين حكموا بأن المعتصم لن يفتحها :

أين الرواية أم أين النجوم وما صاغوه من زخرف فيها ومن كذب 

ديوانه ٢/١ ، والنبع والغرب: ضربان منالشجر، النبع من جيده، والغرب من رديثه . يقول : هذه الأحاديث ليست بقوية ولا ضعيفة ، أي هي غـير شيء ، كما يقال : ما هو بخل ولا خر ، أي هو كالمدوم ليس عنده خير ولا شر .

(٢) في أسول الطبقات الكبرى: « تمسك » . وأثبتنا ما في الطبقات الوسطى. والظر هذه القافية ً في شعر أبي تمام ، ديوانه ١/٦٤ ، وراجع تمليقنا في أول القصيدة .

(٣) في : ج، ك: ددله النشب » . وأثبتنا ما في : المطبوعة ، والطبقات الوسطى . والغافية عند أني تمام ، ديوانه ١/٨٤

(٤) في أصول الطبقات الكبرى: ﴿ وَلَا تُعْجِبُ ﴾ . وأثبتنا ما في الطبقات الوسطى . وضبطنا الفعل بفتح التاء وضم الجيم ، منها .

(ه) في المطبوعة: « ساى الغصن » وفي الطبقات الوسطى: «الفضل» . وأثبتنا ماني: ج، ك.

ثَبَّتُ صَدُوقٌ خَبِدِرٌ عَافِظٌ مِقَظٌ فَى النَّقُلِ أَصْدَقُ أَنْبَاءً مِنِ السَكَتُبِ (١) كَالرُّهُو فَى حَدَبٍ والدَّهُو فَى رُسَبِ (٢) كَالرُّهُو فَى حَدَبٍ والدَّهُو فَى رُسَبِ (٢) وهى طويلة فَلْيقع الاقتصارُ على ماأوردناه .

### ومن الفوائد عنه

• قال: قد كتبتُ في مصنّفي [الميزان] عدداً كثيراً مِن الثّقات الذين احتج البُخارِيّ أومسلم أو غيرُها بهم، الكون الرَّجُل منهم قد دُوِّنَ اسمُه في مصنّفات الجَرْح، وما أوردتُهم لضّفف فيهم عندى ، بل ليُمرّف ذلك ، وما زال يَمرُّ بي الرَّجلُ النَّبتُ وفيه مقالُ مَن لايُمبأ به ، ولو فتحنا هذا الباب على نفوسنا لدَخَل فيه عِدَّةٌ مِن الصَّحابة والتابهين والأُمّة ، فبعضُ الصَّحابة كَفَر بعضهم بتأويل مَّا ، والله يرضَى عن الكلِّ ويففر لهم ، والأَمّة ، فبعض مين ولا اختلافهم و محاربتهم بالتي تَكبيمهم عند نا أصلا ، ولا يتكنير الخوارج في المحطَّتْ روايتُهم ، بل صار كلامُ الخوارج والشّيمة فيهم جَرْحاً في الطاعِنين ، فانظرُ الله حكمة رَبِّك ، نسأل الله السّلامة .

<sup>(</sup>١) هذا من قول أبي عام :

<sup>\*</sup> السيف أصدق أنباء من الكتب \*

وانظر تعليقنا في أول القصيدة .

 <sup>(</sup>۲) ف : ج ، ك : « والدهر في نسب » . وأثبتنا ما في : الطبوعة ، والطبقات الوسطى . وجاء بعد هذا البيت في الطبقات الوسطى :

اللهُ أكبرُ ما أُحْرَى وأحفَظَهُ مِن زاهدٍ ورِع فِي اللهِ مُرْ تَعِبِ

والقافية عند أبى تمام : ﴿ فِي الله مرتفب ﴾ بالفين المعجمة : أي يرغب فيما يقربه إلى الله تعالى. راجم ديوانه ٨/١ ، وانظر تعليقنا في أول القصيدة .

<sup>(</sup>٣) لم يرد هذا الفصل في « ميزان الاعتدال » المطبوع ، وإن جاء قليل منه في مقدمة « الميزان» وخاتمته .

<sup>(</sup>٤) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « الجارح » . والتصحيح من : ج ، ك .

وهكذا كَثيرٌ مِن كلام ِ الأَقْرانِ بِمِضِهم فى بِمض ، بِنْبَنَى أَنْ يُطُوَّى ولا يُرُّوَى . قال : وسوف أبسُطُ فصلًا فى هذا الممنى يكون فَيْصلًا<sup>(١)</sup> بِين المُجرَّ حِين<sup>(٢)</sup> ، المُعْتَبرِ والمَرْدُود .

فأمَّا الصَّحابةُ فبسِاطُهم مَطْوِئٌ ، وإن جَرَى ما جَرَى ، إذ المَملُ على عَدالَهِم ، وبه نَدينُ اللهَ . .

وأمَّا التابعون فيكاد يَمْدَمُ فيهم الـكاذِبُ عَمدًا ، ولـكن لهم عَلَطُ وأوهام ، فمَنْ نَدَر غَلَطُهُ التابعون فيكاد يَمْدَمُ فيهم الـكاذِبُ عَمدًا ، ولـكن لهم عَلَطُ وأوهام ، فمَنْ نَدَر غَلَطُهُ احتُمِل ، وكذا مَن تَمَـدَد غَلَطُهُ وكان مِن أوعِية المِلْم ، علَى تَردُّد بين الأُغَّة في الاحتجاج بمن هذا نَمْتُه ، كالحارث (٣) الأَعْوَر ، وعاصِم بن ضَمْرة (١) ، وصالِح مَوْلَى التَّوْأُمَة (٥) ، وعطاء بن السائد (٢) .

ومَن فَحُشَ خَطَوُّه وكثر تفرُّدُه ، لم يُحتَجَّ بَحْديثِه ، ولا يكاديقع ذلك فى التابمين الأوَّلين (٧[وإن وُرِجد في صِفار التابمين، كاللِثِ والأوزاعِيّ]) فَمَن بَمدَهم ، (٧[فعلى المَراتبِ الله كورة]).

وأما أصحابُ التابمين نورُجِد في عصرهم مَن تممَّد (١٠) الكذب ، أو من كثُر غلطه و تخبيطُه (١٠) فَتُرِكُ (١١) مديثُه ، هذا مالِكُ النَّجْمُ الهادي بينَ الأُمَّة (١١) ، وما سَلِمَ مِن

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : ﴿ فصلا ﴾ ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : < المحروحين » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) هو الحارث بن عبد الله الهمداني الأعور ، راجم ترجته في ميزان الاعتدال ٧٥/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر الميزان ٢/٢٥٣ .

<sup>(</sup>ه) هو سَالَح بن نبهان المدنى . والتوأمة : بنت أمية بن خلف . ميزان الاعتدال ٣٠٢/٢ ، تاج العروس (تأم) ٢/٠٢٨ .

<sup>(</sup>٦) راجع الميزان ٣/٠٧.

 <sup>(</sup>٧) ما بين الحاصرتين ، في الموضعين ، زيادة من المطبوعة على ما في: ج ، ك ، ويلاحط أن الـكلام جاء في الناخة ج هكذا: «ولا يكاد يقع ذلك في التابعين الأولين، كالك والأوزاعي فعلى المراتب المذكورة».
 ثم ضبب الناخخ على : « كالك والأوزاعي فعلى المراتب المذكورة » .

<sup>(</sup>A) في :ج ، ك : « يتعمد » ، وأتيتنا ما في المطبوعة ، وهو مناسب لما بعده .

<sup>(</sup>٩) في الطبوعة : ﴿ وَتَخْبَطُه ﴾ ، والثبت من : ج، ً ك .

<sup>(</sup>١٠) في الطبوعة : « وتحول » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>١١) في المطبوعة : ﴿ الْأَكُمَّ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

السكلام ِ فيه ، وكذا الأوزاعِيُّ ثِقَة ْ حُجَّة ْ ، ورُ "بما انفرد ووَهَمَ ، وحديثُه عن الرُّ هُ ِيَ فيه شيء مُنا ، وقد قال فيه أحمدُ بن حَنْبل : حديث ضميف ورأى ضميف .

وهذا (٣) بابْ واسع ، والماء إذا بلّغ القُلَّمَيْن (١) لم يَحْمِل الخَبَثَ .

ثم ذكر جماعة من هذا الجنس، اعنى مَن لايَضُرُ هم كلامُ مَن تسكلَّم فيهم، بل يَضُرُّ اللهُ كُلُّمُ مَن تسكلَّم فيهم، بل يَضُرَّ المشكلِّم، فنهم الفُضَيل بن عِياض، فإنه ثِقة شيِّلَهُ بلا يُزاع.

وقال احمد بن (٥) أبى خَيْمَة : سمعتُ قُطْبَةً بنَ العلاء يقول : تَركَتُ حديثَ الفُضَيلِ ابن عِياض ، لأنه رَوَى أحديثَ أزْرَى فيها على عثمانَ بن عَفّان رضى الله عنه ، فلا يُسْمَعُ كلامُ قُطُبْةً ، ومَن هو قُطُبْة (١) ؟

ومنهم محمد بن إدريس الشانعيَّ ، الإمام الذي سارت الرُّ كَبَانُ بفضائله ومعارفه وثقيّه وأمانيته ، فهو حافظ ثَبَّتُ نادِرُ الغَلَط ، حتى إن أبا زُرْعة قال : ما عند الشائميَّ حديثُ غَلِط فيه ، وقال أبو داود: ماأعلم الشامي [ قط ً ] (٧) حديثاً خطأً ، وقد رُويَ أنَّ ابن مَمِين قال فيه : ليس بثِقَةٍ .

( ٨ / ٩ \_ طبقات الشأفعية )

<sup>(</sup>١)كذا في الطبوعة ، وفي : ج ، ك : ﴿ مَنَّى ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) في الطبوعة: « وقد » ، وأثبتنا ما في: ج، ك.

<sup>(</sup>٣) ف المطبوعة : « وهو » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) ف المطبوعة : « قلدين » ، وأثبتنا ما ى : ج ، ك :

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « بن خيثمة » ، والتصحيح من : ج ، ك ، وميزان الاعتدال ٣٦١/٣ ، في ترجة « الفضيل » . واسم أبي خيثمة : زهير بن حرب .

<sup>(</sup>٦) بعد هذا ف الميران : « وما قطبة حتى يجرح ، وهو هالك ؟ » . وراجع ترحمة « قطبة » في الميران ٣٩٠/٣

<sup>(</sup>٧) زيادة من : ح ، ك ، على ما في الطبوعة .

قال الذهبيُّ : فقد آذى ابنُ مَمِين نفسَه بذلك ، ولم يلتفت أحدُ إلى كلامه في الشانعيّ ، ولا إلى كلامه في الشانعيّ ، ولا إلى كلامه في جماعة من الأثبات ، كما لم يلتفتُوا إلى توثيقِه بمضَ الناس .

قلت : وقد قدَّمنا (١) في ترجمة الأستاذ أبى منصور البَندادِيّ أن ابنَ مَمِين لم يَمَنْ ِ الشَّافِعِيِّ (٢) ، فانطَوَى هذا البِساط .

وأطأل الذهبيُّ النَّفَسَ في هذا الموضع وأجادَ فيه ، وقال في آخره : فالشافسُّ من حِلَّةِ أَصِحابِ الحديث ، رَحَل فيه ، وكتَ بَكَةَ والمدينةِ والعراقِ والعمن ومصرَ ، ولُقِّب ببغدادَ ناصِرَ الحديث ، ولم يوجد له حديث غَلِطَ فيه ، والله حَسِيبُ من يَسْكُلَّمُ بجهل أو هَوَّى .

نم لم يكن الشانعيُّ في الحديث كيحيى النَطَّانَ ، وابنِ مَهْدِيَّ ، وأحمدَ بنِ حنبل ، وابن المَدينيَّ ، بل ماهو في الحديث بدُونِ الأوْزاءِيّ ولا مالكِ ، وهو في الحديث ورِجاله وعِلَله نوقَ أبي مُسْهِر وأشباهِه . انهمى .

قلت: ونحن لا نُسلِّم أن الشانعيَّ في الحديثِ دُونَ مَن ذَكره ، وغايةُ الأمرِ أن الذي ظهر أنَّ ذِكْرَه أكثر ، وما ذاك إلّا لاشتغال الشافعيُّ بما هو أهَمُّ : من ترتيب قوانينِ الشَّريعة .

ويكنى الشانعيُّ شهادةُ المحدِّثين له ، بأنه (٣) ليس له حديثُ عَلِط نيه .

ثم أورد الذهبي الذين لم 'بؤةر السكلام فيهم ، على حُروف المعجَم ، ومَدَّ فيهم: إبراهيم ابن طَهمان ، وإبراهيم بن سمد ، وأبان بن بزيد المطار ، وأبا تَوْر ، وأحمد بن صالح الطبري المصري ، وأبا نُعيم الأصبهاني الحافظ ، والخطيب أبا بكر الحافظ ، وأبا مسمود أحمد ابن الفرات الرّاذي الحافظ ، وأحمد بن حنبل ، وأحمد بن منصور الرّمادي الحافظ ، وإحمد بن حنبل ، وأحمد بن منصور الرّمادي الحافظ ، وإسرائيل بن يونس ، وإسماعيل بن عُكيّسة ، وابن راهُويَة ، وجمعر السادق ، وجربر

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ قَدْمَتْ ﴾ ، والثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) راجع الجزء الحامس ١٤٨٠

<sup>(</sup>٣) فى الطبوعة : « بأن » ، والثبت من : ج ، ك . ^

ابن حازِم الأزْدى، وحبيباً (١) المُعلم، وحَربَ بن شَدَّاد، وحَفَسَ (٢) بن مَيْسَرة، وحُمْران (٣) ابن أبن ، مولى عَمَانَ ، وخالداً (١) الحَدِذَاء ، وزكريا بن أبى زائدة (٥) ، والأعمش ، وعبد الرزّاق ، وقيسَ بن أبى حازِم، ومالك بن دينار، وهشام بن حسَّانَ، وهَمَّامَ بن يحيى، والوليدَ بن مسلم ، ووَهْبَ بن مُنبِّه ، ويَمْلَى بن عُبَيد الطَّنَافِسَى ، وأبا إسحاق السَّبِيمَ ، وجاعه آخرين ، تركتُهم اختصاراً .

وقد أجاد الشيخُ رحمه الله ، فلا يخفَى أنّ الكلامَ في هؤلا وعدمَه سوالا ، ولا يؤثّرُ الكلامُ فيهم شيئًا مّا ، وإدا عارضَ حديثَ أحدِهم حديثُ من لم يقع فيسه كلامٌ لانقول : إنه يُقدَّم عليه ؟ لأن الكلامَ فيهم لم يؤثّر شيئًا ، بل أقول : لم يسلمُ أحدٌ مِن أن يُقسكلمً فيه عثل ما تُكلِّم في هؤلا ، والله المستمان .

قال لى شيخُنا الذَّهبيُّ مَرَّة: مَن في الأُمَّة أَفضلُ من أَبي بَكر الصِّدِّيق رضى الله ... بالإجماع ؟

فقلت : أيفيدنا الشيخ .

فقال : عيسى بنُ مريم عليه السلام ، فإنه من أمّة المصطفّى صلى الله عليه وسلم ، ينزلُ على باب دمشق ، ويأتَمُ في صلاة الصُّبح بإمامها ، ويحكم بهذه الشّريمة .

<sup>(</sup>١) في الأصول: « وحبيب » ، وقد اختلف في اسم أبي حبيب اختلافا كثيرا ، اظره في الميزان ١٠٢/٠ . وتقريب التهذيب ٢/١ .

<sup>(</sup>۲) فی : ج ، ك : « جعفر بن ميسره » ، وأثبتنا ما فی المطبوعة . ويؤكده أن الذهبي حين ترجم لحفس بن ميسره ، ذكر توثبيق العلماء له ، وتعديله ، وحين ترجم لجعفر بن ميسره حكى عنهم تضعيفه وتجريحه . راجع الميزان ۱۸/۱ ؛ ۵۹۸ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « حدانٍ » بالدال ، وأنيتناه بالراء ، من: ج، ك، والميزان ١/٤٠١ ، وتقريب التهذيب ١/ ١٩٨ ، ونس على أنه بضم أوله .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : « وخالد » .

<sup>( • )</sup> ف : ج ، ك : « زائد » ، والمثبت من المطبوعة، والميزان ٧٣/٢ ، وفي اسم أبيزائدة خلاف انظره في تقريب التهذيب ٢٦١/١ .

قلت : وهذا ماأشرتُ إليه بقصيدتي (١) التي نظمتُها في الماياة ، منها :

مَن بازُّمَاقِ جميع ِ الخَلْق ِ أفضلُ مِنْ ﴿ شَيخ ِ الصِّحابِ أَبِي بَكْرٍ وَمِن مُمَّرَ ومِن عليٌّ ومِن عُثَهانَ وهُوَ فَتَى مِن أمَّةِ المُطفَّى المُختارِ من مُضَرِّ و بعد أن نظمتُ هذه الأميات، وقفت على قصيدة عَرَّاءَ لَبْمَضِ الأُدْوَّ، أَحْبَبَتُ تَخْلَيدُها في هذا الكتاب، وهي (٢):

سَلَا صاحِيَّ الجَزْعَ مِن أَبْرَ قِ الحِمَى وعُوجًا على أهل ِ الخِيـــام ِ وحاجِر ِ وإن سَفَهَتْ رِيحُ الشَّالِ عليـكُما فَبَيْنَ خِيامِ أُغْيَدُ يَخِطفُ الحشَا مَريضُ جُهُون للصَّحبِحاتِ أسْقَما يُرِيكَ الدَّباحِي إن غَـــدا مُهَجِّماً وَيَفْتَرُ عَنِ دُرٌّ يُصانُ مَهِـــاؤُه كَأَنَّ مُضِيبَ البِانِ في مَيَسانِهِ إدا جَأَلت حولَ عِطْفَيْهُ أَسْبَحَتْ يُقَيِّدُ مِن تَمْرِ بجِهِ الصُّدُعَ عَقْرَباً له في قُلوب المـــالَمين مَهابَةُ ﴿

عَن الطَّيِّبات الخُرَّدِ البِيضِ كَالدُّمَى ورامَةَ مِن أهل المراقي فَسلِّما (٢) وريخُ الصَّبِا في أرضها فتحَلَّما(؛) وشَمْسَ الضُّحَى إن ما بدا مُتَبِّسًا(٥) وَ يَحِرُسُ بِالظَّلِمِ الْمُنتَّمِ وَاللَّمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ رأى قَدَّه لمَّــا انْتَنَى فَتعلُّما مَهُبُ نُسِيماً ما ارَقَ والسَّما (٢) ويُرْسِلُ مِن رَجْعِ الذُّوْابَةَ أَرْقَمَا (٧) تُبِلُّهُ فَ حُكُمِهِ مَانَيْهُمَا

<sup>(</sup>١) ستأتى هذه القصيدة في ترجمة : د محمد بن إسحاف بن محمد بن المرتضى ، عماد الدين البلبيسي » .

<sup>(</sup>٢) تطلبنا هذه القصيدة فكتب الألفاز والمعاناة ، الطبوع منها والمخطوط ، فلم تجدها .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : ﴿ مِحَاجِرٍ ﴾ ، وأثبتنا ما ق : ج ، ك ، وحاجِر : موضَّع في ديار بني تميم . والحيام : موصع ببن بدر والمدينة . ورامة : موضع بالعقيق في طريق البصرة إلى مكة . معجم ما استمجم . 402 ( 378 ( 213

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : « سفرت ريخ » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، ويناسبه قوله : « فتحلما » .

<sup>(</sup>٥) قوله : « متهجماً » هو هكذا في الأصول ، ولمل صوابه: « متجهماً » ليفابل: « متيسما » .

<sup>(</sup>٦) حأل : ذهب وجاء . وصدر البيت مضطرب الوزن .

<sup>(</sup>٧) ق المطبوعة : ﴿ يَعْبِدَ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

تُحاكِي. نِسِيَّ النَّبعِ فَوَقْنَ أَسْمُما (١) ونالَ الْعُلَى مِن قبــــــل أن يتسكلُّما حَلِيفُ التُّقَى تِرْبُ الوَقارِ مُهَذَّبُ الــخِلالِ بَرَى كَسْبَ المحامِدِ مَفْنَما بَبِيتُ نَدِيمًا للسَّاحِ مُمـاقِرًا ويُصْبِحُ صَبًّا بالمـنالِي مُتَبَّمَا(٢) تَضَوَّعَ مِسْكُمَّا أَذْفَرَا وتَبَسَّمَا مُلُوكَيَّــةً وأكْبراه وأغظما فَنُحُورًا بِهِ مُستَثَقِلًا مُتَدِّمًا فإن كنتَ مِن أهلِ الكِتابةِ واثقاً بنَفْسِكُ فيهما لا تخافُ تَهَضَّما (") مُصاحبية عَيْدًا تَحْوَّلُهَا المما (٤) وصارت حديثًا عن جَواك مُتَرْ جِمـــا(٥) يَرُودُ لَـكَى يَلْقَ خَلِيلًا أَو ابْنَمَا(٢) فصرَّح بالشكوى لها ثم جُمْجَما

وخُمًّا إلى عبـــــدِ الرَّحيمِ رَكَائِبًا ـــ فـتَّى جُمِعَتْ فيــه الفضائلُ راضِماً له خُلُقْ كالرَّوْضِ غِبَّ سَمَايُهِ إذا جثبًاه فامنحاهُ تحيَّـةً وتُولا له اسْمَعْ ما نقول ولا تـكُنْ رأبناك في أثناء قواك مُعْجَبِاً بكونِك أوق الناسِ مَهْمًا وأَعْلَما تُظُنُّ إذا الراوى غَدا ناطِقاً بهـا زَمِيرَ نَمام في الفّــــ الاةِ تَرنَّما وياه إذا مُدَّتْ غدت غـــيرَ نفيها وإن قُصِرَت كانت غُرابًا بقَفْرةِ وسِيناً إضافوهاِ إلى الدال مَرَّةً يَخِافُ إذا ما باح بالقولِ سَطُوةً مِن السادِ عينا من الم مؤلما(٧)

<sup>(</sup>١) في : ج ، ك : ﴿ محكي ﴾ من غير نقط ، والمثبت من الطبوعة . وفيهما : ﴿ النقم ﴾ . وأثبتنا ما في المطبوعة . والنبع : شجر من أشجار الجبال تتخذ منه الفسى . راجع السان ( ن ب ع ) . 444/1.

وجاء في المطبوعة : ﴿ فَوَقَرْ أَسْهِما ﴾ ، والتصحيح من : ج ، ك -

<sup>(</sup>r) في المطبوعة: « بالمعاني » . والتصحيح من: ج ، ك .

 <sup>(</sup>٣) ف المطبوعة : « الكتابة والتق » ، والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « من بعدنا مريضة » وحرف « ياء » غير واضح في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : ﴿ حراك ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٦) في: ج، ك: « وأينما » ، والمثبت من المطبوعة .

<sup>(</sup>٧) عجز البيت مضطرب الوزن .

وما الـكافُ إن رُدَّتُ إلى أصل خَلْقها وحَرَفَانِ تَحْسُوبَانَ فِي الْعَــــدُّ سَنْبَعَةً وإن كنتَ من أهل البَلَاغة حامعَ الـ فَمَا كُلِمَاتٌ هُنَّ عُرْبُ صَرَائِحُ وإن قُلِبَتْ أعيانهُنَّ وصُحِّفت وما السيرتان والحجوجة والصفا وما الشبح والفوعان والجيع والنقي وما الجيمر البثوث والشاميخ الذى وما الجمدب الهادى وما أجد الكرى وما الزبرق الماني إذا غاب فحمـــــه

وما القافُ إن أضحى لها مُتَقَدِّما وسِيَّةُ أَشْبِ اخْ ِ تَخَالُ شُخُوصَها ﴿ إِذَا عُكَسَتْ نَجْمَ الزُّبَّا إِذَا سَمَا ﴿ تُريكَ غُبِــارَ الجَوِّ طار ودَوَّما لَّنَــاتِ بأنواعِ الأَقاويل قَيِّما(١) يَعُودُ الفَصِيحُ إِن شَداهُنَّ أَعْجَما (٢) ترى مُصْفَماً فيهن مَن كان عَنْما (٢) صفا الذات والسمر الغرانق والهما(١) وما الجعفرانيات تترى وزغلمـــا(٥) وقف التوالى والهباية والجمال أينساطُ براعون اليُصبحَ مَعْلَما (Y) وما غنجم إن كنت تعرف غنجما (٨) وما الزيبق النـــادى إذا هو أنجما<sup>(٩)</sup>

<sup>(</sup>١) في : ج، ك: « بأنواع البلاغة » ، وأثبتنا ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : ﴿ مِنْ عَرْبِ . . . شَذَاهِنَ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: « وصفحت . . . . مضعفا » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) لم نعرف من هذه الكلمات شيئا ، وقد اضطرب شكلها في الأصول اصطرابا بينا . وجاء في المطبوعة : ﴿ اللَّمَاتَ والسَّمَرِ العواتق ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، لاستقامة الوزن لا غير . ويبقي الشور على هذه النصيدة العيصل في حل ألماظها .

<sup>(</sup>ه) في : ح ، ك : « وما الحمك والتَّمَاتُ » ، والمثبت من الطبوعة ، لاستفامة الوزن . ولم نعرف شيئًا من هذه الـكلمات . وانظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>٦) في الطبوعة:

وما الشيخ والفرعان والجم والنتى • وفق التوالى والهيابة والجما وأثبتنا ما في : ج ، ك . واسنا على ثقة من شيء من هذه الـكلمان حتى نفسرها .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « وما الحيمر الشبون . . . . . لنصح معلما » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة : «وما أجدر الـكرى . . وما عيجم . . . . عيجما» ، وأثبتنا ما في: ج، ك.

<sup>(</sup>٩) في ج : « الرمرق الماني » ، والثبت من : الطبوعة ، ك . وفي المطبوعة : « غاب نجمه » والمثبت من : ج ، ك ، وهي ألفاط مظلمة كلها ، ولعل الله يفتح علينا يمرفة هذه القصيدة .

وإن كَنْتَ مَمَّنْ يَدَّعِي عَرَبَيِّهِ ۗ وَيَحَقِّرُ فِي نَحِو الإِمامِ الْقَهَدُّما (٢) هَا لَهُظَةٌ إِن أُعْرِبَتْ أَصْبَحَت لَقَّى يُمَاقَ بِهِ اللَّهِ البايغُ التَّـكُلُّما (٢) تَنَصَّفَ فيا رُمَّتُه وتسَمِّما ونعملُ إدا عَرَّ بْنَّهُ صار مُدْعَما (1) وحَرِفَانِ للتَوكِيدِ ليسا لحـــاجَةٍ يُعَدَّانِ بل بُرْجَى أَخُو النَّقْصِ مِنهُمَا وما اسمان إن فتَشت بالجَزُّم ألزما ونُونُ جَمِيع تَطْلُب الكسرَ شَهُوءً ﴿ وَتَكْرَهُ إِن تَرْقَى إِلَى الْفَتْحِ سُلَّمًا يُرَى السَّكُسُرُ عُنماً في يَدَيُّها مُحَصَّلًا ويُمتَّدُّ ذاك النتحُ خُسْراً ومَغْرَما (٥) جَمِيعَ القَوافِي للوَرَى مُتَقدِّما إدا البيتُ زاد الوَزْنُ فيـــه فأُخْرَما (٢) بوَصْلِ إلى أصل الزِّحافِ قد انْتَمَا<sup>(٧)</sup> عن القصد والبيت الطويل إذا جما<sup>(A)</sup>

وما المنقفيس والمسلاجيح والكنا وطارسة والفادحيات عظلما(١) وإن أُعمِلَ الإعرابُ فيها فمَنْ غَدا بشيء سِواها ناطقاً كان مُعْحَما وما اسمْ إذا تَنْبِيْتُه وجَمَعْتُهُ وحَرفُ إذا إعمالتُه صار مُمْرَباً وما حَرِفُ عَطْفِ لِيسَ يُوجَدُ عاطِفاً إذا الرَّ آلَى في الْقَـــالِ وأَتْسَمَا وما مَصْـدرْ قد أَلْزُمَ الرَّفْعَ داْعًا وإن كنتَ في عِلمِ العَرُّوضِ ووَزْنِهِ فكيف السيياج ونافد وكيف السِّنادُ والرقاد إذا غدا وما كَلِماتُ الوَزْنِ إِن كَنتَ عارِفًا لِيهِنَّ وما فعلان فبهـ وفَعُلَما وما الهَزَجُ المَرْمُولُ إن رُمْتَ عبرحه

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وَالْمَارُصَاتَ عَظَّامًا ﴾ ، والثبت من : ح ، ك . وكله ظلام في ظلام .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ وَيَحْقَرُنَّى ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) اللتي ، يوزن فتي : ما طرح وألتي .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « إدا عديته » ، والثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « ومغنما » ، والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٦) صدر البيت مضطرب الوزن ، ولم نجد كلماته في كتب العروس. وقوله: ﴿ فَأَخْرِما ﴾ بالراه : الممروف أن الزيادة و وزن البيت هي ﴿ الحزم ﴾ بالراي ٠

<sup>(</sup>٧) في : ج ، ك : ﴿ عدا ﴾ ، والثبت من المطبوعة .

<sup>(</sup>A) في : ح ،ك : « سرحه عن القصب » ، والمثبت من الطبوعة .

وما الجَبُّ في بَحْوِ الْخَفِيفِ إِذَا غَدَا وَمَا الْسَكَامِلُ الْحَبْسَارُ في بَحْوِ إِلَّهُ وَمِا الْخَبَلُ الْمُطُوعُ أَصْبَحَ نَاشِراً وَمَا الْخَبَلُ الْمُطُوعُ أَصْبَحَ نَاشِراً وَمَا الْخَبَلُ الْمُطُوعُ الْصَبَحَ مُشْكِلُ وَمَا الْسَلَمِ إِن رُمْتَ افْتَرانَ اتّفَاقهِ وَمَا اللّهِ إِن رُمْتَ افْتِرانَ اتّفَاقهِ وَمَا اللّهِ إِن رُمْتَ افْتِرانَ اتّفَاقهِ وَمِا اللّهِ بِي نَظْم الْقَوِيضِ بُحَوِّداً في نَظْم الْقَوِيضِ بُحَوِّداً في مَلْم الْقَوِيضِ بُحَوِّداً في نَظْم الْقَوِيضِ بُحَوِّداً في السّقيمُ وما الذي مَكِف الرَّقِ السّقيمُ وما الذي وكيف نَرى وَصْف السّتِحابِ وذِكْرَهُ وَكِف نَرى وَصْف السّتِحابِ وذِكْرَهُ وَكِف خُروجُ اللّهُ و الْهَجُو بَعْدَهُ وَكِن خُروجُ اللّهُ و الْهَجُو بَعْدَهُ وما وَصْف دُوحٍ اللّهُ والْهَجُو بَعْدَهُ وما وَصْف دُوحٍ اللّهُ والْهَجُو بَعْدَهُ وما وَصْف دَوْحٍ اللّهُ والْهَجُو الْهَجُو الْهُوتُ وما وَصْف دَوْحٍ اللّهُ والْهَمُونَ قَرارُهُ وما وَصْف دَوْحٍ اللّهُ والْهُ وَالْهُ وَلَاهُ وَالْهُ وَلَاهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَاهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَالًا اللّهُ وَالْهُ وَلَاهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَاهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَالْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا اللّهِ وَلَاهُ وَلَا اللّهُ وَلَاهُ وَلَا اللّهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَيْكِولُ وَلَيْفَالِلْهُ وَلَاهُ وَلَا اللّهُ وَلَاهُ وَلَالْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَالْهُ وَلَا وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَالْهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَا وَلَاهُ

سَرِيعاً ولاق جانياً ننرمرما (۱)

بَسِيطاً إذا أَضْحَى مُذَالًا مُلَمَلَما
إذا هو بالتَّشْعيثِ صارَ مُهَثَّما
بناء الديدِ قَبلَ أَن يَهدَّما
وما الحذفُ إِن أَلْنَى انْبِيناراً وأَثْرَما (۲)
وَرَاتَ عليه قادراً مُتَحَكِّما (۲)
فَرِيدَ المَهانِي حين أصبح تَوْأَما
وَلَنتَ عليه عند أصبح تَوْأَما
وَلَا أَخْفَرَتُ أَهدابُه وإِذَا هَمَى (٥)
إذا أَخْفَرَتُ أَهدابُه وإذا هَمَى (٥)
خاسِنُها وابْيَضٌ ما كان الشَّحَما (٢)
جَميماً إِذَا كان التَّشبُّ مِنهُما
يُركى مُضْمَحِهِ بِلْ الرَّيادةِ والنَّما (٢)

<sup>(</sup>١) ق المطبوعة : ﴿ وَمَا الْبَحْثُ فَيَ الْبَحْرِ الْحَفَيْفِ ﴾ ؛ والمثبت من : ج ؛ ك .

<sup>(</sup>۲) ق الطبوعة : « اقتران نفافه » ، والمثبت من : ج ، ك . والـكامتان الأخيرتان من البيت غير مقروء تبن في : ج ، ك . والبنر والثرم معروفان في مصطلحات العروض . راجع فهارس « الـكافي » التبريزي ۲۳۷ .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : ﴿ نادرا متحكما ٤، والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) ق المطبوعة : « يقول . . . ينعب » . وألفاظ البيت غير واضحة في : ج ، ك .

<sup>(</sup>ه) في الطبوعة: « يرى » ، والمثبت من: ج ، ك. وفي المطبوعة: « وأداهما » ، والتصحيح من : ج ، ك . ويقال : حفر السيل الوادى: جعله أخدودا . وهذا غيث لا يحفره أحد: أي لا يعلم أحد أين أقصاه . راجع المصباح واللسان .

<sup>(</sup>٦) في : ج ، ك : « ووصف انا » بنير همز ، والمثبت من المطبوعة . ولم نجد له معنى مناسبا والمله : « أثانى الديار » والأثانى : جم «أثفية» وهي القطعة من الجبل يوضع عليها القدر . تال الراجز :
يا دار هند عفت إلا أثافيها

راجع اللمان (ت ف ی) . وجاء فیالمطبوعة: «والبیض ماکان . . . » ، والتصحیح من: ج، ك. (۷) فی المطبوعة : « تری » ، والفعل غیر معجم فی : ج ، ك .

جَنَاها لِيَكْسُوهُنَّ وَشَيًّا مُنَمَّنَما (١) وقد صانَحَتْ مِن قَبْلُ نَشْرًا ومِرْزُمَا وأدرى بأصناف الخيلاف وأمهما وزادَ على التِّسمينَ عَشْرًا فَتُمَّما وصَيَّرَ قَبِــلَ السَّمَهُفِ شُورَةً مَرْيَعًا قَرَا آيَةً حتَّى على النياسِ قُدُّما ومَن خَفَّفَ الهَمَزاتِ في سُورة النِّسا و لَيْنَها في العَنكَبُوتِ وأَدْغَما (٢) على ذِكْره صلَّى الإلهُ وسَلَّمــا فَمَنَ جَمَلَ الْإِجْمَاعَ فِي البَّيْمِ خُبَّةً وَصَيِّرِهُ فِي الْصِّرُفِ طبا مرخما(٢) أقاموا إماماً للأنام مُنْخَدُّما(٤) عَصَى وغدا في فِعُمله مُتَأْثُمًا (٥)

وغادِيَةً كَالطُّودِ بُحْسَبُ جَرْسُهَا جَوادًا رأى الخَيْلَ العِرابَ مَحَمْحَما تخييلُ إليهــــا النادياتُ رواحِياً وإن كنتَ في القُرآنِ أَنْفَنَ حَافِظٍ فَمَنْ جَمَلِ الأَّحزابَ تِسمين آيةً ومَن جَمَـــل الفُرُ ثَانَ مِن بَمْدِ فاطِر وعَمَّن رَوَى ابنُ الحاجبيَّة وَحْدَهُ ومَن ذادَ في مَدِّ الحُروفِ وَهَمْزِها على ابن كَثِيرٍ أو أمال المُفَخَّمـا ومَن قال في القُرآنِ عِشرونَ سَيَجْدَةً وسِينٌ وبَرْوِي ذلتَ عَنَىٰ تَقَدُّما ومَن شَدَّد النُّونَ التي قَبْ ل ربِّهِ وخَفَّفَ لكنَّ التي بَعْدَها رَمَي ومَن وَصَل الآياتِ جَحْدًا لِقَطْمِهِا وَمَدَّ الضُّحَى مِن بَعْدِ مانَصَرَ السَّمَا ومَن حَذَف التاآتِ من غـــيرِ عِلَّةٍ وأنكَرَ في القرآنِ تَضْعِفَ رُبُّمــا وإن كنتَ ذا فِقْهِ بدينِ مُحَمَّدً ومَن رَدَّ ما قال ابنُ عَبَّاس عامِدًا ودانَ بما قال ابنُ حَفْص تَوَهُّما وماذا يَرَى النُّمْانُ في أهل ِ قَرْبيةٍ وكيف تَرَى رأْىَ ابنِ إِدْريسَ في نَتَّى

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ رَوَاجِنَا حَنَاهَا ﴾ ، وق : ج ، ك : ﴿ رُوَاحِنَا حَبَاهَا ﴾ بإهمال السكلمة الأخيرة . ولعل ما أثبتناه صواب .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « حقق الهمزات » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣)كذا بالخاء المعجمة في المطبوعة ، وفي ج ، له بالمهملة ، ولم نعرف كلا الحرفين .

<sup>(</sup>٤) في : ج ، ك: ﴿ أَصَلَ قَرِيةً ﴾ ، وأثبتنا ما في الطبوعة .

<sup>(•)</sup> في ج : ﴿ عدا ﴾ بالعين المهملة ، وأثبتناه بالمعجمة من : ك ، والمطبوعة .

وما حُجَّةُ الثُّورَىِّ فَمَا يَقْيِسُهُ وما رأىُ شَيْخِ العِلْمِ مالِك في امرِيء وليس بذي ذَنْبِ 'يقـــادُ بفِملهِ وإن كمنتَ في حِنْظِ النَّوائبِ أَوْحَدَا فَمَن , مَرَضَ النَّمْفِيرَ قبلَ صَلاتِهِ ومَنْ فَوَ ضَ الصَّومَ الرَّ بِيعَيْنِ بِمدَ أَن ومَن حَطَرَ التَّرُوبجَ إلا بِشَيِّب ومَن أُوجَبَ التَّكبيرَ بعدَ صَلاتِهِ وقال زَكَاةُ الرَّء مِن نِصفٍ مالِهِ ومَن قال إنّ البيعَ ليس بجائز وإن كَمْتَ مَمَّن يَدُّعِي عِلْمَ سِيرَةٍ وحِفْظًا لأخبارِ الأوائلِ مُعْكُما فَمَنَ صَامَ عَنَ أَكُلِ الطَّمَامِ نَهَارَهُ مِعَ اللَّيلِ يَطْوِى الصَّومَ حَوْلًا مُجَرَّمًا (٥)

إذا لم يُثَبِّتُ فيه أَصْلًا مُسَلَّما عَجُسَ قَصْدًا بعد ما كان أسْلَما<sup>(١)</sup> يُحِلُّ إِذَا مَا أَحْرَمَ النَّاسُ بِالضُّيحَى ﴿ وَإِمَّا أَحَلَّ النَّاسُ بِاللَّيلِ أَحْرَمَا ولا قِبِلَ يوماً قد أساء وأُجْوَما(٢) تُجَمِّعُ في أخبارِها مَا تَفَسَّما وأوْجَبَ في إِنْرِ الرُّكُوعِ التَّيَمُما ومَن جَمَلِ النَّسُورَ فِي الرَّنْدِ شِرْعَةً ﴿ وَمَنِ سَنَّ فِي إِحدَى الْهَدَينِ النَّخَتُّمَا ﴿ يَصُومَ جُمادَى كُلَّه والْحَرَّما وَصَيَّرَ تَزْوِجَ البِكَارِ كُحَرَّمَا على قَوْمِهِ فيما 'يَقَالُ وأَلْزَمَا تَـكُونُ وإلَّا صَارَ نَهُبًّا مُفَسَّمَ على المَرْءِ إلَّا أن يكونَ بِمُسْرِما ومَن طافَ بالبيت سَبْمينَ حِجَّةً بَرَى ذلك التَّطُوافَ مَرْضاً مُحَتَّما (٣) ومَن فَرَض التَّسليم ف كُلِّ ركهةٍ وأوجَبَ فيها ربه وتَرَنَّما(١)

<sup>(</sup>١) سقط هذا البيت من : ج ، ك ، وأثبتناه من الطبوعة .

<sup>(</sup>٢) ق : ك ، والمطبوعة : ﴿ يَمَارُ ﴾ ، وأثبتنا ما ق : ج . وفي المطبوعة : ﴿ يَوْمَا أَسَاءَ ﴾ . وأثبتنا ما في : ج ، ك ، وبه يستقيم وزن البيت .

<sup>(</sup>٣) كذا جاء صدر البيت في الأصول ، مضطرب الوزن . ويستنهم لو تال : ومن طاف حول البيت سمعن ححة

<sup>(</sup>٤) قوله: « ربه » جاءت مكذا في الأصول بالباء الموحدة ونماء الضمير ، ولعلما : « رَبُّهُ ﴾ لتناسب « ترعا » .

<sup>(</sup>ه) في : ج، ك : « محرما » بالحاء المهملة ، وأثبتناه بالجيم من المطبوعة ، وهو الصواب . قال في القاموس : حول مجرم ، كمفظم : تام .

ومَن طافَ نحوًا مِن تَمَانِينَ حِجَّةً على حاجَةٍ ليستُ تُمَاثِلُ دِرْهَمَا ومَن مَلَك الدُّنيا الخَنُونَ بِأُسْرِها عَانِينَ يوماً بعد عام تَصَرُّما يُذَبِّحُ أولادَ الأنامِ تَجَبُّرًا ويَسْقَحَى النِّسوانِ منهم تَذَمُّما ومَن سار طُولَ الأرضِ يَوماً وليلةً وعادَ على اعتابِهِ ما تَلوَّما لَمَمُولُكُ إِنَّا قد سألناكَ لَيُّنَّا فَهَـكُّو وَلَا تَمُنْجَلُ بِمَا أَنْتَ قَائِلٌ ۚ وَمِنْ مُنْجِدًا تَبْنِي الجوابَ ومُنْهِما مإن أنتَ فَمَا قد سأَلْنَا بَيَانَهُ ۚ أُصبتَ فَحَقٌّ أَن تُمَزَّ وتُكُرَمَا وإن أنت أخطأتَ الصُّوابَ ولم تُنجِبُ للحَقُّكَ أن يُعْتَمَى عليك وتُو جَما

وق يَدِه أموالُ قارُونَ كُنَّها وَكُورُودِ كَنْمانِ وأموالُ عَلْقَما ومَن قَطَع البَحْرَينِ ف بَمْضِ بَومِهِ وواصَلَ أَفْصَى البرُّ ساعةً أَعْتَما ومَن عاش ألفاً بمدّ ألف كُوامِل للموذ بدرِّ النَّدْي مِن خِيفَةِ الظَّما(١) ومَن هابَ خَوْضَ النِّيلِ ساعةَ زَخْرِهِ وخاصَ سَواءَ البحرِ والبَحْرُ لله طَمالًا) ولم نَقْصِدِ الْمُنِّي الْعَوِيسَ الْمُغَمَّعَا هَا لِكَ عِلْمِ<sup>م</sup>ُ بِالْأُمُورِ وإنَّما فُصاراكَ أن تَرْوِى كَلاماً مُنَظَّما

<sup>(</sup>١) في : ج ، ك : « يعود » بالدال المهملة ، وأثبتناه بالمعجمة من الطبوعة . وفيها : « الندى » مالنون، وأثبتناه بالثاء المثلثة من: ج، ك .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ وَخَاضَ سُواءَ وَالْبَحْرُ قَدْ طَمَا ﴾ ، وأثبتنا الصواب من : ج، ك . وسواء البحر : وسطه .

ممد بن أحمد بن على بن عبد الكافى بن [على ](١) بن عَمَّام السُّبُكِيِّ

الوَلدُ العزيز تقيُّ الدّين أبو حاتم\*

وَلَدُ سَيِّدى وأخى شبخ الإسلام بهاء الدبن أبي حامد .

[ عَو ](٢) الشَّابُّ الْمُنَّفَّى على شبابه ، حبيبُ الشَّيخِ الإمام ورَبْحانَتُهُ وأنيسُه .

وُلِد بِالقاهرة في الثُّكُ الأخير من ليلة ثالث عشر ين (٢٠) من رجب ، سنة خس وأربمين وسبمائة .

وأجازه خَاْقٌ.

وسَمِع الحديثَ من جَدُّه الشيخ الإمام ، ومن خَلْق .

ورُبِّى في حِجر الشيخ الإمام بدمشق ، لا يكاد يفارقُه ، وحَلَّ مِن قابه بالمنزِلة الرفيمة ، وحَفِظ القرآنَ العظيم وخَتَم في سنة خس وخسين وسبمائة ، ولم يزل عند جَدَّه بدمشق ، إلى أن عَرض (الشيخ الإمام) الضَّمفُ فسَفَّره أمامَه إلى القاهرة ، في ربيع الأول سنة ست وخسين ، ثم لَحِقة الشيخ الإمام .

وكان قبلَ أن يُسفِّرَه إحبَّ أن يُلقىَ درساً ويحضُرَه قبلَ وفاته، مَعَمِل درساً، دَرَّس به بالمدرسةالعادليّة السكبرى، اجتمع فيه العلماء، الشيخُ الإمامُ فمَن دونَه، وابتهج به الشيخُ الإمام، وحَضَره مع مرضه، لسكنه حَمَل نفسَه وَ حمله حُبُّه له.

ثم استمر أبو حاتم في القاهرة .

وحفظ « التنبيه » وغيرَه ، وجَدَّ في الاشتغال على والده وغيرِه .

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوعة ، على ما ق : ج ، ك . وهي معروفة في نسبهم ، وانظرها في ترجة « تتى الدين السيكي ، على بن عبد السكاني » في هذه الطبقة .

<sup>\*</sup> ترجمه ابن كثير فالبداية والنهاية ١٠١/١٤، وذكره صاحب البيت السبكي ٦٦، نقلا عن الطبقات.

<sup>(</sup>٢) زيادة منالطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) فى الطبوعة : ﴿ الثالثِ عشر ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) كذا في المطبوعة ، وفي : ج ، ك : « لجده » .

وقرأ النحو على الشيخ جمال الدين بن هشام ، ولازم حَلْقة الشيخ جمال الدين عبدالرحيم الإسنائي (١) ، إلى أن نزل [له] (٢) والدُه عن تدريس المدرسة المنصوريّة ، فدرّس بها . وحضَر عندَه قُضاةُ القضاء الأربَّمة ، قاضى القُضاة عِزُّ الدَّين بن جَماعة الشافعيُّ ورُفقاؤه .

ودرَّس أيضا بالسَّيْفيّة والحكَهاريّة ، أصالَة ّ ، وبُقَبَّةِ الشافعيّ رضى الله عنه ، نيابة ً عن والده .

وخَطب بالجامع الطُّولُونَى ، وحضر مَشْيخةَ المِيماد فيه .

وكان شابًّا ديِّنَاً عامَلًا ، أحسن اللهُ عَزاءنا فيه ، ورَحِمه .

توقى فى طاعُون القاهرة ، عند طاوع الشمس من يوم الأربعاء ، ثامنَ عشر رجب سنة أربع وستين وسبعائة ، رحمه الله رحمة واسعة ، لقد أحرق القُلوب، وشَقَّ<sup>(٦)</sup> الجُيُوب، ألهم الله والد والهمنى معه الصبر على نقده ، لقد خالطته بعد كَبْرة (٤) نحو تسعة إشهر ، من شعبان سنة ثلاث وستين إلى ربيع الآخر من سنة موته ، بَبيتُ ويُصبح عندى ، فوالله مااغة ظن منه قط ، ولا (٥) نقيت عليه شيئاً فى دِينه ، فلا حول ولا قُوة إلا بالله العلي العظيم .

وكان يَنظمُ الشَّمَرَ ، ويُحسن ترتيبَ الدروس ، كنت أحضُر عندَه بالمنصوريّة ، فيُدَرِّس بأبَّهة و تَأْتَ (٢) ، صَبّرنا الله على فقده ، إن المَينَ لَتَدَمَّعُ ، وإن القابَ لَيَحْزَن ، ولا نقول إلا ما يُرْضِي الرّبُّ سبحانه وتعالى .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : . « الإسناوي » ، والمثبت من : ج ، ك ، وكلامًا صواب . ويقال أيضًا :

<sup>«</sup> الإستوى.» ، والنسبة إلى : « إسنا » بلد بصعيد مصر .

<sup>(</sup>٢) سقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) ق الطبوعة: « شقق » ، والثبت من: ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ لَقَدَ خَالَطُهُ بِمَنْ كُرُهُ ﴾ ، وأثبتنا الصواب من: ج ، ك . ويشهدله ما بعده.

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « وما » ، والمثبت من : ج ، أش .

 <sup>(</sup>٦) ف. المطبوعة : « وتأن » ، والثبت من : ج ، ك .

محمد بن أحمد بن عيسى بن رضوان القَلْيُو بِي \*\* القاضى فَتْحُ الدِّين بن كال الدِّين بن ضِياء الدِّين

تَفَقُّه على والدِّه ، وقد تقدّم ذِكرُ والدِّه وجَدُّه في الطبقة السادسة (١) .

وكان فقيهاً شاعراً مجيداً .

وَلِيَ القَصَاء بأَشْمُوم ، ثم بأَبْيار ، ثم ولى قضاءَ صَفَدَ ، ثم انصرف منها وعاد إلى الدِّيار المصرية ، وتقلَّبت به الأحوالُ .

ومِن شِعوه وقد أرسل له بعضُهم بُسُراً كبيرَ النَّوَى :

أرسَاتَ لَى بُسْراً حَقِيقَتُه نَوَى عارٍ فايس لجسمِه جِلْبابُ<sup>(۲)</sup> ولئن تباعَدَت الجُسُومُ فَوُدُّنا باقٍ وَنحن علَى النَّوَى أحبابُ وأنم عليه الصاحبُ تاجُ الدِّين بتفصيلة ، فكتب إليه :

يا أيُّها المولَى الوزيرُ الذى انضالُه اوجَبَ تَفْضِيلَهُ السَّلِهُ السَّلِمَ المُضَالِلُهُ السَّلَّمَ تَفْضِيلَهُ السَّلِمُ السَلْمُ السَّلِمُ السَّلَّمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ السَّلِمُ

توفَّى ف جُمادى الأولى سِنةَ خس وعشرين وسبمائة .

<sup>\*</sup> له ترجة فى حسن المحاضرة ١٩/١ ٤ ، الدور السكامنة ٣/٥٣٤ ، طبقات الإسنوى ٣٢٨/٢ . وسماه السيوطي والإسنوى : « أحمد » . . .

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الثامن ٢٣ ، ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢) البيتان في طبقات الإسنوي .

## محمد بن إسحاق بن إبر اهيم السُّلَمِيّ القاضي تاجُ الدِّين المُناوِيّ

خليفة ُ قاضِي القضاة عزِّ الدين بن جَماعة ، علَى الحـكُم بالديار المصرية .

كان عارِفًا بِالْمُحاكَمات (١) ، فقيهاً ناهِضاً . ر

سمع الحديث من سِت الوُزراء (٢) ابنة المُنَجَّا ، وأحمدَ بن أبى طالب الحَجَّار ، وغير ها .

وحدَّث ودَرَّس بالَشْهِد الحُسنْبيِّ بالقاهرة وغيرِه .

وَوَلِيَ قَصَاءَ المسكر ، وحكم بين المسلمين خِلاَفةً عن قاضي القضاة عِزُّ الدين مُدَّةً مَديدة .

تُوتَى في سادس شهر ربيع الآخَر ، سنةَ خمس وستين وسبمهائة بالقاهرة .

<sup>\*</sup> له ترجة في : البداية والنهاية ٢/١٤، حسن المحاضرة ٢/٧١، الدور السكامنة ٣٠٠/٠، ديول تذكرة الحفاظ ٢٤١، شدرات الذهب ٦/٥٠، طبقات الإسنوى ٢/٧/، النجوم الزاهرة ١٠٥/٠.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « بالمحسكمات » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>۲) فى المطبوعة: « بنت الوزير » . والتصحيح من : ج ، ك ، والدرر السكامنة ٢٢٣/٢ ، وذكر ابن حجر اسمها كاملا: « ست الوزراء بنت عمر بن أسعد بن المنجا » ، قال : « وتدعى : وزيرة » . وانظر في ترجمها : ذيول العبر ٨٨ ، والنجوم الزاهرة ٢٣٧/٩ .

# محمد بن إسحاق بن محمد بن المرتضى الشيخ عِمادُ الدن البلبيسي \*

وقفتُ له على ترجمته لشخص قال فيها : هو محمد بن إسحاق بن محمد بن المُرْتَضَى الشافسيّ المُشهورُ بالبِلْمِيسيّ ، نقلتُه من خَطِّه رحمه الله ، لقبُه عِمادُ الدّين .

الفقيهُ الأُصوليِّ الصُّوفيِّ الذُّكيُّ .

اشتغل بمِصرَ<sup>(۱)</sup> عَلَى الفقيه نجم الدين بن الرَّ فَمْهُ ، والشيخ ِ جمال الدين الوَ ِحيزِيّ ، والشيخ عرَّ الدين بن مِسكبن ، والشيخ شرف الدبن القَلْقَشَنْديّ ، والظَّهِير البِّزُّ مَنْتِيّ ، والشيخ عزَّ الدين بن مِسكبن ، وغيرِهم .

وكان ملازِماً للشيخ نجم الدِّين كثيرا ، وعنه أخذ ، وبه مَهَر في الفقه .

وبحَث مع الشيخ نجم ِ الدِّين القَّمُولِيُّ ، والشيخ نجم الدِّين بن عَقِيل البالسِيُّ .

وفاق على أقرانِه فى ذلك الزَّمان ، واشتغل بالاشتغال بمصر ، وانتفع به خلق كشير . وأجاز جماعة بالإقراء بمصر ، منهم تلميذُه الفقيه تقى الدين الببائى (٢) ، وكان المذكورُ له من الذَّكاء والفهم حظُّ وإ فر (٣) .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : حسن المحاضرة ١/ ٤٢٨ ، الدرر الـكامنة ٣/٣٧ ، ذيول تذكرة الحماظ ١٢١، شفرات الذهب ١/ ١٦٤ ، طبقات الإسنوى ١/ ٥٠٠ . وبليس: بلد يمصر، بمحافظة الشرقية. وضطها يقوت بكسر الباءين ، وضبطها الصاغاني بضم الباء الأولى، وفتح الثانية . راجم معجم البلدان ١/ ٧١٧ ، وتاج العروس (ب ل س) ١٧٢٤ ، وذكر الربيدي أن بعضهم صحح فتح الباء الأولى ، مع الثانية . (١) في المطبوعة : « اشتغل عصرا على الفقيه » . والتصحيح من : ج ، ك .

وبباً : مدينة بصعيد مصر، غربى ال يل ، من أعمال البهذا. وقد ضبطها ابن حجر بكسس الباء الأولى وقيدها ياقوت بالفتح . راجع معجم البلدان ٢/ ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٣) أمد هذا في المطبوعة : ﴿ وَلَى قَضَاءُ الإِسكَندرية عند اللَّكَ النَّاصِرِ مُحَدَّ بن فلاوون ﴾ ولم يرد هذا السكلام في : ج ، ك . وسيأتى في السطر التالى . هذا ولم يذكر أحد نمن ترجوا لتتى الدين البيأتي أنه ولى قضاء الإسكندرية . وكل ما قالوه أنه كان بتردد على الإسكندرية للتجارة .

ولى الشيخ ُ عِمادُ الدّين مدرسةَ الخابقاء الممروفة بأرْسيلان (١) ، بالْمُشْآة بين القاهرة ومصر ، ثم ولى قضاء الإسكندرية عن (٢) الملك الناصر محمد بن قلاوون ، فأقام بها مُدّة ، ثم حصلت له يحنة ن مُؤِل ، ووُضِع من مقداره بسبب ذلك .

ثم وَلِي تصديرَ المدرسة الملكيّة اللّجوكَندار (٢) بالقاهرة المحروسة قريباً من المَشْهد المُحسّينيّ ، أفام بها يَشْفَلُ الطلبة من الظّهر إلى المصركلَّ يوم ، خلا أيام الجُمّع والثلاثاء، لايَشْفَلُه عن ذلك شاغِلْ ، حتى كان يحضر في بمض الأبّام من بيته ماشيا ، وكان بميداً ، وبمض الأيام مِركب مُكارياً ، وإذا ركب لا يَكْرِي إلا دابّة ضعيفة مُحتقرة ، وكان يقول : هدذا رُبّها لا يتصده الناسُ كشيرا ، فأنا أريدُ بِرَّه ، والفرضُ بحصُل ، وبعضُ أوقاتِه مركب بَعْلته .

وكان فقيراً ، لم تحصل له قَطُّ كفايتُهُ (٤) ، وكان مصاومُ التصدير نحوَ عمانين درها [ نُقْرَءً ] (٥) في الشهر ، ليس له غيرُها (١) ، وسَبَر على ذلك إلى أن توناً ، الله .

وكان مجتهداً في أشغال الطلبة ، حتى إنه يأمرُ هم بالكتابة لِما يشرحُه لهم و يحفظونه ، ويستدعى عَرْضَ ذلك منهم .

<sup>(</sup>۱) فى الأصول: « برسلان » . وهو الأمير: بهاء الدين أرسلان الدوادار ، كان فى أيام الملك محد الناصر بن قلاوون ، وتوفى سنة ۷۱۷ . راجع الدر الفاخر فى سيرة الملك الناصر ۲۹۲ ، خطط المقريزى ٣/٥ / ٤١٤ ، النجوم الراهرة ٢٤١/٩ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ عند ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) فىالمطبوعة: «الجوكندارية»، وأثبتنا مافى: ج، ك. وتأتى قريبا فىصفحة ١٣٢. قال المقريزى: «هذه المدرسة بخط المشهد الحسينى، منالقاهرة، بناها الأمير الحاجسيفالدين آل ملك الجوكندار، تجاه داره، وعمل فيها درسا للفقهاء الشافعية وخزانة كتب معتبرة، الخطط ٣٩٣/٣.

<sup>(</sup>٤) ق المطبوعة : «كفاية » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٥) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، ك . والبقرة : القطعة المذابة من النضة .

<sup>(</sup>٦)كذا في المطبوعة ، وفي : تج ، ك: « غيره » .

وكان مُولَمَّا بذكر الألناز في الفقهِ وغيرِه.

كتابُه « التنبيه » و « الحاوى الصنير » وكان يمظّم « الحاوى » ويحثُّ الطلبةَ على الاشتغال به ، وشرَحه ولم يخرجه (١) ، وشرح قطعةً من « التنبيه » .

وكان شديد الاعتقاد في الفقراء ، يمشى إليهم ويتبرّك بدعائهم ، وجَرى له مع شخص مُكارى ركِب معه من القاهرة إلى مصر ، قبل أن بلى قضاء الإسكندرية مكاشفة ، فلما وَكِب خطر في خاطره بنلة وجارية تركيّة ملبحة ، وإدا المُكارى قال له : يافقيه مُشَوّشَت علينا ، أو ما هذا معناه ، بَعْلة وجارية [ بغلة وجارية ] (٢) يحصُل لك دلك ، فلما ولي قضاء الإسكندرية ركب البغلة وملك الجارية (٣) ، تركيّه ملبحة .

كان رحمه الله نُخْبِهَ الرمان، جليسُه لا يَمَلُّه ، درسُه بستانٌ حوَى المُلوم ، ونُزْهةٌ تُربل هُمُّ كُلِّ مهموم ، ساعة في الفقه وساعة في النحو ، وساعة في حكايات مستظرَفة وأشمار مُستَّلْطَفَة (٤) .

حَـكَى لنا فى دَرِّسه العام ، قال : كنت ملازِماً للشيخ نجم الدين بن الرَّمة ، وكان مِنديلُه دائما فيه شيء من الذهب ، فقام يوماً مسرعاً من الدَّرس ، فتبعتُه ، فقال : خذ هذا المنديلَ ممك ، ودخل الخلاء لنضاء حاجته ، ثم خرج وهو يُنشد :

عِلَّهُ البَوْلِ والخَرا حَسِيَّرا كُلُّ مَن تُرَى فَهُمِا آفَةُ الوَرَى سَهُلِلًا أَم تَعسَّرا

وأنشدَنا للشيخ تقِّ الدين ابن دَقِيقِ العِيد ، رحمه الله (٥) :

لَمَمْرِي لقد قاسَيْتُ بالفَقْرِ شِدَّةً وقَمْتُ بِهِا في حَيْرَتِي وشَتاتِي (٦)

<sup>(</sup>١)كذا في المطبوعة . والقط غير واضح في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) ف المطبوعة : « جارية » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤)كذا في الطبوعة ، ك. وفي ج: « مستطرفة » .

<sup>(</sup>ه) ديوانه ۱۹۸.

<sup>(</sup>٦) رواية الديوان : ﴿ حَيَّرَةَ وَشَمَّاتَ ﴾ . '

فإن بُحْتُ ولشَّـكُوى هَمْكُتُ مُروءَ بِي وإن لَم ابُحْ والفُّرُ خِنْتُ مَمَا بِي (١) فَأَعْظِمْ بِهِ مِن نازِلِ عُلَمَةً ﴿ يُزِيلُ حَيانِي أَو يُزيلُ حَيانِي

أفادنا رحمه الله فوائد كثيرة غريبة ، منها فَرْعان غريبان ، قال : سممهما من الشيخ نجم الدين بن عَقِيل البالسِيّ، وكان من العلماء الفضلاء، قال: رأيتُهما في كتابٍ ولم يحضُر في ذكرهُ ، وهو :

- لوكتب آية وطَمَسها بالداد، أو آية مقطَّمة الحُروف، نهل يَحِلُّ الجُنبِ مَسَّما؟
   أوكتابتُها؟ في المسئلة وَجْهان.
- إدا قلمنا بجواز اتّخاذ آنية الذهبوالفضة فينبنى أن يكونَ بيعُها إدا بيعت بحنْسيها
   كبيع آلات الملاهى ؛ لأنها مُحرّمة الانتّخاذ، كهي،
- الوَجْهُ الصائرُ إلى أن حَدَّ الضَّبَة في السكيرَ والصَّفر: أن السكبيرَ قَدْرُ النِّصاب ، والصَّفيرَ دُونَه .

قات: فيه نَظَرَ ؟ لأن النِّصابَ يُطاقَى بإذاء نِصابِ السَّرِقة، وبإذاء نِصابِ الرَّكَاة، ونِصاب الرَّكَاة، ونِصابُ الرَّكَاة، ونِصابُ السَّرِقة، ونَصابُ السَّرِقة، والأَوْلَى أَن يُتُحمَلَ عَلَى نِصابِ السَّرِقة، هذا ما ظَهر لى .

## ، فائدة في [ السواك ]<sup>(۲)</sup>

- السَّواكُ مَطْهرة للفَم ، مَرْضاة للربُّ ، مُفْرِح للملائدكة ، مُسْخِطْ للشَّيطان ، يَزِيدُ في النَّواب ، و يُتوتِّى البصر وأصُولَ الشَّهَر ، ويَشُدُّ اللَّمة ، ويَقطعُ البَلْمَم ، ويَحُلُّ عُقد اللَّسان ، ويَزِيد في الذَّكا ، و يُقوِّى الباءة ، و يُسكرُ الرِّزق ، و بُزِيل تنثيرَ الرائحة السَّمان ، ويَزِيد في الذَّكا ، و يُقوِّى الباءة ، و يُسكرُ الرِّزق ، و بُزِيل تنثيرَ الرائحة السكريهة والقَلَح (٣) ، و يُهوَّن سَكراتِ الموت ، نقل ذلك بمضُ مشايخينا رضى الله عنهم ،
  - نَقل عن « تطريز الوَجِيز » في نَتْف الشَّيْب أنه سَفَه تُرَّدُّ به الشَّهادة .

<sup>(</sup>١) في الديوان : « وإن لم أبح بالصر » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) الفلح ، بنتحتين : لغير الأسنان بصفرة أو خضرة .

- لا يُشتَرَطُ في المَنْوِيِّ تحقَّقُ فِعلِه ، بل إمكانُه ، حتى لو نَوَى أن يُصلِّى بوُضوثه أوّل رمضان صلاة العبيد أن يُصلِّى ركتى الطَّواف بمكلة ، وحداً لا يُحلِله ، وإن خالف العادة .
- سؤال فيه إبهام على الفَطِن : لو رأى فى بمض بدّنه نَجاسة وخَفِى عليه موضعُها،
   كيف يصنعُ ؟

جوابه : يَنسِلُ جميعَ ما ُعُـكِنه (٢) رؤيتُه له مِن بَديهِ ، لا ما لا ُيمكِنُ رؤيتُه ؛ فإنه لايجِب غَسلُه .

وفوائده (٣) كثيرة .

تونَّى رحمه الله في سنة تسع وأربعين وسبعائة ، عامَ الطاعُون ، بمنزله المجاور لمدرسة [الكَلِك] (١) الجُوكَندار ، ودُ فِن بتُر بة التَقَرُّ السَّيْفي قُشْتُمر ، خارِ جَ القاهرة .

قلت : هذا ماأشرت إليه في قصيدتي التي نظمتُها في الماياة ، منها (٥) :

وجاء في أول الرسالة أن السيوطى ، كتبها سنة ٧٦، ردا على سؤال حول هذه الألفاز ، وجهه إليه محد بن على بن سودون الحننى ، وقد أفاد ابن سودون أن السبكي وجه هذه القصيدة سنة ٧٦١ إلى الصلاح الصفدى ، ولم يزد الصفدى على أن كتب أبياتا إلى السبكي ، يمدحه فيها دون أن يجيب على هذه الأسئلة .

وبعد أن فرغ السيوطى من أجوبته على ألغاز السبكى ، نظم هذه الأجوبة في قصيدة من بحر قصيدة السبكى وقافيتها . ثم قال : « ثم بعد اثانى عشرة سنة ، وذلك في ذى القعدة ، سنة 'مان و ثمانين و ثمانمائة، وقفت على كراسة بخطالا مام علم الدين العرافي قال فيها ماملخصه: قال مولانا القاضى الفاضل كرم الدين عبدالله =

<sup>(</sup>١) في المطوعة : ﴿ وَكَذَلِكَ نَوَى ﴾ ، والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : ﴿ يَمَكُنْ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) ق الطبوعة : « وفوائد » ، والثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة . وقد عرفنا بهذه المدرسة قريباً في صفيحة ١٢٩ .

<sup>(</sup>ه) أورد المؤلف بص أبيات هذه القصيدة في كنابه : معيد النعم ومبيد المقم ١٠٠ ، وقد شرح السيوطى هذه القديدة ، في رسالة سماها : « الأجوبة الزكية عن الألفاز السبكية » وتقع هذه الرسالة ضمن بحوعة خطبة باسم: «رسائل السيوطى» بمكتبة رواق الأتراك ، بالمسكتبة الأزهرية ، برقم ٣٦٩٨، ومكان ويحتفظ معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية بصورة من هذه المجموعة ، برقم ١٤١٤ تاريخ . ومكان الرسائة في المجموعة ، من ورفة ٣٩ الى ٤٧ .

سَلْ لَى أَمَّا الْفِكْرِ وَالنَّنْقِيبِ وَالسَّهَرِ مَا اسْمُ هُو الْحَرَفُ فِمَلَّا غِيرُ مُمْتَبرِ (١) وَأَيُّ شَكْلِ بِهُ البُرْهَانُ مُنْتَهِضٌ وَلا يُمَدُّ مِن الْأَشْكَالِ وَالْصُّورِ (٢)

= الشافعي : وبعد فإن بعض أكابر العلماء السادة المعروفين بزيادة التحقيق وكثرة الإفادة ، وضع سبع عشرة مسألة ، من المعانى المحسكة بالسؤالات المشكلة ، وجعلها نظها ؛ لتكون أعسر فهما ، تحتار فيها عقول أولى الألباب ، ويعجزون عن أن يأتوا لها بجواب، فلما وقفت عليها أردث أن أجرب ذهنى السكليل، فأجبت عنها غير مسأنة تعذر تحقيقها لإشكال معناها » . ثم نقل السيوطي عن القاضي كريم الدين هذا ، ما تفرد به من شرح لألغاز السبكي .

(١) رواية السيوطى :

فما سُؤالاتُ مَن وافاك يسأل ما حَرْفُ هو الإسمُ نملًا غير مُمتبرِ قال: أمّا الحرفُ الذين بِكون أيضا اسماً ونملا ، فهو « عَلَى » فإنه يكون حرفَ جرّ ، واسماً ، بمسنى « فوق » فيدخل عليه حرفُ الجرّ ، كقول الشاعر: غَدَتْ مِن عليه .

[ يمنى قول مزاحم بن الحارث العقيلي :

غَدَتْ مِن عَلَيه بعدَ مانمَ خُمْسُها تَصِلُّ وعن فَيْضِ بَبَيْداءَ مَجْهَلِ دون اللهِ ٢٣/٢ (مبحث حروف الجر) ديوان مزاحم ١١، وشرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٢٣/٢ (مبحث حروف الجر) ومنهى اللبيب ١٥٦، (مبحث على )، ٥٨٧ (الباب الخامس)].

وَفِيلًا ، مِن الْمُلُوّ، قال تمالى: ﴿ إِنَّ فِرْ عَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ ﴾ [ سورة القصص ٤ ] هكذا ذكر جماعة من العلماء أن « على » استكمات السكامة [ يمنى السيوطى أن « على » استكملت أقسام السكامة الثلاثة ، وهي : الاسم والفعل والحرف ] .

(٢) قال السيوطى: وقوله: وأيُّ شَكْل ِ. إلى آخره: هذا أمر ٌ يتملَّق بسم المنطق، وهو علم حرام ٌ خبيث لاأخوضُ فيه.

[ نقول : كراهية السيوطى لعلم المنطق معروفة ، فقد ألف فى ذمِّ الاشتغال به كتابا ، سَمّاه : « صون المنطق والسكلام عن فن المنطق والسكلام » . وقال فى ترجمته لنفسه ، من حسن المحاضرة ١ / ٣٣٩ : « وقد كنت فى مبادئ الطلب قرأت شيئاً فى علم المنطق ، =

وأى بَيْنِ على بَحْرَيْنِ مُنْقَظِم بيتِ من الشَّعْرِ لابَيْتِ مِن الشَّعَرِ (١) وأَيُّ مَيْتِ مِنِ الْأَمُواتِ مَاطَلَمَتْ عَوْتِهِ رُوحُه في ثابتِ الخَـــبَرِ (٢)

ولا يُضافُ إلى البحرين واختَانُوا فيسه وجاءوا بقولٍ غيرِ مُخْتَصَرِ (٦)

= ثم التي اللهُ كراهمَه في قلبي . وسممت أنَّ ابنَ الصَّلاحِ أنتي بتحريمه ، فتركمَهُ لذلك ، فَمُوَّضَىٰ اللهُ تَمَالَىٰ عَنْهُ عَلَمَ الحَدَيثِ، الذي هِو أَشَرَفُ الْمَاوَمُ ». وإنَّمَا ذَكُونَا هذا لئلَّا يُظَنَّ أن السيوطيُّ رحمه الله خَفيَ عليه جوابُ اللُّغز ، فقال ما قال ] .

(١) في الأصول: « على تحرير منتظم » . وأثبتنا الصواب من الأجوبة الزكية .

وقال السيوطي في شرح البيت : هــــذا نوعٌ ممروفٌ من أنواع البديم ، يسمَّى : النشريعَ ، أوَّلُ من اخترعه الحَريريُّ ، وهو أن يكون البيت مبنيًّا على بحرين وقافيتين ، يصح الوقوفُ على كلٌّ منهما ، كقوله:

يا طالبَ الدُّنيا الدُّنيَّةِ إنَّهَا شَرَكُ الرَّدَى وقُوارَةُ الأكدار دارٌ متى ما أضحكَتْ في يَوْمِها أَبكَتْ غَداً بُعْدًا لَهَا مِن دارٍ فإنه يصح أن يقول :

باطلِبَ الدُّنيا الدَّنِيَّا الدَّنِيَّا فَرَكُ الرَّدَى دار متى ماأضحكت في يومها أبكت غَدا

[ نقول : هذا الشعر في المقامة الثالثة والمشرين ، وهي المقامة الشعرية . من مقامات الحريرى صفحة ١٢٨ ، ١٢٩ ، والرواية فيها : « يا خاطب الدنيا » . وهذا اللون البلاغي المسمَّى: التشريع، يُسمَّى أيضاً: التَّوْءَمَ . راجع تحرير التحبير ٥٢٢ ].

(٢) قال السيوطى: الظاهر أنه أراد به مافى قوله: ﴿ وَكُنْتُمْ أَمْوَانَّا مَأْحَيَا كُمْ ﴾ [ سورة البقرة ٢٨ ]: أي نُطَفًا في الأصلاب ، فأطلق عليهـا الموتَ ، مع عدم وجودٍ روح فها .

(٢) قوله : « البحرين » جاء هكذا في الطبوعة . ولم ينقط في : ج ، ك . ولم يرد البيت كله عند السبوطي. مَن عُدَّ فى أمراء المؤمنينَ ولَمْ يَحَكُمْ على اثنين مِن بَدْوٍ ولا حَضَرِ (١) ولم يُحَدِّ فَي اثنين مِن بَدْوٍ ولا حَضَرِ البَشَرِ ولم يَجُوز أن يَتَولَّى إِمْرَةَ البَشَرِ مَن باتَفَاقِ جَميع ِ الخَلْق ِ أَمضُلُ مِنْ شَبِيخ ِ الصِّحابِ أَبِي بَكْرٍ ومِن عُمَرٍ (٢) مَن باتَفَاقِ جَميع ِ الخَلْق ِ أَمضَلُ مِنْ شَبِيخ ِ الصِّحابِ أَبِي بَكْرٍ ومِن عُمَرٍ (٢)

(١) في المطبوعة : « في بدو » . وأثبتنا ما في : ج ، ك، والأجوبة الزكية. وروايتها: « من عد من أمراء . . . . مِن بَدْوِ ومن حَضَر » .

وقال السيوطى فى حَلِّ البيت: هو أسامة من زيد، مولى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، أمَّرَه على جيشٍ ، فيه أبو بكر وعمر ، فلم ينفذ حتى تُوفِّ صلى الله عليه وسلم ، فبمثه أبو بكر إلى الشام ، وكان الصحابة فى ذلك السفر يَدْ عُونه أميرَ المؤمنين. ورَوَيْنا عن عمر بن الحطاب أنه كان إذا رأى أسامة بن زيد، قال: السلام عليك أيها الأمير ، فيقول أسامة: غفر الله لك يا أمير المؤمنين ، تقول لى هـذا ؟ فيقول: لا أذال أدعوك ما عشتُ : الأميرَ ، مات رسول الله عليه وسلم وأنت على أميرٌ . ولم يكن أسامة من قريش ، بل من الموالى .

(۲) قال السيوطى: قوله: مَن باتفاق. إلى آخره: « مَن » فيه استفهام نفي أو إنكار، وكذا : « مَن قال إن الزُّنَى » والبيتان بمده . أى : لم يقل ذلك أحد ، وكذا رأيت صاحب النظم الشيخ تاج الدين السُّبكي فَسَره في بمض تماليقه . وجوز في قوله : « من قال إن الزنى » أنّ « مَن » مبتدأ ، خبره : « غير منتفر » : أى لايفتفر له هذا القول ، بل يؤاخذ به .

نقول: لايسْلَم هذا التفسيرُ للسبوطى، ونقلُه عن السُّبكَ فيه شكُّ، لِما تقدَّم في ترجمة الذهبي من هذه الطبقة أن المراد بهذا اللغز: عيسى بن مربم، عليه السلام انظر صفحة ١١٥ من هذا الجزء . وكذلك قال القاضى كربم الدين الشافمى ، على ما حكى السبوطى نفسه في آخر الأجوبة الزكية . قال القاضى: إن كان عنى بالفَتَى : عيسى بن مربم ، فلا يُطلَق اسمُ الفتى على الأنبياء، وإنما يُسمَّى بذلك الصِّبيان والمبيد والخدّم والإماء. وإن كان أداد: إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ، فلا يُطلَق عليه فتَى ، فقد نَصَّ الأزهريُ على أن الصيّ الله عليه وسلم ، فلا يُطلَق عليه فتَى ، فقد نَصَّ الأزهريُ على أن الصيّ لايُسمَّى فتَى حتَّى يُراهِقَ. وإن كان أداد: الحسنَ، فأبوبكر أفضلُ منه ، فاو قال الصيّ لايُسمَّى فتَى حتَّى يُراهِقَ. وإن كان أداد: الحسنَ، فأبوبكر أفضلُ منه ، فاو قال الصيّ لايُسمَّى فتَى حتَّى يُراهِقَ. وإن كان أداد: الحسنَ، فأبوبكر أفضلُ منه ، فاو قال المسيّ لايُسمَّى فتَى حتَّى يُراهِقَ. وإن كان أداد: الحسنَ، فأبوبكر أفضلُ منه ، فاو قال

مِن أُمَّةِ الْمُعطَّقِ اللَّبِمُوثِ مِن مُضَرِ من أَبْصَرَتُ في دِمَشْقِ عينُه صَنَمًا مُصَوَّرًا وهُوَ مَنْحُوتُ مِن الحَجَرِ (١) ماء تَمِيرٍ زُلالٍ ثُمُ مُنْهُمِرٍ ولم يَقُلُ هو ذَنبُ غييرُ مُغْتَفُو(٢) تَقُوكَى الإلهِ مَقالًا غــيرَ مُبْتَكُورًا) مَن قال سَفْكُ دِماء المسلمين على ال صَّـلاةِ أَوْجَبَهُ الرحمنُ في الزُّمَرِ (١) وذاك غيرُ عَجِب عندَ ذي النَّظَرُ (٥)

ومِن على ً ومن عَمَانَ وهُوَ وَتَتَى إن جاعَ يَا كُلُ وإن يَعْطَشْ نَضَلَّعَ مِن مَن قال إن الزُّنَّى والشُّرْبَ مَصْلَحة ۗ مَن قال إنَّ بِـكَاحَ الأُمُّ يَقرُبُ مِنْ مَن كان والدُّها ابناً في الأنام ِ لَها

بدلَ مَتَّى : ﴿ شخص ﴾ صَحَّ عَلَى عيسى عليه السلام ، وعلَى إبراهيمَ ولدِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، وعلَى فاطمةَ رضى الله عنها ، لقول الذيِّ صلى الله عليه وسلم : « فاطمةُ بَضْمَةُ ۗ مِـِّني » قال مالك رضي الله عنه : لاأنضِّلُ علَى بَضْمَةٍ من النيِّ صلى الله عليه وسلَّم أحداً . (١) قال السيوطي: أراديهذا مارواه الحاكم في « تاريخ نيسابور » يسنده إلى أبي عبدالله البُوشَنْجِيٌّ ، عن عبد الله بن يزيد الله مشقيٌّ ، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ، قال : رأيت ببغداد ، صَنماً من نحاِس ، إذا عَطِش نزل فشرب . قال البُوشَنْجِيُّ : رُجَّما تـكلَّمت المله على قَدْرِ مهم الحاضرين تأديباً وامتحاناً ، فهذا الرجلُ ابنُ جابر أحد علماء الشام، وممنى كلامه: أن الصُّنَمَ لايمطُش ، ولو عَطِش نزل فَشَرِب ، فنني عنه النُّزولَ والمطَّش . انتهى كلام السيوطي. وجاء في كلامه « ببغداد » . ولمله سهو، فإن الذي في شعر السبكي : « دمشق » . و ُيقوِّيه أن الرائي ، وهو ابن جابر : شامي ، كما ذكر السيوطي .

- (٣) انظر شرح هذا البيت ، والبيتين بمده ، في القمليق قبل السابق .
- (٣) في :ج ، ك : « نكاح الأم مقربة من » وهو خطأ يضطرب به وزن البيت . وأثبتنا الصواب من : المطبوعة ، ومعيد النمم ، والأجوبة الركية .
  - (٤) فى الأجوبة الزكية ، وبمض نسخ معيد النمم : « الزبر » .
- (٥) قال القاضي كريم الدين : تلك عائشةُ ، زوجُ النيِّ صلى الله عليه وسلم ، فإنها أمُّ المؤمنين ، وابنة أبي بكر ، فهي أمُّه وابنتُهُ .

بَهْضٌ عن البَهْضِ مَن هُمْ تَحْظ بالظَّهَرِ (1)
مُحَدِّثُ فِي النَّهْ الْفَالَدِي جَاءُ والسَّيرِ
عَمِّدُ فِي النَّهْ الْذِي جَاءُ فِي اللَّهُرِ (٢)
عَرِيبِ ما صَحَّ مِمَّا جَاءُ فِي اللَّهُرِ (٢)
تَرُوَّجَتْ دُالِمًا حِلْلًا بِلا نُكُورٍ (٣)

وهاتِ قُلْ لِيَ إِراهِيمُ أَرْبَمَـةٌ وهـ كذا وهـ كذا وهـ كذا وما اللَّقَيَقَةُ جاءَتْ والسُّحَيْقَةُ ف وما اللَّقَيَقَةُ جاءَتْ والسُّحَيْقَةُ ف وعَن فَتَاةٍ لهـا زَوْجانِ مابَرِحا

(١) قال السَّيوطيّ : هـذا نوغ من أنواع علوم الحديث ، وهو مَن اتفق اسمهُ واسمُ سيخِه فصاعِداً ، والأربعة الذين رَوَوْا بهضهم عن بهض ، وكلُّ منهم يُسمَّى إبراهيم ، كثيرٌ ، منهم : إبراهيم بن شَمَّاس السَّمَر قَنديّ ، عن إبراهيم بن محمد الفَزارِيّ الحكوفيّ ، عن إبراهيم بن أدهم الزاهد ، عن إبراهيم بن ميمون الصائغ . والأربعة الذين كلُّ منهم اسمُه خَلَف : وقع ذلك في علوم الحسديث للحاكم ، في إسناد واحِد ، بل خسة ، نقال : حدَّمَنا خَلف ، حدَّمَنا خَلف ، حَدَّمَنا خَلف : الأول : حدَّمَنا خلف ، حدَّمَنا خَلف ؛ الأول : الأمير خلف بن أحمد السِّجْزِيّ ، والثالث : أبو صالح خلف بن محمد البُخارِيّ ، والثالث : خلف بن سميان النَّسفيّ ، والرابع : خلف بن محمد الواسطيّ : والخامس : خلف بن موسى ابن خلف .

وأمّا المحمّدُون في إسناد واحد ، فني صحيح البخارى من ذلك دي كثير ، وقد وَقَع لَى حديثُ كُلُّ رواته يُسمّى محمداً ، من شيخنا إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم . انتهى كلام الشّيوطيّ . ونقول : تقدّم للمصنّف : إبراهيم ، عن إبراهيم ، عن إبراهيم ، ثلاثة . وخاف ، عن خلف ، ستة ، في الجزء الثالث ٢٧٩، وتقدد م أيضا : يحيى ، عن يحيى ، عن يحبى ، كلائة في الجزء الرابع ١٨٩ .

- (٢) لم يشرح السّيوطى هـــذا البيت . وجاء فى الأسول : « الله يه والسحيفة » . وقد تقدّم هذان الله ظان ، فى الجزء المانى ٢٠٢ ، وتــكلم الصنف هناك عنهما فقال: كأنهما اسم موضعين يمرفهما المخاطَب . ثم ضَمَّف الحديث الذى وردا فيه .
- (٣) قال السُّيوطيّ: « رأيت بخط صاحب النظم الشبخ تاج الدين في تذكرته، ماصورته: امرأةٌ لها زوجان و يجوز أن يتزوجها ثالث: هذه امرأةٌ لها عبدٌ وأمة ، زوَّجت أحدَها ==

فعادَ وهُوَ عَلَى حَالٍ مِن المِسْبَرِ (١)
زَوْجٍ تَرُوَّجْتُه فَاخْدَمْهُ وَاصْطَبِرِ
مَا نَالَهُ بَالرِّنْ شَيْءٍ مِن الضَّرَدِ (٢)
تَّذْرِيبِ وُزِّع في الباقِين فَافْتُكْرِ

وآخَر راح يَشْرِى طُمْمَ زَوْجَتِّهُ قالت له أنت عَبْدِى قد وَهَبْتُكَ مِن وخَمْسةٍ مِن زُناةِ الناسِ خامِسُهُمْ والقَتلُ والرَّجْمُ والجَلْدُ الأَلِمُ مع ال

بالآخر، فيصدق أنها امرأة لها زوجان، وإذا جاء ثالث حُرث، فله نكاحُها ».
 وقد أورد المصنِّف هـــذا اللَّفرَ وإجابتَه في الجزء الثاني ٢٠٦ ، وزاد هناك قوله:
 واللام في « لها » للملك ».

وقال القاضى كريم الدين ، فى حلّ هذا اللُّهٰز : الجواب : لها زَوْجان من بَقَر وغَنَم ، أو غير ذلك، قال تمالى: ﴿ قُلْنَا احْمِلْ فِيها مِنْ كُلّ زَوْجَيْنِ اثْنَـيْنِ ﴾ [ سورةهود ٤٠ ]، ﴿ وَمِنْ كُلّ الشَّمَرَاتِ جَمَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَـيْنِ ﴾ [ سورة الرعد ٣ ] .

(١) قال السيوطى : رأيت بخطه أيضاً [أى خط ابن السَّبكيّ ] أن صورتَها : عبد ووَّجَه مولاه بابنته ودخل بها ، ثم مات مولاه ، ووقعت الفُرْقة ، لأنها ملكت زوجَها بالإرث ، وكانت حاملًا فوضعت فانقضت المِدَّةُ نَنزوَّجَتْ ، ووهبت ذلك العبددَ لزوجها . وتقدَّم هذا اللَّنزُ وإجابته في الجزء الثاني ٢٠٦ .

(٢) قال السَّيوطيُّ: رأيت بخطّه أيضاً: قيل: إن محمد بن الحسن سأل الشافعيَّ عن خمسة زَنَوْ الْمِارَاةِ ، فوجَب على واحدٍ : القتلُ ، وآخر : الرَّجْمُ ، والثالث : الجَلْدُ ، والرابع : نصفُه ، ولم يجب على الخامس شيء .

فقال الشانعيُّ : الأول: ذِمِّيُّ زَنَى بمسلمةٍ ، فانتقض عهدُه، فيُقتَل، والثانى : مُحْصَنَ، والثالث : رَكْرْ ، والرابع : عبد ، والخامس : مجنون .

وسبق هذا اللُّمْزُ والجوابُ عليه في الجزء الثاني ٢٠٤.

قال السُّيوطى فى آخر الأجوبة الزكية: انتهى الجوابُ ، ولم أتف على شىء من أجوبة هذه المسائل لنيرى ، إلّا هذه المواضعَ الثَّلاثةَ ، التى نقلتها عن الشيخ تاج الدبن ، والموضعَ السَّابق فى « مَنْ » ، وباقى المسائل ممّا أخذتُه بالفَهم .

#### 1711

## محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن بجماعةً بن على بن بجماعةً ابن حازم بن صَخْر

شيخُنا قاضي القضاة بَدُّر الدِّين، أبوعبد الله الكِنانيِّ الحَمَوِيُّ

حَاكِمُ الْإِقْلِيمَيْنَ مِصْرًا وشاما، وناظِمُ عَقْدِ الفَخَارِ الذَّى لَايُسَامَى، مُتَحَلَّ بِالْمَفَاف، مُتَخَلِّ (۱) إِلَا عَن مِقدار الكَفاف، مُحدِّثُ فقيه، ذو عَقْلِ لَايقوم أساطينُ الحُكماء بما جَمع فيه.

مولده في شهر ربيع الآخَر ، سنةَ تسع وثلاثين وستمائة (٢) بحَماة .

وقد ختم السيوطيُّ قصيدةً السُّبكيِّ بهذا البيت الذي لم يرد في أصول الطبقات. والخطاب فيه لصلاح الدين الصفدي \_ كما سبق :

أَجِبُ فأنت جَزاكَ اللهُ صالحة من لم يُرَعُ عند إشكالٍ ولم يَحَرِ وبذلك تَمَّتُ أبياتُ القصيدة أربعـــة وعشرين بيتاً ، وهو المدد الذي ذكره صاحب كشف الظنون ١١/١ ، أثناء حديثه عن : الأجوبة الزكيّة . .

بق شيء : وهو أن المسنّف رحمه الله قال في صدر هذه القصيدة : « هذا ما أشرتُ إليه في قصيدتي التي نظمتُها في المعاياة » . ولم يأت في القصيدة موضعُ هـذه الإشارة . ولملّ في القصيدة نقصاً ، كما تدلّ عليه عبارة : « منها » التي ذكرها المصنف .

\* له ترجمة فالأنس الجليل ١٣٦/٢ ، البداية والنهاية ١٩٣/٤ ، تاريخ ابن الوردى ٢/٣٠ ، محسن المحاضرة ١/٥٢ وانظر فهارسه ، الدرر السكامنة ٣٦٧/٣ ، ذيول تذكرة المفاظ ٢٠٠ ، ذيول العبر ١٧٨ ، شفرات الذهب ٢/٥٠١ ، طبقات الإسنوى ١/٣٨٦ ، طبقات المفسرين للداودى ٢/٢٨ ، قضاة دمشق ٨٠ ـ ٨٠ ، فوات الوفيات ٢/٣٥٣ ، مرآة الجنان ٢٨٧/٤ ، النجوم الزاهرة ٢٨/٤ ، نكت الهميان ٢٣٠ ، الوافى بالوفيات ٢٨٧/١ \_ ٠ .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : ﴿ منحل ﴾ ، وأثبتنا ما في : ص ، ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا في الطبقات الوسطى : ﴿ وَسَمَّ سَنَّةٌ خَسَيْنَ مَنْ شَبِّحُ الشَّيُوخُ بَحَاةً ﴾ .

وليَ قضاء النَّدْس مُدَّةً، ثم درَّس بالقَيْمَرِيَّة بدمشق، ثم وَلِيَ خِطابَةَ النَّدس وقضاءها (۱) ثانيا ، ثم نُقَيل منها إلى قضاء القُضاة بالدِّيار الصِريَّة ، ثم ولى قضاء دمشق وخِطابَهَا ، ثم أُعِيد إلى قضاء الدَّيار المصرية ، وسار في القَضاء سِيرة حسنة ، وأضَرَّ بالآخِرة .

سمع بديار مصر من أصحاب البُوصِيرِيّ ، ومن ابن القَسْطَلَانيّ ، وأجازه (٢) ابن مُسْلمةً وغيرُه .

وقرأ بدمشق على أصحاب الخُشُوعِيُّ ، وسَمِمنا الحَكثيرَ عليه (٣) .

مات بمصرَ في أيلة الاثنين الحادى والمشربن من جُمادى الأُولى سنةَ ثلاث وثلاثين وسبمائة ، ودُفِن بالقَرافة (٢٠٠٠).

أخبرنا شيخُنا قاضى القضاة بَدرُ الدّين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن جَماعة ، قراءة عليه وأنا حاضر في الثالثة، أخبرنا أبو الفرج بن أبي محمد عبد المنعم بن أبي ألحسن على النَّميري، بقراءتي عليسه ، أخبركم الشبخ أبو الفرج عبد المنعم بن عبد الوَهّاب بن سعد بن صَدَقة ابن كُلّيب ، قراءة عليه ، أخبرنا أبو القاسم على بن أحمد بن محمد (٥) بن بَيان الرَّزَّاز ، قراءة عليه ، قال : حدَّثنا أبو الحسن محمد بن محمد بن محمد بن أبراهيم بن مَخْلَد ، أخبرنا أسماعيل بن محمد الصَّفّار ، أخبرنا الحسن بن عَرفة ، أخبرنا عَمّار بن محمد ، عن الصَّلْت ابن قُويَد (١) التَحْنَفِي ، قال : سممت أبا هُريرة رضى الله عنسه [يقول] (٧) ، سممت خلبلي ابن قُويَد (١) التَحْنَفِي ، قال : سممت أخليلي

<sup>(</sup>١) في الطبوعة: ﴿ قضاء القدس وخطابتها ، والثبت من: ص ، ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) فى الطبقات الوسطى : « وأجازه الرشيد بن مسلمة ، وعمر بن البراذعى ، وسمع من لمسماعيل ابن عزون ، وابن علاق ، والنجيب ، وكان فقيها محدثا » .

 <sup>(</sup>٣) بعد هذا في الطبقات الوسطى: « حضورا وسماعاً . ذكره شيخنا الذهبي في « المعجم المختص »
 وقال : طلب بنفسه وخرج ، وقرأ على الشيوخ ، ومحاسنه كثيرة ، وصنف وروى الـكثير » .

 <sup>(</sup>٤) بعد هذا في الطبقات الوسطى: « روى عنه الذهبي ووالدى وجاعة من حفاظ النصر » .

<sup>(</sup>ه) فى المطبوعة: « على » مكان « محمد » . وأثبتنا الصواب من: ص ، ج ، ك ، والمشتبه ٣١٢، وبما سبق فى الجزء السابع ٣٦٣ .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : ﴿ يَزِيد ﴾ ، والتصحيح من ص ، ج ، ك ، وميزان الاعتدال ٢/٩١٣ .

<sup>(</sup>٧) ساقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : س ، ج ، ك .

أبا القاسم سلّى الله عليه وسلم يقول: « لَا نَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا تَنْطِحَ ذَاتُ قَرْنَ جَمَّاءَ » .

رواه سُفيانُ بن وكبيم ، عن زيد بن الحُباب<sup>(۱)</sup> ، عن عَمّار بن محمد ، وهو غاية ﴿
في المُلُوّ .

أخسبرنا قاضى القضاة بدرُ الدين ، حُضورًا ، أخبرنا الشيخُ الفقيه أبو الحسن على ابن الشيخ الزاهد (٢) أبي المباس المروف بابن القَسْطَلاني ، قال : سمتُ والدى الإمام أبا المباس ، يقول : سمتُ الشيخ الإمام أبا عبد الله محمد بن أحمد بن إراهيم القرشيي رضى الله عند ، يقول : علامةُ الصادق أن يَفْتقِرَ با إِيمانه إلى كُلِّ إيماني ، وبمَقْلِه إلى كُلِّ عَمْل ، وبمِمْلمِه إلى كُلِّ عَمْل ، وبمِمْلمِه إلى كُلِّ عَمْل ،

إنشدَ نا قاضى القضاة بدرُ الدين ، حُضورًا ، أنشدَ نا الإمام أبو الحسن على بن أحمد ، أسدنا الإمامُ الحافظ أبو الحسن على بن المفضَّل (٢) الماليكيّ ، إملاء المفسِه :

أَعَمُّ خَلائتي الإنسانِ نَفْماً وأَقْرَبُهَا إِلَى مانِيهِ داحَهُ الداء أمانةِ وعَفافُ نَفْسٍ وسِدْقُ مَقَالةٍ وسَمَاحُ راحَهُ

ومن شِمر قاضى القُضاة بدر الدِّين ما أنشدَ نيه ولدُه سيِّدُنا قاضى القضاة عِزْ الدين أبو عمر عبد المزيز ، بقراءتى عليه بالفاهرة ، قال : أنشدنا والدى لنفسِه :

حِمَاتُ أَمُوالَ بَيْتِ المَالِ سَبْعَتُهُا فَ بَيْتِ شِمْرِ حَوَاهَا فَيْـهُ كَا تُبُهُ خُمُسُ وَفَى الْحَرَاجُ وَرْ يُهُ مُشُنَ وَإِرْثُ فَرْ دِ وَمَالُ ضَلَّ صَاحِبُهُ

<sup>(</sup>١) بضم الحاء المهملة ، على ما قيده ابن حجر في تقريب التهذيب ٢٧٣/١ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: « الأهدابي » ، وفي : ج ، ك : « الأهد » وضبط في ج يفتح الها ، وتشديد الدال . وأثهتا الصواب من ترجة أبي الحسن على ، وأبيه أبي العباس أحمد بن محمد بن على ، في : حسن المحاضرة ١/٥ ، ٤ ، والديباج المذهب ٢٧ ، وشذرات الذهب ٥/ ١٧٩ ، ١٤٨/ ، ١٤٨/ ، ١٤٨ ، العبر ٥/ ١٤٨ ، وقد أجموا على أن الشيخ أبا العباس كان راهدا متصوط .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة: « الفضل » ، والتصحيح من : ج ، ك ، وتقدم كثيرا في الأجزاء السابقة ،
 راجع فهارس الأعلام .

وأنشدَنا مولانا قاضي القضاة عِزُّ الدين أيضاً بقراءتي عليــه ، قال : أنشدني والدي

وعَهْدِی مِن زِیاریها قَرِبُ(۱) وكنتُ اظُنُّ مُرْبَ المَهْدِ يُطْفِى لَمِيبَ الشُّوقِ فازدادَ الَّامِيبُ

أحنُّ إلى زبارة حَيٌّ لَيْلَي

وأنشدني [أيضاً] (٢) بقراءتي عليه ، قال : أنشدني والدي لنفسه :

أَهَـِّنى بشَهُو الصَّوم مَن لو بَتَمْنُتُهُ عَظِيمَ اشْتِهِ قِي رَقَّ مِمَّا أَغَانِيهِ شُوامِخُ حِسْمَى هَدُّها ما تُقاسِبِهِ (٣) خِلافِ مُرادِ اللهِ ماحِيلَتِي فِيهِ

وأشكُو إليه حُسُّدًا لو بُلِي بهيم ْ ومَن كان لا بُرْ ضِيه مِن حالَتِي سِوكى

ومن شِيره أيصاً : .

قالوا شُروطُ الدُّعاء الْستجابِ لَنا عَشْرٌ بِهَا بَشَّرَ الداعِي بَا فِلاحِ يَ طَهَارَةٌ وصَلاةٌ مَمْهُمَا نَدَمْ وَأَنْتُخُشُوعٍ وحُسْنُ الظَّنِّ ياصاح وحِلُّ أُوتِ ولا يُدْعَى بَمَمْسِيَةٍ واسْمُ 'يناسِبُ مَقْرُونْ بإلحاح

• من كتاب ٧ كَشْم الماني ٧ لابن جَماعة ، ذَكَّر في الجَمْع بين (١) الرَّحن والرَّحيم ، ف البَّسْمَلة : أن أحسنَ ما بقال فيه ، ولم نجيدُه لفيره ، أن فَعْلان مُبالَّفَة في كثرة الشيء ، ولا يَلْزَمَ منه الدُّوامُ كَنَصْبان ، وَنَعِيل لدَوامِ الصُّفة ، كَظَرِيف ، فَكَأَنه قيل : المظيمُ الرَّحْمة الداعُها.

قال : وإنما فُدُّم الرَّحْنُ على الرَّحْيم ؛ لأن رَحْمَتُه في الدنيا تَمُمُّ المؤمنين واللَّكافرين ، وف الآخرة داءًة لأهل الجنَّة ، ولذلك يقال : رحمنُ الدُّنيا ورَحِيمُ الآخرة .

<sup>(</sup>١) البيتان في الوافي ٢/٢ ، وطبقات المصمرين ٢/٠٥ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «شوامخ خسا » ، وأثبتنا الصواب من: ج ، ك ، لـكنالـكلمة رسمت فيهما: « حسما » . وحسمي ، بكسر الحاء والقصر: أرض بباديةالثام فيها جبال شواهق، وقيل: موضع بالبمين، وقيل : قبيلة جذام . راجم اللسان ( ح س م ) ، حومعجم البكري ٤٤٦ ، وياقوت ٣٦٧/٢ . (٤)كذا في الطبوعة . وفي : ج ، ك : ﴿ بين بسم الله الرحم الرحيم ، .

- وفى البقرة ﴿ رَبِّ أَجْمَلُ هَذَا بَلَدًا آمِناً ﴾ (١) وفى إبراهيم : ﴿ رَبِّ أَجْمَلُ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً ﴾ (٢) أَمِناً ﴾ (٢) لأنّ آية البقرة دعا بها إبراهيمُ عندَ نُزول (٢) إسماعيل وهاجَر فى الوادى، قبلَ بناء مكة ، وآية سورة إبراهيم بعد عَوده إليها وبنائها .
- في البقرة : ﴿ وَمَا أَهِلَ بِهِ لِمَنْ اللهِ ﴾ ( ) وفي المائدة والأنهام والنّحُل : ﴿ لِمَنْ لِللهِ بِهِ ﴾ ( ) لأن آية البقرة وردت في سياق المأكول وحِلّه وحُرْمته ، فكان تقدُّمُ ضَمِيرٍ قد تملّق الفِملُ به أهَم م ، وآية المائدة وردت بمد تمظيم شمائر الله وأوامره ، وكذلك آية النحل بمد قوله : ﴿ وَأَشْكُرُ وَا نَمْهَ اللهِ ﴾ ( ) فكان تقدُّمُ ( ) اسمه أهم م . وأيضاً فآية النّحل والأسمام نزَلتا بمكة ، فكان تقديمُ ذِكرِ الله بترك ( ) ذكر الأصنام على ذبا محهم أهم م ، ما يجب من توحيده وإفراده بالنسمية على الذّبائح ، وآية البقرة نزلت بالمدينة على المؤمنين لبيان ما يَحِلُّ وما يَحرُم ، فقدَّم الأهم فيه .
- قوله تمالى: ﴿ رَبِّكَ حُدُودُ اللهِ مَلاَنَقُرَ بُوهَا ﴾ (٩) وقال بَمْدُ: ﴿ مَلَا نَمْتَدُوهَا ﴾ (١٠) لأنه أشار بالحُدُود في الأول إلى نَفْسَ المحرَّمات في الصَّيام والاعتكاف ؟ من الأكل والشَّرْب والوَطْء والمُباشِرَة ، فناسَب: ﴿ لَا نَقْرَ بُوهَا ﴾ .

وف الثانية إلى المأمُورات في أحكام الحِلِّ والحُرْمة في نِكاح المُشركات وأحكام الطلاق والمِدَدِ والإيلاء والرَّجْمة وحَصْر الطَّلاقِ في النَّلاث والخُلْم، فناسَب: ﴿لَا تَمْتَدُوها﴾

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ١٢٦ .

<sup>(</sup>۲) سوره إبراهم ۳۵

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « ترك » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ١٧٣ . `

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة ٣ ، والأنعام ١٤٥ ، والنحل ١١٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة النحل ١١٤.

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : ﴿ تقديم ﴾ . والمثبت من : ج ، ك . وسبق نظبره .

<sup>(</sup>٨)كذا في المطبوعة . وفي : ج ، ك : ﴿ تَبْرُكُ وَذَكُر ﴾ .

<sup>(</sup>٩) سورة البقرة ١٨٧ .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة ٢٢٩ .

أَى قِفُوا عندَها ، ولذلك قال بعد [ ذلك ](١) ﴿ وَ نِلْكَ حُدُودُ اللهِ يُبَيِّنُهُا لِقَوْمٍ \_ يَمْلَمُونَ ﴾(٢) .

• قوله : ﴿ مَتَاءاً بِالْمَعْرُ وَفِ حَمَّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴾ (٢) وقال بمد ذلك : ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُ وَفِ حَمَّا عَلَى ٱلْمُتَّذِينَ ﴾ (١) فأتى (٥) بالإحسان في الأولَى وبالتَّقوى في الثانية ، لأن الأولَى في مُطلَّقة قبلَ الفَرْضِ والدُّخولِ ، فالإعطاء في حَقِّها إحسان ، وإن أوجَبَه قومٌ ، لأمه لاق مُقابِلَة شيء ، فناسَب المُحسِنين .

والثانية (٦٠ في الرَّجْميَّة ، والمُراد بالتَّاع عندَ المُقَّقين النَّفَقهُ ، وَنَفَقةُ الرَّجِميَّة واجبةٌ ، فناسَبَ [حقَّ المُتَّقين .

ورَجَّح أَنَّ الْمُوادَ بِهِ النَّفَقةُ أَنْهِ وَرَدَ عَقِبِ قُولِهِ : ﴿ مَتَاعاً إِلَى ٱلْحَوْلِ ﴾ (٨) والمرادُ بِهِ النَّفقة ، وكانت واجبة قبل النَّسْخ (٩) ، ثم قال : ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتٍ ﴾ فظهَر إنه (١٠) النفقة في عِدّة الرَّجِميَّة ، بخلاف البائن بحُلْع ، فإن الطَّلاقَ مِن حِهِهَا ، فَكَيف تُمْطَى اللَّهُ أَنَّ فَا عِدَّة الرَّجِميَّة ، بخلاف البائن بحُلْع ، فإن الطَّلاق مِن حِهِها ، فَكِيف تُمُطَى اللَّهُ أَنْ عَمْرَ عَت جَبْرًا للسَكَسْر بالطَّلاق ، وهي الراغِبةُ فيه ؟ فظهر أن الرُادَ بالتَّاع ِهمَا النَّفَقةُ رُمَنَ العِدَّة ، لا المُتَّمةُ .

وللعلماء في هاتين الآيتين اضطرابُ كثير ، وما ذكرتُه أظْهَرُ ؛ لأنه تقدَّم حُكُمُ اللَّخُلْع، وحُكمُ عِدَّةِ الموت، وحُكمُ اللَّعَلَّة بعدَ التسمية، وَ قَى حَكمُ اللَّعَلَّة الرَّجميّة، فيُحْمَلُ عليه.

<sup>(</sup>١) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ٢٤١.

<sup>. (</sup> o ) و : ج ، ك : « قال بالإحسان » ، والثبت من المطبوعة .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : ﴿ وَالنَّانِي ﴾ ، والتصحيح مِن : ج ، ك .

<sup>(</sup>٧) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة 🖺

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ٢٤٠ .

<sup>(</sup>٩) في ج: ﴿ أَامِنْجُ ﴾ ، وأثبتنا الصواب من: ك ، والمطبوعة. وراجع تصير القرطبي ٣ / ٢٢٩ .

<sup>(</sup>١٠) ق المطبوعة : ﴿ أَنَّ ﴾ ، والتصحيح من : ج ، ك .

- ف (١) ﴿ يُخْوِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾ (٢) أَمْرَدَ ﴿ النُّورَ ﴾ لأن دِبنَ الحَقُّ واحدٌ ، وجَمَع ﴿ الظُّلُمَاتِ ﴾ لأن الكنرَ أنواع .
- فى البقرة: ﴿ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى ثَنَى عَلَى ثَنَى عَلَى اللَّهُ وَ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللّه

وفى سورة إبراهيم: ﴿ مِمَّا كَسَبُوا عَلَى شَىء ﴾ (٥) لأن المَثَل للمَمَل ، لقوله (١) تعالى: ﴿ مَثَلُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ، رَبِّهِم أَعْمَالُهُم ﴾ (٧) تقديره: مَثَلُ اعمالِ الذين كفروا ، فسكان تقديم أَ مَا كَسَبُوا ﴾ أنْسَ ؛ لأنه صلَة أَ ﴿ شَيْء ﴾ وهو الـكَسْبُ .

• وفى البقرة : ﴿ مَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ (^^) قدَّم المنفرةَ ، وفى المائدة قَدَّمَ ﴿ يُعَدِّبُ مَنْ يَشَاء ﴾ (^^) قدَّم المنفرة ، وفى المائدة قَدَّمَ ﴿ يُعَدِّبُ مَنْ يَشَاء ﴾ (^) لأن آية البقرة جاءت ترغيباً فى السارعة إلى [ طَلَبِ ] (^) المنفرة، وإشارة إلى سَمَة رحمة الله ، وآية المائدة جاءت عَقِبَ ذكر السارق والسارقة (^(1) ، فناسَبَ ذكر المذاب .

• أوله في آل عِمْوان ومَرْيم : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ ﴾ (١٢) وفي الرُّخُون :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ فِي الْمِتْرَةُ ﴾ ، وحذفناها كما في : ج ، ك . ولا منى لها حيث لم يأت بعدها ما تقابل به ، كما في أحكام الآيات السابقة .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٧٥٧ ، والمائدة ١٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ٢٦٤.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة: ﴿ وَلَانَ ﴾ ، والصواب حذف الواو ، كما في : ج، ك. .

<sup>(</sup>a) سورة إبراهيم ١٨ ·

 <sup>(</sup>٦) ف : ج ، ك : «كةوله » ، وأثبتنا ما ف المطبوعة ، والـكلام ف سياق التعليل .

<sup>(</sup>٧) الآية نفسها من سورة إبراهيم .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٩) سورة المائدة ٤٠ .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>١١) في الآية ٣٨ من سورة المائدة .

<sup>(</sup>١٢) سورة آل عمراًن آه ، ومريم ٣٦ ، وآية آل عمران من غير الواو .

﴿ إِنَّ اللهَ هُوَ رَبِّى وَرَبُّكُمْ ﴾ (١) لأنه تقدَّم في السور تَبْن مِن الْآيات الدالَّة على توحيد الرَّبُّ (٢) وقُدْرتِه ، وعُبودِيَّة المسيح له ، ما أغنى عن التأكيد ، بخلاف الزُّخْرُف .

- فَ بُونُسُ : ﴿ وَ يَمْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ ۚ وَلَا يَنْغَمُمُ ۚ ﴾ (٣) قدّم الضَّرَر (١) لتقدُّم ﴿ إِنِّى أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ بَوْم عَظِم ۗ ﴾ (٥) وفي الفُرقان : (مَا لَا يَنْفَهُمُ وَلَا يَضُرُّهُم ﴾ (٦) لتقدُّم ذِكر النِّم.
- ونظيرُ م تقديم «الأرض» في يونُس في قوله: ﴿ وَمَا يَمْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةً فِي الأَرْضِ وَلَا فِي اللَّمَاء ﴾ (٧) ولأنه تقدَّم: ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ ﴾ الآية ، فناسَبَ تقسديمَ الأَرْضِ ؛ لأن الشَّنُونَ والعَملَ في الأرض ، وفي سَبَأَ: ﴿ فِي السَّمَلُواتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (٨).

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف ٦٤ ، وفي الأصول : « وإن » . وليست الواو في اس الآية الكريمة .

<sup>(</sup>٢) ى المطبوعة : « الله » ، وأثبتنا ما ق : ج ، ك .

<sup>(</sup>۳) سورة يونس ۱۸ ۰

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ الضر ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٥) سورة يونس ١٥، وجاء في الأصول: « قل إنى أخاف » وهو خطأ ، فهذه الآية ه ٩ من سورة الأنعام .

<sup>(</sup>٦) سورة الفرقان ٥٥.

<sup>(</sup>٧) سورة يونس ٦٦ .

<sup>(</sup>٨) الآية الثالثة من سورة سبأ . وحكذا وقف الـكلام ــ في الأصول كلها ــ دون ذكر لعائدة تقديم « السموات » في سورة سبأ .

#### 1414

## محمد بن إبراهيم بن يوسُف بن حامد الشيخ تاجُ الدِّين المَرَّا كُشِيَّ\*

وُلِد بمدّ السبمائة .

ونشأ بالقاهرة ، وتفقّه بها ، وقرأ على قاضى القضاة الشيخ علاء الدين على بن إسماعيل القُو نَيوى ، ولازَم الشيخ رُكُن (١) الدين بن القَوْبَه (٢) .

وكان فقيها نحويًّا متفنِّنًا مواظِبًا على طَلَب العِلم ، لا يَفْتُر ولا يَمَلُّ إلا في القليل<sup>(٣)</sup> . أعاد في القاهرة بُقَبَّة الشافعيُّ ، ثم دخل دمشق ، ودَرَّس بالمَسْرُ ورِيَّة ِ<sup>(١)</sup>.

وسَمِع من شيخِنا الحانظ المِزِّيِّ ، وجماعةٍ .

ثم ترك (٥) التدريسَ وانقطع (٦) بدارِ الحديث الأشرنيّة ، على طَلَب العِلم ، إلى أن

(\*) له ترجة ق: بغية الوعاة ١٦/١ ، الدارس ق أخبار المدارس ٣٢٠/١ ، الدرر السكامنة ٣٢٠/٣ ، شذارت الذهب ١٧٢١ ، ٢٣٠ ، طبقات الإسنوى ٢٨٨٢ ، المنصوم المخاصرة ٢٨٧/١ . ٢٥٣/١٠ .

(۱) في أصول الطبقات السكرى: « ركى الدين » ، وأثبتنا الصواب من الطبقات الوسطى ، والدور السكامنة ، الموضع السابق، وموضع ترجمه منهافي ٢٩٩/٤ ، وحسن المحاضرة ١/٩٥١ ، وهو : محمد بن محمد بن عبد الرحن التونسى .

(۲) فى المطبوعة: « القونع » وأهمل النقط فى: ج ، ك . وأثبتنا الصواب من الطيقات الوسطى،
 والمرجمين السابقين . قال ابن حجر فى الدرر ٤/٣٠٣: « والقوبع ، على الألسنة بضم القاف ، ونقل ابن رافع عنه ، أنه قال إنه بفتح القاف ، وذكر عن بعض الغاربة أن القوبع: طاعر » .

(٣) بعد هذا في الطبقات الوسطى : « وكان ضريرا ، فلا تراه يفتر عن الطلب إلا إذا لم يجد من يطالع له » .

(٤) وأصول الطبقات السكنرى: «بالمروزية» ، والتصحيح من: الطبقات الوسطى، ومصادر الترجمة. والمدرسة المسترورية بالقاهرة، وتقع داخل درب شمس الدولة، بناها شمس الخواس مسترور، وكان من خواس السلطان صلاح الدين الأيوبي . راجع خطط المقريزى ٣٤٠/٣ .

(٥) قبل موته بسنة ، كما أفاد المصنف في الطبقات الوسطى ، والإسنوى في طبقاته . وقد ذكر السيوطى في البغية ــ الموضع السابق ــ أن صاحب الترجمة ترك التدريس بالمسرورية ، للشيخ تقى الدين السبكى ــ والد المصنف ــ لأنه رأى في شرط واقف المدرسة أن يكون المدرس عالما بالحلاف .

(٦) فى الطبقات الوسطى : ﴿ وَانْقَطُّعُ مُعْتَكُفًا ﴾ .

تُولِّقَ فِجْأَةً بِمِدَ العصر ، من يوم الأحد ثالثَ عشر جُمادى الآخرة ، سنةَ اثنتين وخمسين . وسبمائة .

أنشدنا من لفظه لنفسه (١):

قِلَّةُ الحَظِّ يَا نَتَى صَيْرَ ثَنِي مُجَهَّلًا وجَهُولٍ بَحَظَّهِ صَارَ فِي النَّاسِ أَكْمَلًا

دخلتُ إليه مَرَّة ، وهو رُينشد قولَ ابن بَقي ّ(٢) :

حَتَّى إِذَا مَالَتْ بِهِ سِنَهُ ۗ الْكَرَى ۗ زَخْزَخْتُه شَيْئًا وكان مُعانِقِي (٣) وَاللَّهُ الْكَرَى الْمُوتُه عَلَى وِسَادٍ خَافِقِ الْمُهُدَّهُ عَلَى وِسَادٍ خَافِقِ وَقُولَ الْحَكَمِ بِنَ عَقَالُ (٤) :

إن كان لابُدٌ مِن رُنادِ فَأَضْلُمِي هَاكَ عَن وِسادِ وَنَمْ عَلَى خَفْقِهَا هُدُوًا كَالْطَفْلِ فِي نَهْنَهِ المِهادِ

وهو ومَن عدده يقولون إن قولَ الحَكَم أَجْدَرُ بِالصَّواب ؛ فإنه لاَيْنَاسِ الحَبَّ أَن يُبُومِدَ حبيبَه، و يُنشِدون قولَ الشيخ صلاح الدين الصَّفَدِيّ [ أمتع الله على بيقائه ] (٥) في ذلك، ردًّا على ابن بَقيّ :

دا کی آبل بھی .

<sup>(</sup>١) البيتان في بفية الوعاة .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة ، ك : « كتى » بالتاء الفوقية . وأهمل النقط في : ج . وصوابه بالباء الموحدة المفتوحة وكسر الفاف وتشديد الياء ، على ما قيده ابن خلسكان في الوفيات ٢/٥٠/، وهو : يحيى بن عبد الرحمن بن بتى الأندلسي القرطبي الشاعر المشهور. توفي سنة ٤٠، وانظر النجومالزاهرة ٥/٧٧، فقد جاء فيها متيدا بالعبارة : « بتاء مثناة من فوق ثالثة الحروف » .

والبيتان من قصيدة لابن بقى ، تراها فى : المغرب فى حلى المغرب ٢١/٢ ، معجم الأدباء ٢٣/٣٠، وفيات الأعيان ٥/ ٢٤٩ ، خريدة القصر ٣٣٦ ، ٣٣٧ (قسم شعراء المغرب والأندلس) ، الفلاكة والمغلوكين ١٠٣ . والبيت الأول فى المقتضب من كتاب تحفة القادم ٨٤ ، والبيتان فى غيث الأدب المسجم للصقدى ١/ ٢٦٩ ، وانظر نفح الطيب ٣٠٩ / ٢٠٩ ، ٤/ ٥٥ ، ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٣) في ج : « زحزحته شفقا » . وأثبتنا ما في الطبوعة ، ك ، ومثله في المغرب والفيث . والرواية في الحريدة ، ومعجم الأدباء ، والوفيات : « زحزحته عني » .

<sup>(</sup>٤)كذا في الطبوعة . وفي : ج : « عسال » . وفي :ك : « عساكر » وفي الغيث : « عيال » ولم نعرفه . وفي أدباء الأندلس: « جعفر بن يحيي . أبو الحسكم بن غتال » . راجع الفتضب من تحفة القادم ١٨ ، فلمله هذا .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

أَبْمَدُ نَهُ مِن بِمِــــــ مَا زَخْزَخْتُهُ مَا انت عندَ ذُوي النرامِ بِمَاشِقِ (١) إِن شَلْتَ قُلْ أَبِمَدَتُ عِنْهِ أَصَالِمِي لَيْسَكُونَ مِعْلَ الْسُنَهَامِ الوامِقِ (٢٦) كالطُّفُل مُضطِّجِماً بَمَهْدِ خَانِق

أوتُلُ فباتَ على اضطرابِ جَواليحِي

قلت : [ إن ] (٢) ابن َ بَقِيَّ وإن أساء لفظاً ، حيث قال : أبعدتُه ، فقد أحسن معكَّني بم لأنه وصف أضُّكُمَه بالخَفَقان والاضطرابِ الزائد الذي لايستطيع الحبيبُ النومَ عايم علم فقدُّم مصلحتَه على مصلحتِه ، وترك ما يُريد لما بُريد ، وأبمَدَه عمَّا أَيُقْلِقُه .

ولو قال :

## \* أيمدتُ عنه أَسْلُما تَشْتَاقُهُ \*

لأحسنَ لفظاً كما أحسن ممنَّى، وأمَّا الحَكَم فإنه وصَف خفقانَه بالهُدُوِّ ، وهو خَفَقة تُ يَسيرُ يُشبه اضطرابَ سَر يو الطُّفل، وهذا نَقْضُ ، فونع النِّرَّاع في ذلك.

وأرسلوا إلى القاضي شِهاب الدِّين أحمدَ بن يحبي بن فضل الله رحمه الله ، صُورةَ ســــــ اليــــ عن الرجلين : ابن بَقيٌّ والحـكم ، أيُّهما المُصيب ، فـكتب :

> قولُ ابن بَقِّيَّ عليه مَأْخَذُ لكنه قولُ الهبِّ الصادِقِ (¹) بَكْفيه فيصِدْق المَحبّة قولُهُ كَلَ لا ينامَ على وسادٍ خانِقٍ ما الحُبُّ إِلَّا ما مُهَدُّ له الحَشَا وَيَهُدُ أَيْسَرُ م نُؤَادَ الماشِقِ

في أبيات أُخَر لم تَجْرِ على خاطِرِي الآن.

وأبياتُ ابن بَقِيٌّ هذه من كلةٍ له حسنة ، وهي :

بأَ بِي غَزَالٌ غَازَلَتُهُ مُقُلَتِي بَيْنَ العُذَيْبِ وَبَيْنَ شَطَّىْ بارِقِ وسألتُ مِنه زِيارةً تَشْفِي الجَوا فأجابَنِي مِنها بوَعْدِ صادِقِ بِتْنَا وَنَحَنُ مِنَ اللَّاجَا فَي خَيْمَةٍ وَمِنَ النَّيْجُومِ الرُّهُو تَحَتَّ سُرادِقِ (٥٠)

(١) ذكر الصفدى هذه الأبيات في كتابه: غيث الأدب ، الموضم المذكور قريبا . والرواية عنده: « أبعدت من زحزحته عن أضلع » . وزاد بعد البيت الأول ، قال :

هذا يدل الناس منك على الجفا لهذ ليس هذا فعل صب وامق

(٢) فى غيث الأدب: « المستمام الصادق » .
 (٣) زيادة من الطبوعة ، على ما فى : ج ، ك -

(٤) تقرأ: « بق » بتشدید القاف ، لیستقیم الوزن .

(٥) في مراجم تخريج القصيدة المشار إليها : من الدحا في لجة .

عاطَيْتُه واللَّيلُ يَسْحَبُ ذَيلَهُ صَهَبْاءَ كالسِكِ الفَتِيقِ لِناشِقِ (۱) وضَمَّتُه ضَمَّ الْكَمِيِّ لَسَيْفِهِ وَذُوْابَقَاهُ حَمَا ثِلْ فَي عَاتِقِي وَضَمَّتُه ضَمَّ الْكَمِيِّ لَسَيْفِهِ وَذُوْابَقَاهُ حَمَا ثِلْ فَي عَاتِقِي حَتِي إذا مالَتْ به سِنَةُ الْكَرِي زَحْزَحْتُه شيئاً وكان مُما نِقِي الْبَدتُه عن اصْلُع تَشْقاقُهُ كَي لاينامَ على وساد خافِق لهدتُه عن اصْلُع تَشْقاقُهُ كَي لاينامَ على وساد خافِق لمّا رأيتُ اللّيلَ آخِرَ عُمْرِهِ قد شابَ في لِمَم له ومَفارِقِ وَدَّعْتُ مَن اهْوَى وقلتُ تأسُّقاً أَعْزِزُ عَلَى بأن أراكَ مُفارِقِ (۲) وَيَقْرُب مِن هذه النَّكَمَة أن جَربِراً قال (۳):

طَرَفْتَكَ صَائِدَةُ الفُوَّادِ وَلَيْسَ ذَا وَقْتُ الزَّيَّادِةِ فَارْجِمِي بِسَلام (1) فَمِيبَ عَلَيْهُ قُولُهُ: ﴿ فَارْجِمِي ﴾ وهو نَقْدْ حَسَنْ ، فأَيُّ لَفُظْ (٥) أَبْشَعُ مِن قُولِ المُحُيِّ لمن يُحبّه : ارْجِعْ .

ورايتُ الشيخَ صلاحَ الدِّين الصَّفَدِيّ ، نقع الله به ، قد قال رادًا عليه (٢) :

الْخَجْلَتَا لِجَرِيرٍ مِن قولِ كَفانا اللهُ عَرَ (٧)

طَرَقَتْكَ صائدة الفُؤا د وليس ذا وَقْتُ الزِّيارَ (٨)

هل كان يَلْقَى إن إنا ه خَيالُ مَن يَهْوَى خَسارَهُ

أوْ كان قَلْبُ قد حوا هُ مِن حَدِيدٍ أو حِجارَ (٩)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « العبيق الناشق » . وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والمراجع المذكورة .

<sup>(</sup>٢) في معجم الأدباء ٢٤/٢٠ : « وقلت مشيعا » . وما في الطبقات مثله في وفيات الأعيان . ولم يرد البيت في المغرب .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٥٥١ ، وطيف الخيال ٦٥ ، وانظر حماجع تحقيقه وفهارسه .

<sup>(</sup>٤) رواية الديوان والطيف: « صائدة القلوب » . وقال الآمدى : « وقد استجنى الناس قوله: « مارجعي بسلام » ، وإنما قال تمذا لأنه عانب عليها ، ألاتري إلى قوله بعد هذا :

<sup>(</sup>ه) في الطبوعة : « فإن لفظة » ، والنصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٦) في كتابه غيث الأدب المسجم ٢٢٦/١ .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة والغيث: « يا خجلة » ، وأثبتنا ما في: ج ، ك .

 <sup>(</sup>A) فى الغيث: « صائدة القلوب » .

 <sup>(</sup>٩) ق الطبوعة : « قلب حوله هو من حدید » ، وأثبتنا ما فی ج ، ك ، والنیث .

فهيجبتُ له كيف ترك لفظة ( ارْحِمِي ) وهو أبشَعُ ما عيبَ به على جرير ، وقلت :

امَّا جَرِيرُ فيجَرَّ ثوبَ المَارِقِ دَعْوَى الضَّنَى وله دِثَارُ غَرامِ (١)
إذ كَذَّبَ الدَّعْوى وقال لها وقد (ارَتْهُ في الفَلَسِ ارْحِمِي بسَلامِ مَ قلت : لملَّ الشبيخ صلاحَ الدِّين إنما ترك لفظة الرُّحوع لنسكارتها ، وقلت :
إنِّي لأعجبُ مِن جَرِيرٍ وقو لهِ قَوْلًا عَدَوْتُ به أَنكُرُ حالَهُ فَوَلَهِ فَوْلًا عَدَوْتُ به أَنكُرُ حالَهُ طَرَقَتْكَ صائِدة الفُؤادِ وليس ذا وقتُ الرِّيارة فاستَمِعُ إقوالَهُ واعْذِر واللهِ أن أَحْكِي الذي بمد الرِّيارة قالَهُ واعْدَر فلما وقله أن أَحْكِي الذي بمد الرِّيارة قالَهُ فلما وقف الشيخُ صلاحُ الدِّين على كلامي هذا كلَّه، زَعم أنِّي أعترِفُ له بحُسُن النَّقْد، فلما وقف الشيخُ صلاحُ الدِّين على كلامي هذا كلَّه، زَعم أنِّي أعترِفُ له بحُسُن النَّقْد،

وقال:

أمَّا جَرِيرُ فلم يَكُنْ صَبَّا ولكنْ يَدَّعِي الْقَوْادِ فلم يَمِي الْوَمَا تَوَاهُ أَتَنَّهُ صا ثدةُ الْفُوْادِ فلم يَمِي بَلْ قال جَهْلًا ليس ذا وَقْتُ الزِّيارَةِ فارْحِمِي لو كنتُ حاضِرَ أَمْرِهِ قلتُ الرَّجِمِي وَلَهُ اصْفَمِي

قلت: ولا يَخْفَى أن هذه الاعتراضات كلَّها لفظيَّة ، طَرَقَتْ قائلَها ، ولم يُحقِّق ؟ فإنَّ جريراً لم يقصِدْ برُجوعها إلّا الشَّفقة (٢) عليها من الزِّيارة في غيير وقت الزَّيارة ، فجاءه الاعتراضُ من لفظة الرُّجوع فقط ، كما جاء ابن كَقِي ً مِن لفظة الإبعاد ، ورُ بَّما أَتِي أقوامُ مِن سُوء المبارة .

قال الحافط أبو عبد الله الحكميدي : أخبرنى أبو غالب محمد [ بن محمد ] (٣) بن سَهْل النَّحْوِى ، قال : حكيتُ للوزير أبى القاسم الحسين بن على المَنْرِي ، قولَ أبى الحسن السَكَرُ خِي : أوسانا شبوخُنا بَطَلَب العِلم، وقالوا لنا: اطلبُوه واجتهدوا فيه، فلَأَنْ يُدَمَّ لَكُم الزَّمانُ أَحْسَنُ مِن أَن يُدَمَّ بَكُم الزَّمان .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : ﴿ دَّمُونَ الصَّابَةِ وَازْدَيَادَ غَرَّامَ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) فى الطبوعة : ﴿ رجوعها إلا للشفقة ﴾ ، وأثبتنا ما فى : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

قال: فاستحسن الوزرُ ذلك وكَتَبه، ثم عَمِل أبياناً و(١) أنشدنها، وهي: ولند بَلَوْتُ الدُّهْرَ أَعْجُمُ صَرْفَهُ فَأَطَاعَ لَى أَصَابُهُ ولِسَانُهُ أَ ووجَدْتُ عَقْلَ المرء قِيمةَ نَفْسه وبجِدُّه جَدْواهُ أو حرْمانُهُ ا وعلَى الفَتَى أَنْ لا يُكَفُّ كِفَ شَأْوَهُ عِنْدَ الجِفاظِ ولا يُغَضَّ عِيانُهُ مُ فَإِذَا جَفَاهُ الْمَجْدُ عِبَبَتْ نَفْسُهُ وَإِذَا جَفَاهُ الْجَدُّ عِيبَ زَمَانُهُ

قلت: وهذه أبياتٌ حَسَنةٌ بالغِهُ في بايبها ، وقد حاول الشبيخ تاجُ الدّين عبد الباقي اليَماني اختصارَها ، فقال (٢):

تَجِنَّبُ أَن تُذُمَّ بِكَ اللَّمَالِي وَحَاوِلُ أَن يُذَمَّ لِكَ الرَّمَانُ (T) ولا تَحْفِلْ إذا كُمِّلْتَ ذاناً أَصَبْتَ العِزَّ أَم حَصَل الهَوانُ

فَأَغْفَلَ مَاتَضَمَنْتُهُ أَبِياتُ الوَزيرِ النَّلاثِ مِن المَاني، واقتصر على ماتضمَّنه البيتُ الرابع، ثم انقلب عليه المَني ، وأ تِي مِن سُوء التعبير ، فإن المقصود أن المرء يُسكَمِّلُ نفسَه ولا عليه مِن الرَّمَان ، وأمَّا أنه يَسْمَى في أن يُذَمَّ له الزَّمَان ، فليس بمقصود (١) ، ولا هو مُرادُ أشياخ ِ الكُرْخِيِّ ، ولا يَحْمَدُه عامل ، وكان الصَّوابُ حيث امْتَصَر على مَعنى البيتِ الرابعِ أن يأتي بمبارة مطابقة ، كما قُلناه (٥) نحن :

> عليكَ كَالَ ذاتِك فاسْعَ فيها وليس عليك عِزْ أو هَوانُ وليس إليكَ أيضاً فاسْعَ فِما اليك وأنت مشكورٌ مُمانُ فذَّمُّ الدَّهْرِ للإنسانِ خَيْرٌ من الإنسان ذُمَّ به الزَّمانُ

<sup>(</sup>١) زدنا الواو من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) البيتان في : الدرر اا ـ كامنة ٢ / ٤٢٣ ، فوات الوفيات ١/ ١٢ه ، البدرالطالع ١ / ٣١٨ ـ

 <sup>(</sup>٣) فى الطبوعة : ﴿ تَذْمُ لِكُ اللَّهِ اللَّهِ ﴾ ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والمراجع السالفة .

<sup>(</sup>٤) المراد ، كما قال محقق فوات الوفيات : أن يكونموضع أمل الـاس فيأتوه قاتلين : نشكو لمليك عنت الدهر وظلمه ، وما أشيه ذلك .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : ﴿ تَطَابِقُهُ ، كَمَا قَلْنَا نَحِنَ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

نهذا البيتُ وافٍ بِالمَنْى الذى قاله أشياخُ الكَرَّخِيِّ ، مطابقٌ له من غير زيادةٍ ولا نقص ، وأحسنُ مِن هذا [كلَّه ](١) قولُ بمضهم :

جَهْلُ الفَتَى عَارْ عَلَيْهِ لِذَاتِهِ وَخُمُولُهُ عَارُ عَلَى الأَبَّامِ

وقولُ الآخَر:

أَنْ يَكُونَ الزَّمَانُ عَيْمِيَ أَوْلَى لِهِ مِن أَن أَكُونَ عَيْبَ الزَّمَانِ<sup>(٢)</sup> وقولُ الآخَر:

مافى خُمُولِيَ مِن عارٍ علَى أَدَ بِي بِل ذاك عارْ على الدُّنيا وأهلِيها

#### 1414

محمد بن عبد الحاكم (٣) بن عبد الرزّاق البِلِفْيائي (١)

مِن فُقُهاء المِصريِّين .

وهو والدُّ شيخِنا القاضي زين الدين أبي حفص عمر <sup>(ه)</sup>. `

أخبرنى ولدُه أن له شرحاً على « الوسيط » لم يَكمُّله .

• ورأيت ولدَه المذكورَ قد نقل (٢) عنه في شَرحه على « تُختصَر التَّبْر بزِيَ » ، لما تسكلَّم على قولِ الأصحاب إنه يُجزِيء في بَوْلِ النُفلام الذي لم يَطْعَم ، النَّضْحُ ، وأن الرادَ به لم يَطْعَم غيرَ اللَّبن ، فقال : في « شرح الوسيط » لوالدى أن الشافعيَّ رضى الله عنه قال : والرَّضاعُ بعدَ الحَوْلَين بمنزلة الطَّمام والشراب (٧) .

<sup>(</sup>١) زيادة من ح ، ك على ما في الطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ إِنْ كُونَ \* ، وَأَنْهِتْنَا مَا فَي : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « عدد الحسيم » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والطبقات الوسطى . وفي ترجمة ولده من هذه الطبقة : « عبد الكرم » . وسنتكلم عليه هناك إن شاء الله .

 <sup>(</sup>٤) قيده ابن حجر: بكسر الباء الموحدة واللام، وسكون الفاء، بعدها ياء تحتية ممدودة.
 الدرر الكامنة ۴ / ٢٦٤ ، في ترجة ولد المذكور.

<sup>(</sup>ه) تأتى ترجته في مكانها من هذه الطبقة .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: ﴿ نقله ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٧) راجعه في الأم ٥ / ٢٥ ( باب رضاعة الكبير ) .

#### 1418

## محمد بن عبد الله بن المجد إبراهيم المُرْشِدِي \*

الشيخ الصالح ذو الأحوال .

قرأ على ضِياء الدِّين بن عبد الرحيم .

وكان مقيمًا بمُنْيَةِ بني مُرْشِد (١) بالدِّيار الصِربة .

واتَّفَق النَاسُ على أنه لو وَرَد عليه فى اليوم الواحد المددُ الكثيرُ من الخَلق لَكَهَاهم قُوتَ يومِهم ، وأطعمهم مايشتهونه ، ولا يعرف أحدُ أصلَ ذلك ، ولا يُحْفَظُ عليــه أنه قَيلَ (٢) لأحدِ شيئاً . وتُحْكَى عنه مُكاشَفاتٌ كثيرة ، نَفَع الله به .

توفِّى فى شهر رمضانَ ، سنةَ سبع وثلاثين وسبمائة .

وهو أخو سيِّدى الشبخ أحمد ، أعاد اللهُ مِن بركاته .

#### 1710

# محمد بن داود بن الحسن التَّبْرِيزَى السِيِّد صَدْر الدِّين بن قُطْبِ الدِّين

له شرح على كتاب النَّهِبيه (٢) ، مختصر التنبيه ، لابن يونُس [ رحمه الله ](١) .

<sup>\*</sup> له ترحمــــة في: المداية والنهاية ١٤ / ١٧٩ ، حسن المحاضرة ١ / ٥٢٥ ، الدور السكامنــة ٤ / ٨٧ ـ ١٤ ، فيول العـــر ١٩٨ ، السلوك: القسم الناني من الجزء الناني ٢٧٤ ، شذرات الذهب ٦ / ٢١ ، مرآة الجنان ٤ / ٢٩٢ ، النجوم الراهرة ٩ / ٣١٣ .

<sup>(</sup>۱) في الأصول: ﴿ بني رشيد ﴾ ، وأثبتنا ما جـاء في مراجع النرحمـــة ، قال في حواشي النجوم الراهرة: اسمهـا الأصلى: منية بني مرشد، كما ورد في كتاب التحفة السلية ، لابن الجيمان ، من تواحي إقليم فوه . وهي اليوم منية المرشد ، إحدى قرى مركز فوه ، بمديرية العربية ، بمصر .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : « قال » . والتصحيح من : ج ، ك ، والدرر السكامنة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ التنبيه ﴾ ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، وبما سبق في الجزء الثامن ١٩١.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

## ١٣١٦ عمد بن خَلَف (١) بن كامل القاضى شَمْسُ الدِّبن الغَزِّي\*

رَ فِيقِ فِي الطُّلُّبِ .

مولده سنةً ست عشرة وسبمائة بِغَزَّة .

وقدِم دمشقَ فاشتنل بها، ثم رحَل إلى قاضى حَماة شرفِاللهِ ّين البارِزِيّ، فتَمَفَّه عليه، وأذِن له بالفُثيا ، ثم عاد إلى دمشق وجَدَّ<sup>(٢)</sup> واجتهد .

صحبتُه ورامقتُه في الاشتغال ، من سنة تسع وثلاثين وسبمائة ، سنةَ مَقْدَمِنا دمشق ، إلى أن توفِّي وهو على اليجدِّ البالغ في الاشتغال .

أمّا الفَّقه فلم يكن في عصره أحفظُ منه لمذهب الشافعيّ ، يكاد يأتى على الرافعيّ وغالِب « المَطْلَب » لابن الرِّفعة استحضاراً ، وله مع ذلك مُشارَكَة " جبِّدة في الأصول والمعحو الحديث .

وَحَفِظ « التلخيص » في الماني والبّيان للقاضي جلال الدين .

وسنَّف « زِيادات المَطْلَب » ، على الرانعيُّ .

وجمَع كتابًا نفيسًا على الرافعي ، بذكر فيه مَفاقِبَ الرافعي بأجمها، وما يمكن الجوابُ عنه منها بتنبيهات (٢) مُهمّات في الرافعي ، ويستوعِبُ على ذلك كلام ابن الرّفعة والوالد رحمهما الله ، ويذكر مِن قِبَلِه شيئًا كثيرًا، وفوائد مُهمّة، ولم يبرح يعمل في هذا الكتاب إلى أن مات ، فجاء في نحو خمس مجلّدات ، أنا سمّيتُه « مَيدانَ الفُرسان » ، فإنه سألني أن أسمّية له ، وكان يقرأ على غالبَ ما يكتُبه فيه ، ويسألني عمًّا يُشكِلُ عليه ، فلي في كتا به هذا كثير من العمل ، وبالجُملة لملّنا استفادً مِنّا استفادً مِنّا .

 <sup>(</sup>١) في المطبوعة : « خاله » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والمراجع الآتية .

<sup>\*</sup> له ترجة في : الدرر الكامنة ٤ / ٥٣ ، شذرات الذهب ٢١٨/٢ ، النجوم الراهرة ١١/٥٠١ .

<sup>(</sup>٢) في : ج ، ك : ﴿ وَأَخَذَ ﴾ ، وأثبتنا ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : ﴿ تَنْبِهَاتَ ﴾ ، والثبت من : ج ، ك .

وكان مِن تِلاوَة القُرآن وكثرةِ التَّمَّبُد ، وقِيام ِ اللَّبل ، وسَلامةِ الصَّدر ، وعدم ِ الاختلاط ِ بأبناء الدُّنيا ، بَحَـكان .

استنبتُه في الحُكم بدمشق ، ونزلتُ له عن تدريس التَّقُوية ، ثم تدريس الناصرية ، وكان قد درَّس قبلَهما في حياة الوالد رحمه الله ، بالحَلْقة القُوصِيّة بالجامِع ، فاجتمع له التَّداريسُ الثلاثة، مع إعادة الرُّكُمنيّة، وإعادة العاديّة الصغرى، وتَصَدير (١) على الجامع، وإمامة الحكلّاسة .

وكان الوالدُ رحمه الله يحبُّه ، وكان هو يحضُر دروسَ الوالد ، ويسمع كلامَه .

وسألنى مَرَّاتِ أَن يقرأ عليه (٢) شيئًا ، فما تهيّأ له ، لـكنّا كنّا نُطالعُ فى لبالى الشقاء، سنة ثلاث وأربمين وسبمائة أو أربع وأربمين ، بدار الحديث الأشرَفيّة ، « الرافعيّ » أنا والفَزِّيُّ وتاجُ الدِّين المَرَّاكُشِيّ ، فى غالب اللَّيل ، ويخرج الوالدُ فى بدض الأحايين ، ويجلس معنا ، فيسمع قراءتى تارةً ، وقراءته أخرى ، ويأخذ عنه .

توفى الفَرَّىُّ أيلةَ الأحد، رابعَ عشر (٣) رجب سنةَ سبمين وسبمائة، بمنزله بالمادِليّة الصنرى بدمشق، فإنه كان مُعيدَها.

وسكَن فى بيت التدريس ، أعاره إياه مُدرَّسُها الشبخ جمال الدين بن قاضى الرَّبَدانِيَّ (<sup>1)</sup> فسكن فيه مُدَّة <sup>(٥)</sup> سِنين .

ودُ فِن من المَد بَتُرْ بَيْنا بسَفْح قاسِيُون ، والناس عليه باكون متأسِّفون ، فإنه حكم يدمشق نحو أدبع عشرة سنة ، لايُعرَفُ منه غيرُ لِين الجانِب وخَفْضِ الجِناَحوحُسْن ِ الخلق، مع أُرُوم التقوى وتحبّة الفقراء .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « والتصدير » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ على » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، وسيأتي ما يشهد له .

<sup>(</sup>٣) كذا في الطبوعة ، ك . وفي ج : « عشرى » .

<sup>(</sup>٤) هو جال الدين محمد بن الحسن الحارثى، ابن قاضى الزيداني . ذيول العبر ٣٦٣ ، و «الزيداني» : بلد بين دمشق وبعلبك . بلدان ياقوت ٢ / ٩١٣ .

<sup>(</sup>٥) في الطبوعة : ﴿ عدة ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

#### 1411

محمد بن عبدالله بن عمر

الشيخ زَينُ الدِّين بن علم الدّين بن زين (١) الدين بن المُرَحِّل\*

وُلِد بمدَ سنة تسمين وستمائة .

وتفتُّه على عمَّه الشيخ صَدَّر الدَّين .

ودرَّس بالفاهرة ، بالمَشْهَد الحُسَينيّ ، ثم بدمشق بالشامِيَّة البَرَّانيَّة والمَذْراوِيَّة .

وكان رج لَّافاضلًا دَيِّناً، عارِماً بالنقه وأسوله .

سنَّف في الأسول كتابين (٢) .

تونَّى سنةَ <sup>ث</sup>مان وثلاثين وسبعائة <sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « زيد » ، والتصعيع من : ج ، ك . والمراجم الآتية .

<sup>\*</sup> له ترحمة في : البـــداية والنهاية ١٤ / ١٨١ ، ١٨٢ ، حسن المحاضرة ١ / ٢٠٠ ، الدارس في أخبار المدارس ١ / ٢٨٣ ، الدرر السكامنة ٤ / ٩٩ ، ذيول العبر ٢٠٣ ، شذرات الذهب ٢ / ١١٨ ، طبقات الإسنوى ٢ / ٢٦٢ ، مرآة الجنان ٢٩٨/٤ ، الوانى بالوفيات ٣ / ٣٧٤ .

ويسرف المترجم : بابن المرحل ، وابن الوكيل . كما فى بعض مراجع الترجمة .

<sup>(</sup>٢) أحدها يسمى : خلاصة الأصول . راجع الأعلام للأسناذ الزركلي ١١٢/٧

 <sup>(</sup>٣) حدده الإسنوى فقال: « لبلة الأربعاء ، تاسع عشر شهر رجب سنة ثمان وثلاثين وسبعائة »
 وقد انفرد ابن حجر فذكر أن وفاته سنة (٧٤١).

#### 1414

## محمد بن عبد الرحمن بن عمر

## قاضى الفضاة جَلالُ الدِّين القَرْ وِبني \*

قدم دمشق من بلاده، هو وأخوه قاضى القضاة إمام الدين، وأعاد بالمدرسة البادرا أيّية (١)، ثم ناب فى القضاء بدمشق ، عن أخيه ، ثم عن قاضى القضاة نجم الدِّين بن صَصْرَى ، ثم وَلِيَ خطابة دمشق ، ثم قضاء القضاة (٢) مها ، ثم التقل إلى قضاء القضاة بالدِّيار المصرية لَمَّا أَضَرَ القاضى بَدُرُ الدِّين بن جماعة ، فأقام بها مُدَّة ، ثم صُرِف عنها وأُعيد إلى قضاء الشام. وكان رجلًا فاضلًا مُتَفِنًا ، له مَكارمُ وسُؤدَد .

وكان يذكُر أنه من نسل أبي دُلَف المِجْلِيُّ .

وهو مصنف (٢) كتاب « التَّلخيص » في المياني والبيان (١) ، وكتاب « الإيضاح » فيه .

ذكره الشيخُ جمالُ الدين بن نُباَتة في « سَجْع الْطَوَق » فقال : الإمام الْقَدَّم على التحقيق ، والنّمام الْمُشْيئُ في مُرُوج مَهارِقِه كلّ روض أنيق ، والسابق لغايات (٥٠)

<sup>\*</sup> له ترحمة في : البداية والنهاية ١٤ / ١٨٠ ، البدر الطالع ٢ / ١٨٣ ، بنية الوعاة ١ / ١٥٠ ، تاريخ ابن الوردى ٢ / ٣٢٤ ، حسن المحاضرة ٢ / ١٧١ ، الدارس في أخبار المدارس ١ / ١٩٧ ، الدور السكامنة ٤ / ١٢٠ . ١٣٣ ، خيول العسبر ٢٠٠ ، شذرات الذهب ٦ / ١٣٣ ، طبقات الدور السكامنة ٤ / ٢٠٠ . ١٣٣ ، وفي حواشيه أن للائستاذ الدكتور أحمد مطلوب كتاباً في سيرة صاحب البرجة ، اسمه : « القزويني وشروح القزويي » مطبوعا في بغداد ، سنة ١٩٦٧ ، قضاة دمشق ٨٧ ، مرآذ الجنان ٤ / ٢٠٠ ، مفتاح السعادة ١ / ٢٠٠ ـ وانظر فهارسه ـ ، النجوم الزاهرة ٩ / ٣١٨ ، الوافي بالوفيات ٣ / ٢٤٧ .

<sup>(</sup>٢) في الطبقات الوسطى: ﴿ بِالشَّامِ ﴾ . \_

<sup>(</sup>٣) في الطبقات الوسطى : ﴿ وَإِلَيْهِ يُفْسِبُ كُتَابِ التَّلْتُغِيمِ . . . . .

<sup>(</sup>٤) زاد في الطبقات الوسطى : ﴿ وَهُو مِنْ أُجِلِ الْخَتْصِرَاتِ فَيْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) فى الطبوعــــة : « لرايات » ، والمثبت من ٣ ج ، ك ، ونــخة مخطوطة من سجم المطوق ، محفوطة بمعهد المخطوطات ــ بجامعة الدول العربية ، برقم ( ٥٥٨ ) أدب .

العلوم ، الذي خُلِيِّ (١) له نحوها عن الطريق ، والبازي (٢) المُطِلُّ على دَقَائِقُها ، الذي (٣) المُطِلُّ على دَقَائِقُها ، الذي اعترف له بالققصير ذَوُو القحليق ، والهادي المذاهب السُّنَة الذي يَشَهدُ البَحثُ أن بَحْوَ فِيكرِه عَميق ، والحَبْرُ الذي لاتَدَّعي نَفَحاتِ ذِكره الرُّهُر ، والصَّحيح أنها (١) إعْطَرُ مِن المسك الفَيْيق ، فاهيك [ به ] (٥) مِن رجُل على [ حين ] (٦) وَثَرَةً مِن الهِمَم، وظُلْمةٍ مِن المسك الفَيْيق ، فاهيك [ به ] (٥) مِن رجُل على [ حين ] (٦) وَثَرَةً مِن الهِمَم، وظُلْمةٍ مَن الدَّهر لا كالظُلَم ، اطْلَمَه الشَّرق كوكباً ملا نُورُه اللّا ، لا بَلْ بَدْرًا لا يَغتَرُّ باشقَة تَواضُعِه (٢) الأعْلَوْن فيشر نُبُون (٨) إلى (٩)، لا بَلْ صُبْحاً بَحْمَدُ (١٠) لديه الطالبُ سُر اه (١١)، لا بل شمساً يتَمثَّلُ في شَخْصِه علماء الدَّهر الفابِ ، فيكان مَراَةَ مِراَه .

وذكره القاضى شِهابُ الدِّين ابنُ مَضل الله ، في كتابه « مَسالك الأبصار » ، فقال : مِن وَلَدِ أَبِى دُلَف ، ومِن مَدَد ذلك السَّلَف ، وَلِي أَبُوه وأُخُوه ، وشُبِّمت النَّظَرَاء ولم يُؤاخُوه (١٢) ، ولى الخِطابة وشَـا مَنَّها (١٣) ، ورَقَى أعوادَ المَنا ير وهَزَّ غُصْنَها ، وكان

(١) في الطبوعة : ﴿ أَخْلِي ﴾ ، والثنبت من : ج ، ك ، وسجع المطوق ، وفيه : ﴿ خَلِّي لَهُ دُونُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ف الأصول : « البادى » ، وأثبتنا ما ق سجع المطوق .

<sup>(</sup>٣) فى الأصول : ﴿ النَّمْ ﴾ ، والتصحيح من سجع المطوق .

<sup>(</sup>٤) ى المطبوعة : ﴿ أَنَّهُ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، وسجم المطوق .

<sup>(</sup>ه) زيادة من سجع المطوق .

<sup>(</sup>٦) ليس في سجم المطوق.

 <sup>(</sup>٧) ف المطبوعة: « يواضعـــه » ، والمثبت من: ج ، ك . والذى فى سجم المطوق: « لايفتر
 بتواضع أشعته » .

<sup>(</sup>٨) فى المطبوعة : « الأعلون فسعر بنوره إلى الإبل صبحا » وقومنا العبارة من : ج ، ك . وستجم المطوق .

 <sup>(</sup>٩) هكذا ق : ج ، ك ، وستجم المطوق . ولعل في السكلام إشارة إلى شدر أو مثل أو نحوهما .
 وإنما وقف السكلام هنا ليتم السجم الذي سبق في قوله : « الملا » .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة : ﴿ فَيَعْمَدُ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، وسجم المطوق.

<sup>(</sup>١١) فى : ج ، ك : « مسراه » ، والمثبت من المطبوعة ، وسجع المطوق ، وهو متفق مع لفظ المثل: «عند الصباح يحمد القوم السرى». وإن كان «مسراه» بناسب: « مرآه » الآنية، لمسكان الميم. (١٢) فى المطبوعة : « يؤاخذوه » ، والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>١٣) في المطبوعة : «وسلافيها» ، والـكلمة غير واضعةفي : ج ، ك . ولعل الصواب ماأثبتناه .

صَدْرَ المَحا نِل إذا عُقِدَت، وصَيْرَفٌ المسائل إذا انتُقِدَت، وكانطَاقَ (١) اليَدَيْن، و[طَرْقَ](٢) الـكَرم وإن كان بالدُّيْن . انتهى .

تونَّىَ القاضي جلالُ الدِّين بدمشق ، ف<sup>(٣)</sup> سنة تسع وثلاثين وسبمائة .

وفيه يقول القاضي صلاحُ الدِّين خليل بن أَيْبَـك الصَّفَدِيُّ ، وكيلُ بيت المال ، وإمامُ

الأدب في هذا المصر ، من قصيدة امتدحه بها :

هذا الإمامُ الذي تُرْضَى حُكُومَتُهُ خِلافُ ماقاله النَّحْوِيُّ في الصَّحُفِ (١) حَبْرُ مَـتَى جَالَ فِي بَحْثِ وَجَادَ فَلَا تَسَأَلُ عَنِ البَحْرِ وَالْهَطَّالَةِ الْوُطُفِ (°) وَجُهُ يُصانُ عن التَّحكيفِ بِالحكَلَفِ بَحْمِي الحِمَى بالعَوْ الي السُّمْرِ و الرُّعُفِ وثَقُّفَ الحقُّ مِن حَيْفٍ ومِن جَنَفٍ فليس يَنسفُه ما مَعْلَطَ النَّسفي (٦) للشانِعيُّ برَّغْمِ اللَّهُ هِبِ الحَنَّفِي غَبَّذَا خَلَفٌ منه عن السَّلَفِ<sup>(٧)</sup>

له على كُلِّ قولٍ بات يَنصُرُه قد ذَبٌّ عن مِلَّةِ الإسلام ذَبٌّ فَسَّى ومَذْهبُ السُّنَّةِ الغَرَّاءِ قامَ بِه يأنى بَكُلِّ دَلِيلٍ فد حَـكَى جَبَلًا وقد شُفَّى المِيَّ لمَّا بات مُنتَصرًا يُحْيى دُرُوسَ ابنِ إدريسِ مباحِثُهُ

ما أنت بالحكم النرضي حكومته ولا الأصيل ولاذي الرأى والجدل راجع شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١٣٦/١ ( باب الموسول ) .

<sup>(</sup>١) ف : ج ، ك : « خرق » ، وأثبتنا ما في المطبوعة ، وهو أنسب لما بعده .

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) في نصف جادي الآخرة ، كما دكر الإسنوي .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى قول الفرزدق:

<sup>(</sup>٥) الوطف، بالتحريك: انهمار المطر، وستعابسة وطفاء: مسترخبة لسكنترة مائها، أو: هي الدائمة السح ، الحثيثة ، طال مطرها ، أو قصر . القاموس ( و ط ف ) .

<sup>(</sup>٦) ف : ج ، ك : ﴿ وَلَيْسَ ﴾ ، وأثبتناه بالفاء من المطبوعة . وفيها : ﴿ مَا يَعْلَظُ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك . ومغلط : أي أتى بالأعاليط . والمغلطة : الحكلام الذي يغلط فيه ويغالط به . راجم اللسان (غ ل ط). والغالب أن المراد بالنسق هنــا : برهان الدين محمد بن محمــد بن محمد الحنق ، من علماء الأُحناف ، وبمن سنفوا في الجدل والـكلام والحلاف ، توفي سنة ٦٨٧ . راجع الأعلام ٧/٠٣٠ . (٧) في المطبوعة : ﴿ يحيى درس ﴾ ، والنصحيح من : ج ، ك .

من خَبل مَيْدانِهِ مَلْيَمْضَأُو يَقْفُ ولم يَمُدُ قَطْرَةً في سُحْبِهِ الذُّرُفِ وليس السَّيف حَدُّ يَستقِيمُ بِهِ ولو تَصَدَّى له أَلْقَاه في التَّلَف (١) والكايسي غَدًا في عَيْنِه سَقَمْ اذراحَ يَنظُرُ مِن طَرْفِ إليهِ خَفِي (٢)

فَمَا أَرَى ابنَ سُرَيْجٍ إِنْ يُناظِرُهُ ولو أنَّى مُزَنِيُّ الفِقْهِ أَغْرَقَهُ ۗ وقد أقام شِعارَ الْأَشْعَرِيُّ فما يَشُكُّ بوماً ولا يشكُو مِن الزَّيف مِن مَعْشَرِ فَخُورُهُمْ أَبْقَاه شاعِرُهُمْ ﴿ فَي قُولِهِ إِنَّمَا الدُّنْمِا أَبُو دُلَّفُ (٢)

 أوتى القاضى جلالُ الدِّين ، وهو خطيبُ دمشق ، في رجُل فَرَض على نفسه نولده فَرْ ضًا مُعَيَّنا في كُلِّ شهر ، وأذِن لأُمِّه عاضِيتِه في الإنفاق والاستدانة والرُّجوع عليه ، فَهُمَاتَ ذَلِكَ وَمَاتَ الْآذِنُ<sup>(؛)</sup> : بأن لها الرُّجُوعَ في تَرِكَتِه .

وتوقُّف فيه (٥) الشيخُ بُرُهانُ الدِّين بن الفِر ۚ كَاح؛ لقول الأصحاب إِن نَفَقَةَ القَرِيبِ [لا] (٢) تصير دَيْنًا إلَّا بِقُرْضِ القاضي أو إذنه في الاستقراض ، فإن ذلك يَقْقضي عَدَمَ الرُّجوع ، وقولهم : لو قال : أُطْمِم هذا الجائعَ وعلىَّ ضَمَانُه ، استحَقَّ عليه ، ولو قال : أعتِقُ عبدَكُ وعَلِيَّ النَّ استَحقُّ ، ينقضي الرُّجُوع .

قلت : الأرجَبِحُ ما أَفْتَى به القاضي جلالُ الدِّين ، مِن الرُّجوع .

<sup>(</sup>١) يعني بالسيف: على بن أبي على بن محمد الأمدى . واجع ترجمته في ٢٠٦/٨ ، وجاء في : ح ، ك: « يستقيم له » ، وأثبتنا ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) قوله : « والسكايسي ، جاء هكذا في الأصول، ولم نعرفه .

<sup>(</sup>٣) يشير إلى قول على بن جبلة ، المعروف بالعكوك ، يمدح أبا دلف المجلى ، الذي ذكر المترحم أمه من نسله:

إنما الدُّنيا أبو دُلَف بَيْنَ مَغْزاهُ ومُحْتَضَرِهُ فإذا وَلَّى أَبُو دُلَفٍ وَلَّتِ الدُّنيا عَلَى أَثَرَهُ

ديوان على بن حيلة ٦٨

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ الأبِ ﴾ ، وأثبتنا ،ا في : ج ، ك .

<sup>(</sup>ه) في الطبوعة : ﴿ مِنْهُ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٦) ساقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك .

<sup>(</sup>۱۱/ ۹ - طبقات الشافسة)

#### 1819

## محمد بن عبدالرحيم بن محمد الشيخ صَفِيُّ الدِّين الهِنْدِيِّ الأَرْمَوِيِّ

المتكلِّم على مَذهَب الأشمريُّ .

كان من أعلمِ الناسِ بمذهبِ الشيخ أبى الحسن ، وأَدْراهم بأسراره ، مُتضاًماً بالأصْلَين .

اشتعل على القاضي سِر اج الدِّين صاحبِ « التحصيل » (١).

وسَمِيع من الفَخر بن البُخارِيّ .

روى عنه شيخُنا الذَّهيُّ .

ومن تصانيفه في عِلمِ الحكلام: الزُّبْدة (٢) ، وفي أصول الفقه: « النهاية » (٣) ، والفائق (٤) ، والرسالة السَّيفيَّة (٥) .

وكلُّ مُصنَّماته حَسَنة جامِعة ، لاسيَّما النَّهاية .

\* له ترجة في : البدايسة والنهاية ١٤/٤٤ ، ٧٥ ، البسدر الطالع ١٨٧/٢ ، حسن المحاضرة ١/٤٤٥ ، الدارس ١/١٣٠ ، حسن المحاضرة الركامنة ٤/٢٣١ ، ذيول العبر ٨٤ ، ١٨٤ ، شذرات الذهب ٢/٣٦ ، طبقات الإسنوى ٢/٤٥٥ ، مرآة الجنان ٤/٢٢٤ ، مفتاح السمادة ٢/٣٦ ، الوافى بالوفيات ٣٦٠/٣ .

وقد ورد في هذا المرجم الأخير: « محمد بن عبد الرحمن » ، وكذلك في حسن المحاضرة .

(۱) ق : ج ، ك ، ومعناح السعادة : « التلخيص » ، وأثبتنا الصواب من : المطبوعة ، والطبقات الوسطى . واسم السكتاب : « التحصيل محتصر المحصول » ق أصول الفقه ، استراج الدين أبى الثناء محود بن أبى بكر بن أحمد الأرموى . راجع ترجمته في الجزء الثامن ٣٧١ .

(٢) سماها المصنف في الطبقات الوسطى : « زبدة الكلام » .

(٣) تسمى: نهايسة الوصول في درايسة الأصول . راجع فهرس المخطوطات المصورة ، بممهسسه المخطوطات ٢٥٣/١ .

(٤) و أصول الدين ، كما في الأعلام ٧ / ٧ ، وعبارة صاحب مفتاح السمادة تؤذن بأنه في أصول الفقه .

(ه) و المطبوعة: « الفدية » . والنقط غير واضح ، ف : ج ، ك ، فأثبتنا ما في الطبقات الوسطى ، والشذرات وو الأعلام ــ الموضم السابق ــ : الرسالة القسمينية في الأصول الدينية .

مولده ببلاد الهِنْد ، سنةَ أربع ٍ وأربعين وسمّائة .

ورَحل إلى اليَمن سنةَ سنع وستين ، ثم حَجَّ وقَدِم إلى مصر ، ثم سار إلى الرُّوم ، واجتمع (١) بسِراج الدين .

ثم قدم دمشق ، سنة خس وثمانين واستوطنها ، ودَرَّس بالأَتا بِكِيِّة والظاهريَّة الجُوَّا نِيَّةَ ، وشَغَل الناسَ بالعِلم .

نَوْفَى بدمشق سنةَ خسَ عشرةَ وسبمها أنة <sup>(٢)</sup> .

• وكان خَطُّه في غاية الرَّداءة ، وكان رجلًا ظريفا ساذَجاً ، فيُحكى أنه قال: وجدتُ في سُوقِ السَّكُتب مَرَّةً كِتَاباً بِخَطَّ ظَنَنتُه أقبحَ مِن حَطِّى ، فغاليتُ في ثمنه ، واشتريته لأحتَجَّ به على مَن يَدَّعِى أن خَطِّى أقبحُ الخطُوط ، فلما عُدتُ إلى البيت وجدتُه بِخَطِّى القديم .

ولما وقع مِن (٣) ابن تَيْمِيةَ في المسئلة الحَمَوِيّة ماوقع، وعُقِد له المجاسُ بدار السَّمادة (٤)، بينَ يدَى الأمير تِنسُكُر ، وجُمِعت العلماء، إشاروا (٥) بأنَّ الشَّبخَ الهِنديَّ يحضُر، فَخَر، وكان الهِنديُّ طويلَ النَّفُس في التقرير (٢) ، إذا شرَع في وَجهٍ يُقَرِّره لايَدَعُ شُبهةً

<sup>(</sup>١) و الطبقات الوسطى : ﴿ وَقُرَّا عَلَى سَرَاجَ الَّذِينَ ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) ق حسن المحاضرة وحدها: « خسين وسبعائة » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « لابن تيمية » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) كان ذلك ، سنة خس وسبعائة . انظر هــذه الأحداث فى كــنز الدرر وجام الغرر \_ الجزء التاسع ، وهو الدر الفاخر فى سيرة الملك الناصر ١٣٣ ـ ١٤٥ ، البداية والنهاية ١٨/١٤ ـ ٣٦ . (٥) فى المطبوعة : « وأشاروا » ، وأسقطنا الواو ، كا فى : ج ، ك .

<sup>(</sup>٦) الذى فى الـكتب أن صفى الدين الهندى لم يستطع مغالبة ابن تيمية ، ولم يجاره فى قوة الجدل . وهذه عبارة ابن كثير : « وحضر الشيخ صفى الدين الهندى ، وتسكلم مع الشيخ تتى الدين كلاما كثيرا ، ولحكن ساقيته لاطمت بحرا » . ويعلق الشوكاني فى البدر الطالع ، على قول الصفى لابن تيمية : « أنت مثل العصفور » : ولعله قال ذلك لما رأى من كثرة فنون ابن تيمية وسعة دائرته فى العلوم الإسلامية ، والرجل ليس بكفؤ لمناظرة ذلك الإمام إلا فى فنونه التى يعرفها ، وقد كان عربا عن سواها » .

ولا اعتراضاً إلّا (١) قد اشار إليه في التقرير ، بحيث لايتم التّقرير إلا وقد (٢) بَمُدَ على المعتمرض مُقاوَمتُه ، فلما شرع يُقرِّر اخذ ابن تيمية يَمْجَلُ عليه على عادته ، ويخرُج مِن شيء إلى شيء ، فقال له الهندي : ماأراك ياابن تيمية إلا كالمُصفُور ، حيث أردت أن اقيضة مِن مَكانٍ فَرَّ (٢) إلى مكاني آخر ، وكان الأمير تنكر يُمَظِّم الهندي ويستقده ، وكان الممتدي شيخ الحاضرين كلم ، فكلهم (١) صندر عن رأيه ، وحُيبس ابن تيمية وكان الممتدي عليه في البَلد، وعلى أسحابه، وعُزلُوا مِن وظائفهم .

#### 144.

عمد بن عبد الصَّمد بن عبد القادر بن صالح الشيخ قُطْب الدِّين السَّنْباطِي \*

ماحبُ « تصحیح التعجیز » ، و « أحكام الْمَمَّن » .

كان نتيهاً كبيرا، تخرجَتْ به المِصريُّون.

سمع أبا المالى الأَبَرْ تُوهِي ، وعليَّ بنَ نصر الله الصَّوَّاف ، وغيرَهما .

نُونَّى فى ذى الحِيجَّة سنةَ اثنتين وعشرين وسبمائة ، بالقاهرة ، ودُ فِن بالقَّرافة .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : « وقد » ، وأسقطنا الواو ، كما في: ج ، ك ، وهو الأولى .

 <sup>(</sup>٢) ق المطبوعة: « إلا ويعزُ على » ، وأثبتنا ما ق : ج ، ك . وقد ثبتت الواو ق الأصول .
 والأولى حذنها كما ســق .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « يفر » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « وكلهم » ، وأثبتناه بالفاء من : ج ، ك .

 <sup>(•)</sup> ف المطبوعة : « تضمنت القول قوله » ، وأثبتنا ما ف : ج ، ك .

<sup>\*</sup> له ترجمة فى : البداية والنهاية ١٠٤/١ ، حسن المحاضرة ٢/٣/١ ، الدرر السكامنة ٤/٣/١ ، شفرات الذهب ٢/٧٠ ، طبقات الإسنوى ٢/٢٧ ، ٣٧ ، مرآة الجنان ٤/٤/١ ، النجوم الزاهرة ٤/٧٠

و « السنباطي » بضم السين : نسبة إلى سنباط ، من أعمال المحلة ، بالديار المصرية . راجع حواشي النجوم .

• قولُ الأصحاب: إنّ الراهِنَ والرُّنَهِنَ إذا تَشَاحًا في أن الرَّهِنَ يكون عِندَ مَنْ ؟ يُسلّمُهُ الحَاكِمُ إِلَى عَدْلِي ، صُورَةُ التَّشَاحُح ممَّا يُسألُ عنها ، [ فإنه ] (١) إن كان قبلَ القَبْض ، فالتسليمُ غيرُ واجب ، وإجبارُ الحاكِم إنما يكون في واجب ، وإن كان بعدَ القَبْض ، فلا يجوزُ نَزْعُه ممَّن هو في يدِه ، وكان السَّنْباطيُّ يُصورُّ ، فيما إذا وَضَعاه عندَ عَدْلٍ ، فَلَسَق ، فإنَّ بدَه تُزالُ ، والرَّهنَ لازِمْ ، فإن تشاحًا حينئذ فيمَن يكون تحت يسده ، اتَّجَه إجبارُ الحاكِم ، وكذلك لو رَضِيا بيد الرُّنَهِنِ لعدالته حينَ القَبْض ثم فَسَق ، ينبغي أن يكون كذلك .

١٣٢١ محمد بن عبد الغَفَّار بن عبد الكريم القَرْوِينيُّ

الشيخ جَلالُ الدِّين\*

وَكَدُّ صَاحَبِ ﴿ الْحَاوِى الصَّغَيرِ ﴾ الشَّيْخُ نَجِمُ الدِينَ (٢) . تَفَقَّهُ عَلَى أَبِيهِ ، وتُوفَّى سَمْةَ تَسْعَ وَسَبِّمَا لَهُ .

<sup>(</sup>١) سقط من : ج ، ك ، وأثبتناه من : المطبوعة ، والطبقات الوسطى .

 <sup>♦</sup> له ترجة في : الدور الكامنة ٤/٢٧ ، طبقات الإسنوى ١٣٧/١ .

 <sup>(</sup>۲) تقدمت ترجئه في ۲۷۷/۸ . وقال ابن حجر عن « محمد » هذا: « وله صنف أبوه
 « الحاوى » اختصره من الرافعى الـكبير ، فحفظه جلال الدين عمد ، وأقرأه » .

## ۱۳۲۲ عمد بن عبد المحسن [ بن الحسن ]<sup>(۱)</sup>

قاضي البَهْنَسا .

يُرَفُ الدِّينِ الأَرْمَنْتِي \*

مولدُه سنةَ اثنتين وسبمين وستمائة (٢).

وكان فقيها شاعِراً .

تو في سنة ألائين وسبمائة (٣) ، ومن شِعره (١) :

إنّ المَبَادِلَةَ الْأَخْبَارَ أَرْبَمَةٌ مَنَاهِجُ العِلْمِ للإسلام في الغاسِ (٥٠) ابنُ الرَّبَيْرُ وإِنْ العاصِ وابنُ أَبِي حَفْصِ الخليفةِ والحَبْرُ ابنُ عَبَّاسِ وقد يُضَافُ ابنُ مَسْمُودِ لَهِمْ بَدَلًا عن ابنِ عَمْرِ و لِوَهْمِ أَو لإِلْبَاسِ

<sup>(</sup>١) سانط من: ج ، ك ، وأثبتناه من : المطبوعة . ومن المرجعين التالبين .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : الدور الـكامنة ٤/٦٤ ، الطالع السميد ٢٩٩ ـ ٣٠١ .

وجاء و أصول الطبقات: « الأزمنتي " بالراي ، وصوابه بالراء ، كما في المرجمين المذكورين .

و « أرمنت » بالعتج والسكون وفتح الميم وسكون النوں ، وناء فوقها نقطتان : بلدة بصعيد مصر ، قريبة من قوص وأسوان ، معجم البلدان ٢١٨/١ .

<sup>(</sup>٢) تقديرًا ، كما ذكر الأدفوى في الطالع السعيد .

 <sup>(</sup>٣) ق الدرر الـكامنة: « ٧٣٥ » ، وق الطالع السعيد ، بالعبارة: « ست وثلاثين وسبعائة» .
 وننبه إلى أن صاحب الطالع من معاصرى المترجم ، وقد ذكر أنه أنشده بعض أشعاره .

<sup>(</sup>٤) الأبيات في الطالع السعيد ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٥) رواية الطالم : ﴿ فِي الْإِسْلَامُ لَانَاسُ ﴾ .

#### 1444

محمد بن عبد اللَّطيف بن يحيى بن على بن عَمَام السَّبْكِيّ المُقيه الحدُّث الأدببُ المُتقِن (١).

### تقيُّ الدّين أبو الفتح

كَانَ مِمْنَ جَمَعَ بِينِ الفِقهِ والحديث ، ووضع أُخْمُصَهُ فوقَ النَّجوم مع سِنَّ حديث . له الأَدَبُ النَّضَ ، والألهاط التي لو أَصْفَى الجِدارُ إليها لأراد أن يَـثْقَضَ . وكان مُتَدرِّعاً جِنْباَبَ التُّفَى ، مُتورِّعاً حَلَّ مَحَلَّ النَّجِم وارْتَقَى .

طلَب الحديثَ في صِفَره.

وسَمِع من أحمدَ بن أبي طالب بن الشَّحْنَة ، وأحمد بن محمد بن على المَبَاسِيّ ، والحسن ابن عمر الحُمَّنِيِّ (٣) ، ويونُس (١) ابن عمر الحُمَّنِيِّ (٣) ، ويونُس (١) ابن عمر الحُمَّنِيِّ (٣) ، وخُنُق ِ .

وأحضَره والدُه علَى أبي الحسن على بنءيسي القَيِّم ، وعليٌّ بن محمد بنهارون المَقْرَى،

<sup>\*</sup> له ترحمة ق: البيت السبكى ٦٩ ، ٧٠ ، حسن المحاضرة ٢/٢٦٤]، الدور السكامنة ٤/٤١، ديول تذكرة الحفاط ٥١ ، ٢٥ ، ذيول العبر ٢٤١ ، السلوك : القسم الثالث من الجزء الثانى ٩٥٦ ، شفرات الذهب ١٤١/٦ ، طبقات الإسنوى ٧٤/٢ ، حمراة الجنان ٣٠٧/٤ ، الوافى بالوميات ٢٨٤/٣ \_ ٢٨٤٠

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى : « المتفنن » . وفي الشذرات : « المعنن » .

 <sup>(</sup>۲) كذا في المطبوعة ، ك . وق ج : « العراق » بالفاء . وقد راجعنا هذه النسبة في تنصير المنتبه
 ۱۰۰۱ ، فلم نجده .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « الحتى » . والتصحيح من : ج ، ك ، وتبصير المنبه ٣٠٠، وشذرات الذهب
 ٩٧/٦ ، وذيول العبر ١٦٧ . وقد عرفنا بهذه النسبة من قبل . راجع فهارس الأجزاء السابقة .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ يُوسِفُ ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك ، وتبصير النتبه ٢٦ ، .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة: «الديانسي». وقد أهملالنقط في: ج، ك، فأثبتنا ،افي النصير ، الموضم السابق. ويقال له أيضا: « الدبوسي » بفتح الدال ، وتشديد الباء مضمومة . وراجع ترحمته في الدرر السكامنة ه/ه ٢٠ ، وذيول العبر ١٦١ ، ١٦٢ .

وأحدَ بن إبراهيم بن محمد القَدْسِيّ ، ويوسف بن مُظَفَّرٌ بن كوركبك (١) .

وأجاز له في سَنة مولده الحافظُ أبو محمد الدُّمْياطِيّ وغيرُه .

وحَدَّث وكَتَب بخَطَّه ، وقَرأ بنفسه ، وكان أستاذَ زمانِه فى حُسن فِراءَقِ الحديث ، صحَّةً وإداء واسترسالًا وبَياناً ونَنْمةً .

وانتقَى على بمض شيوخِه ، وخَرَّج لَمَمَّ والدِه جَدِّى ، رحمه الله ، مَشْيخةً سممناها يترا-ته .

وَتَفَقَّهُ عَلَى جَدَّهِ الشَّبِخِ صَدْر الدِّينَ يَحْبِي ، وعَلَى الشَّبِخِ الْإِمَامِ الوالد ، وبه تخرُّج فَكُلُّ فُنُونه ، وعَلَى الشَّيخِ قُطْبِ الدِّينِ الشُّنْمِاطيّ .

وقرأ النحوَ علَى الشيخ أبى حَيَّان ، وكَمَّـل عليه « التَّسميل » ، وغيرَه ، و تَلا عليه بالسَّبْع .

وكان الوالدُ رحمه الله كثيرَ الحبَّةِ له ، والتمظيم لدينِه وورعه وتَفَنُّنه في الملوم .

دَرَّس بِالقاهرة ، بالمدرسة السَّيفيّة ، وناب في الحُكْمِ ، ثم انققل إلى دمشق ، وناب

فى القَضاء عن الوالد، ودرَّس بالمدرسة الرُّكُنيَّة <sup>(٢)</sup> وخلَّفه صاحِبُ حِمص ·

وقد ذكره شيخُنا الذَّ هيُّ ، في « المعجم النُّختَصَّ » وأثننَى على عِلْمه ودينه .

مولده في سابع عشر ربيع الآخر ، سنةَ خس<sup>(٢)</sup> وسبم<sub>ا</sub>ئة .

وتوقَّى في ثانى عشر ذي القَمْدة ، سنةَ أُربِم وأربِمين وسبمائة ، ودُ فِن بِمَاسِيُون .

أخبرنا الحافظ أبو الفتح محمد بن عبد اللَّطيف السُّبْكِيّ ، بقراءتى عليه مِن حِفظى ، بقراءً ، مِن دمشق ، أخبرنا أبو العباس الحَجَّار ، وسِتُّ الوزراء .

: 8

وكتب إلىَّ الحَجَّار ، قالا : أخبرنا ابنُ الرُّ بَيْدِي ، أخبرنا أبو الوَقْت ، أخسبرنا

<sup>(</sup>١) راجع الدرر الكامنة ٥/٤٥٢.

<sup>(</sup>٢) في الطَّبقات الوسطى : ﴿ الرَّكْنية الجوانية ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الطبنات الوسطى : « أربع ، .

 <sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : ( ه بلد » ، وأتبتنا الصواب من : ج ، ك ، وإن جاءت الـكامة فيهما من غير نقط . ويقال لها أيضا : « يلدان » . راجع معجم البلدان ٤/٥١٥ .

الداوُدِي (1) ، أخبرنا آلحمُوى (٢) ، أخبرنا الفَرَبْرِيّ ، [أنا : خ] (٢) حدَّقَنا (٤) محمد بن عبدالله الأنصاريّ ، أخبرنا حُميدٌ ، أن إنساً رضى الله عنه ، حدَّثهم عن النبيّ سلّى الله عليه وسلم، قال : ﴿ كِتَابُ اللهِ القِصَاصُ ﴾ انفرد بإخراجه [خ] (٥) من هذا الطريق، فرواه فى الصَّلْح والتفسير والدِّيات ، مُطَوَّلًا ومختصر ا .

أخبرنا الفقيه الأدبب محمد بن عبد اللطيف، بقراءتى عليه ، أخبرنا على بن عمر الواني ، وأبو الهُدى أحمد بن محمد المبّاسي ، قراءة عليهما ، قال الأول: أخبرنا عبد الرحمن بن مَسكّى الحاسبُ السّبطُ ، وقال الثانى: أخبرنا عبد الوهّاب بن ظافِر الأزدي، ابن رّواج ، قالا (٢٠) : أخبرنا الحافظ أبو طاهر .

ع: وأخبرنا قاضى القضاة شرفُ الدِّين أبو مجمد عبد الله بن الحسن بن عبد الله ابن الحافظ عبد الله عبد الله ابن الحافظ عبد اللهي المقدسي ، وزينبُ بنت الحكال ، وغيرُها ، كتابةً ، عن أبى القاسم السِّبط ، إذْناً ، أخبرنا السِّلَفِيُ ، أخبرنا مكيُّ بن منصور بن مجمد بن عَلان ، أخبرنا أبو بكر احد بن الحسن بن أحمد الحيري الجرشي (٧) ، حدَّثنا أبو العباس محمد بن يمقوب ، حدَّثنا

<sup>(</sup>١) في: ح، ك: « أبو الداودي » ، والمثبت من المطبوعة . وانظر ترجمة « الداودي » فيما سلف ١١٧/٥ .

<sup>. (</sup>٢) هو : عبد الله بن أحمد بن حمويه . انظر ٥/١١٨ .

<sup>(</sup>٣) سقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك . وسيأتى نظيره قريبا ، ومعلوم أن « أنا » اختصار : أحدنا ، أو أنبأنا . و « خ » رمز البخارى . و « الفربرى » السابق هو راوية صحيح البخارى عنه . واسمه : محمد بن يوسف بن مطر . راجع اللباب ٢٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) في المطلوعة : « أخبرنا » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، وهو لفظ البخاري . وسندل على موضعه في التمليقات التالية .

<sup>(</sup>ه) ساقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، و ( خ ) رمز البخارى . وقد آخرجه فى ( باب الصلح فى الدية ، من كتاب الشهادات ) ٣٤٣/٣ ، ( وباب تفسير قوله تمالى : ( ياأيهًا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص فى الفتلى ) [ البفرة ١٩٨٨ ] من كتاب التفسير ) ٢٩/٦ . وراجم أيضا ( باب : والجروح قصاص ، من تفسير سورة المماثلة ) ٢٦/٦ .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « قال » ، وأثبتنا ما فى : ج ، ك .

<sup>(</sup>٧) في العبر ١٤١/٣: « الحرشي » . وفي الشفرات ٢١٧/٣: « الحرسي » . وقد تقدمت ترجمة المذكور في الطبقات ٦/٤، ولم تذكر هناك هذه النسبة .

أبو يحيي زكريًّا بن بحيي بن أسد المَرْ وزِيَّ ببنداد ، حدَّثنا (١) سُفيان بن عُبَيْنةً ، عن عاصم ، عن زِرٌّ بن حُبَيشٍ ، عن صَفوان بن عَسَّال الْرادِيّ، رضي الله عنه ، قال: قال رجل: يا رسولَ الله ، أرأيتَ رجلًا أحبَّ قوماً (٢) ولم يَلْحَقْ بهم . قال : « هُوَ مَعَ مَنْ أَحَبَّ » أَخْرِجِهِ التِّرْمِذِيِّ (٢<sup>٢)</sup> ، عن ابن أبي عمر ، عن سُفيان ، فوقع لنا بَدَلًا عالِياً .

وعن محمود بن غَيْملان، عن يحيي بن آدم، عن سُفيان، فوقع لنا عالِمياً بدَرَجاتٍ ثلاث. أنشدني شيخُنا تقُّ الدين أبو الفتح لنفسه ، بقرا تي عليه ، أرجوزتَه التي منها :

لانَّقْصِينَ ماحَمِيتَ صاحِبِا ولا قَرِيبًا بل ولا مُجانِبا نَتَنْتَدِي فَاقِدَ كُلِّ صَحْبِ وصاحب الخَاْقَ علَى وِفَاقِهِم (٥) فذاك للسائل داء قاتلُ فإنّ صَفْوَ الوُدِّ يُضْحِي كَدرا

اسمَعْ أَخَى وصِيَّةً مِن ناصِحِ مُناضِلٍ عن عِرْضِهِ مُكادِحٍ ولا تُمَدُّدِ الحَلامَ في أَحَدُ ولا تَكُنْ لِلْفَلَطاتِ بالرَّسَدُ ولا تُؤاخِذْ مُذْنِبًا بِذَنْبِ إِجْرِ مع الناسِ علَى أخلاقِهِمْ ولا تُقَطِّبُ إِن أَنَاكُ سَائِلُ ولا تَـكُنْ عَلَى صَدِيقٍ مُـكُثِرِا

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، هذا وفيها يأتي : « أخبرنا » ، والمثبت من : ج ، ك . وفيهما : « ثنـا » وهو اختصار ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٢)كذا في المطبوعة ، ك . وفي ج : ﴿ وَلَمَا ﴾ . واللفظان واردان في الحديث . راجع صحبح البخاري ( باب علامة حب الله عز وجل . من كتاب الأدب ) ٤٩/٨ ، والحاشية التالية .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: « الزبيدي ، وهو خطأ . والحديث أخرجه الترمذي ، عن ابن أبي عمر ، ق ( باب فضل التوبة والاستغفار ، وما ذكر من رحمة الله لعباده . من كتاب الدعاء ) . صحيحه بشرح ابن اامر بي ١٣ / ٥٥ . وابن أبي عمر : هو محمد بن يحيي المدنى ، روى عن سميان بن عيينة ، وروى عنه الترمذي . على ما ذكر ابن حجر ، في تهذيب التهذيب ١٨/٩ . .

والحديث أخرجه الترمذي أيضا ، عن محود بن غيلان ، في ( باب ما جاء أن المرء مع من أحب . من كتاب الرهد ) ٩ / ٢٣٣ . والرواية في هذا الموضع والذي سبقه : ﴿ وَلَمَا يَلْحَقُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : «لا تفضلن » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>ه) في المطلوعة : « وصاحب الناس » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

ولا يَنُرَّ نْكَ دَوامُ الصَّحْبَهُ أَمَا يَمُودُ القَابُ إِلَا تُلْبَهُ اللهُ لَا يُمَودُ القَابُ إِلَا تُلْبَهُ لا تَسْمَمَنُ فَى صَاحِبِ كَلَامًا لا تُنْقِبْنُ لامْراقِ زِمَامًا وهِي طويلة مُ اقتصرنا منها على ما أوردناه .

وأنشدَ في النفسه أيضاً ، وكمتبت بها على «جُزء» خرَّجتُه ، في الكلام على حديث « الْتَبَا يِمَيْنِ بِالْخِيارِ ».

يُصنَّفُ فَ كُلِّ يوم كِتاباً يُشابِهُ فِي النُّورِ ضَوْءَ النَّهَارُ وَانْتَ فِمِنْ سَادَةٍ يَنْتَمُونَ بِأَنْسَابِهِمِ لِلْمَلِيِّ النِّيجارُ فَحُقَّ لَمَادِحِكُمْ أَن يَقُولَ حَدَيْثُ الخِيارِ رَوَاهُ الْخِيارُ

وأنشدني لنفسه أيضاً ، وكتبت بها على «الأربمين» التي خَرَّجتُها (١) زمن الشباب :

أَجَدُّتَ الْأَرْبِمِينَ فَدُمْتَ تَاجاً لَأَهلِ الْعِلْمِ ذَا فَضْلِ مُبِينِ (٢) وَأَضْحَى الوَالدُ النَّدُبُ الْمُرَجَّى لَا بَرْ جُوه فِيكَ قَرِيرَ عَيْنِ وَاضْحَى الوالدُ النَّدُبُ الْمُرَجَّى لَا بَرْ جُوه فِيكَ قَرِيرَ عَيْنِ وَادْجُو أَنْ أَرَاكَ رَفِيعَ قَدْرٍ وقد جاوَزْتَ حَدَّ الْأَرْبَعِينِ (٢)

وأنشدنى أيضا لنفسه [ مِن لفظِه ]( ) تضميماً للبيت الثالث :

عَرَف العاذِلُ وَجْدِی فَلاحَی ورأَی عَـنِّی التَّسَلِّی مَلاحا عَن غَزالٍ فَاقَ جِیداً وظَرْفاً وهِلالٍ رَامَ قَتْلِی فلاحا عَلِّهُونِی کَیف اَسْلُو و إِلَّا فَاحْجُبُوا عَن مُقَلَتَیَ اللاحا

راجع الأصمعيات ١٩

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ خَرْجِهَا ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ أَخَذَتَ الْأَرْبِمِينَ . . . . . فضل منهن ، ، والمثبت من : ج ، ك -

<sup>(</sup>٣) مَأْخُوذُ مَنْ قُولُ سَحِمٍ بَنْ وَثَيْلِ الرياحي لَـ عَلَى اخْتَلَافَ فَى رَوَايَةَ البَيْتَ لَـ : وماذا يــدرى الشعراء منى وقد جاوزت حد الأربعين

<sup>(</sup>٤) زيادة من : ج ، ك ، على ما في الطبوعة .

• وأنشدني أيضا لنفسه أبياناً مفيدةً ، نظمها في أسماء الخُلفاء ، وهي : إذا رُمْنَ تَمْدادَ الخَلَاثِفِ عُدَّهُمْ كَا قَلْتُه تُدْعَى اللَّهِيبَ الْحَصِّلا(١) ومَرْوانُ يَتَلُوهُ ابنُهُ ووَلِيدُهُ سُلِمِانُ وانَى بَمْدَهُ عُمرٌ وِلا (٢٠) سَناهُم بإبراهيم مَوْوانُ قَدُّ عَلا وهاد رَسِيدٌ الأَمِينِ سَكَفَّلا (٢) بِواثِقِهِ يَسْتَتَبِعُ الْتُوكُّلا لُمُمْتَزَّ المَتْلُو المُتَلُو الْمُتَدِي الْمُلا سنا الْمُكْتَقِي يَتْلُوه مُقْتَدِرْ سَلا وبالله مُسْتَكُف مُطِيعٌ تَفَضَّلا(١) وقائمُهُم بِالْمُتَدِى اسْتَظْهُرَ المُلاَّ ومُسْتَنْجِدٌ والُسْتَضِي ناصِرُ خَلا ومُسْتَنْصِرْ أو حَاكُمْ وَابْنُهُ وَلَمْ ﴿ يَقُمْ وَاثِنْ حَتَّى أَتَّى حَاكِمُ اللَّا (٦) فإنْ آتِ تقصيراً فكُنْ مُقَطوًّ لا(٢)

عَيْنِينَ وَفَارُوقَ وَعُمَانُ بَعْدَهُ عَلَى الرَّضَا مِن بَعْدِهِ حَسَنْ لَلا مُعَـــاوِية مَ ابْنُهُ وحَفِيدُهُ مُعاوِيةٌ وابنُ الزُّبَيْرِ أَخُو المُلا بَزيدُ هِشامٌ والوَ لِيدُ يَزِيدُهُمْ وسَمَّاحُ النصورُ مَهْدِئٌ ابتَدِئُ وأعْقَبَ بالمأمُونِ مُعْتَصِمْ عَدا ومُنْتَصِرْ والسُّتَعِينُ وَبَمْدَهُ ره رو رواز در المراد وعن المستصد وعن وبالقاهِرِ الرَّاضِي تَمَوَّضَ مَتَّقٍ وطائمهُ م لله بالله قادرُ ومُسْتَرَ شِدْ والراشِدُ المُقْتَفِي بِهِ وظاهِرُ هُم مُسْتَنْصِرٌ قد نَكَمَّلُوا بُمُسْتَمْصِمِ في وَفْتِهِ ظَهَر البَلا فدُونَـكُما مـِّني بَديهاً نَظَمْتُها

<sup>(</sup>١) في : ج ، ك : ﴿ أَعداد الحَلائف ﴾ ، والمثبت من : المطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) ولا : تسهيل « ولاء » أي : منابعة . يقال : والى موالاة وولاء : تابع .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : «مهدى ابنه»، وأثبتنا ما في : جءك ، والطبقاتالوسطى . وفيها : «بسفاح».

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « يعرض متق » ، وأثيتنا الصواب من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى . وفي : ح ، ك : « وثانيه مستكف » ، وأثبينا ما في المطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>ه) في الطبوعة : « وطائعهم لله هم بالله قادر » . والتصعيم من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٦) في الطبوعة : «أوحاكما» ، والثبث من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٧) ق الطبوعة : « فإن أتى تقصير » . والتصحيح من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى .

وأنشَدنى (۱) شيخُ الإسلام [الوالد] (۲) رحه الله ، عندَ سماعِه هذه الأبيات [مِنِّي] (۳):
الْجَدْتُ تَقِيَّ الدِّينِ أَظْمًا ومِقُولًا ولم تُبْنِ شَأُواً في الفَضائِلِ والمُلا(٤)
فَمَنْ رامَ نَظْمًا للأَّعَةِ بَمْدَهَا بَرُومُ مُحالًا خاسِئًا ومُجَهَّ للا (٥)
خَطَر لي في وقتِ أن أَنظِمَ في الخُلفاء ، وأضمَّ خُلفاء الفاطميِّين وخُلفاء المَارِبة ،
فقد كُرتُ قولَ الوالدِ : إنَّ مَن رامَ نظمًا لهم بعدَ أبي الفتح بكون خاسِئًا مُجَهّلا ، فقات :
رجُلْ سالح وقد أنطقه الله ، فأحجمتُ .

وكتب إليه الشيخُ الإمامُ [ الوالد ]<sup>(٧)</sup> رحمه الله ، وكنّا على شاطى ُ البحر ، وتأخَّر عنّا أبو الفتح بالقاهرة ؛ لاشتغالِه بوفاةِ والدته ، رحمها الله تعالى :

نَسَلَّ تَقِيَّ الدِّينِ عِن نَقَدِ مَن اوْدَى واحرَقَ لِي قَلْباً وشَيَّبَ لِي فَوْدَا لِقَدَ اللهُ تَوْ اللهُ عَنْ اللهُ تُرْباً ضَمّها غَيثُ رَحْمَدة وجارَتها أُمَّى واوْلاهُما جَوْدَا (٧) سَقَى اللهُ تُرْباً ضَمّها غَيثُ رَحْمَدة وجارَتها أُمَّى واوْلاهُما جَوْدَا (٧) ولو كان حُزْن نافِما لجَمَلتُهُ شِمارِي عَسى أَفْدِي مُكَرَّمة خَوْدَا (٨) ولم نزل قَصْد لله الشيء سواهُما ولا مَطْلَباً ارجُوه كَلَّا ولا رَوْدَا (١)

 <sup>(</sup>١) ف المطبوعة : « وأنشدنا » ، والمثبت من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، ك . وفي الطبقات الوسطى : ﴿ وَأَنْشَدُ فِي وَالَّذِي رَضَى اللَّهِ عَنه اللّه عنه لنفسه ، مخاطباً أيا الفتح . . . » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « ولم تبق شارا » . والتصحيح من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>ه) في الطبقات الوسطى : « يؤم محالا ، .

<sup>(</sup>٦) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

 <sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « وأولادهما » . والتصحيح من : ج ، ك . و « الجود » بفتح الجيم وسكون
 الواو : المطر الواسم الغزير .

 <sup>(</sup>A) لم يرد مدًا البيت في المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك : والخود : الفتاة الحسنة الخلق الشابة .

<sup>(</sup>٩) صدر البيت مضطرب الوزن .

فراجِعْ وَكُنْ بِالصَّبْرِ وِالحُكْمِ وِالرِّضَا عَنَ اللهِ لِلْبَلْوَى تَذُودُ بِهِ ذَوْدَا (') وَلا تُبَدِ ضَمْفًا إِنَّ عِلْمَكَ تُدُودَ وَكُنْ جَبَلًا ذَا تُوَّةٍ شَاعِنًا طَوْدًا وَافْدَمْ إليني إليّ أَحَدَ قَائلُ أَرَى كُلَّ بَيْضًا مِن بِعَادِكَ لَى سَوْدًا وَافْدَمُ اللهَ كُورُ هُو الْأَخْ شَيخُنَا شَيخُ الإسلام أبو حامد أحمد، وهذا النَّصْفُ (') نَظْمُهُ .

فكتب الشيخُ أبو الفتح الجواب:

أيا تحسيناً بَدْ الله ومُسْتَأْنِفاً عَوْدَا ومَنْ عِلْمُه بَحْرُ تَزايدَ مَدُه مَلَمُ مَلِمُ مَلَمُ مَلَمُ مَلِمُ مَلِمُ مَلَمُ مَلَمُ مَلَمُ مَلَمُ مَا مَلَمُ مَلِمُ مَلِمُ مَلِمُ مَلَمُ مَلَمُ مَلَمُ مَلَمُ مَلَمُ مَلَمُ مَلِمُ مَلِمُ مَلِمُ مَلِمُ مَلِمُ مَلِمُ مَلِمُ مِلْمُ مَلِمُ مِلْمُ مِلْمُ مَلِمُ م

و مَن حازَ مِن وَصْف الْعُلا سُوْدَداً عَوْدَا (٢) وَفَيضُ نَدَى كَفَّبِهِ عَمَّ الوَرَى جَوْدَا (٤) وَفَيضُ نَدَى كَفَّبِهِ عَمَّ الوَرَى جَوْدَا وَامَّكَ بِالإِذِعانِ إِذَ قَدْنَهُ قَوْدَا عَلَوْتَ بِهِ قُدْنَهُ قَوْدَا عَلَوْتَ بِهِ قُدْدَا وَفَقْتَ بِهِ أَوْدَا (٥) وَخَمْراً تَذُودُ الْهَمَّ عن خاطِرِى ذَوْدَا واذَهَبَ عَن قُلْمِي اللسَرَّةَ إِذَ أَوْدَى واذَهَبَ عَن قُلْمِي اللسَرَّةَ إِذَ أَوْدَى كَا كُلُّ بَيْضًا مِن تَنَا ثِيهِ لِي سَوْدَا (٢) كَا كُلُّ بَيْضًا مِن تَنَا ثِيهِ لِي سَوْدَا (٢) وخَقَفْتَ حَمْلَ الوَجْدِ إِذَ آدَنِي أَوْدَا (٢) وخَقَفْتَ حَمْلَ الوَجْدِ إِذَ آدَنِي أَوْدَا (٢)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ؛ « تزود به زودا » ، والمثبت من : ج ، ك .

 <sup>(</sup>٢) في الطبوعة : « التصنيف » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، ويعني نصف البيت .

<sup>(</sup>٣) بحاشية ج ، ك : « العود : الطريق القديم ، وربما قالوا : سؤدد عود : أى قديم » .

<sup>(</sup>٤) شرحناه قريباً .

<sup>(</sup>ه) فى المطبوعة : « به ودا » ، والمثبت من : ج ، ك . وجاء بحاشيتهما : « أود بن صعب بن سمد المشيرة بن مذحج ، ينسب إليه الأوديون » . وانظر حمرة ابن حزم ٤١١ .

 <sup>(</sup>٦) فى المطبوعة: « ثنائيه » . وفى ج ، ك: « تآئيه » . . ولمل ما أثبتناه صواب . ويقويه ما سبق من قول السبك : « كل بيضا من بعادك » . والبعاد والتنائى بمعنى واحد .

وزدنا ﴿ لِي ﴾ من ج ، ك ، وبها يستقيم الوزن .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « آني أودا » . والتصحيح من : ج ، ك . وقيهما : « أبو زيد : آدني الحمل يؤودني أودا : أنفلني » .

وأَفْرَحْتَنِي لَمَّا دَعَوْتَ لَهَا قَفَى وأذْ كَرْ تَنبَى أُمَّا لَهَا الفَصْلُ ثابتُ ۗ فِمِن [بَمْدِها] لا أُجِّجَتْ نارُ قُلْبِهِ وعاشَ مُقيماً في عُلَّا وسَمَادَة ومَتَّمَــُهُ بِالسَّيِّدَيْنِ كِلَيْهِمِا وعاشُوا لإنعام يَقولُ حَسُودُهُمْ فَخُذُهُا عَرُوسًا شُرِّقَتْ بَمَحَاسِنِ ولا يَسْبَغِي إِلَّا القَبِــولُ .فإن يَكُنْ

دُعَائِكَ خَيرُ لا أوارى به رَوْدَا(١) لِأَنْ تَرَكَتْ مِن بَعْدُهَا جَبَلًا طَوْدًا ولا شَيَّبَ اللهُ الكَريمُ له فَوْدَا(٢) فَمُودَ قَعَاةً كُلَّمًا بِقِيتٍ عَوْدَالًا وثالثُهُم لا يَعْنَشِي للرَّدَى كُوْدَا(1) لِرُوْبَيَّهُ لَا خَفَّفَ الله لِي فَوْدَا ٥٠٠ لَدَبَكُمُ نَجَاءَتُ تَنْجَلِي لَـكُمُ خَوْدَا عَلَى العَرَبِ العَرْ بَاءَ تُبُدِي نَفَاسَهُ ۖ وَلَا وَطِئْتُ نَجْداً وَلَا صَاحَبَتْ سَوْدَا (٦٠) فذلك قَصْدى لانُضـارًا ولا ذَوْدَا(٧)

يدى ليكم والرائرات المحصبا لهم حبق والسود بيي وبينهم

هو جبال قيس » .

<sup>(</sup>١) في ح ، ك : « وأقرحتي » بالقاف ، وأثبتناه بالفاء من الطبوعة . وفيها : « لا أوازي مه زودا ، ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ليس في المطبوعة ، وأثبتناه من ج ، ك ، وبه يستقيم الوزن . وجاء في المطبوعة: « فردا » . والتصحيح من: ج ، ك . وبحاشيتهما: « فود الرأس: جانبه » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « تعود فتاة » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك . والفعود من الإبل : ما آنخذه الراعي للركوب وحمل الراد والمتاع . والقناة : من قنوت الغنم : إذا اقتنيتها لنفسك لا للتجارة . والعود : المسن من الإبل . راجع اللسان ( عود ــ قعد ــ قــا ) .

<sup>(</sup>٤) بحاشية ج ، ك : « كاد يكود كودا : قارب » .

<sup>(</sup>٥) و المطبوعة : ﴿ لَا حَقَقَ اللَّهُ لَى قُودًا ﴾ ، وأُثبتنا الصواب من : ج ، ك وق حاشية ج : « يقال : قمد بين الفودين : أي بين المدلين . جعل الذي يقلب الحاسد كالعدل المحمول » .

<sup>(</sup>٦) عجز البيت غير واضح النقط ق : ج ، ك . وأنبتناه هكذا من المطبوعة . وجاء بحاشية ج : « السود ، بفتح السين [ ف ] شعر خداش بن زهير العامري » .

وقد رأيناه في اللسان ( س و د ) قال : « والسود ، بعتج السبن وسكون الواو ، في شعر خداش ين زهر:

وقال ياقوت في معجمه ١٨٣/٣ : « السود ، بفتح أوله : جبل بنجد ، لبي نصر بن معاوية ـ وقيل: السود: حبل بقرب حصن في ديار جشم بن بكر » .

<sup>(</sup>٧) الذود: القطيم من الإبل.

وإن لم تَقَعْ بِالَوْقِمِ الرَّحْبِ مِنكُمُ ﴿ فَمَبِدُ كُمُ قَدَ هَادَ عَن مِثْلِهَا هَوْدَا (١) وقد جَمَعْت كُلَّ القَوافِي سِوى الذي تَضمّنه التَّصرِيعُ مِن قولِه عَوْدا

وكتب إليه القاضي شيهابُ الدّين ابنُ فَصَلِ الله ، يُعَزِّبه فيها ، أبياناً ، منها :

مُصِيبةُ النساقِدِ في نَقُدُهِ تَظْهَرُ للواحِدِ في وَحْدِهِ (٢) وَكُلُّ مَن طَالَتْ بِهِ مُدَّةٌ فَنَقْصُهِ فِي مُنْتَهَى حَدِّهِ وما عِلَى المرُّ إذا لم يَمُتُ مِن مَيْتُ قد صارَ في لَحْدِهِ لوكان رُيْمْنِيه عليــه البُـكَا لَــكَانَتِ الأَنواهِ مِن مَدِّهِ مِيمَادُنَا الْمَوْتُ نَمَا لَامْرِئِّ كَيْفِرُّ فِي الْيِمَادِ عَن وَعْدِهِ وكلُّ مَن حامَ علَى مَوْرِدِ مَصِيرُه يأنِ إلى ورْدِهِ ووالد يَبْـكِي على وُلْدِهِ . وآخُرْ قد جاء مِن بَعْدِه (٢) كَلَّا ولا السَّيِّدِ مِن عَبْدِهِ فَازَ بِمَا بَرَجُوهِ مِن قَصْدِهِ بِذُمِّهِ إِن شَاءَ أُو حَمْدِهِ

وإَنَّعَا الْأَيَّامُ مَمْدُودَةٌ لاَيَمْلُطُ الإِنسانُ في عَدِّهِ وسائِقُ المَوْتِ بِنا مُزْعِيجٌ ﴿ وَكُلُّ مَن يَسْمَى عَلَى جُهْدِهِ ۗ كُمْ وَلَدِ بَبْكِي عَلَى والدِ نَقَدُ تَسَاوَى فِي الثَّرَى أُوَّلُ<sup>.</sup> ليس بَيْنَ العَبْدِ مِن سَيِّدِ مَن سَلَّمَ الأمرَ إلى رَبِّهِ كلُّ امْرِي منَّا سيَلْقَى الرَّدَى

<sup>(</sup>١) الهود : التوبة والرجوع . يقال : هاد يهود هودا .

<sup>(</sup>٢) قوله : « الواحد في وحده » هو هكذا في الأصول ، بالحاء المهملة . ونرى أن صوابها بالجيم ، في الـكلمتين . والوجد : ما يجده الرجل في قلبه من حزن أو طرب . وقد جاء هذا في شعر أبي العلاء، غال يرثى ، وهو مطلم قصيدة :

أَحْسَنُ الواحِد مِن وَجْدِهِ صَبْرٌ كَبِيدُ النارَ في زَنْده شروح سقط الرند ٢٠٠٦ ، ويلاحظ تأثر ابن فضل الله أبا الملاء ، في هذه القصيدة ، بحرا و تافية وموضوعاً .

<sup>(</sup>٣) و : ج ، ك : « في الورى أول » ، وأثبتنا ما في الطبوعة .

فاسْمَعُ أَبَا الفتح وُقِيتَ الرَّدَى ولا تُشِيرُ الفارَ مِن زَّندِهِ (١) مِثْلُكَ مَن بَلْقَى الرَّدَى صارِرًا مُحتَسِبًا للأَّجْرِ في فَقَدْمِ (٢) نَقَدْتَ أَمَّا بَرَّةً لَم بَزَلُ كُوكَهُمَا الْشُرِقُ فَي سَعْدِهِ (٢) مانَّتْ وَأَبْقَتْ مِنكَ فِينَا نَتَّى ﴿ كَيْثُلِّ مَا ۚ الْوَرْدِ مِن وِرْدِهِ

فَأَىٰ فَضْلِ جَادَ فِي وَبْلِهِ وَأَيُّ بَحْرٍ زَادَ فِي مَدِّمِ

وهي طويلة ، فأجابه بأبيات مثلها : لِلْهِ دُرٌّ فَاقَ فِي عَقْدِهِ جَا مِن المُولَى إلى عَبْدِهِ أَرْنَى على الزَّهْرِ عُلْوًا كَما عَلاسَدَا الزَّهْرِ شَذَا رَبْدِهِ فَأَنَّمُسَ الصَّبُّ وَقَد كَادَ مِنْ أَحْزَانِهِ بَهُلَّكُ فِي جِلْدِهِ مِن الْمَقَرُّ الْأَمْرَفِ الْمُرْتَضَى لِمَكْشِفُ صَمَّبَ الْأَمْرِ مِن شَدٍّ هِ شِهابِ دِينِ اللهِ رَبُّ النَّدَا وجايهم ِ الوَفْدِ عَلَى رِنْدِهِ أَحْمَدَ مَن عَمَّ الوَرَى نَصْالُهُ فَأَجْمَعَ الناسُ عَلَى حَمْدِهِ ذِي القَلَمَ الأَعْلَى الذي حَدُّهُ كَصَادِمٍ جُرِّدَ مِن غِمْدِهِ يَصْنَعُ إِن مَرَّ علَى طِرْسِهِ مايصَنَّعُ النَّاسَرُ في بُرُدِم أَحْرُ فُهُ إِن بَرَزَتْ فِي الدُّجِ عَادَ صَبَاحاً جُنْحُ مُسُودًهِ

وكتب إليه القاضي صلاحُ الدِّين [ الصَّفَديُّ ](١) أبياناً ، منها سؤال : تَقَرَّرَ أَنَّ فَمَّالًا فَمُولًا مُبالَنتان في اسْمِ الفاعِليَّةُ فَكَيفَ تَقُولُ فَيَا صَحٌّ مِنْهُ وَمَا اللهُ بِظَلَّامِ البَرِيَّةُ ا

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : ﴿ وَلَا اسْتُطْرَتُ النَّارِ ﴾ ، والثبت من : ح ، ك .

<sup>(</sup>٢) و ج ، ك : ﴿ مِنْ فَنْدُهُ ﴾ ، والثبيت مِنْ الطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في ج : « المشرف » ، وأثبتنا ما في المطبوعة ، ك .

<sup>(</sup>٤) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة ، وانظر الفصيدتين بتمامهما في الوافي ٣/ ٢٨٦،٢٨٠ .

أَيُمْطِي الْقُولُ إِنْ فَكُرْتَ نَمِهِ سُوكَى نَفْيِ الْمُالُّغَةِ الْقَوِيَّهُ \* وكيف إذا توضَّأُنا عاء طَهُورِ وهُوَ رأىُ الشَّافِميَّهُ \* أزَلْنا الوَصْفَعنه بَفَرْدِ فَمُل وَذَاكُ خِلافُ قَوْلِ المالِكَيَّهُ \*

فأجابه بأبيات منها :

ومَن جاء الحُرُوبَ بلا سِلاحِ لَكُمَنْ عَقَد الصَّلاةَ بَفَسيرِ نِيَّهُ فَطَلَّامٌ كَفَرَّارٍ وأيضاً مقد يأني بَعَمْنَى الظالميّه (١) نَوائدِه بنَفْي الأَكَثَرِبَهُ (٢) وقد يُنْحَى به التَّكثيرُ قَصْداً لَكَثرةٍ مَن يُضَامُ مِن البَّرِيَّهُ ۗ فِحاء عَلَى مُبالَغَــةِ نَمُولُ وساغَ بَجِيتُهُ للفاعِليّهُ (T)

وقد 'ينْفَى القَليلُ لِقُلَّةٍ ف وأمَّا قولُه ماء طَهُورٌ ونُصْرَتُهُ لَقُولِ المالِكَيَّهُ وقد يُنْحَى به التَّكثيرُ قَصْداً لَكَثْرَةِ مَن بَرُومُ الطاهِرِيَّهُ (١)

وقد سَمِمْنا من أبي الفتح ، خُطبتَه الفائقةَ التي القاها أولَ يوم ِ تدريسِه بالرُّ كُـنيّية ، لَّمَّا قدم مصر ، ومطلُّمها :

الحمدُ لله ناصر المَلكِ الناصر للدِّين الحنيني ، و مُمْضِي عَزا مُهِ و مُشَيِّد أركانِه ، القائم بالشُّرع المُحمَّدِيّ، ومُقَوِّى دَعا مُمه، و مُخَصِّص أهل التَّقوى بمُلَّى ماحَظِيَتْ (٥) أهلُ التَّقصير بمَمَالِمِه ، وجامِـٰع شَمْل ِ الْمُتَقَّين بمَكارِمِه ، وشامِل جَمْع الُوقِين بمَراحِمه ، والْتُفضِّل

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ فَظَلَامَ كَثْرَارَ ﴾ . وفي ك : ﴿ كَبِرَارَ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج . ورواية الوافي : « كزاز » .

<sup>(</sup>٢) الرواية في الوافي : ﴿ لَمَلَةً فِي ﴾ . وراجع السكلام في هذه المسألة ، في البحر المحيط ٣١/٣ ، عند تفسير قوله تعالى : ( وأن الله ليس بظلام للعبيد ) سورة آل عمران ١٨٢ .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « وشاع » .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « التسكثير فضلا » ،والمثبت من : ج،ك ، والوافى ، وفيه : «وقد ينوى به». ` وهو أولى لما سبق من قوله : ﴿ ينحى ﴾ في البيت الرابع .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « ما خطب » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

على مَن النجأ إليه ، واعتَمد في أموره عليه ، بنُجْح (١) ماأشْبَهَ أُواخِرَه بأُوائلِه ، وربْح ِ ماأشْبَه نَواتِحَه بخَواتَبه .

أحمدُه علَى مَنَ حَلَّى الأعناقَ بَقَلائدِه ، وجَلَّل الأبدِى بَقَواَءُه ، وبَذْلِ (٢) ماأبداه نَظَرُ جَوْدِه بَمُتر اكبه، إلّا أعادَه بَحْرُ جُودِه بَمُثَلَاطِهه ، ونَضْل إثارَ شَحسَه فى ظَهِيرَةِ (٣) الآمالِ فَخَقَها بِقَواصِده ، وأطلَع قَمَره فى دُجُنَّة الأوجال (١) ، ندَنَعَها بقَواصِمِه .

وأشهدُ أن لا إلهَ إلّا الله ، وَحْدَه لاشَرِبِكَ له ، شَهادةً يُعيِنُهُا اليَةينُ بِخُوا فِيه ، والإخلاصُ بَقُوادِمِه (٥) ، و يُمَنِّبُهَا القَلْبُ ، فما اللائمُ فيها بمُلاِعْه ، ولا السَّالى بمُسالِمه ، ولا السَّالى بمُسالِمه ، ويُربُّو إلى أنوائها ويُبقِرُّ بها اللَّسانُ على مَرِّ الأوقات فيَمْشُو إلى أنوارِها في الليل بطارِقه، وبَرنُو إلى أنوائها في الشَّبْح بسائيه (٢) .

وأشهدُ أنَّ محمداً عبد ورسوله ، أرسله والسكفرُ قد أطَلَّ بِتَمَاضُدِه (٧) وتَمَاظُمِه ، والباطِلُ قد أضَلَّ بتراحُمِه (٨) و تَلاحُمِه ، فلم يَزَلْ صلّى الله عليمه وسلّم حتى أذهب جيش الباطِل بمواصِفِه وعَواصِمه ، ونَصَر جُنْدَ الحَقِّ بصَواهِله وصَوارِمه ، صلّى الله عليه وسلّم ، وللا الله عليه وسلّم ، وعلى آله وأصحا بِه ، صلاةً بُرْ بِي (٩) نَشْرُها على المسك ولَطاعُه ، وتَجُرُ (١٠) ذَيلًا على نَشْرِ الرَّوْضِ وباسِمه .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « تبجح ، . والتصحيح من : ج ، ك .

 <sup>(</sup>٢) في المطبوعة ، ك : « وبدل » بالدال المهملة ، وأثبتناه بالدال المعجمة من : ج .

<sup>(</sup>٣) ف : ج ، ك : « طهره » ، وأتبتنا ما ف المطبوعة .

 <sup>(</sup>٤) في ج ، ك : « الأوحال » بالحاء المهملة ، وأثبتناه بالجيم من المطبوعة .

<sup>(</sup>ه) في الأصول: « بحوافيه . . . بغراديه » ، وهو خطأ . والقوادم : الريش في مقدمة جناح الطائر . والحوافي : ضد القوادم .

<sup>(</sup>٦) فى الطبوعة : « بمشائمه » ، والثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : ﴿ لَتُعَاصَّدُهُ ﴾ ، والثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>A) كذا في المطبوعة ، وفي : ج ، ك : « بتراجه » .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : « يربو » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة : « ويجر » . والمثبت من : ج ، ك .

منها: أمّا بعدُ فإنّ غريبَ الدارِ وإن (١) نالَ مَناطَ الثُرَيّا فَيكُفِي أن يُقال: غَرِيب، وَبَمِيدَ الزَارِ ولو تَهِيَّا له ما تَهِيّا فَا لَه فِي الراحةِ منهم (٢) نَصِيب، ولِمِشَقَّةِ الغُرْبة ازدادت رُنْبة الهجرة في العِبادة ، وشَرُفَت الوَفاةُ حتى جاء: « مَوتُ الغَرِيبِ شَهادَةٌ » والنُرْبة كُرْبة ولو كانت بينَ الأقارِب ، ومُفارَقة الأوطانِ صَمْبة ولو عن سَمَّ المَقارِب، وأنَّى بيقاسُ ببلادِ النُرْبة وإن شَرُفَ قَدْرُها وعَذُبَ شَرابُها:

بلادٌ بِهِمَا نِيطَتْ عَلَى تَعَامِّى وَأُوَّلُ أَرْضِ مَسَّ جِلْدِي تُوانُهَا<sup>(٢)</sup> وَالْحَابِةُ طَوِيلَةٌ فَاثْقَة اقتصَرْنا مِنْهَا عَلَى مَا أُورِدِناهِ .

سمتُ الشيخَ تق الدّين إبا الفقح يقول: اسمُ كِلاب بن مُرَّةَ جَدِّ النبي صلّى الله عليه وسلم: اللهُذَّب، وعَزا ذلك لا بن سَمد، وهي فائدة لم أَ جِدْها في شيء من كُقب السّير .

• رأيت فى القطمة التى عَمِلها شيخُنا نقُّ الدَّين أبو الفتح شَرْحاً على « التنبيه » ، فى باب الزكاة أن السائمة إذا كانت عامِلَةً فالذى يَظهَرُ عنده ماصَحَّحه البَفُوى مِن وُجُوبِ الزَّكاة فيها بحصُول الرَّفق بالإِسامة وزيادة فائدة الاستمال ، خلافاً للرافعي والنَّووي ، حيث صَحَّحا أنه لازكاة فيها .

ثم تـكائم أبو الفتح على مارواه الدارَقُطْنِيّ ، من حديث على ّ رضى الله عنه ، مرفوعا : ﴿ لَيْسَ فِي الْمَوَامِلِ صَدَقَة ٚ ﴾ وضمّفه وأجادَ في تعليلِهِ .

و [ هذا ] (1) الذي عَمِله أبوالفتح، مِن « شَرْح القنبيه »، حسن جدًّا، حافِل جامِيع، مع غاية الاختضار ، وقد أكثر فيه النقل عن الشيخ الوالد ، وزيَّنه بمحَاسن « شرح المنهاج » وحيث (٥) يقول فيه : قاله شيخُنا أبقاه الله ، يُشير إلى كلام الوالد رحمه الله ، في « شرح المنهاج » ، أو غيره من تصانيفه .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وَلُو ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢)كذا في الأصول . ولعل الصواب : « من » .

<sup>(</sup>٣) يروى لجارية ، ولأبى النضير الأسدى، ولرقاع بن قيس الأسدى . راجع اللسان ( نوط \_ تم ) وسمط اللاكل ٢٧٢ ، ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « حيث » ، وزدنا الواو من : ج ، ك .

ومِن شِمر الشيخ تقِّ الدين أبي الفقح : وانتَكَ عن قُرْكِ تَبَاشِيرُ الفَرَحْ وَأَتَنَّكَ مُسرِعَةً مَبَاشِيرُ المِنْحُ

تجد الإلة لضيق مندرك تدشرخ وارْغَبُ إليهِ بالنيِّ المُصطَّفَى فَكَشْفِ ضُرَّكَ عَلَّ يَأْسُوماانْجَرَحْ نَالله مَا يَرْجُو نَدَاهُ مُخْلِصٌ لَسُوْالِهِ إِلَّا تَهَلَّلُ وَانْشَرَحْ(١) نَهُو النبيُّ الْهَاشِمِيُّ ومَن لَهُ جَاهُ عَلا وعُلُوٌّ فَدْرٍ قد رَجَعَ وهُوَ النَّسِمُ لَمَن تُونَّى وانَّقَى وهُوَ الجَحِيمُ لَمَن تَسَكَّبُر وانَّقَحُ (٢) هُوَ وَا بِلُ الدُّنيَا إِذَا سَمَّ الحَيا وَمُشَفَّعُ الْأَخْرَى إِذَا عَرَقٌ رَشَحْ ٣٠ والبَدْرُ لوحاكاهُ في الحُسْن افْتَصَحْ (١) نَهَرَأُ وعَيْنِ رَدُّها لَمَّا مَسَحْ ومَعِينِ فَضْل مِن أبادِيهِ بَدَا ومَعِينِ دَمْع مِن أعادِيه نَزَحْ ولَقَدْ دَعَا الْأَسْجِارَ فَانْقَادَتْ لَّهُ وَالذِّبْ لَمَّا جَاء يَسْأَلُهُ مَنْعَمْ لَمَّا دَنَا وَبِمَرْفِهِ لَمَّا نَفَحْ ماذا عَساىَ أقولُ فِيهِ مِن المِدَحُ أو غَرَّدَ القُمْرِيُّ يوماً أو صَدَحُ وعَن الذي بوشاح عِلْمِهِمُ اتَّشَحُ فهُوَ الذي اغْتَبَقِ الفَّضائلُ واصْطَبَحُ وعَرائِسٌ تُجْلَى وغَيْثُ قد طَفَح (٥)

فارْجُ الإلهَ ولا تَخَفُّ من غير. والشُّمسُ تَخْجَلُ مِن ضِياء جَبِينِهِ كم عَيْنِ ماء مِن أصابِمِهِ جَرَتْ وأبادَ أنواعَ الضَّلالِ بمُرْنَهِ ِ مَن أُنْزِلَ التُرَآنُ في إوصانِهِ نمَديه صلَّى اللهُ ماهَبَّتْ صَبَا ثُمُّ الرِّضا عن آلِهِ وسِحارِبِهِ مِثْلِ البُخارِيِّ الإمام الرُّ نَضَى مَن فَصْلُهُ ۚ فِي الناسِ بَحِرْ قَد طَمَا

<sup>(</sup>١) في : ج ، ك : ﴿ مَا يُرْجَى نَدَاهُ مُخْلَصًا ﴾ ، وأثبتنا ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ وَاتَّشِحَ ﴾ ، والثبت من : ج ، ك . وانقح : من الوقاحة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « سمح الحيا » ، والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ لُو جَارَاهِ ﴾ ﴿ وَأَنْبِتُنَا مَا فَي : جَ ، كِ. .

 <sup>(</sup>a) في المطبوعة : « من محره في الناس » ، وأثبتنا ما في : ح ، ك. .

وكتابُه كالغَيْث يُسْتَسْقَى به فسواهُ في كُرُباتِنا لم يُسْتَنَحُ وهُوَ الْمُجَرَّدُ فِي الشَّديد وكَشُّفه ﴿ وَلَيْسَ فِي غاراتِ أَمْرٍ قَدْ وَضَحْ واشْكُ الهُمُومَ إلى الْدَامَةِ والقَدَحْ(١) واحدَرْ عَليهِ أَنْ يَطِيرَ مِنِ الفَرَحْ

بالخُّمُّ والنَّقْبِيلِ حتَّى نَصْطَلِح (٢)

إن لم يكن قَتَل الفُؤادَ نقد جَوَحْ (٢) ف خَدِّهِ السَّكَافُورِ سُبْحَةُ عَنْبَرِ ما كان أغْفَلَني النَّداةَ عَن السُّبَح (١) صَلَفًا وَإَحْبَانًا يُجَنُّ مِن الْرَحْ (٥)

يافَكُ وَيْحَكُ إِنْ ظَبْيَكَ قد سَنَح فَنَتَح جُهْدَك عَن مَراتِمِه تَنَح وأرَدْتُ أَعْقِلُهُ فَفَرَّ مِن الحَشَا طَرَباً وأَحْدِسُهُ فَطارَ مِن الفَرَحْ(^)

وهذه قا فية حُلوة ، أوَّلُ مَن بَكَّمَني نَظَم فيها عبدُ الله بن الْمُثَرَّ ، حيث يقول : خَلِّ الزَّمَانَ إذا تقاءَسَ أو جَمَحُ واخْفَظْ مُؤَادَكَ إِن شَرِ بْنَ ۖ أَلاثُهُ في أبيات أنكر عليه قولُه فيها :

> وإذا تَمَادَى في العِمَابِ فَطَمْتُهُ وقال مهيار :

ما كانَ سَمَهُما غارَ بَلْ ظَبْياً سَنَحْ وأما ومشيقه تَوقَرَ تارةً

ف أبيات أنْـكر عليه قولُه فيها : كَطَح (٢) .

وقال ابنُ سَمَاء الْمُلْكُ ، يَمْدَح الفاضِل (٧).

طرف المود أنه لو طارد الريح الشمال عليه فارسه بطح وجاء بحواشي الديوان : يريد بقوله : « بطح 🛪 : ألق الربح على وجهها وتقدمها .

<sup>(</sup>١) ديوان ابن المعتر ٣٣/٣ .

 <sup>(</sup>٢) فى أصول الطبقات : « يصطلح » . بالياء التحتية ، وأثبتناه بالنون من الديوان ، وبما يأتى و شعر ابن سناء اللك ، والصنب .

<sup>(</sup>٣) ديوان مهيار ١/١٨٦، ١٨٧. وفي الطبقات : « سهما عاد » ، وأثبتنا ما في الديوان .

<sup>(</sup>٤) رواية الديوان : « في حيده السكافور . . . أغفاني وايس عن السبح » .

<sup>(</sup>ه) اضطرب رسم البيت في أصول الطبقات . وأثبتناه كما ورد في الدنوان .

<sup>(</sup>٦) في قوله:

<sup>(</sup>٧) الفاضي الفاضل عبدالرحيم بن على. والأبيات منقصيدةطويلة فيديوان ابنسناء اللك ٦ هــ ٩ ه.

 <sup>(</sup>٨) ف الديوان : « فأردت » . وفي أصول الطبقات : « هريا وأحيسه » . وأثبتنا رواية الديوان .

عَطَشاً وعاد قَتِيلَ ها تِيكَ المُلَحُ (١) فَغَدَوْتُ أَجْنَحُ مِنه لَمَّا أَن جَنَحُ بِغَمَّهُ الْفُؤادَ وما جَرَحُ لِيسمامِهِ قَتَل الْفُؤادَ وما جَرَحُ لو شِئْتُ أَمْسَحُهُ بَلَشْمِي لا مَسَحُ (٢)

وانى فظلً صَرِيعَ هذاكَ اللَّمَى جَنَعَ الغَزالُ إلى قِنالِ جَوالِمِي جَنَعَ الغَزالُ إلى قِنالِ جَوالِمِي ومِن العَجائِبِ أنه لَمَّا رَمَى ولَمَّى صقبل في مَراشِفِ شادِنٍ منها:

ونَصَحْتُ نَفْسِي فى قَطِيعةِ مَن نَصَحُ مِن كَأْسٍ مَرْشِفِه على غَيظِ القَدَحْ<sup>(٢)</sup> قَبَّلْمَهُ وَقِبِلْتُ أَمْرَ صَبَا بَتِي ورَشَهْتُ رِيقَتَهُ عَلَى رَغْمِ الطَّلا

فَهُ صَلَّتُ سَائِرَ مَن يُسَبِّحُ السُّبَحُ (1) والله فِيكَ مع اللَّهِ بِيتِ قد اصْطَلَحْ وأَنَا وَهُمْ مِثلُ الأَصَمِّ مع الأَّبِحُ (٥) إِنَّ المَذُولَ عليك كَنَّبُ قد نَبَحُ إِنَّ المَذُولَ عليك كَنَّبُ قد نَبَحُ

ومنها :

لِي سُبْحة مِن جَوْهَر في تَفْرِها لِمَ لاتُصالِحُ تُنْبَلَتِي ياخَدَّها كَمْ يَعْذِلُونَ واستُ أسمَعُ قَولَهُمْ ليس المَذُولُ عليك إنساناً هَذَى

ومنها :

إذ قالَ عن تَحْبُو بِهِ نَبِمَا بَطَحْ (١)

أَضْحَتْ عَلَى مِهْيَارَ قَبْلِي نَاشِرْاً

\* أصبحت عن مهيار قلى ناشزا \*

وأثبتنا الرواية الصحيحة من الديوان . والثاعر يصف قصيدته في الممدوح ، فيقول :

فأتت كأن الجر منها قد لفح فلو انها انفسحت كجودك لانفسح

وونظمتها والوزن منها فاتر ضاقت قوافیها وصدری ضیق أضحت علی مهیار . . . . البیت .

وجاء في الديوان : ﴿ فيها شطح ﴾ . وانظرَ بيت مهيار ، فيا تقدم قريباً .

 <sup>(</sup>١) ق الأصول: « وأب » ، وأنبشاء بالناء الفوقية من الديوان .

 <sup>(</sup>٢) سقط هذا البيت من: ج ، ك . وهو ثابت في المطبوعة . وفيها : « لى صيتل من مراشف » .
 وأثبتنا الصواب من الديوان .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ نمط القدح ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، والدبوان .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة هر في سبحة . . . . فوصلت سائر » ، وأثبتنا الصواب من : ح، ك ، والديوان -

<sup>(</sup>ه) رواية الديوان : « أسمع منهم . . . فأناوهم » .

<sup>(</sup>٦) في أصول الطبقات :

وتَمَالَمَتُ فَمَحَاتُهَا فَمَرَّهَتْ عِن مَوْلِ عَبد الله حتى نَصْطَلح (١) والمائل: أن يقول [إنَّ] (٢) ابن سَناء المُلكُ قد وقَع فيها وقع فيه عبدُ الله ، حيث (٢) حكَى قَوْلَه ، وجمله قافيةً في قصيدته ، وقد وَقَع هذا لـكثيرِ مِن شُمَراء المصر ، ونَظيرُه قول<sup>(1)</sup> مَن أَثَر في خُطْبة « الأشباه والنَّظائر » : ليس له مِن ثان (٥) ، ولا عنه من ثان ، ولا عليه إِلَّا مُثْنَ (٦) وَقَضَى السَّجْعُ بِأَنْ أَوْوِلَ : ثِمَانَ .

ثم إنه اعترضَ ابنَ المعنَّرُ ومِهياراً ، بما اعترضَهما ، ووَقَع هو في واحدة ، وهي قولُه: لا ْ عَسَمَ مُ الْمِهَا لَحْنُ ، ولِي أَبِياتُ منها :

إِنْ كَانَ عَبِدُ اللهِ أَخْطَأُ تُولَهُ لِالفَّمِّ وَالنِّقْبِيلِ حَتَّى نَصْطَلِحُ واتَّى بشيء ليسَ يَحسُنُ ذَكْرُهُ مِهيارُ حيث يقولُ قافيةً بَطَحُ لو شِيْتُ أَمْسَحُه بَلَثْمِي لا عَسَحُ

فالدِّيكُ قد صَدَعَ الدُّجَى لَمَّا صَدَحْ (٨)

فلقد لَحنْتَ وقلتَ فلم قُلْتُهُ ۗ وقال كمالُ الدّين ابنُ النّبيه (٧):

قُمْ يَاغُلامُ وَدَعْ نَصِيحَةً مَنْ نَصَحْ

<sup>(</sup>١) ق المطبوعة : ﴿ وَتَتَابِمُتُ فَيَحَاتُهَا فَنَرْهَبُتُ ﴾ ، وأثنيتنا ما في : ح ، ك ، والديوان .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ حتى ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

 <sup>(</sup>٤) في المطبوعة: « قوله » ، وأثنيتنا ما في: ج ، ك ، والمصنف يعنى نفسه، وكلامه هذا في مقدمة. كتابه « الأشباه والنظائر ، نسخة مصورة بمعهد المحطوطات ، بجامعة الدول العربية ، برقم ( ٢٠ ) فقه شافعي .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة هنا وفي الموضعين التاليين : « بان » . وفي : ج ، ك : « باب » . وأثبتنا ما في لأشباه والنظائر . والمصنف يتكلم هناك على العز بن عبد السلام، مادحاً له . والعبارة في الأشباء والنظائر: « أولا لا يحتاج إلى ثان ، ومكملا ليس عليه من ثان ، وموثلا للطلبة ليس عليه إلا مثن ، وقضى السجم بأن أتبول: ثان ، .

 <sup>(</sup>٦) في الطبوعـة: ﴿ إِلَّا مِنْ ﴾ . وفي ، ج، ك: ﴿ إِلَّا مَتْبَفِّنْ ﴾ ، وأنبينـا الصواب من الأشماه والنطائر .

<sup>(</sup>٧) في ديوانه ٢٦ ، ٢٧ .

<sup>(</sup>A) في : ج ، ك : « قم يا نديم » . وما في المطبوعة مثله في الديوان . وفيه : « ودع مقالة » .

خَفِيَتْ تَبَاشِيرُ الصَّبَاحِ فَأَسْقِنِي مَاضَلَّ فِي الظَّلْمَاءُ مَن قَدَحَ القَدَحُ (١) صَهَبْاء مَا لَمَعَتْ بَكَفَّ مُدبرِها لِمُقَطِّب إِلَّا تَهَلَّلَ وَانْشَرَحُ (٢) واللهِ مَا مَزَجَ اللّدَامَ عَاثِها لَكَنَّهُ مَزَجَ اللّسَرَّةَ بَالْفَرَحُ وهذه قصيدةً مشهورة ، نظمها في دِبوانه .

وقال شهابُ الدِّين ابن الشَّكَهُ فَرِيُّ :

ماء النهامةِ والدُامة والقَدَحُ وابن الحَمَامةِ فَى الأَراكَةِ قَدْ صَدَحُ وهِي قصيدةُ مَليحة ، تضمَّنها دِيوانُهُ .

وكان الشبخ أبو حَيَّان قد اقترح على شُعَراء المَصْر قصيداً في الشَّطْرَ أَج ، على وَزْنِ مطلع ِ قَصيدة ابن حَزْ مُون (٣) :

إلميكَ إمامَ العَصْرِ جُبْتُ المَفاوِزا وخَلَّفْتُ خَلْفِي صِبْيَةً وعَجارِزا (١) فَمَولِ الشَّبِخُ الوالدُ قصيداً ، بَلَنْتُ مائةً وخَسَةً وأربَّمِين (٥) بيتاً ، جَوَّد مِيهِ ... كُلِّ الإحادة .

وعَمِل الشبيخُ تَقُّ الدِّين قصيداً مَطْلَمُها :

بِنَفْسِي غَزَالٌ مَرَّ بِالرَّمْلِ جِائِزًا فَصَيِّر قَلْدِي فِي الْمَحْبَةِ حَائِزًا وَفَوَّقَ سَهُمَّا مِن الْحَاظِ جُنُونِهِ فَأَصْمَى ومَا الْقَي عَن القَلْبِ حَاجِزًا (٢٠)

<sup>(</sup>١) في : ج ، ك : « فسقني » ، وأثبتنا ما في المطبوعة ، والديوان . وفيه : « مـا ضاء في الظلماء » . وجاء بحاشيته : « قدح [ بضم القاف وفتح الدال ] جمع قدحة ، من قولهم : أعطى قدحة من المرف : أي غرفة » .

<sup>(</sup>٢) ف : ج ، ك : «صهباء ما لعبت » ، وأثبتنا رواية المطبوعة ، والديوان .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن على بن حزمون . انظر ترجمته فى المعجب ٣٧٠ ، والمغرب ٢١٤/٢ -

<sup>(</sup>٤) سيميد المصنف ذكر هذا البيت ، في ترجة والده « على بن عبد الحكافي » . والرواية هناك: « إلىك إمام الحلق » .

<sup>(</sup>٥) الذي ذكره المصنف في ترجة والده: ﴿ مَا تُهُ وَانَّنَا عَشَرَ بِيتًا ﴾.

<sup>(</sup>٦) في الطبوعة : « أَلَقِ » ، بالفاء ، وأثبيتناه بالقاف من : ج ، ك .

تَبَدَّى فأبدَى للَّنْداقَةِ مَنْظَراً يَرُونُ لِذِي لُبٌّ وبَكْمِدُ لامِزا(١) وماسَ فأَمْسَى النُصْنُ بَهَنزُ مائِساً وبانَ فبانَ البَدْرُ يُشْرِقُ بارِذا

أَوَى فَ حِمَى نَجُدٍ وليس بِمُنْجِدٍ وَوَقَرْ فَاسْتَحْلَيْتُ فَيهِ اللَّفَاوِذَا [ earl ](7):

إذا ماانْتَنَى صَبُو المحاحر عاحزا(٢) كَمَا حَازَتِ الشَّطْرَ نَجُ جَيْشَيْن جَمَّعًا عَربَبَيْن كُلُّ حَدَّهُ أَنْ يُجاوِزا(١)

ويَسْمِى نُؤَادِى مِنهُ واسِمُ طَرَّ فِهِ تَفَرَّدَ بِالْحُسْنِ الْغَرِيبِ وَحُبُّهُ عَرِيبٌ فَأَضْحَى للغَربَبَيْنِ حَارِثُوا

وجَوَّد نبها ، واختتمها بَمَدْح الشيخ أبي حَيَّان رحمه الله .

وكتب أديبُ المَص جمالُ الدين محمد بن محمد بن نحمد بن نُباتة ، إلى الشيخ أبى الفتح رحمه الله ، استفتاء صُورتُه :

> ياإماماً قال الْقَالَّهُ والعا لِمُ فيه بواجِبِ التَّفضيلِ (٥٠) ماعلَى عاسَنِ يقولُ علَى حُـكُم مِ التَّداوِي بالضَّمِّ والتَّقْبيلِ وا فِر الدِّينَ مَعْ بَسِيطِ افْتُدارِ ﴿ حَذِرِ مِن عِقَابِ يَوْمُ طُو بِلْ ِ لا كَنَ دَأَبُهُ بَمَحْبُوبُهِ النَّحِـوُ فَمِن فَاعَلَ وَمِن مَفْمُولِ (٦)

> > فأحابه :

## يَامَلِيًّا بَكُلٌّ فَضْلٍ جَزِيلٍ وعَلِيًّا بَكُلٌّ وَصْفٍ جَمِيلٍ (٧)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « يروق لراكب » . والتصحيح من : ح ، ك .

<sup>(</sup>٢) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) فى ك : « إذا ما الطوى »، والمثبت من : ح ، والمطبوعة . وفي المطبوعة : «ضيق المحاجر». وأنيتنا ما في : ج ، ك . وامل قوله : « الصبو » من « الصبي » بفتح الصاد ، وكسير البياء وتشديد الياء ، وهو ناظر العين . راجع اللسان ( س ت و ) .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « أن يجاوزا » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

 <sup>(</sup>٥) الأبيات في ديوانه ١٨٤، ماعدا البيت الثالث.

<sup>(</sup>٦) رواية الديوان : « لاكمن تنتحى بمشوقه » .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « يامليكا بكل فضل » ، وأثبتنا ما ق : ج ، ك .

وجَمَالًا تَجَمَّلَ العِلْمُ مِنْهُ بِصِفَاتِ زَيْنِ بَعَجْدِ أَيْبِلِ (١) جانى دُرُّكُ الذي فَلَّد النَّحْـرَ بِيقْدِ مُنَضَّدِ التَّـكْلِيلِ (٢) لَهِ فُ بِاللَّارُّ غِيرُ بَحْرِ أَصِيلٍ (٢) فتمحُّتُ ثم قلتُ ومَن يَقْ سائل ِ فَضْلُهُ عَلَى السَّنُولِ جاء في سُورَة السُّوْالِ فَقُلُّ فِي وترشَّفْتُ منه طَعْمَ الشَّمُولِ (١) فتنسَّمْتُ منه ربح شَمال وأتانى وقد فَرَغْتُ عن الآ داب والحُبِّ مِنزمانٍ طَويل فتوقَّفْتُ عن جَواب ولكنَّ أمرٌ مولايَ وأجبُ بالدَّ لبل وجَوابُ الهَوَى التَّسامُحُ في الأمْ ر فقلُ إن أَجَبْتَ بِالنَّسْمِيلِ صادَأُهلَ الهَوَى بطَرُ فِ كَحِيلِ إِنَّ مَن يَدُّعِي النَّرامَ بَظُّي سا رُلُ في رياض خَدَّ أَسِيل قد أسالُ الدُّمُوعَ مِنه عِدَارٌ وا نِرْ رِدْنُهُ كِخَصْرِ نَحِيلٍ كامِلْ فَدُّهُ بِشَعْرِ مَديدِ في التَّداوِي بالضَّمُّ والتُّقْبِيلِ ِ لَجدرُ بَكُلِّ عُذْر بَسِيطِ مِن لَمَاهُ فِيهِ شِفَاهِ الغَلِيلِ مالنار الهَوَى سِوَى بَرْ دِ رِبقِ ولِقَلْبِ يَمْمَادُهُ خَفَعَانُ غيرُ. ضَمَّ به دَواه العَلِيل فَنْدُ لُهَا مِن رِيقِه بِشُمُولِ غُصَّةُ الحُبِّ لا تُقاسُ بشيء مَالَهُ غَيْرُ صَبْرِهِ مِن سَيْبِيلِ ذا جَوابُالغَرام حَقَّاوعِنْدِي

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وجمالاً لا يحمل » . والتصحيح من : ج ، ك ·

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ جَاءَ فِي . . . النجو ، وأُثبتنا الصواب من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « بحر النيل » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) في ج: « ورشفت » ، وأثبتنا الصواب من المطبوعة ، ك . وبه يستقيم الوزن .

#### 1478

## محمد بن على بن عبد الكريم أبو الفضائل القاضي ، فخرُ الدِّين المِصْرِى\*

نزِ بل دمشق .

وَّ لِدَ سَنَةَ إحدى(١) وتسعين وسمَّاتُة .

وسَمِيع (٢) مِن سِتْ الوُزراء (٢) وغيرها .

وتفقُّه على الشيخ كمال الدين بن الزُّمَّا حَكَانِيٌّ ، والشَّبخ بُرْ هان الدين (١) .

وبرَع في الَّذْهُب، ودَرَّس بالمادلِيَّة الصُّمْري، والدَّوْلَمِيَّة، والرَّواحِيَّة (٥٠).

وشاع اسمُه وبَدُدُ صِيتُه ، وكان مِن أذكياء العالَم .

استخلفَه القاضي جلالُ الدِّ بن (٦) على الحُدكُم بدمشن ، وحَجَّ وجاوَر غبرَ مَرَّة .

\* له ترجة في : حسن المحاضرة ٢/٨٦ ، الدارس في أخبار المدارس ٢٧٣/١ ، الدرر الـكامنة ع/١٧٠ ، ١٧١ [ ترحمة جيدة ] ، ذيول العبر ٢٨٣ ، ٢٨٤ ، السلوك ، القسم الثالث من الجزء الثانى ٨٣٣ ، شـفرات الذهب ٢/١٧١ ، ١٧١ ، طبقـات الإسنوى ٢/٨٦ ، التجوم الزاهرة ١/١٠٠ ، الوال بالوفيات ٢/٨٢ ، ٢٢٨ .

وقد زاد المصنف في الطبقات الوسطى ، في اسم المترجم : « ابن تاج الدين السكاتب ، .

وجاء في الدرر والشذرات : ﴿ مُحَدِّ بنَ عَلَى بنَ إِبْرَاهِيمٍ بنَ عَبْدُ السَّكْرُمِ ﴾ •

(١) في الطبقات الوسطى : « اثنتين » . وقال ابن حجر في الدرر : « ولد بمصر سنة ١٩١ ، أو التي بعدها » .

- (٢) ليست الواو في المطبوعة ، وزدناها من : ج ، لئه ، والطبقات الوسطى .
- (٣) الذي في الطبقات الوسطى: « وسمم الحديث من ست الأهل بنت الناصح ، وست الوزراء
   ابنة المنجا ، وابن مكتوم ، وطائفة ، وقرأ بنف بمن الأجزاء » .
  - (٤) ابن الفركاح ، كما صرح ابن حجر ، في الدرر .
- (ه) بعد هذا في الطيفات الوسطى: « وقرأ النحو بالقاهرة ، على شيخنا أبى حيان ، وأفق و ناطر، وسنغل الداس بالعلم مدة مديّدة ، وحج غير حمرة وجاور» . دكره شيخنا الذهبي في « المعجم المحتمى » ، وقال : «تفقه و برع ، وكان من أذكياء زمانه » .
  - (٦) القزويني ، كما في الدرر .

ذكر، القاضى شِهابُ الدين بن فَصَل الله ، في « مسالك الأبصار » ، فقال: المِصْر ي الذي لايُسْمَحُ فيه بالمَثاقِيل ، ولا يَهُون ذِهنه ، فيشبَّه به ذائبُ (١) الأسبل ، بل هو البحرُ المُصِرِيّ لأنه ذو النُّون، والقُطْبُ المِصرِيّ بل صاحب (٢) الإمام فخر الدين، ومثأله لا يكون، ذو العلم الممروف الذي لايُشكر ، والله ظ الحُلو المِصريّ السُّكر ، فاء عن الإسلام ظلَّلا مَديداً ، وهو إمام الشام وعَامُ (١) العَلْم العام .

ثم قال (٥) وهو أفقه مَن هو بالشام موجُود ، وأشْبَهُ عالِم بأصحاب إمامِه فى الوُجود . . انتهى .

تُو ِّقَ القاضي فخرُ الدين بدمشق<sup>(٦)</sup> سنةَ إحدى وخمسين وسبمائة<sup>(٧)</sup> رحمه الله .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « نابت » . وفي : ج ، ك : « ذايت » . ولعل الصواب ماأثبتناه .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « صاحبه » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : « واستطرق » ، والنبت من : ج ، ك .

 <sup>(</sup>٤) ف الطبوعة : « وهمام » ، وأثبتنا ما ف : ج ، ك .

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة : « قام » . والتصحيح من : ج ، ك ·

<sup>(</sup>٦) في الطبقات الوسطى: و صبيعة يوم الأحد سادس عشير ذي القعدة ». وقد نقل هذا ابن حجر ، في الدرر السكامنة ، عن السبكى . وننبه هذا إلى أن خرجة و القاضى غر الدين » هذه جاءت مستوفاة في الدرر ، وقد نقل ابن حجر كثيرا من أحداث صاحب الترجة ، عن السبكى ، بما لم يرد في الطبقات السكيرى والوسطى .

<sup>(</sup>٧) بعد هذا في الطبقات الوسطى : ﴿ عِنْرُهُ بِالْمَادَايَةِ الْصَغِيرَةُ مِنْ فَمَثَقَ ٢ .

#### 1270

# محمّد بن على بن عبدالواحد بن عبد الكريم قاضي القُضاة ، كمالُ الدّين بن الرَّمْدَكانِيّ \*

الإمامُ المَلَّامة المُناظِر (١).

سَمِع من يُوسُفَ (٢) بن المُجاوِر ، وأبي الننائم بن عَلَّان (٣) ، وعِدَّةٍ مَشَايخ .

وطلَبِ الحديثَ بنفسِه ، وكتب الطِّباقَ بخَطَّهُ .

وقرأ الأصولَ على الشبيخ صَفِى الدّين الهِنْدِيّ ، والنحوَ على الشبيخ بدر الدين ابن مالك .

ووُلد فى شوَّال سنةَ سبع وستين وستمائة .

ودرّس بالشامِيَّة البَرَّانيَّة ، والرَّواحِيَّة ، والظاهِريَّة الجَوَّا نِيَّة ، وغيرِها بدمشق . ثم وَلَىَ قضاء حَلَب<sup>(٤)</sup> .

\* له ترجمة في: البداية والنهاية ١٣١/١٤؛ ١٣٢ ، تاج البروس ( ز م ل ك ) ٧/٣٩، محسن المحاضرة ١/٣٠، ٣٢٠ ، ١٤١٥ الدارس في أخبار المدارس ١/٣١ ـ ٣٣ ، الدرر السكامنة ٤/٣١ ـ ١٩٤ ، ذيول العبر ١٥٠ ، شذرات الذهب ٧٨/٦ ، ٧٩ ، طبقات الإسنوى٣/٣١ ـ ١٥٠، فوات الوفيات ٢/١٤٤ ـ ٤٩٨ ، مرآة الجنان ٤/٧٧ ، مفتاح السعادة ٢/٣٦١ ، النجوم الراهرة ١٠٠٧ ، ٢٧١ ، الواق بالوفيات ٤/٤٢ – ٢٢١

والرملكانى : نسبة إلى زملكا ، أو زملكان : قرية بدمشق . وقد ضبطها ياقوت وابن الأثير : بفتح الزاى وسكون الميم وفتح اللام ، وضبطها المجد بكسعر فسكون فكسعر ، راجع : معجم البلدان ١٤٤/٣ ، واللباب ٧/١ ، ، والقاموس ( ز م ل ك ) .

- (١) بعد هذا في الطبقات الوسطى : « ذو الذهن الصحيح » .
- (٢) فى المطبوعة : « يونس » . والتصحيح من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى . وهو : يوسف ابن يمقوب بن محمد ، ابن المجاور . العبر ه / ٣٧ .
- ُ (٣) فى المطبوعة : « عدلان » . والتصحيح من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى ، وانظر فهارس الجزءين الــا بم والنامن .
- (٤) قال في الطبقاتِ الوسطى : « تولاها في أخريات عمره ، وكان قبل ذلك مقيما بوطنه دمشق» .

وصنَّف الردَّ على ابن تَيْميَهُ ، في مسئلتي الطَّلاق والزِّيارة ، و «كَتَّابًا» في تفضيل البَشَرِ على اللَهُ المَشرع على اللَهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّةُ الللللِّهُ الللللَّةُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّةُ الللللِّهُ الللللِّةُ الللللِّلِي الللللللِّةُ اللللِّهُ الللللِّذِي الللللِّذِي الللللِّذِي الللللِّذِي اللللللِّذِي اللللِّلْمُ الللللِّذِي الللللِّذِي اللللللِّذِي الللللللِّلْمُ اللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللِّذِي الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُولِي الللللِّذِي اللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُولِي الللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُ اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي الللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُولِي اللللْمُ

ذكره شيخُنا الذَّهيِّ في « المُعجَم المُختصِّ » ، فقال : شيخُنا عالِمُ المَصْر ، وكان مِن بقايا الجِهدِين ، ومن أذكيا الهل زمانِه، دَرَّس وأفتى وصنَّف ، وتخرَّج به الأصحاب. انتهى .

وذكره الشبخ جمالُ الدين بن نُباتة ، في كتاب « سَجْعِ الْطَوَّق » ، فقـــال : أما (٣) وعُصُونُ أقلامِه المُثمِرة بالهُدَى ، وسُعُورُ فتاويه الُوضَّحة للحق طَرا ثِق قِدَدا ، وخَواطِرُ ، التي خَرَبت رواقَ الهِزِّ وكانت الْمَجَرَّةُ طُنُباً وكان الفَجرُ عَمُودا ، ومُناظرتُه التي أسكت المُناظِرين ، فَــكَانَا ضَرَبت سُيونُهُم اللَّحِرَّةُ طُنُباً وكان الفَجرُ عَمُودا ، ومُناظرتُه التي أسكت المُناظِرين ، فَــكَانَا ضَرَبت سُيونُهُم اللَّحِرَّدة لألسنتهم قَيُودا .

إِنَّ الآدابَ لَتُحرِِّ كُنِي لمدحِه ، والأدبَ يَحُثُّنِي على السُّكُون ، وإِنِي لَأَءُقُّ تحاسِنَهُ إذا أردتُ مرَّها (<sup>)</sup> بالوَصْف ، ومِن البرِّ ما يكون :

جَلَّ عَنْ مَذَهَبِ المديحِ نَقَدُ كَا دَ يَكُونُ المديحُ فِيهِ هِجَاءُ (٥) ثُمَ قَال: هو البحرُ وعلومُه دُرَرُه الفالخرة، ونَقاوِيه النَّهُوُّ قَة فى الآفاق سُحُبُه السائرة، والمَلَمَ إِلَّا أَنه [الذي الآفاق سُحُبُه المَياهِب ، والطَّودُ إلا أنه [الذي ](١) لايُحاوِلُه البَشَر ،

<sup>(</sup>١) بحاشية ج: « لم يجود فيه ، بل خالف أهل السنة ، ورجح الملك على البشر ؛ واحتج بكلام ابن العربي الصوق ، والكتاب مشهور ، سياه : تحقيق الأولى في السكلام على الرفيق الأعلى » .

 <sup>(</sup>٢) قال في الطبقات الوسطى: « ولم أقب على شيء منها إلى الآن. وله النظم والنثر » .

 <sup>(</sup>٣) ليست الواو في المطبوعة ، وزدناها من : ج ، ك ، وسجم المطوق ، مخطوطة الجامعة العربية ،
 برقم ٥٥٨ أدب . وفيها : « الموضحة إلى الحق » .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة ، ك: « نشرها » ، والثبت من : ج ، وسجم المطوق . ويؤكده ما بعده .

<sup>(</sup>ه) جاء هذا البيت في أصول الطبقات ، كلاما منثورا موصولاً بما قبله ، وكتبه ابن نباتة في سجم المطوق شعرا ، لسكنه لم ينسبه ، وقد وجدناه للبحترى ، من قصيدة يمدح بها أبا سعيد عمد بن يوسب الثغرى الطائى . ديوانه ١/ه ١ ، وجاء في أصول الطبقات : « يكون فيه المديح » . وصححناه من سجم المطوق وديوان البحترى .

<sup>(</sup>٦) زيادة من المطبوعة وسجم الطوق ، على ما في : ج ، ك .

على أنه نَسْرُ<sup>(1)</sup> الحكواكب ، والمُنفرد<sup>(۲)</sup> الذي حَمَى بَيْضَةَ الإسلام في أعشاش أقلامِه ، والمُجتهدُ الذي لاغُبارَ على رأيه في الدِّين، وإن غَبَّر فني وُجوهِ أعلامه .

ثم قال التَّفسيرُ لَبَرَاعَته : قد حَسكَم (٣) بكتابِ اللهِ المُنزَّل ، وقال الفِقْهُ لَمِلْم نَتَاوِيه : أنت الرامِيحُ وكُلُّ أَعْزَل ، وقال الحديثُ لتَنْقبِحِه : هذا النَّظرُ الذي لا يُمْوَل ، وقال الإنشاء الكتابه : إيَهْنِكَ أنَّ قَلَمَ كُلِّ بليغ لَديك بخط او بغيرِ خَط مِنْزَل (١) ، وقال النَّحوُ (١) النتحوُ (١) النتحوُ (١) النتحوُ (١) النتويقة : هذا ماجادَ زيد وعمر و فيه ، وهذا المَرِيُّ الذي لو سَمِع الأعرابيُّ لَطُقَه لَصاح : يا أبتِ أَدْرِكُ [ فاه ] (٢) غَلَمنِي فُوه ، لا طاقة كي فيه ، وقال الوَصْفُ (٧) وقال ، واسْتَقَى من مَوادِّه ولو تحقَّق غاية لا اسْتَقال .

فتباركَ مَن أَطلَمَه في هذه الآفاقِ شَمْساً كَأَنَّ الشمسَ عندَه نِبْراس ، وأمطاه رُتَباً كأنَّ الثُّرِيَا فيها خَدُّ لقدَمِه عَلَى القِياس ، وخَصَّه بِهُنُونِ الطِمِ فَلَهُ (٨) حَلْبُها النَّهيس ، وما لِغيرِه من الحَلْي سِوى الوَسُواس . انتهى .

وعايه تخرَّج القاضى فخر الدين المِصرى ، والشيخ الحافظ صلاح الدين المَلائِي ، وكان كثيرَ النّعظيم له .

تَوَقَّى سنة سبع وعشرين وسبمائة ، بمدينة بِلْبِيس مِن أعمال مِصر ، كان قد طابه

<sup>(</sup>١) ى الطبوعة : « نثر » . والتصحيح من : ج ، ك ، والسجم .

<sup>(</sup>٢) و المطبوعة : « والمغرد » ، والمثبت من : ح ، ك . وفي السجع : « المتفرد » .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « معتزل » . والتصحيح من : ج ، ك . ولم ترد هذه الفقرة كلمها في السجم .

<sup>(</sup>٥) الذى فى السجم : « وقال النحو : هذا العربى الناطق فيه ، وهذا التدقيق الذى حار زيد وعمرو فيه » .

<sup>(</sup>٦) سقط من المطيوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك . ولم ترد هذا الفقرة في السجم .

<sup>(</sup>٧) في الأصول: « وقال الوصف: استنى من مواد علومه ولو وجد غاية ما استقاك » . وفي المطبوعة: « الصرف » مكان « الوصف » ، وأثبتنا صواب السكلام من السجم .

<sup>(</sup> A ) في الأصول : ﴿ فَإِنَّهُ ﴾ . والتصعيح من السجم .

السلطانُ (١) إلى مصر ، فمات بها قبلَ وصوله وحُمِل إلى القاهرة ، ودُين بجوار نُرْ بَهُ (٢) الإمام الشافعيّ رضي الله عنه .

وقد أجاد في وَسَفِه شاعِرُ الوقت جالُ الدين بن نُباتة ، حيث يقول فيسه من قصيدة [ فَاثْقَةً ]<sup>(٢)</sup> امتدَحه بها ، أوَّلُمَا<sup>(٤)</sup> :

مَضَى وما قُضِيَتْ مِنكُم لُبَاناتُ مُتَيَّمٌ عَبَثَتْ فيه الصَّباباتُ<sup>(ع)</sup> مافاضَ مِن جَفْنِه يومَ الرَّحِيلِ دَمْ ﴿ إِلَّا وَفَي قَلْمِهِ مِنْكُمُ جِراحاتُ (٦) كَلِيمُ وَجْدِ فَهِلَ لِلْوَصْلِ مِيقَاتُ (٧) أنتم بِرَغْمِي ولا تِلك الْسَرَّالَ (١) وفى بُرُ وق الغَضا منكم إناباتُ (٩) أوقاتُه النُرُّ والأَّعوامُ ساعاتُ (١٠) ولا خَلَتْ من مَناني الأُنْ نس أبياتُ (١١)

أحبابَنا كُلُّ ءُضو في مَحَبَّدَكُمْ غِبْتُمُ فَعَابَتُ مُسرَّاتُ الْقُلُوبِ فَمَا ياحَبَّذَا فِالصَّبَا عَنسَكُمْ ۚ بَقَاءُ هَوَّى وحَبَّدًا زَمَنُ الَّهُو الذي انقَرَضتْ أَيَّامَ مَا شَمَرِ البَّيْنُ الْشِيُّ بِنَا

<sup>(</sup>١) الناصر عمد بن قلاوون .

<sup>(</sup>٢) ق المطبوعة ، والبداية والثذرات : « قبة » ، والمثبت من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى.

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة .

 <sup>(</sup>٤) القصيدة في دنوانه ٦٧ بـ ٧١ .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « غيبت » . والنقط غير واضح في : ج ، ك ، وأثبتنا ما في الديوان ، واسنا على ثقة منه .

 <sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : ﴿ مَا قَضَى مِنْ جَفْنِه ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان .

<sup>(</sup>٧) ق : ج ، ك : « كليم وجه » ، وأثبتنا ما في المطبوعة ، والديوان .

<sup>(</sup>٨) جاء هذا البيت في الديوان ، قبل سابقه ، والرواية فيه : « فلا أنتم يزعمي » .

<sup>(</sup>٩) رواية الدنوان:

<sup>\*</sup> يا حبدًا في الصبا عن حبكم خبر \*

وجاء في الطبوعة : « منكم إبانات » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك . ورواية الديوان : « إشارات ، .

<sup>(</sup>١٠) رواية الدنوان : « والأعمال نيات » .

<sup>(</sup>١١) في أصول الطبقات : « معانى » بالعين المهملة ، وأنبتناء بالغين المعجمة من الدنوان .

وحيثُ لِي فِي الَّذِي أَهْوَى وِلاياتُ(١) حدثُ الشَّابُ قَضاياهُ مُنفَّدةً حانَتْ ولا طُرِقَتْ للقَصْفِ حاناتُ(٢) ورُبُّ حانة خَمَّارِ طَوَقْتُ بِهِـــا إلى المُدام له بالسَّبق عاداتُ سَبِقْتُ قاصدَ مَغْناها وَكَنْتُ فَتْتَى تحتَ الدُّجَى فكأنَّ الدَّيرَمِشكاةُ (٢) أغشو إلىدَيْرِها الأَقْصَى وقدلَمَعَتْ لم يَبْقَ ف دَنَّهِ اللَّهِ سُباباتُ وأكشف الحُجْبَ عنها وهي صانيية حتَّى كأنَّ سَنا الأَكوابِ راياتُ راح زَحَفْتُ علىجَيشِ الهُمُومِ بِهِا حاجاتُ قَوم ولاحاجاتِ أوقاتُ (١) مَصُونَةُ السَّرْحِ بِاتَتْ دُونَ غَايَتِهِا كَأُنَّمَا هِيَ للسكاساتِ كاساتُ(٥) تَجُولُ حَوْلَ أُوانِمها أَشِعْتُها نَارٌ يَطِوفُ بِهَا فِي الْأَرْضِ حِنَّاتُ (٢) كَأَنَّهَا فِي أَكُفُّ الطَائِفَينَ بِهِا مُبَلْبَلُ الصَّدْعَ طَوْعُ الوَصْلِ مُنْعَطِفٌ كَأْنَّ أَصِداعَه للمَطْف واوتُ (٧) حتَّى لقَدْ رَقصَتْ تلك الرُّ جاجاتُ تَرَنَّحَتْ وهْيَ فِي كَمُفَّيهِ مِن طَرَبٍ وقُمْتُ أَشْرِبُ مِن فِيهِ وخَمْرَتِهِ شُرْباً تُشَنُّ به في المَقْلِ غاراتُ هِيَ الْنَاذِلُ لِي فيهِـا عَلاماتُ (٨) وَيَنْزُلُ الَّذَيْمُ خَدَّيْهِ نَيْنَشَدُها فإ عَمَا المُمرُ ها تِيكَ اللَّيْلاتُ سَقْياً لقلك الَّليَيْلاتِ التي سَلَفتْ

<sup>. (</sup>١) في الأسول : « وحيث ولى الدين أهوى » ، وأثبتنا الرواية الصحيحة من الديوان .

<sup>(</sup>٢) ق الديوان: «طرقت ولا» . وق المطبوعة: « للقصب » ، والمثبت من: ج، ك ، والديوان.

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « تحت الدياجى » . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان .

<sup>(</sup>٤) رواية الديوان : « مصونة السر ماتت » .

<sup>(</sup>ه) في أصول الطبقات : « تحول » بالحاء المهملة . وأثبتناه بالجيم من الديوان .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « حيات » . ونى ك : « جلنات » ، والمثبت من : ج ، والديوان .

<sup>(</sup>٧) قبل هذا في الديوان بيت وثيق ااصلة به ، ولا يظهر المعنى دون ذكره :

من كلِّ أَغْيَدَ في دينارِ وَجْنَتِه وَرُّعَت من الوبِ الناسِ حَبّاتُ

 <sup>(</sup>٨) ق المطبوعة : ﴿ خديها » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والديوان .

عَنَتْ لَمَا كُلُّ أُومَاتِ السُّرورِكَمَا عَنَتْ لَفَضْلِ كَمَالِ الدِّين ساداتُ (١٠) حَبْرُ وَأَيْنَا يَغْيَنَ الجُودِ مِن بَدِهِ سَماعلىالخَلْقِ واسْتَسْقَوْ امَواهِبَهُ واستأنفَ الناسُ للأَيّامِ طيبَ ثَناً ولا نَزَحْزَحُ من فَضْلِ شَمَاثُلُهُ لا تَطْلُبَنَّ مِن الْآيَامِ مُشْيِهَهُ ولا تُصِيخُ لأحادِيثِ الذين مَضَوْا طالِعْ نَقاوِيَهُ واسْتَنْزِلْ نُتُوْتُهُ ۗ وحَبِّر الوَصْفَ في نَصْلِ لصاحبه

وأكتَرُ الجُودِ فِالدُّنيا حِكاياتُ لاغَر و أن تَسْقِي الأرضَ السَّموات (٢) مِن بَمْدُ مَا كَثُرَتْ نَهِمَا الشِّكَامَاتُ (٣) لايَخْتَشِي فَوْتَ جَدْوَى كَنَفِّه بَشَرْ كَأَنَّ جَدُواهُ أَرْزَاقٌ وأواتُ (١) كَأَنَّهَا لِبُدُورِ الْفَضْلِ هَالَاتُ (٥) يَاشَا كِيَ الدَّهْرِ يَمِّمُهُ وَقَدْ غُفِرَتْ ﴿ مِن حَوْلِ أَبُوابِهِ للدَّهْرِ زَلَّاتُ (٦٠) ويا إَخَا السُّمْى في عِلْمِ وفي كَرَم مَ هَذِي الهَدَايَا وهَا تِيكَ الهَدِيَّاتُ مُ فَفِي طِلابِكَ للأَيَّامِ إِعْمَاتُ أَلُوك المِنانَ بِمَا تُمْلِي الرِّواياتُ تَلْقَ الإفادات تَتْلُوها الإفادات يكادُ يَسْطِقُ بِالوَصْفِ الجَمَاداتُ (٧)

(١) في : ج ، ك : ﴿ عنت بِها ﴾ ، وأثبتنا ما في الطبوعة . ورواية الديوان :

تقاصَرَت عن مَما لِيها الدُّهورُ كُما تقاصَرت عن كمالِ الدِّين ساداتُ

<sup>(</sup>٢) في الدنوان: « فاستسقوا » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « طيب سنا » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والديوان .

<sup>(</sup>٤) في : ج ، ك : « فوق جدوى » ، وأثبتنا ما في المطبوعة . ورواية الديوان : لا يَختَشِى موتَ نُمْمَى كُفُّه بَشَرْ كَأَنَّ انْمُمَه للخاقِ أوقاتُ

<sup>(</sup>٥) ف الديوان : « عن فضل » . وف المطبوعة : « كأنها البـــدر الفضل » . والتصحيح من : ج ، ك ، والدنوان .

<sup>(</sup>٦) في : ج ، ك : « باب إلى الدهر يمه » ، وأثبتنا ما في الطموعة ، والدنوان .

<sup>(</sup>٧) ف الطبوعة : « وجد بالوصف » . وق ح، ك : « وجز بالوصل » . وأنبتنا رواية الديوان. وفيه: ﴿ فِي فَصْلِ بِأَيْسِرِهِ ﴾ .

مِن الهُدَى واسْدُه في الطّرُّ سِمَدُّاتُ (۱)
فَاعِبُ لَمُا أَلِهَاتٍ وَهَى لَامَاتُ مُنْدُ اعْتَدَتْ وَهَى لَلاَسادِ عَاباتُ (۲)
مُنْذُ اعْتَدَتْ وَهَى لَلاَسادِ عَاباتُ (۲)
كَأْنَّهَا مِن كَسِيرِ الحَظِّ فَصْلاتُ (۲)
هنالك الكَلِماتُ الجَوْهَوِيَّاتُ (٤)
قِبلَ المُهاداتُ إخبارُ مُهاداتُ (٥)
قِبلَ المُهاداتُ إخبارُ مُهاداتُ (٥)
ومِن بَوادِرِ نُماهُ إعاداتُ (٥)
نِلكَ الأيادِي مِن الشَّحْبِ التَّحِيّاتُ ولا يُعْدِي المَلَّاماتُ (٧)
ولا يُفيدُ ولا تُحْدِي المَلَاماتُ (٧)
تَقُولُ إِبهاً وللتأخييرِ آفاتُ (٨)
لمَدَكُرُ مَاتٍ وطِيبِ الذَّ كُرِ ماماتُوا
برٌ وبَيْنَ خَبايا اللَّيلِ إِخْباتُ (٨)

(١) هذا البيت مركب من بيتين وردا في الديوان مكذا :

حايى الدِّيارِ بأقلام مُسدّدة أَ أَخَّر الشَّكُّ عنها والنواياتُ على الدِّيارِ بأقلام لها مَدَدٌ مِن الهُدَى واسمُه في الطّرْسِ مَدَّاتُ

(٢) في الديوان : ﴿ وَصُوبُ حَيًّا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) فى الطبوعة : «كبير اللحظ » ، والمثبت من : ج ، ك ، والدبوان .

<sup>(</sup>٤) رواية الديوان : « وجاورت يد ذاك البحر » .

<sup>(°)</sup> فى الديوان : « معاد الذكر عنه إذا » . وفى : ح ، ك : « قال المعادات » ، وفى المطبوعة : « قبل » ، وأثبتنا ما فى الديوان .

<sup>(</sup>٦) رواية الديوان : ﴿ وَ كُلِّ يَوْمَ . . . . وَمَنْ بُوادَى ُ نَمِهُمْ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الديوان : ﴿ فَمَا تَفْيِدُ ﴾ .

 <sup>(</sup>A) في المطبوعة : « رام تأخير » . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان ، وفيه : « فللتأخير » .

 <sup>(</sup>٩) ف الطبوعة ، ج : « سارفة » ، وأهمل النقط ف ك ، وأثبتنا ما ف الديوان .

تَمَّتُ أَمَّةُ أُوسافِ السَكَمَالِ كَمَا وَضَةٌ قَلَّدَتْ أَجْبَادَ سَوْسَنِهَا وَخَطَّتُ الرَّبِحُ خَطَّا فَى مَناهِلِهَا يَرْفَى الحَمَامُ الْمُسَفَّى دَوْجَهَا فَلَهَا يَومَا بِأَهْمَامُ الْمُسَفِّى دَوْجَهَا فَلَهَا يَومَا بِأَهْمَامُ الْمُسَفِّى دَوْجَهَا فَلَهَا يَومَا بِأَهْمَامُ الْمُسَفِّى وَلَا النَّجُومُ بِأَنْفَى مِن مَراتِبِهِ وَلا النَّجُومُ بِأَنْفَى مِن مَراتِبِهِ وَلا النَّجُومُ بِأَنْفَى مِن مَراتِبِهِ قَدْرٌ عَلَا فَرَاى فِي كُلِّ شَمِس ضُحَى وهمّة فَدْرٌ عَلَا فَرَاى فِي كُلِّ شَمِس ضُحَى وهمّة في ذَكْرُهُما نام وانْهُمُها وهمّة في ذَكْرُهُما نام وانْهُمُها

تَمَّنُ بِنَا فِيَةِ الْمَنظُومِ أَبِياتُ (١) مِن السَّحابِ عُقُودٌ لُوُ لُؤُ لُؤِيَّاتُ (٢) كُأْنَّ قَطْرَ الغَوادِي فِيهِ جَرْباتُ (٢) خَلْفَ السُّتُودِ عَلَى العِيدانِ رَنَّاتُ (١) خَلْفَ سَرِيَّاتُ (١) أَبَّامَ تُمُنَّكُرُ أُخلاقُ سَرِيَّاتُ (١) أَبَامَ تَمُنَّكُرُ أُخلاقُ سَرِيَّاتُ (١) أَبَامَ تَمُنَّكُم أُخلاقُ سَرِيَّاتُ (١) أَبَامَ تَمُالًا مَنْكُم أُخلاقُ سَرِيَّاتُ (١) أَبَارَ الشَّمسَ مِراتَهُ (١) خَمَالَة فَكُانً الشَّمسَ مِراتَهُ (١) خَيْنُ مَا كُنتَ أَنْهارُ وَجَمَّاتُ (١) خَيْنُ مَا كُنتَ أَنْهارُ وَجَمَّاتُ (١)

وللجَداوِلِ تَسْفيقُ بساحَتِها والقَطْرُ رَوضُ واللهُ طيارِ رَنَّاتُ

(٥) قوله: « بأهيج » : من الهيج ، بمعنى الحركة ، يقال : هاج الشيء يهيج هيجا : أي تحرك وثار . وجاء في الديوان : « بأبهج » .

وجاء فى المطبوعة : « بشرا » . وأهمل نقط الحرف الأولى فى: ج،ك . ولمل ما أثبتنا هوالصواب . والمشر هنا : الريح الطببة . وهو يهذا المدنى أوفق للهبيج الذى فسرناه . ورواية الديوان : « نظرا » . وجاء فى المطبوعة : « شريات » . وفى : ج ، ك : « شريات » . ولم تحد لهما معنى مناسبا ، فأثبتنا ما فى الديوان . ويقال : رجل سرى : أى سخى فى مروءة .

- (٦) في الأصول: ﴿ بِأَنَّاى مواظبه ﴾ ، وأثبتنا ما في الديوان ــ
- (٧) ق: ج ، ك: « فدر على مراق » وضبط فيهما بالفلم: بفتحالفاء وضم الدالوسكون الراء .
   وجاء في المطبوغة : « قدر على فراق » وقد أثبتنا رواية الديوان .

وجاء في : ج ، ك : ﴿ فَ عَكَانَ لَلشَّمْسُ مَرَاكَ ﴾ . وأثبتنا ماقي الطيوعة والديوان .

(A) في المطبوعة : «تحت ماكسبت» وفي : ج ، ك : « تحث ماكسبت أنهار وحيات » ، وأثبتنا ما في الديوان .

<sup>(</sup>١) رواية الديوان : ﴿ بِيتِ أَعْنَهُ أُومَاكِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الديوان : ﴿ قلدت إحياء ﴾ . والأجياد : جمع جيد ، وهو العنق .

 <sup>(</sup>٣) ف الأصول : « جزمات » ، وأثبتنا ما ف الديوان .

<sup>(</sup>٤) مكان هذا البيت في الديوان :

فقلك فيهم عوار مُسْتَردًاتُ (۱) مُحَمّعت بلكهالي فيك اشتاتُ (۲) حتَّى وَمَتْ وانْتَفَتْ تلك المداواتُ (۲) مِن بَمْد اهْلِي عَمَّات وخالات مِن بَمْد اهْلِي عَمَّات وخالات فللسكواكب كالآذان إنصات (۱) فللسكواكب كالآذان إنصات (۱) كأنَّهُم بين أهل الشّعر حَسْوات تُصائداً هِي في التّحقيق بايات (۱) كالبُله في هذه الدُّنيا إصابات عَحْرافات (۲) عَرْرافات (۲) عَرْرافات (۲) وقد الحَرافات (۲) وقد الحَرافات (۲) وقد الحَرافات (۲)

(١) في الديوان :

\* يا ابن المدائح إن أمدح سواك بها \*

(٢) في الديوان : ﴿ ريبِ الزمان . . . . للمعالى ، .

(٣) فى المطبوعة : « حتى رقت وانقضت » . وفى الديوان : « حتى صفا وانقضت » ، وأثبتنــا ما فى : ج ، ك .

(٤) ف المطبوعة :

\* و نطقتني أيادي بالعبوب بنا \*

وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والديوان .

(٥) قبل هذا في الديوان :

وبتُ لاأشتكي حالًا إذاشُكِيَتْ في بابِ غيرِكُ أحوالُ وحالاتُ

ِ (٦) في المطبوعة : « نايات » . وفي الديوان : « بابات » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك . ولم يظهر لنـا وجهه .

(٧) في الأصول: « حين تعادى » ، وأثبتنا ما في الدنوان .

وفي المطبوعة والديوان : ﴿ فَتَظْهُرُهُا تَلْكَ الْحُرَافَاتِ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك. .

( A ) في المطبوعة : « وتمتري » . وفي : ج ، ك : « وتمدى فكرته » ، والمثبت من الديوان .

الكن علَى كَتَفَيْه منه كارات (١) أُعِيدُ تَجِدَكَ مِن الفاظرا فَلَهَا جَنِّي كَأَنَّ مِعانَهَا جِناياتُ (٢) وَ بَيْنَ أَظْمِي فَمَا لِلْهَصْلِ لَذَّاتُ (٢) لَواحِظُ وكُوُّوسُ بِاللِيَّاتُ وللسُّهَا في بِحارِ الأَنْقِ عَبَّاتُ (1) حتى يَبَينَ له في العَقْلِ سَوْراتُ (٥) كَأْنَ مُنْتَصِبَ الْأَقلامِ ناياتُ (٦) من بَعْدِ إثباتِ قَوْلِي فيكَ إثباتُ(٧)

وةَدُ بجيء بشِمْرِ بَعْذَ ذَا حَسَنِ إِنْ لَمْ يُفَرَّقُ بِفَصْلِ يَبْنَ نَظْمِهِمُ خُذْها عَرُوساً لَها فى كُلِّ جارِحةٍ أُوْرَدْتُ سُوٰدَدَكُ الأَّعَلَى مَواردَها أنبر العَ مَن أنت يُسْتَصْفَى السكلامُ لهُ ويَطْرَبُ الْمَدْحُ فيه حينَ أَذَكُو ۗۥٛ مَا بَعْدَا غَيْثِكَ غَيْثُ يُسْتَجَادُ ولا

### (٤) في أصول الطبقات:

### \* أوردت سؤرك إلا عن مواردها \*

وأثبتنا رواية الديوان .

وجاء في المطبوعة : « لكنها في محار ، . وأثبتنا ما في : ح ، ك ، والديوان .

ول : ج ، ك : « بحر الأفق » ، والمثبت من المطبوعة ، والديوان .

وجاء في المطبوعة : « عيبات » . وفي ج ، ك : « غنات » ، وأثبتنا ما في الديوان .

(ه) في المطبوعة : «يمين له» . وفي الديوان : « تسير » ، والمثبت من : ح ، ك .

(٦) في المطبوعة : « كأن فهمي للأقلام » . وفي : ج ، ك :

\* فإن صمت فين للأقلام بايات \*

وأثبتنا رواية الديوان . وفيه : ﴿ حَيْنُ أَكْتُمْهُ ﴾ .

(٧) في أصول الطبقات:

تمد إثبات قول فيك إثبات بها بعد غيثك غيث يستجاد وإن وأثبتنا ما في الديوان . وفيه : « يستفاد ، مكان : « يستجاد ، .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وقل مجيء » . والتصحيح من : ج،ك ، والديوان . وفيه : «بجيء بمهني». و « كارات » : جم كارة : وهي ما يحمل على الطهر . راجع اللــان ( ك و ر ) .

<sup>(</sup>٢) و الديوان : «من ألفاظهم» . وفي أصول الطبقات : « حسني كأن » ، وأثبتنا ماق الدلااة وق المطبوعة : « خبايات ، . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان ، وفيه : « معانيهم ، .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وبين لفظي » . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان .

حُزْنَ الْحَامِدَ حَتَّى مَالِذِى ثَرَفِ مِنْ صُورَةِ الْحَمْدِ لا جِسْمْ وَلاذَاتُ (١)

الله على الله على الله الله نُباتَةً في ابن الرَّمْلَكانِيَ هـذه السكامة (٢) البديمة ، حاول الدبلة عصره مُعارضته ، فعا أحسنوا مُنْنَعَه (٢) ، بل كُلُّ قَصَّر ولم يَلْحَق ، وتأخَّر وما حَه بحَقَ (١) .

وأنشدنى شمن الدين محمدُ بنيوسف ، المعروف بالنخياط الشاعر، قصيدتَه التي عارض بها هذه القصيدة ، فقلت : كيف رَضِيَ ابنُ الرَّ مُلَكانِيَ بهده عِراضاً [ التلك ] (٥) فقال : إنا أنكرتُ على ابن نُباتَةَ تَغَزُّلُهُ ونسيبَه اللَّذَين جاء بهما على هذا الوجه وهو يَعتديَحُ عالِماً من عماء المسلمين ، وكان من قوله :

أَضْحَتْ جَوامِيعُ لَفْظِى وَهَى حاناتُ (٢) ولاا كَنَسَتْ لِي بكاسِ الرَّاحِ راحاتُ (٧) يَدُورُ منه على الأَّكِياسِ كاساتُ رَثْقِسِ الرُّحاجاتِ تُلْهَجني الحَدَ اذاهِ الإ ماشانَ مَدْحِي لَكُمْ ذِكُو اللَّدَامِ وَلَا وَلَا طَرَفْتُ حِمَى خَمَّارةِ سَحَراً ولا طَرَفْتُ حِمَى خَمَّارةِ سَحَراً وإنَّما أَسْكِرُ الجُلَّاسَ مِن أَدَبِ عَن مَنْظَرِ الرَّوضِ يُغْنِينِي القَرِيضُ وَعَنْ عَن مَنْظَرِ الرَّوضِ يُغْنِينِي القَرِيضُ وَعَنْ

<sup>(</sup>۱) في الطبوعة: « ما أرى شرفا » . وفي ج ، ك: « ما أرى شرف » ، وأثبتنا الصواب من الدين الدين الزملكاني ، بقصيدة أخرى لامية ، مطلعها : بلغا الفاصدين أن الايالي قبضت جلة العلا بالكمال

راجع آنديوان ه٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «ولما قال ابن نباتة هذه القصيدة في ابن الزملسكاني البديعة » ، وأثبتنا الصواب من : ح ، ك ، وإطلاق « السكلمة » على القصيدة ، من فصيح السكلام .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ صنيعه ؛ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : ﴿ الحق ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٥) سقط من الطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٦) الأبيات ــ ماعدا الثاك ــ فى الدرر السكامنة ٥/٧٠ ، فى ترجــة « الحياط » . والبيتات الأول والثانى فى البدر الطالع ٢٨٧/٢ ، فى ترجته أيضا . وفيه : «ما شاب» . وفى مطبوعة الطبقات: «ما شاد » ، وأنيتنا الصواب من: ج،ك ، والدرر وراجع أيضا: غيث الأدب المسجم، للصفدى ٢/٧٨ .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : ﴿ بِكَاسَ الرَّاسَ ﴾ . والتصعيح من : ج ، ك ، والدرر ، والهدر .

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة : ﴿ يَقْنَعَنَى القَرْيَضَ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، والدرر .

عَشَوْتُ مِنْهَا إِلَى نُورِ السَكَالِ وَلَمْ لَكُرْ عَلَى خَاطِرِي دَيْرٌ ومِشْكَاةُ (١) وأنشدَها أيضاً بدَرْسِ الشامِيّة ، بينَ يدى الشبخ كالِ الدين بن الزُّمُلكانِيّ .

ومَن أراد مِن أهل هذه المائة أن يَلحَقَ ابنَ نُباتَةً في نَظم ِ أو نثر أو خَطَّ ، فقد أراد الُحال، وحاوَل ما لا يَصِيرُ بِحال.

ويُعجِبني على هذا الوزن والرَّوِيِّ ، وإن لم يَلْحَقُّ ابنَ نُباتَةٌ في الصُّنْعِ البَّهِيِّ ، قولُ ابن ِ الدَّوالِييَ <sup>(٢)</sup>، مَتَأَخِّرِ مِن العَواق:

كُمْ قَدُّ سَفَتْ لَقُلُوبِ القَومِ أوقاتُ وكُمْ تَقَضَّتْ لَهُم بِاللَّهِــلِ لَذَّاتُ اللَّهِــلِ لَذَّاتُ واللَّيْدَلُ دَسْمَكُوهُ الْمُشَّاقِ يَجْمَعُهِمْ فِي كُرُ الحَبِيبِ وَمِيرٌ فُ الدُّمْعِ كَاسَاتُ ا ماتُوا فأحياهُمُ إِحيــا؛ لَيْلْهِمُ ومَن سِواهُمْ أَناسُ بِالـكَرَى ماتُوا لَمَّا تَجَلَّى لَهُمُ والحُجْبُ قد رُفِيتَ ۚ تَهَدَّـكُوا وسَبَتْ مِنْهُمْ صَباباتُ وغَيَّبَهُمْ عَنِ الْأَكُوانِ فِي خُجُبِ وَأَظْهَرَتْ بِيرٌ مَعْنَاهُم إشاراتُ ساقِ الْقُلُوبِ هُوَ الْحُبُوبُ يَشْهَدُهُ صِيتٌ لَهُمْ بِقِيامِ اللَّيلِ عاداتُ (٣) إذا سَمَا الوَقْتُ خافُوا مِن تَكَدُّرِهِ وللوِصالِ مِن الهِجْوانِ آفَاتُ

## ﴿ وَمَنْ فُوائَدُ الشَّيْخُ كَالِ الدِّينَ ﴾

 فى تفسير قولِه تمالى: ﴿ التَّا يُنبُونَ الْمَا بِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ ﴾ (١) الآية، ف الجواب عن السؤال المشهور ، وهو إنه : كيف تُرِكُ العَطْفُ في جَميع السِّفات وعُطِفَ النَّهِيُ عَنِ المُنكَّرِ عَلَى الأمرِ بالمعروف بالواو ؟

قال : عِندى فيه وَجِه ۚ حَسن ۗ ، وهو أن الصِّفاتِ تارةً تَنُسُقُ بحرف المَطف ، وتارةً تُذُكِّر بنيره ، ولكُلِّ مقام ممنَّى يناسبه ، فإذا كان القَامُ مَقامَ تَمداد صِفاتٍ من غير

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « يرد على » ، والمثبت من : ج ، ك ، والدرر .

<sup>(</sup>٢) هو : محمد بن عبد المحسن بن أبي الحسن البغدادي الحنبلي ، ويعرف أيضا بابن الحراط . انظر الدرر السكامنة ٤/٤٪ ، وذيل طبقات المنابلة ٢/٤٣٣

<sup>(</sup>٣) ق الطبوعة : « صب لهم » ، والثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) سورة التوية ١١٢ .

نَظْرٍ إِلَى جَمْعٍ أَو انفراد ، حَسُن إِسقاطُ حرفِ العطف ، وإِن أُرِيد الجُمُّ بِينَ الصِّفة بِن ، وَكَذَلْكُ إِذَا أُرِيدِ التَّنوِيمُ بِهِ مَ اجْمَاعِهِما، أَنِي الْوَالَّةُ بَيْنَ وَلَكَ ، قال الله تَمَالَى: ﴿ عَسَى رَبَّهُ إِنْ الْحَرِفُ أَيْنَا ، وَفِي القرآنِ الْحَرِيمُ أَمثُلَهُ مُسَلِّماتُ مُوْمِناتٍ قَانِقاتٍ تَاثِباتٍ عَا بِدَاتٍ طَلَّقَدَكُنَ أَنْ يُبَدِّلُهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَ مُسْلِماتُ مُوْمِناتٍ قَانِقاتٍ تَاثِباتٍ عَا بِدَاتٍ سَلَّمَاتُ مُوْمِناتٍ قَانِقاتٍ تَاثِباتٍ عَا بِدَاتٍ سَلَّمَاتُ مُومِناتٍ قَانِقاتٍ تَاثِباتٍ عَا بِدَاتٍ سَلَّمَاتُ مُومِناتٍ وَأَبْكَارًا ﴾ (١) فأتى بالواو بين الوَصْفين الأخصيرين ؛ لأن المقصود بالصّفات الأُولِ ذِكرُهَا مجتمعة ، والواو قد تُوهِم القنويعَ ، فحُذِفَت ، وأمّا الأَبكارُ فلا بكُنَّ أَبكاراً ، فأنى بالواو لقضاد النَّوعين .

وقال تمالى: ﴿ حَمْ . تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْمَزِيزِ الْمَايِمِ . غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَا بِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْمِقَابِ ذِى الطَّوْلِ ﴾ (٢) فا فى بالواو فى الوصْفَين الأوَّ لَين وحذنها فى الوصْفَين الأحسيرين ، لأن غُفرانَ الذنبِ وقَبُولَ التَّوبِ قد يُظنَّ أنهما يَجرِيان مَجْرَى الواحد لللأُرْمِهما ، فَمَن غَفَر الذَّنبَ قَبِلَ التَّوْب ، فبيَّن اللهُ سبحانه وتعالى بعطف أحدِها على الآخر أنهما مفهومان مُتنا يران ، ووصفان تُختلفان ، يجب أن يُمْطَى كُلُّ واحد منهما حُكمَه ، وذلك مع العطف أُبينُ وأوضح (٢).

وأمّا شديدُ المقاب وذو الطَّوْل ، فهما كَالْتَضَادَّين ، فإنَّ شِدَّةَ المقاب تقتضى إيصالَ الفَّرَر ، والاتَّصافَ بالطَّوْل يقتضى إيصالَ النَّفْع ، فَذَف ليُعْرَفَ أَنهما مجتمِمان فى ذاته، وأنَّ ذاتَه المُقُددَّ سَةَ موصوفة بهما على الاجتماع ، فهو فى حالةِ اتَّصافِه بشديد المقاب : ذو الطَّوْل ، وفى حال اتَّصافه بذى الطَّوْل : شَدِيدُ المقاب ، فحَسُن تركُ المَطْف لهذا (1) المنهى .

وفي هذه الآية التي نحن فيها يتَّضح معنى المَطْفُ وتَوْ كِه ممَّا ذكرناه، لأنَّ كلَّ صِفةٍ

<sup>(</sup>١) الآية الخامسة من سورة التحريم .

<sup>(</sup>٢) سورة غافر ( المؤمن ) ١ ــ ٣ ـ ١

<sup>(</sup>٣) راجع نفسير الفرطى٨/٢٧١، وتفسير أبىحيان ه/٤٠٤، وبدائع الغوائد، لابن القيم ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٤) ف أصول الطبقات المكبرى: « بهذا » ، والثبت من الطبقات الوسطى .

ممّا لم يُنسَق بالواو مُمَا يِرةٌ للأُخرى ، والغَرَضُ أنهما في اجتماعهما كالوصف الواحسد لموصوف واحد ، فلم يُحْتَجُ إلى عطف ، فلمّا ذُكر الأمرُ بالمعروف والنَّهىُ عن المنسكر ، وهما مُتلازِمان أو كالمتلازِمين ، مُستمدًّان من مادة واحدة ، كَفُفران (١) الذنب وقَبُولِ النَّوب ، حَسُن المطفُ ، ليُبيِّن أن كلَّ واحد مُعْتَدُّ به على حدَّتِه ، قائم بذاته ، لا يكفى منه ما يحصُلُ في ضِمن الآخر ، بل لابدً أن يَظهرَ أمرُه بالمعروف بصريح الأمر ، ونَهُنيهُ عن المنسكر بصريح الأمر ، ونَهُنيهُ عن المنسكر بصريح النَّهى ، فاحتاج إلى العطف .

وأيضاً: فلمّا كان النَّهيُ والأمرُ ضِدَّينِ ؛ أحدُها طَلَبُ الإِيجادِ ، والآخَرُ طَلَبُ الإِيجادِ ، والآخَرُ طَلَبُ الإِيجادِ ، والآخَرُ طَلَبُ الإِعدام [كانا] (٢) كالنّوعين المُتنا يِرين في قوله تمالى : ﴿ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَاراً ﴾ فحَسُن المَطفُ بالواو .

• وقال فى قوله صلى الله عليه وسلم: « لَا تُفَضَّلُونِي عَلَى يُونُسَ »: السَّبِ فى ذلك أن الله تمالى قال لنبيّه صلى الله عليه وسلم: ﴿ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ ﴾ (٢) ومن المقطوع به أنه امتثل هذا الأمرَ لمصمتِه من المخالفة ، فصار مقطوعاً بأفضائيّته عليه ه المقطوع به ، ومع ذلك نَهَى عن تفضيلِه عليه ؟ لما يقتضيه تواضُه لله وكرمُ خلائقه (١) ، أو غيرُ ذلك مما ذَكر .

قلت: فأبن اللَّطيفة أفي نهبه عن التفضيل ؟

حاصِلُ هذا أنه قرَّر عدمَ التفضيل مع القَطع ِ بوُقوعه ، وُمحن عادفون بذلك (٥) ، إنما البَحْثُ عن التحكمة فيه .

وقوله : لِمَا يَقْتَضيه تواضُمه ، إلى آخرِه ، هو ما ذكره غــــيرُه ، فلم يَزِدْ على الناس شيئاً .

 <sup>(</sup>١) في أصول الطبقات الكبرى: « لغفران » ، وأثبتنا ما في الطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) ساقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ،ك ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٣) سورة القلم ٤٨.

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : ﴿ أَخَلَاقَهِ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « بوقوعه » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

• وذكر قول [الفقيه] (١) ناصر الدين ابن المُنكِّر ، في ه المُفتَفَى ٣ (١) في حديث شاة المُ مَمْبَد ، وأن فيه لَطِيفة بجيبة ، وهو أن اللَّبَن المُختَلَب (١) من الشاة الذكورة لابدً أن يُفرَضَ مَاوكاً ، والملكُ هنا دائرُ بينَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ، وصاحب الشاة ، ولهمذا قسم اللَّبَن ، وأشبه من بذلك المُساقاة ، فإنها تلز منه للأصل وإصلاح بجز من المثرة ، وكذلك نَعَل صلى الله عليه وسلم ؛ كدم الشاة وأسلَحها بجُرُا من اللَّبن .

ويَحْتَمِلُ أَن ُيقال: إِن اللَّبَن مماوكُ للنبيّ سلى الله عليه وسلم ، وسَقاها تَفَضُّلا ؛ لأنه . ببركانه كان ، وعن دُعائه وُجِد ، والفِقهُ الأَوّلُ إذَقُّ والطّفُ . انتهى .

قِالَ ابنَ الزُّ مُلَكَانِيَّ : وَكِلا الوجهينَ لاَيَنَفَكُّ عَن نَظَر .

ويَحْتَمِلُ أَن يَكُونَ ذَلِكَ فَى تَحَلِّ السَّاتِحَةِ ، أَو مَأْذُونُ [ ذَلِك ] ( أَن نيه ، في مثل هذا الحال ، لحاجَتِهِما إلى اللّهِن ، أَو لوجُوب الصَّيافة ، أَو لسكون المالِك مُشترَكا . انتهى . قلت : أمّا النَّظرُ في وجهى ابن المُنتِّر فحقٌ ، فإن الأولَ لا يتم ؟ لأنه لو تم ّ لَجاذ مثلُ هذا النوع في اللّهِن ، ولا مُساقاة فيه ( ولسكان وَقع عَقْدٌ بينَهما ، ولم يَقع ] ( ولسكان النيمة ولم يَقع السَّوية ، وإمّا على مايقع عليه الإنفاق ( ) لو فُرض ، ولم يُنقل واحدٌ منهما ، ولا وقع أيضاً .

والثانى : قد يقالُ عليه : لايلزَمُ مِن نُمُوَّ مالِ زيد بدعوةِ عمرٍ و : أن يملك عمر و القَدْرَ النامى (٧) .

والذي عندي في هذا : أن الَّابَن مِلكُ للنبيِّ صلى الله عليه وسلم، وكذلك الشاةُ نفسُها،

<sup>(</sup>١) زيادة من: ج ، ك ، على ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « المصنى » . والتصحيح من : ج ، ك ، واسمه : « المفتى في آية الإسرا » قال عنه الداودى: « وهوكتاب نفيس،فيه فوائد جليلة،واستنباطات حسنة » طبقات الفسرين ١/١٠ .

<sup>(</sup>٣) ف المطبوعة : « المتحلب » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) زيادة من : س ، ج ، ك ، على ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٥) زيادة من : س ، والطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

 <sup>(</sup>٦) كذا في الطبوعة . ولم ينقط في سائر الأصول سوى الفاء، ولمله: « الانفاق » .

<sup>(</sup>٧)كذا في س ، والطبوعة . وفي : ج ، ك : « الباق » .

فالنبيُّ أولى بالمؤمنين من أنفُسِهم (١) ، ولا يَحتاج إلى إذن من أحد ، وما يلزَّ م على ذلك من أجماع ماليكَيْن على مماوكِ واحد لا تحذُورَ نبه ، كما قرَّ رناه في بعض تَماليقِنا .

وهــــذاكا أنَّ الوجودَ بأسْرِه مِلْكُ لله تعالى ، مِلْمَكَا حقيقيًّا ، ومِلْكُ كُلِّ مالكِ مامَلَكِ مامَلَكِ مالكِ الله عليه وسلّم ، يقصرًفُ مامَلَكَ محدِ سلّى الله عليه وسلّم ، يقصرًفُ فيه كيف يشاء ، وإذا ازدحم هو وبسشُ المُلَّاكُ في شيء كان احقَّ ، لأنه مالكُ مُطلَقَ ، فيه كيف يشاء ، وإذا ازدحم هو وبسشُ المُلَّاكُ في شيء كان احقَّ ، لأنه مالكُ مُطلَقَ ، ولا كذلك غيرُه ، لأن كلَّ واحدٍ وإن مَلَك شيئًا فعليه فيه التَحَجُّرُ مِن بعضِ الوُجوه .

ولى أرجوزة في خصائص النبيِّ سلّى الله عليه وسلّم ومُمجزاتِه ، منها : وهُوَ إذا احتاج إلى مال البَشَرُ أَحَقُّ مِن مالِكِه يلا نَظَرُ لأنّه أولَى بذِي الإِيمـــانِ مِن نَفْسِه بالنَّسِّ في القُرآنِ

• وذكر الشيخ كالُ الدِّين إشكالًا ذكره ابن المُنَيِّر ، في حديث قتمل كَتْبِ
ابن الأشرَف ، حاصله أن النَّيْلَ مِن عِرْضِ النبيِّ سلّى الله عليه وسلّم ، كُفر ، ولا تُباخُ
كلة الكفر إلا بالإكراه، فكيف استأذنوه عليه السلامُ ان ينالوا منه بالسنتهم ، استدراجًا
للمدُوِّ ، وأذِن لهم ؟

وأجاب عنه : بأن كَمباً كان يُحرِّضُ على قَتْل المسلمين ، وفي قتلِه خَلاصُ من ذلك ، في أنه أكره الناسَ على النَّطق بهذا المكلام ، بتمريضِه إيّاهم للقتل ، فدنَعُوا عن أنفسهم بالسنتهم . انتهى .

قال الشيخ كمالُ الدّين: في هذا الجوابِ نظرُ لايَخْفَى ، ويَحْتَمِلُ أَجوبةً ، منها: أنّ النّبيلَ لم يكن صريحاً في السّكُفر ، بل كان تمريضاً يُوهِيمُ المخاطِبَ لهم فيه مَتاصدَ صحيحةً ، وذلك (٢) في الخديمة قد يجوذ.

ومنها: أنه كان بإذنه سلَّى الله عليــه وسلَّم، وهو ساحبُ الحقِّ ، [ وقد أذِن ] (٣)

<sup>(</sup>١) راجع الآية الادسة من سورة الأحزاب .

 <sup>(</sup>٢) قبل مذا في الطبوعة : « وقد أذن » , وأسقطناها ، كما في : س ، ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) سقط من المطبوعة ،' وأثبتناه من : ص ، ج ، ك . وكأنه انتقل على يد الطابع إلى السطر الذي قبله . وانظر التعليق السابق .

ف حَقَّه لمصلحة عبرعيَّة ، ولا نُسلِّمُ دخولَ هذه الصورةِ نبا يكون كنهراً ، انتهى .

قلت: النبى صلّى الله عليه وسلّم لا يأذَنُ إلا فى جائز، وسَبُّه لا يجوز أسلًا، والواقعُ التعريضُ دونَ صريح السَّبُّ، والحاملُ عليه المصلحةُ ، حيث اقتضاها الحالُ، وكان فى المَّمارِيض مَلدُوحةٌ عن السَّكذِب.

## ومن فتاویه:

أَفتى الشيخُ كَالُ الدين ببُطلانِ إجارة الجُندِيّ إقطاعَه ، وقد اتَّبع في ذلك شيخَه الشيخَ تاجَ الدِّين بنَ الفِرْ كاح ، والذي أفتى به النَّووِيُّ والشيخُ الإمامُ الوالد، وغيرها: الصَّحَدُّ ، وهو الوَجْهُ .

• سمحت الشيخ جمال الدين ابن قاضى الرّ بَدانِيّ، مَدَّ الله في عمره ، يحكى عن الشيخ كمالِ الدين أنه كان يقول : إذا صَلّى الإنسانُ ركعتى الاستيخارة لأمرٍ ، فليفعل بمدها ما يدا له ، سوالا انشرحت نفسه له أم لا ، فإنّ فيه الخيرَ ، وإن لم تنشر له نفسه ، قال : وليس في الحديث اشتراط انشراح النفس .

رُامع إلى في المُحاكمات مسئلة في رجُل وقف على أولادِه الأشراف ؟ نلان وفلان ، وسَمَّى جماعة أولادِه ، للذَّكر مثلُ حَظِّ الْأنْثَيَين ، ثم على أولادِهم مِن بعدِهم ، وعلى أولادِهم ، وعلى أولادِ الأولاد مِن بعد آبائهم وأستَّفَلَ (١) ذلك من أعقابهم وأنسابهم ، طبقة بعد طبقة ، [ وقر نا ] (٢) . . . .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وانتقل » . والتصحيح من : ص ، ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ص ، ج ،ك ، على ما فى المطبوعة . وقد وقف الـكلام عند هذا الحد . وكتب فى الأصول : بياض .

وقد زاد المصنف ، في ترجمة ابن الزملكاني ، في الطبقات الوسطى ، قال :

ومن شِمره ما كتب به إلى قاضى القضاة شرف الدين البارزي ، يطلب منه ۵ تيسير
 الفتاوى فى توضيح الحاوى »:

ياواحدَ العَصْرِ ثانِي البَدْرِ في شَرَفِ وثالثَ العُمَرينِ السالِقَيْن هُدَى =

#### 1477

# محمد بن على بن وَهْب بن مُطِيع بن أبى الطاعة القُشَيْرِيّ أبو الفتح تَقِيُّ الدبن

وَلَدُ الشَّيخِ ِ الإمام القُدوة مجدِ الدِّينُ بن دَ قِيقَ المِيدِ\*

الشيخُ الإمام ، شيخُ الإسلام ، الحافظ الزاهد الوَرع الناسك ، المجتمد المُطلَق ، ذو الخبرة القامّة بعلوم الشريعة ، الجامعُ بينَ العلم والدين، والسالكُ سبلَ السادةِ الأقدمين، أكملُ المتأخّرين ، و بحر العلم الذي لاتُسكدُّرُه الدِّلاء ، ومَعدنُ الفضل الذي لقاصدِه منه ما يشاء ، وإمامُ المتأخِّرين ، كلمة لا يجحدُونها ، وشهادة على أنفسهم يؤدُّونها ، مع وَقارِ عليه سيا الجلال ، وهيبةٍ لا يقوم الضِّر غامُ عندَها لِنِوال ، هـذا مع ما أُضِيف إليه من عليه سيا الجلال ، وهيبةٍ لا يقوم الضِّر غامُ عندَها لِزال ، هـذا مع ما أُضِيف إليه من

= تيسيرُكَ الشامِلُ الحاوِى الوجيزُ لَهُ مُهِايةٌ لَمْ تَنَلَّهَا عَايةٌ ابدَا عُرَّرُ خُصَّ بِالْفَتْحِ المرْبِرِ قَفِى تَهَذَيبِهِ الْقَصِدُ الأَسْنَى لَمْن قَصَدَا وقد سَمَتْ هِمْتِى أَن أَصْطَفِيهِ لَمَا وَالْتِ أُعَلَّمَهُ الأَهْلِينَ والولَدَا غانْهِمْ بَهَا نُسْخَةً صَحَّتْ مُقابَلَةً ولاحَ نُورُكَ فَي أَثِنائُها وبَدَا لازِلْتَ بَحْرَ عُلُومٍ طاب مَوْرِدُهُ وكُلُّ ظُمْآنِ عِلْمٍ منه قد وَرَدَا » وانظر القصيدة في الواق ، وطبقات الإسنوى ، الموضع المذكور في صدر الترجة .

\* له ترجة في : البداية والنهاية ٤ / ٢٧ ، البدر الطالع ٢ / ٢٧٩ ـ ٢٣٧ ، تذكرة الحفاط ١٤٨١ ـ ١٤٨١ ، حسن المحاضرة ١ / ٢١٧ ـ ١٢٨ ، ١٧١ ، الدرر الكامنية ١ / ٢٠١ ـ ١٤٨١ ، الديباج المذهب ٢ / ٥ ، ٣ ، شفرات الذهب ٦ / ٥ ، ٦ ، الطالع السعيد ٢١٧ ، الديباج المذهب ٢ / ٢ ، ٣٢٥ ، فيول العبر ٢١ ، شفرات الذهب ٦ / ٥ ، ٦ ، الطالع السعيد ٣١٧ ـ ٣٦٨ ، طبقات الإسنوى ٢ / ٢ ٢٧ ـ ٣٣٣ ، فوات الوفيات ٢ / ٤ ٨ ٤ ـ ٣ ٤ ٤ ، الواق مرآة الجبان ٤ / ٢ ٢ ٢ ، معتاح السعادة ٢ / ٢ ٣ ـ ٣٦٣ ، السجوم الزاهرة ٨ / ٢ ٢ ، ٢ ، ٢ ، الواق بالوفيات ٤ / ٢ ٢ ، ومن الدراسات الحديثة ، انظر « ابن دقيق العيد ـ حياته و ديوانه ٤ بالوفيات ٤ / ٢٠٠ ، ومن الدراسات الحديثة ، انظر « ابن دقيق العيد ـ حياته و ديوانه ٤ بالدكتور على صافى حسن .

مذا وقد ذكر الإدنوى ، في ترجمة والد المذكور ، من الطالع السعيد ٢٣٧ ، قال : « وسبب تسمية جده ـ دقيق العيد ـ أنه كان عليه يوم عيد طيلسان شديد البياض ، فقال بعضهم : كأنه دقيق العيـد . فلقب به » .

أدب أزَّهَى مِن الأزهار ، وألمبَ بالمُقول \_ لا أدرِى بينَ يدى هذا الشيخ ِ ما أقول ، أستنفرُ الله \_ مِن المُقار .

قال أبوالفتح ابن سَيِّد الناس اليَّمُمُرِيَّ الحافظ: لم أَر مِثْلَه فيمن رأيت ، ولا حملتُ عن أَجَلُّ منه فيا رأيتُ ورَوَيْت ، وكان للعلوم جامِعا ، وفى فُنُونها بارعا، مقدَّماً فى معرفة عِلَلِ الحديث على أقوانه ، منفرداً بهدذا الفَنِّ النفيس فى زمانه ، بَصيراً بذلك ، سَديدَ النَّظر فى تلك المسالك ، أَذْ كَى (١) أَلْمَعِيَّة ، وأَذْ كَى لَوْذَعِيّة (٢) ، لا يُشَقُّ له عُبار ، ولا يَجرِى معه سواه فى مضْمار .

إذا قال لَم يترُكُ مَقالًا لقائل مصيب ولم يَثْنِ اللّسانَ عَلَى هُجْرِ (٢) وكان حسنَ الاستئباطِ للأحكام والمانى ؛ من السَّنَّة والحكتاب ، يابُ (٤) يَسْحَر الألباب ، وفِحْد يَسْتَفْتِحُ (٥) له مايستَفْلِقُ على غيرِه من الأبواب ، مُستَميناً (٤ على ذلك عارواه مِن العلوم ، مُبرَّزاً في العلوم النَّقليّة ، والمسالِك الأثريَّة والمدارِك النَّظرية .

وكان مِن المُلُوم ِ بحيثُ 'يقْضَى لَهُ مِن كُلِّ عِلْم ِ بالجَمِيمِ (٧) وسَمِع عصر والشام والحِجاز ، على تَحرَّ فى ذلك واحتراز .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ذكى » ، والمثبت من : ج ، ك . وفي الطالع السميد ٣١٨ : « بأذكر » . ونشير هنا إلىأن ترحمة ابن دقيق العيد ، في الطالع السميد ، محررة ومستوفاة .

 <sup>(</sup>٣) ف الطبوعة : « الوديعة » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والطالع .

<sup>(</sup>٣) جاء هذا البيت منثورا في أصول الطبقات ، وكتبناه شعرا من الطالع . والبيت مع بيت بعده ، في المقد الفريد ٢/ ٢٧٠ ، لماوية بن أبي سفيان ، يمدح عبد الله بن عباس ، وضي الله عنهم . والزواية في المقد :

إذا قال لم يترُكُ مَنالًا ولم يَقِفُ لِمِيَّ ولم يَثْنِ اللِّسانَ علَى هُجْرٍ

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « نسكت » . وفي : ج ، ك ؛ « بنكث » ، وأثبتنا ما في الطالع .

<sup>(</sup>ه) فى المطبوعة ، والطالع : « يفتح » ، وأثبتنا ما فى : ج ، ك .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : مستمين . . . . مستبين . . . . معرز » . والتصحيح من : ج، ك ، والطالم .

 <sup>(</sup>٤) البيت في الطالع ، وسبق في الجزء الثامن ٣٨٠، وسينشده المصنف مرة ثالثة في ترجمة والده .
 في الجزء التالي .

ولم بَزَلُ حَافِظاً للسانه ، مُقْبِلًا على شانِه ، وقف (۱) نفسَه على المدلوم وقَصَرها ، ولو شام المسادُّ أن يَحصُرُ (۲) كلاته لَحصرُها ، ومع ذلك فلهُ (۳) بالتَّجرِيد تَخلُّق ، ولو شام المسادُّ أن يَحصُرُ (۲) كلاته لَحصرُها ، ومع ذلك فلهُ وساع (۱) ، وكرَمُ طباع ، لم يَخلُ وبكرامات الصالحين تحتق ، وله مع ذلك في الأدب باغ وساع (۱) ، وكرَمُ طباع ، لم يَخلُ في بمضِها من حُسْن الطباع ، حتى لقد كان الشَّهاب محمود السكاتب [ المحمودُ ] (٥) في تلك الذاهيب ، يقول : لم تَر عَينِي آدَبَ منه ، انتهى .

قلت: ولم نُدْرِكُ أحداً من مَشايخينا يختلفُ في أنَّ ابنَ دَقِيقِ المِيد هو العالِمُ المِعوثُ على رأسِ السَّبمائة، المُشارُ إليه في الحديث المُسْطَفَوِيّ النَّبويّ، صلى الله على قائيله (٢٠ وسلم، وأنه أستاذُ زمانِه ؟ عِلْماً ودِيناً .

سَمِع الحديثَ من والدِه ، وأبى الحسن بن الجُمَّيْزِيّ الفقيه ، وعبدِ العظيم المُنذِرِيّ الحافظ ،وجماعية .

حدَّثنا عنه أبو عبدالله الحافظ، وعمد بن محمد بن الحسن بن نُبانة المُحدَّث، وغيرُها.
وُلِد في البَحر المالِح، وكان والدُّه متوجَّها مِن قُوصَ إلى مكَّةَ للحَجَّ في البحر،
فُولِدَ له الشبخ تقُّ الدِّين، في يوم السبت الخامس والعشرين من شعبان، سنة خمِس
وعشرين وسمَّائة، ولذلك رُّبَا كتب بِخَطَّة : الشَّبَجِيَ (٧)، ثم أخذه والدُه على يدِه وطاف به بالكمبة، وجمل يدعو الله أن يجمله عالِماً عامِلا.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ووقف » . وأسقطنا الواو ، كما في : ج ، ك ، والطالع ٣١٩ .

<sup>(</sup>٢) ق الطالع : « يعد » .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : « قلمه » . والتصحيح من : ج ، ك ، والطالع .

<sup>(</sup>٤) وساع ، بفتح الواو : وهو المتد الطويل .

<sup>(</sup>٥) سقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى ، والطالم .

 <sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « صلى الله عليه وسلم » ، وأثبتنا الصواب ، من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعـة: « السحى » ، وأثبتنا الصواب من: ج ، ك ، والطالع ، وقال الإدنوى:

<sup>«</sup> رأيته نخطه » . وقال الإسنوى : « والتبج ، بالثاء المثلثة والباء الموحدة ، والجبم : هو الوسط » .

و يعنى أنه ولد في وسط البحر . ثم ذكر الإدفوى والإسنوى أن الشيخ تتى الدين ولد بـــاحل ﴿ ينبع ﴾ •

<sup>(</sup> ١٤ / ٩ \_ طبقات الشافعية )

و يحكى أنه قرأ على والده الحديث المُسَلَّسُل ، يقول: وإنا دعوت فاستجيب لى، فسُئِل: ما الذي دعوت به ؟ فقال: أن يُنشِئ الله ولدى محمداً عالماً عامِلًا ، ننشأ الشبيخ بقوص ، على أذ كمى قدّم من المَفاف والمُواظَبة على الاشتفال ، والتحر والتحر في الأقوال والأفعال ، والتحر والتحر في الأقوال والأفعال ، والتحر في المُقوال والأفعال ، والتحر في المُقوال والمُفاف والمُواظبة ، حتى حَكت دوجة والده ، قالت : لمّا بَنَى على أبوه كان ابن عشر سنين ، فوأيته وممه هاون وهو يَفسِلُه مَر ات زمناً طويلا ، فقات لأبيه : ما هذا الصَّفيرُ يفعل ؟ فقال له : يا محمد ما تفعل ؟ فقال : أريد أن أر كب حبراً وإنا أغسِل مذا المحاون .

وكانت والدتُه بنتَ الشيخ المُقْتَرَح<sup>(۱)</sup> ، ووالدُه الشيخ البَرَكَهُ مجدُ الدِّين ، فأَصْلاهُ كَرِيعان .

تفقّه بقُوصَ على والده ، وكان والدُه مالكيَّ الدَهَب ، ثم تفقّه على شيخ الإسلام عِنْ الدِن بن عبد السلام ، فَحَقَّق المذهبين ، ولذلك يقول فيه الإمامُ المَلَّامة النَّظَّار ، ورَّ الدِن بم د بن محد بن عبد الرحن [التونُسيّ] (٢) المعروف بابن القوْبَع (٢) مِن قصيدة (١): صَبَا للعِلْمِ صَبًا في صِباهُ فَأَعْل بِهِمّةِ الصَّبِّ الصَّبِّ الصَّبِي والشَّابِ له لِباسُ أَدِلَةً مالك والشَّافِعيُّ (١)

<sup>(</sup>١) فى الأصول: ﴿ المفرج » ، وهو خطأ ، أثبتها صوابه من الطالع السميد ، وطبقات الإسنوى . والشيخ المفترح: هو مظفر بن عبد الله بن على المصرى ، تقدمت ترجته فى الجزء الثامن ٣٧٣ ، ونقلنا هاك من حواشى النسخة (ج) أنه جد ابن دقيق العيد ، لأمه .

<sup>(</sup>٢) سقط من : ج،ك ، وأثبتناه من المطبوعة. والنسبة معروفة في ترحمته . راجع الدروع/٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) ضبطنا هذا فيما تقدم من هذا الجزء صفحة ١٤٧ .

<sup>(</sup>٤) انظرها فى الواق بالوفيات ٢/٣٨٠ ــ ٣٤٧ ، الدرر السكامنة ٢٠١/٤ ، فى ترجة « ابن القوس » . والبيتان فى طبقات الإسنوى ٢٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) في : ج ، ك : « له قياس » ، والمثبت من المطبوعة ،والطبقات الوسطى،والمراجع المذكورة . قال الإسنوى : « قوله : فأعل : هو للتعجب ، أي : ما أعلاها » .

• ومِن كراماته : أنه لمّا جاءت التَّتارُ ، وَرَد مَرسُومُ السُّلطان (١) إلى القاهرة بمد خُروجِه منها للقائهم : على أهل مِصْر ؛ أن يجتمع الملاء ويتراوا « البُخارِيَّ » ، قال الحاكى: فقرأنا البُخارِيَّ إلى أن بَقِيَ مِيمادُ ، وأخَّر ناه لنَخْتِمَه يومَ الجُمعة ، فلما كان يومُ الجُمعة رأينا السُخارِيَّ إلى أن بَقِي ميادُ ، فقال : مافعاتم ببُخارِيًّ كم ؟ فقلنا : بَقِيَ يومُ الجُمعة رأينا السيخ تق الدِّين في الجامع ، فقال : مافعاتم ببُخاريً كم ؟ فقلنا : بَقِي مِيمادُ أخْرناه لنختمه اليوم ، قال : انفُصَل الحالُ مِن أمسِ المَصْرَ ، وبات المسلمون على ميهادُ أخْرناه لنختمه اليوم ، قال : انفُصَل الحالُ مِن أمسِ المَصْرَ ، وبات المسلمون على كذا ، فقلنا : نُخْرُ عنك ؟ فقال : نم ، فجاء الحَبرُ بعد أيام بذلك ، وذلك في سنة ثمانين ، عند دُخولِ النَّتَارِ البلاد .

وقال عن بعض الأُمراء<sup>(٢)</sup> ، وقد خَرج من القاهرة : إنه لايَر ْجِع ، فلم يَر ْجِع . وأساء شخص (<sup>٣)</sup> عليه الأدَب ، فقال له الشيخ : نُميِت (<sup>٤)</sup> لى فى هذا المجلس ، ثَلاثَ مَر ّات ، فات بمدَ ثلاثة أيام .

وتوجَّه فى شخص آذى أخاه (٥) ، فسَمِع الخِطابَ أنه يَهُلِك ، وكان كذلك ، وكراماتُه كثيرة .

وأما دَأْبُهُ فِي اللَّيلِ عِلْماً وعِبادةً ، فأمر عُجاب ، رُبّما استوعبَ اللَّيلةَ فطالَع فيها المُجلَّدَ أو المجلَّدِين ، ورُبّما تَلَا آيةً واحدة ، فَكُرَّرها إلى مُطلَع الفجر ، استمع له بمن أصحا به ( فَإِذَا نُفِيخَ فِي الصَّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُم ، وَمَنْ لِي قوله : ﴿ فَإِذَا نُفِيخَ فِي الصَّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُم ، يَوْمَنْ فِي وَلا يَتَسَاءَلُونَ ﴾ (٧) قال : فما ذال يُسكر رها إلى طُلوع الفجر (٨) .

<sup>(</sup>١) الملك المنصور ، كما صرح الإسنوى ، في الطبقات ٢/٠٣٠ .

<sup>(</sup>٢) هو الأمير علم الدين الدوادارى ، على ما صرح الإدفوى فى الطالع ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٣) هو ابن القصرى ، كما في الطالع .

 <sup>(</sup>٤) فى المطبوعة: « تمبت » . وأهمل النقط فى: ج ، ك ، وأثبتنا ما فى الطبقات الرسطى »
 والطالع ، وطبقات الإسنوى .

<sup>(</sup>٥) المراد : أخو تقى الدين بن دقيق العيد ، صاحب النرجة . والشخص الوارد فى الحكاية هو : نتى الدين ابن بنت الأعز . والقصة مبسوطة فى الطالع السعيد ٣٠٥ .

<sup>(</sup>٦) هو القاضي معين الدين أحد بن نوح ، عاضي أسوان ولددنو . كما صرح به الإدنوي فالطالم .

<sup>(</sup>٧) سورة المؤمنون ١٠١ .

<sup>(</sup>٨) في الطالع: ﴿ مطلع النَّمس ﴾ .

وكان يقول: مانسكامتُ كُلَةً ، ولا فعلتُ فِنْلَا إِلَّا وأعددتُ له جَوابًا بينَ يدى اللهِ عرَّ وجلً .

وكان يخاطِبُ عامّةَ الناس ، السُّلطانَ فَمَن دُونَه بقوله : ياإنسانُ ، وإن كان المُخاطَب فقيهاً كبيرا قال : يافقيهُ ، وثلك كامة لايسمح بها إلا لابن الرَّفمة ونحوهِ ، وكان يقول للشيخ علاء الدِّين الباجِيّ : يا إمامُ ، ويَخصُّه بها .

توفِّي في حادي عَشَر صَفر ، سنة اثنتين وسبمائة .

ومن مصنَّما أنه : كتاب « الإمام » في الحديث ، وهو جليلُ حافِلُ ، لم يُصنَّف مِثلُه . وكتابُ « الإلمام » ، وشَرْحُه ، ولم يُكْمِل شَرْحَه .

وأَمْلَى « شرحاً » على « عُمْدَة » عبد الغَنى اللَّهْدِسِيّ في الحديث، وعلَى « المُبْنُوان »، في أُسولِ الفقه .

وله « تصنيفُ في أُصولِ الدُّين ، .

وشَرَح مُخْتَصَر ابنِ الحاجب، في فقه المالكيّة، ولم يُكُمِلُه.

وعلَّق « شرحاً » على « مختصر التُّبْرِيزِيّ » ، في نقه الشانمية .

وَوَلِيَ قَضَاءَ القُمِنَاةَ عَلَى مَذَهِبِ الشَّافِمِيِّ ، بِهِـدَ إِبَاءُ شَدِيدٍ ، وَعَزَلَ نَفَسَهُ غِيرَ مَرَّةٍ ، ثم يُمادٍ .

وكان حافظاً مكثراً ، إلا أن الرِّواية عَسُرَتْ (١) عليه ، لقِلَةٍ تحديثِه ، فإنه كان شديد التَّحرِّي في ذلك .

آخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، بقراءتى عليه ، حدَّ ثنى (٢) محمد بن على الحافظ ، أنه قوأ على أخبرنا (٢) القاسم على ألح من هية الله الشافعي ، أن أبا طاهر السَّلَفِيّ أخبرهم ، أخبرنا (٢) القاسم ابن الفَضل ، حدَّ ثنا على بن عجد ، أخبرنا إسماعيلُ الصَّفَّار ، حدَّ ثنا محمد بن عبد الملك ،

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى : ﴿ عِزْتُ عَنْهُ ﴾ بتشديد الراي .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : « حدثنا » ، والثبت من : ج ، ك.

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « أخبرهم أن أبا القاسم » . والتصحيح من: ج ، ك . وهذا : القاسم بن الفضل الثقني . راجع الجزء السادس ٣٣ .

حدَّثنا يزيدُ بن هارون ، أخبرنا عاصمْ ، قال : صألت أساً : أحَرَّمَ رسولُ الله صلّى الله عليه وسلم المدينة ؟ فقال : نعم ، هي حَرامٌ ، حَرَّمْهَا اللهُ ورسولُه ، لايُخْتَلَى خَلاها(١) ، فَمَن لم يعملُ بذلك فعليه لعنهُ الله والملائكة والناسِ أجمين .

سيمتُ الشيخَ عليًا الهَجَّارِ (٢) ، المكشوفَ الرأس ، وهو رجلُ سالح ، يقول : مَرَّ أبو العباس الرُسِيُّ رضى الله عنه في القاهرة بأناس يزد حون على دُكَان الخَبَّاز ، في سنة الغلاء فَرَقَّ (٢) عليهم ، فوفَع في نفسه : لو كان ممى دَراهِمُ لَآثُرتُ هؤلاء بها ، فأحَسَّ بثقل في جُبَّته (٤) ، فأدخل يدَه فوجَد دَراهِمَ جُملةً ، فَد قَمها إلى المَخبَّاز ، وأحذ بها فُرُراً فَرَّ فَهُ عليهم ، فلما انصرف وجَد الخبازُ الدراهمَ زُبُوفا ، فاستناث به فماد ، ووقع في نفسه إن ماؤقع في نَفْسِي (٥) أولًا من الرِّقَة اعتراض على الله ، وأنا استغفرُ الله منه ، فلما عاد وجَد الخبازُ الدراهم جَيِّدة ، فانصرف أبو العباس ، وجاء إلى الشيخ تني الدين المن المن دَقِيق العبد له : يا أستاذ إنتم إذا رَقيتُم (١) على أحد تزنْدَقَتُم ، ونحن إذا لم نَرقَ على الناس تَزَ نَدَقيق العبد له : يا أستاذ إنتم إذا رَقيتُم (١) على أحد تزنْدَقَتُم ، ونحن إذا لم نَرقَ على الناس تَزَ نَدَقيق العبد له : يا أستاذ إنتم إذا رَقيتُم (١) على أحد تزنْدَقَتُم ، ونحن إذا لم نَرقَ على الناس تَزَ نَدَقيق العبد له : يا أستاذ إنتم إذا رَقيتُم (١) على أحد تزنْدَقَتُم ، ونحن إذا لم نَرقَ على الناس تَزَ نَدَقيق العبد له : يا أستاذ إنتم إذا رَقيتُم (١)

قلت: تأمَّلُ أيها السُمَّرُ شِيدُ ما نحتَ هذا الجوابِ من المنى الحقيق، فقد أشار الشبخُ به حوالله إعلم \_ إلى أن الفقيرَ يَطَّلع على الأسرار ، فَكَيف يَرِقُ ، ولا يقع شيء في الوُجود إلَّا لحَكمةِ افقضَّقه، ومَن اطَّلع على الذَّ نب لم يَرِقَ للمُقوبة، وقد قال تمالى: ﴿ وَلَا تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَأْفَةُ فِي دِينِ اللهِ ﴾ (٧) والفقيهُ لا اطَّلاعَ له على ذلك فيرِقُ دِيانة ورافة ، ولهدذا السكلام شَرَّحُ طويلُ ليس هذا موضِمَه ، فلنُمسيك العِنان .

 <sup>(</sup>١) الخلا ، بالقصر : النبات الرطب الرقيق ما دام رطبا . واختلاؤه : قطعه . وأخلت الأرض :
 كثر خلاها . فإذا يبس فهو حشيش . النهاية ٧/٥٧ -

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ الحجارِ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « فوقف » ، وأثبتنا-الصواب من : ج ، ك ، وسيأتي نظيره .

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : « جبيه » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٠) في المطبوعة : ﴿ نَفْسُهُ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٦) نطق على . والصواب : « رققتم » بفك المضعف .

<sup>(</sup>٧) الآية الثانية من سورة النور .

أنشدَنا أبو عبد الله الحافظ ، بقراءتي عليه ، أنشدنا شبخُ الإسلام تقُّ الدِّين ، لنفسه إحازة :

تَمنيَّتُ أَنَّ الشَّيْبَ عَاجَلَ لِمَّتِّي وَقَرَّبَ مِنِّي في صِبِايَ مَزَارَهُ (١) لِآخُذَ مِن عَصْرِ الشَّبابِ نَشاطَهُ وبالسُّنَد المذكور :

لانَمْرْفُ الغَمْضَ ۗ ولا نَسْتَرِيحُ (٢) يُزِيلُ مِن شَكُواهُمُ أو يُرِيحُ وقِيلَ بل ذِ كُواكُ وَهُوَ الصَّحِيحُ (٢)

وآخُذَ مِن ءَصْرِ النَّشِيبِ وَقَارَهُ

كم لَيْلَةِ فيكَ وَصَلْنَا السُّرَى واختلفَ الأَصحـــابُ ماذا الَّذِي فقيسلَ تَعْرِيسُهُمْ سَاعَةً

قالوا فُلانٌ عالِمْ فاضِلْ فَأَكْرِمُوه مِثْلَ مايَوْ تَضِي (<sup>٥٠)</sup> تَمَارَضَ المانِعُ والْقُتْنَضِي

نقلتُ لَمَّا لَم يَكُنُ ذَا تُقَّى ويه(٤) ي

طَلَبَ الحياةَ وبينَ حِرْصِ مُؤَمِّلِ (١) حَصَّلْتَ فِيهِ وَلا وَقَارَ سُبَحِّل (٢) أُخْرَى ورُحْتَ عَنِ الجِمِيعِ بِمَعْزِلِ

أَتَمَبُّتَ نَفْسَكَ بِينَ ذِلَّةٍ كَادِحٍ وأضَّمْتَ نَفْسَكَ لاخَلاعَةَ ماجِن وتَرَكُّتَ حَظُّ النَّفْسِ فِىاللَّهُ نِيا و فِي الْـ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۵٦.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ١٦٠ .

 <sup>(</sup>٣) في الديوان: « وقلت بل دكراك » . وأشار محققه إلى رواية الطبقات .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « وله » ، وأثبتنا ما في : ح ، ك . ويريد : بالسند الذكور .

<sup>(</sup>ه) دوانه ۱۷۸ .

<sup>(</sup>٦) دنوانه ۱۵۷ م ۸ ه ۱ .

<sup>(</sup>٧) فى الديوان : « وأضعت عمرك.» واستصوبه ناشر الديوان ، لوجود « النفس » و البيت التالى ، ولعدم تصور الظرفية في النفس ، في هذا المقام .

ومِن شِمرِ الشُّبخ ، ممَّا لارِوايةَ لى به بالسَّاع :

أَهْلُ الْمَناصِبِ فِي الدُّنيا ورِنْمُتَمِا الْهَلُ الفَضائِلِ مَرَدُولُونَ بَيْنَهُمُ (١) قد أُزْلُونَا لِأَنَّا غَيْرُ حِنْسِهِمُ مَنَاذِلَ الوَّحْشِ فِىالإِهَالِ عِندَهُمُ هَا لَهُمْ ۚ فِي تَوَقِّى ضُرِّنا نَظَرْ · ولا لَهُمْ فِي تَرَقِّى قَدْرِنا هِمَمُ <sup>(٢)</sup> فليتَمَا لُو قَدَرُنَا أَن نُمَرِّقُهُمْ مِقْدَارَهُمْ عِنْدَا أُو لَوْ دَرُوهُ مُمْ وعندَنا الْمُعْمِبانِ العِلْمُ والعَدَّمُ لَهُمْ مُرْ يَحَانُ مِنْ جَهْلِ وَفَرْ طُوعَـنَى

وقد ناقَضه الفَتْحُ البَقَقِيُّ (٢) المنسوبُ إلى الزُّنْدَقة [ مقال ](١) وأجاد :

أين الراتِبُ والدُّنيـــا ورِفْمَتُهُا عندَ الذي حازَ عِلْماً ليس عِندَهُمْ (٥) لقَدْرِهِمْ عِندَنا قَدْرُ ولا لَمْمُ (٦) تَقُودُهُمُ حيث مانيِّنْنا وهُمْ نَعَمُ عَهُمُ لَا رُمُ وَجِدَارُمُ عَدَمُ ونهمُ الْمُتَّمِبانِ الجَهْلُ والحَشَّمُ

لاشَكُّ إنَّ لدا قَدْرًا رَأُوهُ وما هُمالوُحوشُ ونحن الإنسُ حَكْمَتُنا وليس شيء سوكى الإهال يَقْطَمُنا لَمَا الْمُرِيحَانِ مِن عِلْمِ وَمِن عَدَمٍ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٨٣ . وهذه الفطعة ذكرها المصنف في كتابه « معيد النعم ومبيد النقم » ١٥٤ ، ه ١٠٥ ، وذكرها أيضا الدلجي ، في كتابه • الفلاكة والمفلوكين ، ١٣٥ ، ولم ينسمها لقائل .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : « صيرنا . . . . وما لهم ، ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والطبقات الوسطى ، ومعيد النعم. وأشار ناشر الدنوان إلى هذه الفروق.

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة ، ك ، والطبقات الوسطى : « الثقني » . والتصحيح من : ج ، والمشتبه ٨٨ . واسمه : أحمد بن محمد ، فنح الدين البقتي الصرى . راجع ترحمته مستوناة ، في الدرر الـكامنة ١/٩٢٩ ـــ ٣٣٣ ، وذكر ابن حجر أن نسبته إلى قرية « بققة » من حماة .

<sup>(</sup>٤) سقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>ه) الأبيات في : معيد النتم ه ه ١ ، والدرر ٢/٣١ ، وفيهما : « في الدنيا » .

<sup>(</sup>٦) الرواية في الدرر:

وقال بقيَّة الجُّمَّه ين أبو الفتح الفُّسَّيريُّ : ذَرُوا فِي السُّرَى نَحُوَ الجَنابِ المُمَنَّعِ لَذِيذَ السَكَرَى واجْفُوا له كُلُّ مَضْجَعِ (١) واهدُوا إذا جِنْتُمُ إلى خَيْرِ مَرْبَعِ تَحَيَّةَ مُضْنَى ها ثِمْ القَلْبِ مُوجَعِ مَريع إلى داعِي الصَّبابةِ طَيِّم (٢)

يَقُومُ بِأَحْكَامِ الهَوَى وُيُقِيمُها فَكُمْ لَيَـكَةٍ قَدَ نَازَلَتْهُ هُمُومُها يُسامِرُها حتَّى تَولَّتْ نُجُومُها له فِكْرَةٌ فيمَن يُحِبُّ نَدِيمُهـا(٣) ومَوْفَ إلى الْلَقْيَا كُنْيَرُ التَّطَلُّمِي

وكَم ذاقَ في أحوالِهِ طَهْمَ مِحْنَةِ وكَم عارَضَتُهُ في مَواقِفِ مِثْنَةٍ (١) وكَم ذَاقَ في أحوالِهِ طَهْمَ مِحْنَةِ وَكَم عارَضَتُهُ في مُواقِفِ مِثْنَةٍ (١) وكَم آبَةٍ تأتِي له بَمْد آبَةٍ تأتِي له بَمْد آبَةٍ تأتِي له بَمْد آبَةٍ تأتِي له بَمْد آبَةٍ اللهِ ال و تُخبرُ عن قَلْبِ له مُتَّقَطِّم (١)

وَفِي صَبْرِهِ شَوْقٌ أَمَّامِ مُلازِماً وَحُبٌّ يُحاثِنِي أَن يَطْبِعَ الَّهُوارِثُمَا (٧)

(١) في الطبوعة : « نحو الجهاد » . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان ١٤٧ .

وق المطبوعة أيضًا : « يهوى له كل . . . . . . وق : ج ، ك : « زهوا له كل ، ، وأثبتنا ما في

(٢) في المطبوعة : « تبع » . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان .

(٣) في الطبوعة : ﴿ يَجِيبُ ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان، والرواية فيه: «ضامرها» .

(٤) في الديوان:

\* وكم عاد منه من مواقف فتنة \*

وما في الطبقات مثله في فوات الوفيات ٢/٩٨٦ ، وفيه : ﴿ من،مواقف ﴾ .

وما في المديوان ، والفوات : \* وكم أنَّة يأتي بها بمدّ أنَّة \*

وهذه الرواية أدخل في لفة الشعر ، وكلام الشعراء ، وتؤول رواية الطبقات إلى أن الراد : علائم الشوق وأماراته .

وجاء في مطبوعة الطبقات : ﴿ تُمْ عَلَى أَسَوَّلَة ﴾ ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والديوان .

(٦) في المطبوعة : ﴿ وَنَحْنَ عَلَى قُلْبِ ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان -

 (٧) في المطبوعة : ﴿ وَفِي صدره . . . وحيث يحاشا › ، وأثبتنا ما في : ج، ك . ورواية الديوان: \* نَعَى صَبْرَه شوقٌ أقام ملازما \*

وق الفوات : ﴿ فَنِي صَبَّرُهُ ﴾ .

وَجَفْنُ بَرَى اللاَمُوَى الدَّهْرَنا مُمَا وَعَقْلُ ثُوَى فَ سَكْرةِ الحُبُّدا مُمَا (١) وَعَقْلُ ثُوَى فَ سَكْرةِ الحُبُّدا مُمَا (١) وافْسَمَ أَنْ لا يَسْتَفِيقَ ولا يَمِي اقامَ علَى بُعْدِ المَزارِ مُتَيَّماً وأَبْكاهُ بَرْ قُ الحِجازِ نَبَسَمًا (٢) وشوَّقَه أحبابَه نَظَرُ الحِمى دَعُوه لأَمْرِ دُونَهُ تَقْطُرُ الدَّما (٣) وشوَّقَه أحبابَه نَظَرُ الحِمى دَعُوه لأَمْرِ دُونَهُ تَقْطُرُ الدَّما (٣) فيداوَيْحَ نَفْسِ الصَّبِّ ماذا لَهُ دُعِي (١)

له عِندَ ذِكْوِ الْمُنْحَنَى سَفْحُ عَبْرَةِ وَبَيْنَ الرَّجَاوِالْخَوْفِ مَوْقِفُ عِبْرَةِ (\*) فَحِيناً بُوك فَى قَلْبِهِ نَادُ حَسْرَةِ فَحِيناً بُوك فَى قَلْبِهِ نَادُ حَسْرَةِ فَحِيناً بُوك فَى قَلْبِهِ نَادُ حَسْرَةِ تَحِيهُ له بِلَوْتِ مِن كُلِّ مَوْضِع (\*)

سَلامٌ على صَنْيُو الحياةِ وطِيبِها إذا لم تَفُزُ عَيْنِي بِلْقَيْهَا حَبِيبِهَا (٧)

(١) فى المطبوعة : « وجفن ترى » بالنون . وأهملالتقط فى: ج ، وأثبتناه بالياء التحتية من : ك ، والفوات . وجاء فى الديوان : « ترى » بالتاء الفوقية . وللحققه عليه كلام ، انظره فى حواشيه . (٢) فى الأصول :

\* وإنسكاره برق الحجاز تنسا \*

وأثبتنا الرواية الصحيحة ، من الديوان ، والفوات .

(٣) في الأصول :

\* ومشوقه أحبابه بطر الحما \*

وتصحيح الرواية من: الديوان، والفوات.

- (٤) فى المطبوعة : « ما زانه دعى » . والتصحيح من : ج ، ك ، والفوات . ورواية الديوان : « ما له دعى » .
  - (ه) فى المطبوعة : « موقف غيرة » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والديوان .
- (٦) فى المطبوعة: « تخى له الموت فى » ، والمثبت من: ج ، ك . ورواية الديوان: « يجى» إليه الموت » .
  - (٧) ف الطبوعة :

\* إذا لم تر عين المحب حبيبها \*

والرواية كذلك في : ج ، ك ، لكن فيهما : « تفر » مكان « تر » ، وأثبتنا رواية الديوان ، والفوات .

ولم تحظّ مِن إقبالِهِ بنَصِيبِها ولا استَمْطَفَتُهُ مُقْلَتِي بِصَبِيبِها<sup>(۱)</sup> ولا أستَمْطَفَتُهُ مُقْلَتِي بِصَبِيبِها (اللهُ تَعْمُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ

مُوَكِّلُ طَرْفِي بِالسَّهَادِ الْوَرِّقِ وَمُجْرِيَ دَمْمِي كَالْحَيَا الْتَدَنِّقِ (٢) وَمُجْرِيَ دَمْمِي كَالْحَيَا الْتَدَنِّقِ (٣) وَمُنْهِبُ وَجُدٍ فِي نُؤَادِي مُحْرِقِ بَعْيْنَيكَ مَايَاتْنَى الفُؤادُ ومَالَقِي (٣) ومُنْهِبُ وَجُدٍ فِي وَتُخْفِيهِ أَصْلُمِي وَعَنَــدَكَ مَا تَحْوِي وَتُخْفِيهِ أَصْلُمِي

أَضَرَّ بِىَ البَالُوَى وذُو الحُبِّ مُبْتَلَى يُمَالِجُ دَاءً بِينَ جَنْبَيْهِ مُعْضِلًا (1) وُيُثَقِلُهُ مِن وَجْدِهِ ما تَحَمَّلًا وتَبَمَّهُ الشَّـكُوى فَيَشَتَاقُ مَثْرِلًا (0) به يَقَلَقُ راحَةَ النُّتُودِّع

مَحَلُّ الذي دَلَّ الأَنامَ بِشَرْعِهِ عَلَى أَصْلَ دِينِ اللهِ حَقَّا وَوَرْعِهِ ﴿ اللهِ عَلَى أَصْلَ دِينِ اللهِ حَقَّا وَوَرْعِهِ ﴿ اللهُ ال

مَحَلُ بِهِ الأَنْوارُ مِلْ وَحَايِهِ . ومُسْتَوْدَعُ الأَسرارِ عِندَ صِحابِهِ (٧)

(١) في أصول الطبقات :

\* وإلا أعطفته مقلتي بصديما \*

وأثبتنا الصواب من الديوان ، والفوات ، وفيه : « عبرتى » مكان « مقلني » .

(۲) ف الطبوعة : « ويجرى أدمعى » ، والمثبت من : ج ، ك ، والدبوان .

(٣) فى المطبوعة : « وملتهب » ، وأثبتنا مافى : ج ، ك ، والديوان . وفى ح ، ك : «وجدى»، وأثبتنا ما فى المطبوعة ، والديوان .

(٤) في الديوان : « أضرت بي » .

(٥) في المطبوعــة : « وتنعشه » · وأثبتنـا ما في : ج ، ك ، والديوان ، والوفيات . وفي أصول المطبقات : « ويشتاق » بالواو ، وأثبتـاه بالغاء \_ وهي أبلغ \_ من الديوان ، والوفيات .

(٦) في الديوان ، والفوات : « مقر الذي ٣. .

(٧) في الديوان ، والهوات : « تحل به الأنوار » .

هِدَايَةُ مَن يَحْتَارُ تَأْمِيلُ بَابِهِ وَتَشْرِيفُ مَن يَخْتَارُ قَصْدُ جَنَا بِهِ (١) بِ بِتَقْبِيلِهِ وَجْهَ الثَّرَى الْتَصَوِّع (٢)

أَقَامَ لَنَـا شَرْعَ الهُدَى وَمَنَارَهُ وَالْبَسَنَا ثَوْبَ التَّقَى وشِعارَهُ وَجَنَّبَنَا جَوْرَ المَمَى وعِشَارَهُ سَقَى اللهُ عَمِدَ الهاشِمِيِّ ودارَهُ

سَحاباً مِن الرَّضوانِ لِيسَ بُمُقْدِع ِ مُحَدِّدَ بَنَى العِزَّ والتَّوحِيدَ مِن بَعْدِ هَدَّهِ ﴿ وَأُوجَبَ ذُلَّ الشُركِينَ بجِدًّهِ ﴿ ۖ الْمُركِينَ بجِدًّهِ ﴿ ۖ الْمُركِينَ بَجِدًّهِ ﴿ ۖ الْمُركِينَ بَجِدًّهِ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَزِيزٌ قَضَى رَبُّ السَّمَاءُ بِسَــعْدِه وَأَيَّدَهُ عِنــــدَ اللَّقَاءُ بِجُنْدِهِ (١) فَأُوْرُدَ نَصْرَ الله أَعْذَبَ مَشْرَعِ (٥)

أَوْلُ لَرَكُ إِسَائُوِينَ لِيَمْرِبِ ظَفِوْ نَهُ بِمَقْرِيبِ النَّبِيِّ الْقَرَّبِ فَبُثُوا إِلَيْهِ كُلَّ شَكْوَى وَمَثْمَبِ وَقُصُوا عَلَيْهِ كُلَّا سُؤُلِّ وَمَطْلَبِ

وأَنتُمْ بَرَ أَى للرَّسُولِ ومَسْمَع (١٦

سَتُحْمَوْن فِي مَنْناهُ خَيْرَ حِمايَة وتُكُفُونَ ماتَخْشُوْن أَيُّ كَعَايةٍ (٧) وتَبْدُو لَـكُمْ مِن عِندِهِ كُلُّ آيةٍ فَحُــنُّوا مِن التَّمْظِيمِ ٱبْمَدَ غايةٍ (^) فَحَقُّ رَسُولِ اللهِ أَكْبَرُ مَارُعِي (٩)

 <sup>(</sup>١) و المطبوعة : « هداية من تختارنا مل. بابه » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والديوان . وجاء في ح ، ك ، والغوات : « يختار » وأثبتناه : « يحتار » من الديوان ، لأن الحيرة تناسب الهداية، كما قال محقق الديوان . وأيضا : يستثقل بجيء « يختار » مرتبن في البيت .

 <sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « بتقبيله رحب » . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان ، والفوات .

<sup>(</sup>٣) في الديوان ، والفوات : « للتوحيد » .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « رب العباد » ، والمنبت من : ح ، ك ، والديوان ، والفوات .

<sup>(</sup>ه) و الدنوان ، والفوات :

<sup>\*</sup> فأورده للنصر أعذب مشرع \*

<sup>(</sup>٦) في الدنوان ، والفوات : « فأنتم » .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « أي عماية » . وف : ج ، ك : « عقابة » ، وأثبتنا رواية الديوان . ولم يرد هذا المقطع في الفوات .

<sup>(</sup>A) فى الديوان : « وتبدو لـ يم من مجده » .

<sup>(</sup>٩) في : ج ، ك : « أكثر مارْعي»، وأثبتنا ماق المطبوعة . ورواية الديوان : «آكد مارعي» ·

أَما والَّذِي آنَاهُ مَجْداً مُؤَثِّلًا لقد قام كَهْفاً للمُفاةِ ومَفْقِلا (١) يُبَوَّئُهُم سِنْراً مِن الحِلْمِ مُسْبِلا ويُبْطِرُهُمْ عَيْفاً مِن الجُودِ سَاْسَلا (٢) يُبَوِّئُهُم سِنْراً مِن الجُودِ سَاْسَلا (٢) ويُمْطِرُهُمْ عَيْفاً مِن الجُودِ سَاْسَلا (٢) ويُبْرِعُ في إكرامِهِمْ كُلُّ مُثْرَعِ (٢)

تَعبِنَا بَمَيْشِ مَاهَنَا فَ وُرُودِهِ وَضُرَّ ثَقِيلِ الوَّطَّ فَيه شَدِيدِهِ (') فَرُحْنَا إِلَى رَبُّ النَّدَى وعَمِيدِهِ وَلَمَّا قَصَدْنَاهُ وَقَفْنَا الْمُجُودِهِ (') وَلَمَّا قَصَدْنَاهُ وَقَفْنَا المُجُودِهِ (') ولمَّ نَخْسُ رَبْبَ الحادِثِ الْمُوَقَّمِ

لقد يَرَّف الدُّنيا قُدُومُ مُحمَّدِ وَأَبْقَى لَمَا أَنُوارَ حَقَّ مُوَيَّدُ (')

تَزِينُ به وُرَّاثُهُ كُلِّ مَشْهِدِ نَهُمْ بَيْنَ هادٍ للأَّنامِ ومُهْتَدِ (')
ومُثْبِينِ أَسْلِ للهُدَى ومُفَرَّعِ (١)

سَلامٌ عَلَى مَن شَرَّفَ اللهُ قَدْرَهُ ﴿ سَلامَ مُحِبٌّ عَمَّو الحُبُّ مِرَّهُ (٩)

<sup>(</sup>١) في : ج ، ك : « بجدا وموثلا » ، والمثبت من المطبوعة ، والديوان ، والفوات . والروايــة في هذين : « لقد كان كهفا » .

<sup>(</sup>٣) فى الديوان ، والفوات : « غيثا من الجود » . وفيهما وفى : ج ، ك : « من الجود مسبلا » ، وأثبتنا ما فى الطبوغة وهو الأولى ، لتقدم « مسبلا » فى صدر البيت .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « ويسترع . . . كل مسترع »،وأثبتنا ما في : ج ، ك . يقال : أترع الحوض : ملاًه . وهذا يناسب ما تقدم من ذكر العين ، والسلسل . والرواية في الديوان والفوات :

<sup>\*</sup> وينزع في إكرامه كل منزع \*

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « بقينا بعيش » . وأهمل النقط في : ج ، ك ، وأثبتنا ما في الديوان ، ولم يرد هذا المقطم في العوات .

وجاَّء في المطبوعة : ﴿ وصبر . . . . صديده › . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : « رب البرا . . . وقفنا نجوده » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك،والديوان .

<sup>(</sup>٦) ف الديوان ، والفوات : « وألق بها أنوار » .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « ندين به وادانه . . . فهو بين » . وكذلك فى : ج ، ك ، لكن فيهما : « وزانه » مكان « وادانه » ، وأثبتنا الصواب من الديوان والغوات .

 <sup>(</sup>A) و الديوان : « ومنبت » . وما في الطبقات مثله في الفوات .

<sup>(</sup>٩) ف الديوان والفوات : « عمر الدهر » .

## لَه مَطْلُبُ ۚ أَفْنَى تَمَنِّيهِ عُمْرَهُ وَحَاجَاتُ نَفْسِ لاَيُجَاوِزُ صَدْرَهُ (١) أعَدُ لِمَا جَاهَ الشَّفِيعِ الْشَفَّعِ (٢)

#### و قال :

لله دَرُّ الفئة الأُمْجاد السَّالكينَ مَسالكَ الأَوْراد (٢) عَرَنُواوهُمْ النُّورِ مِن وادى النَّمَا أَنْ رَحَلُوا لَبَـــارِكِ النُّبَّادِ (٢) نَسَرُوا لنَجْدِ لاَ يَمَلُون الشُّرَى ﴿ أَوْ يَظُفُّرُوا مِنْهَا بِكُلِّ مُرادٍ ﴿ لا يَقطَمُون مِن النَّاهِلِ مَعْلَماً إلَّا ولاحَ سِواه بالمِرصادِ لم يَثْنِهِم طُولُ الطريق لَهُمُ ولا ﴿ عَدَمُ الرَّيْنِقِ ولا نَفَادُ الرَّادِ كُأْسًا تُمينُكُهُمُ عَلَى الْأعوادِ (٥) وتسكادُ انفسُهُم تَفيظُ وتَطْتَسِي بِنَسِمِ نَجْد أو غِناء الحادي(٢) نَادَتُهُمُ النُّجُبُ الَّ كَايْبُ عِندَمَا الطَّنَّ بْوَأْمْمِ السُّوطِ والإجْهادِ (٧) مِن دُونِ ذاكَ تَفَتُّتُ الْأَكْبَادِ يحنُ المَمالِي أَنْفُسُ الْأَجُواد ظِلِّ النَّمْمِ وبَرَّ دِ حَرِّ الصادِي

سَقَيْهُمْ مُسَّ النَّمَاسِ جُنُوبُهُمْ طيبُ الحَياة بنَجِد إلَّا أنَّهُ فأجامها صدق العزيمة إنَّما لله دَرُّهُمُ نَقَدُ وَمَالُوا إلى

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : ﴿ يمنيه . . . لاتجاوز صده ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك، والديوان، والفوات.

 <sup>(</sup>٢) ق : ج ، ك : « أعد عطفا جاه . . . » ، وأثبتنا الصواب من الطبوعة ، والديوان ، والفوات .

<sup>(</sup>٣) دنوانه ١٧١ ، نقلا عن طيفات السبكي ، وحدها .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : ﴿ إِذْ رَحْلُوا ﴾ ﴿ وَالنَّبُونُ مِنْ : ج ، ك .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « من النعاس » . والتصحيح من : ح ، ك . وننبه هنا إلى أن نايشر ديوان ابن دقيق العيد قد اعتمد في إثبات هذه القصيدة على مطبوعة الطبقات وحدما ، فلم نر فائدة منذكر رواية الديوان .

<sup>(</sup>٦) تغيظ : تموت . وقوله : « تحني » : هو هكذا في المطبوعة . ولم يتضح الرسم في : ج ، ك -فإن صح « تحتي » فيفهم في البيت على التعبير الحجازي ، فإن الاحتباء هو : شد الساقين إلى الظهر بثوب أو يفره.

<sup>(</sup>٧) أملت الإيل نئط أطبطا: أنت تسا أو حنينا .

وَلَقَدْ يَعِنُّ عَلَىَّ أَنَّهُمُ غَدَوا فَلاَ أَمْ مَنَ إلى الحِمَى مُتَوجَّها بَيْنَ اعتر اض عَواتِق وعَوادي وَلَأَقْطَهَنَّ عَلَيهِ كُلَّ مَفَازَة تُدُّني الهَلاكَ ولوعَد مْتُ الهَادِي

وقال :

في الذُّ عَيشُ الصابِر المُتَقَنِّعِ (١) وهَلَّا شَدَدْتَ المِيسَ حَتَّى تُحِلُّها عِصْرَ إلى ذاك الجَنابِ الْرَأَفَّم (٢) إذا شاء رَوَّى سَيْلُهُ كُلَّ بَلْقَمِ نَمَيُّنُ كُونِ المِلْمِ غَيْرَ مُضَيَّم (٢) يُشِيدُ إليهِم بالعُلَى كُلُّ أَصْبُعِ فتُم واسمَ واقصد بابَرِ رُقِكَ واقرَع (١) ذليلًا مُهاناً مُسْتَخَفّاً بَعَوْضعي(عُ) على باب مَحْجُوبِ اللَّقَاءِ مُمَنَّعِ أروحُ وأغدُو في ثِيابِ التَّصَنُّع وأَسْمَى إِذَا لَمْ يَبْقَ فِيَّ بَقِيِّكَ ۚ أَرَاعِي مِهَا حَقَّ النُّقَى والنَّورُّعِ يُشَبُّ لِما نارُ النَّضا بينَ أَصْلُمي (١) إذا بَحْثُوا فِي النُّهُ كِلاتِ بِمَجْمَعِ

والدَّارُ قَفْرًا مِنْهُمُ بِيعادِ

يقولون لي هَلَّا نَهِضْتَ إلى المُلَا فَهُمُهَا مِن الْأعبانِ مَنْ فَيْضُ كُفِّهِ وفسها قُضَاةٌ ليس يَخْفَى عَلَيْهِمُ ونهاشُيوخُ الدِّينِ والفَصْلِ والأُلَى ونيها ونيهـــا والَهَانَةُ ذِلَّةٌ فقلتُ نعم أسْمَى إذا شئتُ أن أرّى وأسْمَى إذا ما لَذَّ لِي طُولُ مَوْ قِفِي وأسمَى إذا كان النِّفاقُ طَريقتِي فكم بين أرباب السُّدُورِ مَجالِس وكم بين أرباب الماوم وأهلها

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٧٨ ، نقلا عن الطبقات ، ومعيد النعم السيكي ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) في معيد المنعم : « إلى ظل الجناب ».

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « تيقن كون » ، والمثبت من : ج ، ك ، ومعيد النعم .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة ، ك : " و والمهابة » . والتصحيح من : ج ، ومعيد النعم .

<sup>· (•)</sup> في الطبوعة : « مستحقًا لموضع » وقد أهمل نقط ما بعد الحاء في : ج ، ك ، وأثبتنا ما في معيد النعم .

<sup>(</sup>٦) في أصول الطبقات : ﴿ وَكُمْ ﴾ ، وأثبتناه بالفاء من معيد النعم ، وهو أدق وأبلغ. وفي المنيد: ﴿ بِجَالُهَا ﴾ .

مُناظَرَةٍ تَحْمِى النَّفُوسَ فَتَنْهَى مِن السَّفَهِ المُزْرِى بَمَنْصِبِ أَهْلِهِ فَإِمَّا تَوَقِّى مَسْلكِ الدِّينِ والنَّهَى

وقال :

زَّ هُونا عن استاع السَّلِم السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلَامِ السَّلِمِ الوقتِ وُسُلَةٌ لَّحَسِدِيثٍ الخَلِيسِلِي دُعاءَ صَبِّ قَرِيحٍ السَّلَامِ السَّلُومِ السَّلَامِ السَّلَ السَّلَامِ السَّلِي السَّلَامِ السَّلَ السَّلَامِ السَّلَّامِ السَّلَامِ السَّلَامِ

وقال:

دَمْغُ عَيْنِي عَلَى الْفَرامِ دَلِيلِي لاَتَخَافَا عَلَىًّ مِن كُثْرِ عَذْلِي كلَّ ما لاحَ بارِقٌ ذُبْتُ شوقاً ونَرَدَّدتُ بينَ وَجْــدٍ جَدِيدٍ

وقد شَرَ عُوا فيها إلى شَرِّ مَشْرَع (١) أو الصَّمْتِ عَن حَقَّ هناكَ مُضَيَّع (٢) وإمَّا تَلَقِّى غُصَّةٍ النَّحَرِّع (٣)

مالَنَا قَرْعَة لَنَيرِ الفَرامِ (\*) عن سِوَى دامَةٍ وأهل الخيامِ ليس أسمادُ مِثْلِه بحرام (\*) لِلاَّدى بَرْقَ أَرْضِهِم مِن فِيامِ

وسَيبيلُ السُّلُوِّ عَيبُ سَيبيلِي (٢) ليس لِيَ القفاتَةُ لِمَينُ لَمِينَ وَلِي (٧) نَحْوَ نَجْدِ وهاجَ مِنِّي عَليلِي فَوْقَ وَجْدِي وبَين خَدِّ عَسيلِ (٨)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « مناظره بحمى النفوس فينتهى » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، ومعيد النعم . وقوله : . النعم . وقوله : . وقوله : . وقوله : . . الخبرية ، في البيت السابق . وقوله : . « تحمى » جاء بحواشي معيد النعم : أي تجملها حامية متقدة من الفضب .

<sup>(</sup>٢) في معيد النعم : « إلى السفه » .

<sup>(</sup>٣) فى معيد النعم : « الدين والتتى » .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٨٢ ، نقلا عن طبقات السپكي وحدها .

<sup>(</sup>ه) و الأصول: « ياخليلي دعاصب قريح » . ونرى الصواب ما أثبتنا ليستقيم الكلام وزناً ومعى . وقد كتبها ناشر الديوان: « دعاصبا قريحا » فنير ما في الطيقات \_ وهي مصدره الوحيد \_ ليعرب « صبا » مفعولا لدعا . ويازم عليه أن يكون « خليلي » بتشديد الياء ، وهو مخل يوزن البيت .

وجاء في المطبوعة : ﴿ إسماف مثله ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ١٨٢ ، نقلا عن الطبقات وحدها .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « لا تخافي » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup> A ) فى ج : « و تردد بين » . والتصحيح من : ك ، والمطبوعة . وفى الديوان : « خد أسيل » . ولسنا ندرى من أين جاء ناشره بهذا ، فإنه ذكر أن مصدره الوحيد فى هذه القطعة : طبقات السبكى ، والرواية فيها ما تراه .

### وقال:

دَمَّنْ مَمَا بِي خُسْنِكُم فِي اللِّاحْ لِلهِ أَيَامُ مَنْتُ لِي بِكُم وقد بَقِيتُ اليومَ مِن بَمْـــــدِها ما قُوَّةُ مَن [ قد ] طارَ مِن وَ كُومِ وقال(١):

يَهْنَى الرَّمَانُ ومِحْنَتِي بِكَ كُلَّ يومٍ فَ زِيادَ، تَنْـِـاًى وتَدُنُو داعًا أَفْنَيْتُ عُمْرِى في الجِهَا وقال<sup>(ه)</sup> :

> سِرْ فَكُفِّي بَفَيْضِ دَمْمِيَ تبلي أَكْثَرَ العاذِلُونَ فيكَ ولكن وتَفَتْ هِمَّتِي عليكَ وُتُوفاً

عَن نَظَر الواشي وفَهُم اللواح(١) بَيْنَ رُبُا نَجْدِ وَيَلِكَ البِطاحُ أَيَامُ وَمُثَلِ يَلْتُ فِيهِـــا الذِي الْهُوَى وَاكْثَرَتُ مِنَ الإِنتراخُ كطائر قد قُس منه الجناخ ولا علَى مَن سَلا فَاسْتَرَاحُ(٢) أييتُ أَرْعَى مِن نجُومِ الدُّجا السِّبرَ ليــــــــــــــــــ مالَهُ مِن بَراحُ وقَسوة القابِ أَخَالُتُ الصَّباحُ (٢)

> بِالنَّتُ فِي طَلَّنِي وِسا لَكَ لَو تُواتِينِي السَّمَادِهُ لم يَنْتَظِم لِي فِيكَ عادَه دِ وأَرْ تَجِي نَيْلَ الشَّهاد.

وأحادِيثُ صَبْوَ إِن فيكَ أَتْقَلَى(١) لم يَعِجدُ عَدْالْهُمْ بِقَلْى مَعَظَّا ليس تُبْنِي سِواكَ في الناس خِلّا

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٧٠ ، نقلا عن الطبقات وحدما .

 <sup>(</sup>۲) فى العلبوعة ، والديوان نقلا عنها : « ماقوت » ، وأثبتنا ما فى : ج ، ك ، وأثبتنا « قد » من الديوان ، وقد أحسن ناشره ، فبها يستقيم وزن الببت .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « حاليالصباح »، وأثبتها ناشر الديوان : « حيال » ، وأثبتنا ما في : ح ، ك. .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ١٦٩ ، نقلا عن الطبقات وحدها .

<sup>(</sup>٠) ديوانه ١٨١ ، نفلا عن الطبقات وسدها .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة ، والديوان : ﴿ دمعى سلا . . . . فيك تبلى ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

غِبْتَ عَنِّى نَنَابَ أُنْسِي ورُشْدِي وَأَرَدَتَ البِمسَادَ فَازْدَدْتُ ذُلَّا (١) إِنَّ مَبْرَى بَلْقَى الشَّدَائِدَ لَكُنَّ حَبِنَ لَاتَى جَمَالَكَ الفَرْدَ وَلَّى (٢) وقال [ يستدعى من انبساط بمض إخوانه ]<sup>(7)</sup> :

طالَ عَهْدِي بِرُوْبِةِ الرَّوْضِ فَابْعَتْ لِيَ دَوْحًا قد عَقَهُ يَمِينُكُ (١) تَ وكافي الدُّنيا لرَآتُ يَبِينُكُ

أنت خِدْنُ المُـلا فلا ذاقَ يَوْماً ﴿ مُرَّا طَمْمِ الفِراقِ منكَ خَدِينُكُ ۗ مَلَتَ المُقْسِمِ المؤكِّدِ اللَّذِ مانِ أَنْ لبس في البلادِ مَرينكُ ا ةلتَ صِدْقاً وجِئْتَ حَنّاً ولو قا وقال<sup>(ه)</sup>:

لَى بَقَلْبِي خَطَراتِكُ فِيكَ مِنْ سَحَرَ الأَلْ بِابَ فِي استِحسانِ ذانكُ مانهمنا عَسَاتُ إِلَّا أَنَّه في لَحظَاتِكُ أنا أرجُوكَ وأخشَى سَطُوةً مِن سَطُوانِكُ (١) نِبِمَا نِيكَ مِنِ اللَّفُ مَ وَمِن حُسْنِ صِفَاتِكُ تلف رُوحِي بحَيَاتِك<sup>(٧)</sup>

بابديع الحسن ماأخ لا نَدَع هَجُوكُ لِي

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، والديوان : د دلا ، ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة ، ج : ﴿ لَـكُن صبرى ﴾ . ولم تظهر الـكلمة الأولى في ك ، فأثبتنا ما وبالديوان.

<sup>(</sup>٣) ما بين الحاصرتين سقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك . وكلة : « انبساط ، لبست واضعة في المخطوطتين، وأثبر: اها اجتهادا . والعلما : ﴿ أَسْبَاطَ ﴾ . وهو : جم السبط، نبات دون النرة، يستخرجه الماس وبأكلونه خبرًا وطبغًا . راجم اللسان ( س ب ط ) .

<sup>(1)</sup> في الطبوعة : « روحا قد نقه ، ، والثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٥) د نوانه ٧٧٩ ، نقلا عن الطبقات وحدها .

<sup>(</sup>٦) في الأسول ، والديوان : و أنا أرجو أو أخشى » . واجتهدنا في إثبات ما يستقيم به الوزن -

<sup>(</sup>٧) قوله: ٥ تلم روحي ، هو هكذا في الأيسول والديران ، ولا نطمتُن له .

وةال<sup>(١)</sup> :

بالذى اسْتَمْبَد أَرُوا حَ الْحَبِّينِ لِذَانِكُ وبلُطْفٍ مِن مَمَانِد كَ يُرَى مِن حَرَكَانِكُ وبنُورِ الحُسْنِ إِذْ يَحْ ويكَ مِن كُلِّ جِهَانِكُ وينور الحُسْنِ إِذْ يَحْ ويكَ مِن كُلِّ جِهَانِكُ ويسِر فَوقَ مَا يُدْ رَكُمِن [حُسْنِ] صِمَانِكُ لا نُذْ فَنِي الْوَاتَ فِي صَدِّكَ عَلِي بِحَمَانِكُ

رة ل<sup>(٣)</sup>:

جَمالُكُمْ لا يُحْصَرُ ومِثْلُكُمْ لا يُهُجُّرُ وَحُبُّكُمْ لا يَهُجُّرُ وَحُبُّكُمْ بَيْنَ الْحَشَا مُسْتَوْدَغُ لا يَطْهَرُ الرَى بَكُمْ لا تَشْطَفِى وَلَوْعَنِى لا تَفْسَتُرُ الْمَا اللَّيلُ أَنَى الْهَمَّ بِكُمْ والفِكْرُ الْهَمَّ بِكُمْ والفِكْرُ فَإِنْ النَّهَرُ فَإِنْ النَّهَرُ وَلِي عَذُولَ فِيكُمُ لَمُ يُقُلِقُسنِى ويُكُثِرُ ولِي عَذُولَ فِيكُمُ يُعْلِمُ يُقُلِقُسنِى ويُكُثِرُ ولِي عَذُولَ فِيكُمُ يُعْلِمُ يُعْلِمُ والقَيْسِ ويُكُثِرُ ويَعْمِلُ الشَّوقَ الذي حملتَ وتَعْمِرُ (١) وتَحْمِلُ الشَّوقَ الذي حملتَ وتَعْمِرُ (١) والله ما أطيقُهُ هَلْ أنا إلا بَشَرُ (١) والله ما أطيقُهُ هَلْ أنا إلا بَشَرُ (١)

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٨٠ ، نقلا عن الطبقات وحدها . ويرى ناشر الديوان أن هذه القطعة والسابقة من قصيدة واحدة ، لاتحادها في الفرض ، والقافية والوزن .

<sup>(</sup>٢) ما بن الحاصرتين زاده محقق الديوان ، ويمثله يستقيم الوزن .

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٧٣ ، حكاية عن الطبقات وحدها .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة ، والديوان : « ويحمل . . . ويصبر » . بالياء التحتية ، وأثبتناه بالتاء الفوقية من : ج ، ك .

<sup>(</sup>ه) فى المطبوعة ، والديوان : « وهل » . وأسقطنا الواو كما فى : ج ، ك ، وهو الصواب الاستقامة الوزت .

وقال<sup>(۱)</sup> :

لقد بَمُدَتُ ليسلَى وعَزُّ وِصَالُهَا فَمَنُ فَمِنَ لِي بِنُوقِ لا تَرَالُ تَمُدُهَا وَلَمَحْرُهُ وَلَمَعْ وَلَا لِمَا وَبِضَعْمُهُمْ وَلِمَا لَهُ وَلِمَعْمَا وَلِمَعْمَا وَلِمَعْمَا وَلَمَعْ لَمَا لَكُومَ لِمَا وَلِمَعْمَا وَلَا لَهُ وَلَمْ اللّهِ مَا لَكُومُ لِمَا مَلَكُ لَمُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ وَلَا مُلْكُولُونُ اللّهُ وَلَا مُلْكُولُهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّ

كَا عَرَّ بِينَ المسالَمِينَ مِثَالُهَا الْمُواهِ وَلا يَدْنُو إليها كَلالُها(٢) يَحُولُ وَارواخُ يُخافُ زَوالُها لَكِلالُها اللهُ وَاللها لَكِلالُها اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٨٥ ، ١٨٦ ، عن الطبقات وحدها .

<sup>(</sup>٢) و المطبوعة : « إلى كلالها » ، وأثبتنا الصواب من : ح ، ك .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت لم يرد في المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك .

 <sup>(</sup>٤) فى المطبوعة: « شوق » بالثان المجمة ، وأثبتناه بالسين المهملة من: ج ، ك ، وهو أولى المخالف ما تقدم فى الميت السابق . على أن تسكر بر المجز فى البيناين غريب .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « وللعيش » بالثين المعجمة ، وأنبتناه بالسين المهملة من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « يقرب لي وصلها » . وفي : ج ، ك : « يقرب أمندي وصلها » . وأمل ما أثبتناه هو الصواب .

 <sup>(</sup>٧) في المطبوعة: ﴿ وَبَرْدَ جِنَاهُ ﴾ . وفي ج: ﴿ حَيَالُمْ ﴾ . وفي ك: ﴿ حَيَاتُ ﴾ ، وأثبتنا ما في الديوان ، وهو اجتهاد من ناشره ، لما سبق أن مرجعه الوحيد في هذه القصيدة طبقات الشافعية وحدها.

 <sup>(</sup>A) في : ج ، ك : « وغنت بك » ، والمثهت من المطبوعة .

<sup>(</sup>٩) قوله: « عليك » هو مكذا في الأسول ، ولعل سوابه: « عليل » .

فياحَبَّذَا بَرْقُ بأرضِ مُسرَّةٍ ونَفَحةُ رِيحٍ من هناك انتقالُها(١)

عَقَدْتُ عَلَى حُـتِّي لَذِكُولُتُ عُقْدَةً عَسِيرٌ عَلَى مَرُّ الزَّمَانِ الْحِلالُهَا

فياخُسْرَ مَن أضحَى لذلك باذِلا وبالنار والغسلين والمهل آجلا

ألَاإِنَّ بِنْتَ السَّكُومُ إِنَّهُ لِي مَهُومُهَا تُزَوَّجُ بِالْمَقْلِ الْمُسَكِّرِيِّمِ عَاجِلًا وقال<sup>(۳)</sup> :

وبَمْضُهُم في البَلاء غائب (١) وبمضُّهُم حاضرٌ والكن يُحْمَى ويُقْصَى ولا يُقارَب (٥) فلا قُريبُ ولا مُناسِبُ سُرورُ مِثْلِي من العَجائِبُ

بَمْضُ أُخِلَّاىَ صارَ مَيْتاً وصرتُ بينَ الوَرَى وَحيداً نلا تَلُمُنِي عَلَى اكتثابِي وقال (۲):

قد جَرَّحَتْنَا يَدُ أَيَّامِنِي وليس غيرُ اللهِ مِن آمِي(٧) فلا تُرَجُّ الناسَ في حاجَةٍ ليسوا بأهل لسِوَى الباسِ (A)

وهو مضطرب الوزن .

- (٢) ديوانه ١٨١ ، نقلا عن الطبقات بوحدها .
  - (٣) ديوانه ١٦٧ ، نقلا عن الطبقات وحدها.
- (٤) في الطبوعة والديوان : « أخلائي » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، وهو أضبط الوزن .
- · (ه) في : ك : « يحتني ويقصى » . والسكلمة الأولى غير واضعة في ج ، ولعلما : « يجني » . من الجفاء ، وأثبتنا ما في المطبوعة ، والدنوان .
  - · 1.47 ( 1 % + 41 42 (7)
  - (٧) ف الأصول: ﴿ خَرَجْتُنا ﴾ . والتصعيع من الديوان .
  - (A) ف الأسول : « فلا ترجو الناس » ، وأثبتنا رواية الديوان ، وبها يستثيم الوزن .

<sup>(</sup>١) مي الطبوعة : ﴿ فَبَاحَدُ بِرَقَ ﴾ ، وأثبتنا الصواب من: ج ، ك . وفيهما: ﴿ بأرض تسره هـ، وأثبتنا ما في المطبوعة . ورواية الديوان :

<sup>\*</sup> فياحبذا برق في أراضي مسرة \*

مَعْمَى لَشَكُواكِ إِلَى قاسِ (١) ولا تَقِينُ بالمَقْلِ إنمالَهُمْ مَامَدُهُبُ القَومِ بَعُنْقَاسِ لاَيَمْدَمُ الآنِي لأموالِهِم مِن ذِلَّةِ السَّكَلْبِ سِوَى الحَاسِ (٢) وإنْ تُجالِسْ مِنهُمُ مَعْمَراً ﴿ هَوِيتَ فِالذَّنْبِ عَلَى الرَّاسِ (٢) بِأَ كُلُ بِمِنْ لَحْمَ بَعْضِ وَلا يَحْسِبُ فِي الْغَيْبَةِ مِن باسِ (1) عَنْهِم ولا حِشْمَةُ جُلَّاسِ لا خَيْرَ فِي الخُلْطَةِ بِالنَّاسِ

ولا تُردُ شَـكُوى إلىهم ۚ فَلَا لا رَعْبَةٌ ۚ فِي الدِّينِ تَحْمِيهِمُ فاهرُبْ مِن الخَلْقِ إِلَى رَبِّهِمْ

### وقال(٥):

إذا كنتُ في نجد وطيب نُسيميا فإن كنتُ فيهم ذُبْتُ شَوقاً ولَوْعةً وقد طالَ مابينَ الفَريقَيْنِ قِصَّتِي : (A) .ils.

في أرضِ نَجْدِ مَنزِلُ لَمُؤَادِي ما كان أقْرَبَهُ علَى مَن رامَهُ أُمْبُو إليه معَ الزُّمانِ فَكَيْفَ لا

تذكراتُ أهاِي باللَّوَى مَمُحَجَّرِ ٢٠ على ساكِنِي نَجْدِ وعِيلَ تَصَبُّرِي (٢) فَمَن لِي بِنَجْدُ بِينَ فُومِي وَمُمْشَرِي

عَمَّوْتُهُ شُوْق ومِدْقَ ودادِي بمَسرَّة لولا اعتراضُ عَوادِ أسبُو وتلك مَنازِلِي وبالادي

<sup>(</sup>١) في الديوان : ﴿ وَلا تَرْد ، •

<sup>(</sup>٢) في الديوان: ﴿ الحَّاسِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : « وإن تخالط . . . . هويت في الدين ، .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « يخشى في الغيبة » . وفي : ج ، ك : « يخش ، ، وأثبتنا رواية الديوان -وراجع حواشيه .

<sup>(</sup>ه) ديوانه ۱۷۳ .

<sup>(</sup>۲) رواه المقرى في نفح الطبيب ۱ /۲۸ ، ۵/ ۲۵ ؛ « فحسر ، والموضان معروفان . وقد ذكرها البكري في معجمه ١١٨٨ ، ١١٩٠٠

<sup>(</sup>٧) ق الديوان : « وإن كنت . . . . إلى ساكنى » .

<sup>(</sup>٨) ديوانه ١٧٢ ، نقلا عن الطبقات وحدها .

أَرضٌ بِمِ االشُّرْفُ الرُّفيعُ وغايةُ ال مِزِّ المُّنسِع ومَسكَنُ الأُجُوادِ

يامُنْيَتِي أَمَلِي بِبايِكَ واقِنْ والجِودُ يأْتَى أَن يَكُونَ مُضاعاً أَشْكُو إِلَيْكَ صَبَابَةً قَد أَثْرَ عَتْ لِيَ كُأْسَ وَجْدِ فِ الْهَوَى إِنْوَاعَا (٢) لم يَبْنَى لِي أملُ سِوالدُ فإن تمن ودَّعت أبامَ الحَمِاةِ وَداعاً (١)

مِن صَلاح ِ حتَّى يَكُونَ مَهِيمَهُ

أُوطِنْنُهَا فَرِجِتُ مِنْهَا عَنْوَةً عِلَائدِ الأَعداء والحُسَّادِ و قال <sup>(۱)</sup> :

. وَيْزَاعَ شَوْقٍ لِمْ نَزَلُ أَيْدِي النَّوَى تَنْمِي بِهِ حتى استحالَ يْزَاعا(٣) لَمُ أُستَدِيدً بَنْيْرِ وَحْهِكَ مَنْظَراً وسِوَى حَدِيثِك لاأْحِبُ سَمَاعًا (٥) وقال<sup>(٦)</sup> :

مَن عَذِ بِرِي مِن مَنْشَرِ هَجَرُ وَا المَّهُ لَ وَحَادُوا عَنْ طُو ْ وَهِ الْسَقْتِيمَهُ ۗ لاَيَرُوْنُ الإِنسانَ قد نالَ حَظًّا

# فصل فی شیء من نثره وهو کثیر

وله ديوان خُطَب مفرَد ممروف ، ونحن نذكر هنا ماهو بالغُ في الإجادة، ممَّا خَرج عن ديوانه ، نمِن ذلك توله في خُطبة شَرَّح الإلمام :

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۲ ه ۱ .

<sup>(</sup>٢) رواية الديوان :

<sup>\*</sup> لى في الهموى كأس النوى إتراعا \*

 <sup>(</sup>٣) في الأصول: « وقراغ شوق » . والتصحيح من الديوان ، وجاء في الطبوعة : « تراعا » . وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والديوان .

<sup>(</sup>٤) في الديوان : ﴿ يَفْتُ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) في الديوان : « لا أستلد لغير . . . . لا أريد سماعا » .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ١٦٩ ، نقلا عن الطبقات وحدها .

<sup>(</sup>٧) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

 <sup>(</sup>A) ف المطبوعة : « علاها . . . أضواها » ، والثبت من : ج ، ك .

ثم أخذ في ذلك إلى منتهى الخُطبة.

ومِن ذلك خُطبة شرح مختصر ابن ِ الحاجب :

الحمدُ للهِ مُنَرَّلِ الـكتاب ، ومُنطَّل ِالخِطاب ، وفاَّنح أبواب ِالصَّواب ، ومانح ِ السَّواب ، ومانح ِ أسباب ِ الثَّواب .

أَحَمَدُه وهِباتُهُ تَنْزِلُ<sup>(٣)</sup> بغير حِساب، وأعبده وإليه المَرجِعُ والمآب، وأرجوه وأخافه فِبهَده الثَّوابُوالهِمَاب.

وأشهد أن لا إلهَ إلَّا اللهُ وحدَه لاشريكَ له، شهادةً مُقَدِّماتُ دلا يُلها مُبَيِّنةُ الأسباب، ونتيجةُ اعتقادِها جَنَّةٌ مُفتَّحةُ الأبواب.

<sup>(</sup>١)كذا في المطبوعة ، وفي : ج ، ك : « برد » .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : ﴿ غَضِبة ﴾ ، والثبت من : ج ، ك .

 <sup>(</sup>٣) فى الطبوعة : « وهبنا بره بغير حساب » ، وما أثبتنا هو اجتهادنا فى قراءة ما حاء فى ح،اله،
 حيث إن الهروف فيهما عارية من البقط .

وأشهدُ أن محمداً عبدُه ورسولُه ، أرسله وقد طال زَمَنُ الفَثْرة ونُسِيت الآداب ، وبَمَد عهدُ النَّبُوة فزال الحقُ وانْجاب ، فنازِلُ الهُدَى خَراب ، ومَماهِدُه لاَتُمْتَادُ ولا تُنْتاب ، وللناس بالشَّهوات والشُّبُهات إعجاب ، حتى أُفرِدَ النَّظَرُ بالدنيا ، وادُّعِى تَعَدُّدُ الأرباب ، فاختار الله محمداً في أشرف الأنساب وخيرة الأحساب ، نذيراً بينَ يَدَى العذاب ، وبَشيراً لمَن أطاع الحقَّ وأجاب ، وأبَده بمُعْجزات تدفَعُ عارض الارتياب ، وتكشفُ أنوار اليقين ليس دُونَها حجاب، وتَدَعُ القلوبَ مطَّمثنة لاثرتاع من جانب الشَّبهات ولا تَرتاب ، فسلَّم الله على سيّدنا محمد صلاةً وسلاماً يدخُل فيهما الآلُ والأصحاب .

أمَّا بعدُ ، فإن القصنيفَ في علم الأحكام وتَبيينِ الحَلال من الحرام ، وإن كانت شِدَّةُ الحَاجةِ إِلَيه تُوجِبُ وَقُنْ الهِمم عليه، ووُقوفَ الإِمكانِ بين يديه ، فإن شِدَّةَ خَطَره وعَظِيمَ عَلَيه عَلَيه عَلَيه الشَّروع في تلك المَشارِع، والنَّوقُف عن التُحكمُ على مَقاصِد الشارع.

ماهى إلا أعراض تُنهتك ، وأجسام تُنتهك ، وإعمال بُقَبَ لها ويُنصَب ، وأموال يَثْمَب لها ويُنصَب ، وأموال يَثبُت مِل كُمها ويُسْلَب ، ودماِلا تُمْصَم وتُسْفَح ، وأَبْضاعُ تُحَرَّم أو تُنْكَح . أ

هذا مع تَشَمَّبِ مَواقِيع ِ النَّظَرَ، وتَمَارُضِ مَسالِكِ المِبَرَ<sup>٢٦)</sup>، ومَلالِ يَمْتَرِى الأذهان، وتَقصير جُبِلَ عليه طَبْعُ الإنسان .

فَالطَّرِيقُ خَفِیُّ السَّارِبِ ، والنايةُ مَخُونَةُ المواقِبِ ، ومَا قَلَّ<sup>(٢)</sup> مِن ذلك يتقوّى الخَاطِر<sup>(1)</sup> الرادع ، ويتوقَى<sup>(0)</sup> الرادع .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وعظم غزره » ، والمثبت من : ج ، ك .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة ، ج : « العبر » بالياء التحتية ، وقد أهمل النقط فى ك . ونرى صوابه « العبر »
 بالباء الموحدة ، وسيأتي نظيره فى الصفحة التالية .

<sup>(</sup>٣)كذا في الأصول، ولمل الصواب: ﴿ وَبِأَقُلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « الخواطر » ، والمثبت من : ج ، ك . وسباق الكلام قلق .

<sup>(</sup>ه) في : ج ، ك : ﴿ وَيَتَّقُونَ ﴾ ، والمثبت من المطبوعة •

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « الأمر » ، وأثبتنا ما في ج ، ك .

<sup>(</sup>٧) في الطبوعة : ﴿ وَيَتَّمَانَ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

ولندكان سَلَفُنا الصالح رضوان الله عليهم ، لطريق هذا الخوف ساليكين ، ولأزمَّة الوَرَع والخَشْية ماليكين ، فتَدافَمُوا الفَتوَى لشِدَّة التَّقْوَى ، وأجابوا عن اليسير عندَما سُئلُوا عن السكثير ، وأجروا (١) الدُّموعَ فَرَقا ، وجَرَوْا إلى غاية التَّحرِّى طَلَقا .

ثم آل الأمرُ إلى النَّسامُح والنَّساهُل ، والنَّفلة والنَّنائل ، فأطلقت أعِنَّةُ الأقلام ، وأرسلَت بَوادِرُ الـكَلام، وطُوى إساطُ التَّورُّع راساً، وعُدَّ النَّوقُفُ جَهالةً أو وَسُواساً، وتَوَهَّمُوا النَّسرُّعَ دليلًا على كثرة الحاصِل ، والإحجام علامة على قِلَّةِ الواصِل ، وأحدُ الأمرِين لازِمْ لهم ! إمّا أن يَدَّعُوا أنهم أعْلَمُ ممنَّن سَبَق ، أو يُسلِّمُوا أنهم ماطَرَق قُلوبَهم مِن مَخافةِ الله ما ألمَ بُقُلوب العارِفين وطَرَق ، هذا ما يتملَّق بغُرور الأُخرى .

وأمّا في الدّ نيا وإن كان يَعُمُّ كُلّ تصنيف، فإن المرَّ يُثْمِبُ (٢) أفسكارَه، ويَسكن ليله وشهارَه، ويَقدَّ وَنادَ القَوِيحة، حتى يَرِى قَدْ حُه، ويَرقُب فجرَ الحقائق حتّى يتبلَّج سُبيحه، وبَرُوضُ مَصاعِبَ النَّظر حتّى يُصْحِب (٢) جامِحُها، ويَسْتَدْنِي شُوارِدَ العِسبَر (١) حتّى يُشْرُب فازِحُها، فإذا يَنْجلي (٥) له من ذلك فادرَهُ أبداها، وتأمّل أن يُودِعَ بالفِسكر عَلَيْ الشُورة الحسنة وشانها، وحقّر خايمتها، ويَتلقَّى بالشَّنكر مَبْداها، قام الحاسدُ فقبَّ عالمك الصُّورة الحسنة وشانها، وحقّر تلك الجُملة الجُميلة وشانها، وقال بلسان الحال أو المقال (١): لقد دَلَّاك أيها المسنَّفُ الفُرورُ واستهواك الفَرُور ، وخاب العَما وصَفَرَ الإنا، وطاشَ السَّهمُ وطال الوَهُم، وطاح الفَهم، فالرَّونُ هَشيم، والرَّدَعُ وَخِم، والمَوْرِدُ وَشَلُ (٢) وإن ظُنَّ أنه جَمِيم (٨)، إلى أمثال ذلك

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ فربما أجروا ﴾ ، وأثبتنا ما ق : ج ، ك -

<sup>(</sup>٢)كذا في المطبوعة . وفي : ج ، ك : ﴿ يَبِعَثُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « يصعب » ، والمثبت من : ج ، ك . ويقال : أصحب البعير والدابة : انقادا ، وأصحب : ذل وانقاد بعد صعوبة . الاسان ( س ح ب ) .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « الغير » ، والمثبت من : ج ، ك . وانظر حاشية (٧) في الصفحة الحابقة .

<sup>(</sup>٠)كذا في الطبوعة ، وفي : ج، ك: ﴿ يَنْحُلُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) ف المطبوعة : « والمقال » ، والمثبت من : ج ، ال -

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : «وسيل» . وفي ج ، ك : « وسل» . والصواب ما أثبتنا . وماء وشل: قليل.

<sup>(</sup>٨) في الأسول : ﴿ حَمِّم ﴾ بالحاء المهملة ، وصوابه بالجيم ، وهو بمعنى السكشير .

من أثر الحسد الذي يَدَعُ الحواطِرَ في كَمَد ، والنَّفوسَ في مُجاهَدَيها في كَمَد ، و يَكسِفُ البالَ و يُقلِّص الآمال ، و يُكدّر مِن المَسرَب المَدْب الرُّلال ، و يُحَرّم مِن الأحالة (۱) السّحرَ الحَلال ، و يَقلِّص مَن الأحال الجمام السّحرَ الحَلال ، و يَقلِّص مَن الإحسان أجلَ الجلال ، حتى إنّ الكتاب الذي صنّفه الإمام المَلَّامة الأفضلُ أبو عمرو عَمان بن عمر بن أبي بكر الدُّويني (۲) الأصل الصّميدي المُولِد ، المماروف بابن الحاجب، رحمه الله، وسمّاه : الجامع بين الأمّهات، أنّى فيه بالمَجَب المُجاب ، وراض عَصى الرُاد فزالَ شِماسُه وانْجاب ، وأبدى ماحَقُه أن تُصْرَف أعِنَهُ الشّمكرِ إليه ، وراض عَصى الرُاد فزالَ شِماسُه وانْجاب ، وأبدى ماحَقُه أن تُصْرَف أعن أعنهُ الشّمكرِ إليه ، وتُلقّى مَقا لِيدُ الاستحسان بين يَديه ، وأن يُبالَح في استحسانه ، ويُشْكَر نَفَحاتُ خاطِره ونَفَثاتُ لِسانه ، فإنه رحمه الله تيسَرت له المبالح في استحسانه ، ويُشْكَر نَفَحاتُ خاطِره ونَفَثاتُ لِسانه ، فإنه رحمه الله تيسَرت له المبالح عَنْ ، فتفياً ظِلّها (۲) الظّليل ، وتفجّرت بنابيعُ الحركمة الإيجاز فناداه لِسانُ الإنصاف : وقرّب المَرْمَى فَقَف [ الحيمل ] (١) الثّقيل ، وقام بوظيفة الإيجاز فناداه لِسانُ الإنصاف : ماعلَى المُحسِمْين مِن سَسبيل (٥) .

ومع ذلك فلم يَمْدَم ِ الذَّامَ حَسْناؤُه (٢) ، ولا رُوعِيَ اجتهادُه في خِدمة المِلمِ واعتناؤه ، بل أَنْحِيَ (٧) على مَقاصِده فَذُمَّت (٨) أنحاؤه ، وقُصِد أن يُسْتُـكَفَأُ (٩) من الإِحسان صحيفته

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصول . والملها : « الإجادة » . وسيأتي نظيرها .

<sup>(</sup>٢) انظر مأخذ هذه النسبة فما سبق ٢/٢/٧ .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة: « طلالها » . والتصحيح من: ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) زيادة من : ح ، ك ، على ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٥) اظر الآية ٩١ من سورة التوبة .

<sup>(</sup>٦) فى الأصول: « حساده » . والصواب ما أثيتنا ، ليتفق مع الثل المعروف: « لا تعدم الحسنا ؛ ذاما » . وأيضا ليتم السبح المبنى على الهمزة المضمومة . والذام : العيب . راجع اللسان ( ذى م ) ودكر المثل . وانظره في مجمع الأمثال ٢١٣/٢ ( حرف اللام \_ باب لا ) .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : ﴿ انتجى ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٨) في الطبوعة ، ك : « قدمت » . والتصحيح من : ج : وفي : ج ، ك : « الجاوه » ، والثبت من المطبوعة .

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة : « وقصد أن من يستكنى » . وفى ح ، ك : « وقصد أن من أن يستكمأ » . ولمل ما أنبتناه هو الصواب .

وإناوُّه ، فقارةً يُمابُ لفظُه بالتَّمقيد ، وطَوْراً بِقال : لقد رَمَى المنى مِن أَمَد بَمِيد ، ومَرَّةً يُنْسَبُ إلى السَّمو والفَلَط ، وأخرى رَجَّح غيرَ المشهور ، وذلك معدود من السَّقَط ، وجُمِل فلك ذلك ذريعة إلى التَّنفير عن كِتابه ، والتَّرعيد فيه ، والنَّصُّ مِنْ يَنَّبع أَرَ سُلوكِه و يَقْتفيه ، وهذا عندنا مِن الحَوْر البَيِّن ، والطريق الذي سُلوكُ سِواه والمُدولُ عنه مُتميِّن .

وأمّا الاعتراضُ بالتّعقيد والإعماض ، ورّبما كان سببُه بُعد الفّهم ، ويُعدُّ الذَّنبُ هناكُ للطَّرْف لا للنَّجْم ، وإنما وُضِعت هذه المختصرات لقرائح غير قرائح ، وخواطِرَ إذا استُسْقِيَت كانت مَواطِر، وأذهان يَتَّقدُ أُوارُها ، وأوكارٍ إذا رامَت الغاية قَصَّر مضارُها ، فرُبما أخذها القاصِرُ ذِهنا ، فما منكُ لها لفظاً ولا طَرَق مَعْنى ، فإن وقف هناك وسَلَّم سَنِم ، وإن أَنف بالنِّسبة إلى التقصيرِ فأطلق لِسانة أثم ، وهو مخطئٌ في أوّل سُلوكِ الطريق ، وظالمٌ لنفسِه حيث حَمَّلها ما لا تُنطِيق .

وسَــِبيلُ هذه الطبقة أن تَطلُبَ الْمَسُوطاتِ التي تَفَرَّدت في إيضاحها ، وأَبْرُزَت مما نِهَا سا فِرةً عن نِقابِها ، مشهُورةً بنُررِها (١) وأوضاحِها .

والحكيمُ مَن 'يقِرُّ الأمورَ في نِصابِها ، ويُمطِي كُلُّ طبقةٍ مالا يَليقُ إلَّا جها .

وامًّا السَّهُوُ والغَلُطُ ، فَمَا أَمَكَنَ نَاْوِيلُهُ عَلَى شَيء ُ يَتَأُوَّل ، ومَا وُجِد سَبِيلُ واضح إلى توجيهه (٢) حُمِلَ على أحسَن مَحْمِل ، وما اسْتَدَّتْ (٣) فيه الطرقُ الواضحة ، وتُومَّلَتُ أسبابُ حُسْنِه أو صحَّتِه (١) فلم تسكُنْ لائحة ، فلسنا نَدَّعى لغير مَعْصُوم عِصْمَه ، ولا نسكاتَّتُ تقديرَ مانعتقده غلطاً بأن ذلك أبهسج (٥) وَصْمَه ، فالحقُّ أولَى مارُ فِع عَلَمُه ، ورُوعِيَت تقديرَ مانعتقده غلطاً بأن ذلك أبهسج (٥) وَصْمَه ، فالحقُّ أن لا يمافه فبرَّ قسمُه ، وعَزَم النَّفارُ أن يلزمَ مَوقِفَه فَشَبَقتْ قَدَمُه ،

<sup>(</sup>١) في الأسول: « بمذرها » . خطأ . والغرر : حم « الغرة » ، وهي بياض في الجبهة . والأوضاح : جم « الوصح » بفتحتين ، وهو بمعنى الغرة . والمراد هنا : الوضوح والجلاء .

<sup>(</sup>٢)كذا في المطبوعة . وفي : ج ، ك : « توجهه » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « استندت » ، والمثبت من : ج ، ك .

 <sup>(</sup>٤) في الأسول : « أوضعته » . ولعل ما أثبتناه هو الصواب .

<sup>(</sup>٥)كذا في المطبوعة . وقد أهمل النقط في : ج ، ك ، ولا يظهر لنــا وجهه .

ولكن لأنجملُ ذلك ذَرِيمة للى ترك الصّواب الجّم ، ولا نَسَمْحِلُ أن نُعْيمَ ف حَقَّ المَسنَفِ شيئًا إلى (١) ارتكاب مَرْ كِب الذّم ، والذّنبُ الواحدُ لايُهْجَرُله الحَبيب، والرّوسةُ الحَسناء لا تُتْرك لمَوضع قَبْر جَديب (٢) ، والحسناتُ يُدْ هِبْنَ السّيّنات، ورَك المَسالحُ الراجِعة للمَفاسِد الرّ جُوحةِ مِن أعظم البَا آت (٢)، والحكلامُ يَحْمِلُ بمضه بَمْنا، ومَن الشّخطه (١) تقمير يَسِير، فسَيقِف على إحسان كبير فيرضى .

ولو ذَهَبْنا نترك كل كتاب و قَع فيه غَلَط ، أو فَرَط مِن مُصنِّفه سَهُو أو سَقَط ، لَضَاقَ علينا المجال ، وقَصر السِّجال ، وجَحَدْنا فضائلَ الرجال ، وفاتنا فوائدُ تُكاثِرُ عَديدَ الحَصا ، وفقد نا عَوائدَ هي أَجْدَى علينا مِن تَفارِيقِ المَصا(٥) .

ولمند نفَع اللهُ الأُمَّةَ بَكتُبِ طَارَت كُلُّ الطَارِ ، وجازَت أَجُوازَ (٦) الفَاوَات وأَثْبَاجَ البِحارِ ، وما فيها إلَّا ما وَقَع فيه عَيب ، وعُرِف منه غَلَطْ بنيرِ شَكَّ ولا رَبْب (٧) ، ولم يجعله الناسُ سَبَبًا لرَفْضِها وهَجْرِها ، ولا تَوقَّفُوا عن الاستيضاءة بأنوارِ الهداية مِن أَنْن فَجْرِها .

 <sup>(</sup>١) ق المطبوعة: « إلا » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ حديث ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك -

 <sup>(</sup>٣) في : ج ، ك : « المثباب » ، وأثبتنا ما في الطبوعة ، وبه يتم السجم في الفقرة ، وكأنه جم :
 « المباءة » بمعنى المرجم ، ويكون المراد : « من أعظم ما يرجم إليه » .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : « أنحطه » . والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>ه) هذا مثل يضرب فيمن نفعه أعم من نفع غيره ، فيقال : إنك خير من تفاريق العصا ، وأبق من تفاريق العصا ، وأبق من تفاريق العصا . وذلك أن العصا تقطع فتصير ساجورا ــ وهو خشية تجمل في عنق الـكلب ــ ويقطع الساجور فيصير أوتادا ، ثم تقطع الأوتاد فنصير كل قطمة شظاطا ــ وهو المود الذي يدخل في عروة الجواقي ــ ثم تقطع الشظاظ مهارا ، وهو المود يجمل في فم الفصيل لئلا يرضع أمه . إلى فوائد أخرى كثيرة . واجع بجمع الأمثال ٢٧/١ ( باب الهمزة ) وثمار الغلوب ٢٢٨ ، واللسان ( فرق ) .

 <sup>(</sup>٦) فى الأصول: « حارت أحوار » بالحاء المهملة والراء ، وصوابه بالجيم والزاى . وجازت:
 عبرت وقطعت وسارت ، والأجواز: الأوساط ، وجوز كل شىء : وسطه . اللسان ( جوز ) .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : ﴿ رَبِّقَ ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك .

وسَلَمَكُنا عندَ الإنصافِ تلك السَّبيل ، ولا يِدْعَ في أن يُمُطَّى الشخصُ حُكَمَّمَ السنب والتبتيل<sup>(١)</sup> .

اا بن الأعارِب ما علينا باسُ لَم تَأْبَ إِلَّا ما أَباهُ الناسُ (٢)

على أنه لما طال الزمانُ قليلا ، عادجة ذلك السنب قليلا ، فحفظ هـــذا الكتاب الحُقّاظ ، واعتُنبَى منه بالماني والألفاظ، وشُدَّت عليه يَدُ الضَّنانة (٣) والحِفاظ ، وقامتُ له سُوقُ لايدٌ عبها (١) ذو المَجاز ولا عُكاظ ، فو كُلَّت به الأسماعُ والأبصار ، وكَثُرت له الأعوانُ والأنصار ، وسَكنت الدَّماه فتحميد ذلك النَّقْع الثار ، وأسسَّ بناء (٥) الإنصاف على التَّقُوى فهُدم مَسجدُ الضِّر اد ، فابيضَّتْ تلك النَّيالي السُّود ، ومات الحسدُ أو مات الحسود ، فكان كما قلتُ (١) :

اداب على جَمْع الفَضائل جاهِداً وأَدِمْ لَمَا تَمَبَ القَريمةِ والجَسَدُ واقْضِدُ بَهَا وَجُهُ الإلهِ وَنَفْعَ مَنْ بَلَنْتُه مِمَّنْ جَدَّ فيها واجْتَهَدُ واتُركُ كلامَ الحاسِدِينَ وَبَفْبَهُمُ هَمَلًا فَبَمْدَ الْوَتِ يَنَقَطِعُ الْحَسَدُ الْوَتِ يَنَقَطِعُ الْحَسَدُ

فقد آن إِذَن وحُقَّ أن نَشَرَ عَبِدَا الكتابَ شرحاً يُمينُ النَّاظِرَ فيه ، على فَكَّ لَفظِه وفَهم مَما نِيه ، على وجه يُسَهِّلُ الماهِرِ مَساعَه وذَوْقَه ، ويَرَ فَعُ القاصِدَ فيلحِقُهُ بدَرجةِ مَن هو فَوْقَه ، ويسلكُ سبيلَ مَمرِنتِه ذُلُلا ، ويُدرِكُ به ناظِرُه من وضوحِه أَملًا .

<sup>(</sup>١) كذا في المطبوعة . وفي : ج ، ك : « والنبيل » . ولم يظهر لنا صواب الكلمة . وكذلك « السخب » جاءت هكذا في المطبوعة ، وأهمل النقط في : ج ، ك ، ولم نعرف صوابها .

<sup>(</sup>٢) جاء هذا البيت في الأصول منثورا متصلا بما قبله وبما بعده . وجاء مجز البيت هكذا : « لمن تاب إلا ما أباء الناس » . ولمل اجتهادنا فيه صواب .

 <sup>(</sup>٣) ق الأصول : « الصيابة » . وهو خطأ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ لا يُدعَهَا ﴾ ، والثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>ه) في المطهوعة : « بها » . والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٦) ديوانه ١٧٢ ، انقلا عن الطبقات وحدما .

فاستخرتُ الله تَمَالَى في وَضع ِ هذا الشَّرح ، قاصداً فيه لمشرةِ أمور :

الأول: التعرُّضُ لِبَسْطِ الفاظِهِ المُقْفَلَة ، وإيضاح مَمانيه المُشكِلة ، وإظهارِ مُضمَرانِه المُهْمَلة ، فأذكُر السائلَ أو السئلة ، أبسُطُ المِبارة فيها ، وأقتصرُ على ذلك إن رأيتُ أنه وَسَحَهُ ، ويُرسِّع فلك إن رأيتُ أنه وَسَحَهُ ، وإلَّا رَجِعتُ إلى تنزيلِ ألفاظِ الكتاب على ذلك الذي بَسطتُه مَوْضِعاً موضِعا ، لأجمع بين البيانِ الإجماليُّ والتَّفصيليِّ (۱) مَما ، اللهم إلا مَواضِع يسيرةً أخذَ الإشكالُ بخنقها ، ورامَت الأذهانُ الواثقةُ سُلوكَها فالتبس عابها جميعُ طُروما ، فإنَّا أَطوى تلك بخنقها ، ورامَت الأذهانُ الواثقةُ سُلوكَها فالتبس عابها جميعُ طُروما ، فإنَّا أَطوى تلك على فَرَّها (٢) ، ونَرْ بأ بأنفسِنا عن رُكوبِ مَراكِبِ العَسْف مُستَمَدِذِينَ بالله مِن شَرِّها ، والماقلُ يختارُ السكوتَ على التَّخامِط ، وإذا لم يكن بُدُّ من أحد الحَمْلَين فجيء هـذا والماقلُ يختارُ السكوتَ على التَّخامِط ، وإذا لم يكن بُدُّ من أحد الحَمْلَين فجيء هـذا

على أنّى لاأجزِمُ بِالصَّحَة لتلك المَواضِع، ولا أعتقدُ المِصْمةَ إلَّا لَمَنَ يَشَهدُ له بها القَواطِع، ولقد محمتُ أبى رحمه الله ، يحكى مامعناه أو قريب منه : أن المصنَّفَ سُئل عن شيء من هذا الدكتاب ، فلم يأتِ منه بجواب ، وذكر أنه إنما وضمه على الصَّحَة .

الثانى: تفسيرُ الفاظِهِ الغَرِيبةِ واللَّغُويَّةِ ، وكيفيَّةِ النَّطْق بِهَا عَلَى مُقَتَّضَى العربيَّة ، وفي كرُ شيء إمن الاشتقاقات الأدبيَّة ، والتحرُّزُ ممّا يُمَدُّ مِن لَحْن العَوام ، والتَّحفُظُ مِن التَّصحيف (٢) الذي هو إحدَى القوام (١) ، ولقد بُلِي بذلك (٥) مِن ضَعَفَةِ الفُقَهَاء مَن

<sup>(</sup>١) في المطهوعة : « والتفصيل » . والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) يقال : طويت الثوب على غره : أى على كسره الأول . وكل كسر متنن في ثوب أو جلد : غر ، بفتح الفين . اللمان ( غ ر ر ) .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « الثمنيف » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) هكذا فى الأصول. ولم نجد له معى إلا ما ذكروه من « القوام » بضم الفاف ، وهو داء فى قوائم الشاء . ولمل الصواب : « الطوام » أجم « طامسة » بتشديد الميم . وقوله : « إحدى » صوابه : « أحد » .

<sup>(•)</sup> فى المطبوعة : « من ذلك » ، والمثبت من : ج ، ك .

صَفِرَ (١) مِن الأدبِ مَزَادُه (٢) ، وقَلَ في طريق العربيَّة زادُه، وخَفَّت (٢) عن تلك اللطائف طِباعُه ، وتناءَتْ عن تلك الناَهل رِباعُه .

الثالث: أنسُبُ الأقوالَ المُهمَلَة (') إلى أربابها إذا أُطلِقَت ، وأُميزُ أقوالَ الإمامِ مِن أقوالِ الآمامِ مِن أقوالِ السَّحابة (<sup>6)</sup> إذا عُلِمَت المُخالَفةُ بينهم وتحقَّقَت ، وأُبَيِّنُ الأُسحَّ مِن القولَيْن إدا لم يُبيِّن ، وأعيِّنُ الأشهَرَ مِن الخِلاف إذا لم يُبيِّن ، كُلُّ دلك بحسَب ماانتهى علمِي إدا لم يُبيِّن ، وققَف بَحيْي بحسَب الحالِ الحاضِ عليه .

الرابع: أراعي في المسائل المَدهبيَّة التوجية والتَّعليل ، ولا أدَّعُها تَرَدَّدُ بِينِ أَنْحَاءُ التَّعليل (٢) ، فما فَوِيَتْ في الاعتبارِ مُنْتُه ومبانيه (٧) ، ورَجَحتْ عند النُظّار رُ نُبتُهُ ودِرايَتُه (١) ، أوضحتُ الطريقَ إليه أيَّ إيضاح ، وجَاوتُ الحَقَّ هنالك كالقَمر اللَّياح ، وما ضَمُفَت مِن النواعدِ مادَّتُه ، وخَفِيَت على التَّحقيق جادَّتُه ، اكتفيتُ فيه (٩) بالمَيسُور مِن التعليل ، أو أخذتُ على غيرى فيحَكيتُ ما قِبل ، فما كُلُّ مَسْك (١٠) يَصُلح وِعاء للمِسْك ، ولا كلُّ ضَعِيفٍ يُوسَمُ بِسِمَةِ النَّرْك .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « صفر » بالغين المعجمة ، وأثبتناه بالفاء من : ج ، ك ، يقال : صفر الإناء من الطعام ، والشعراب : خلا .

<sup>(</sup>۲) فى الأصول : « مراده » بالراء ، ولمل صوابه بانراى ، كما أثيتنا ، ويكون جم مزادة ، وهى التي يحمل فيها الماء ، ويناسبه ما تقدم من قوله : «صفر»، وما يأتي من قوله: « زاده ». اــكان الراى.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وصعفت » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ الهمة ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : « أصحابه » ، والمثبت من : ح ، ك .

 <sup>(</sup>٦) في المطبوعـة: ﴿ التضليل » ، والمثبت من: ج ، ك . والتمليل هنا ، من ﴿ العلم » عمنى الداء والمرض .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « ومبايته » . ولا معنى له ، والثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٩) ف المطبوعة : « به » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة : « نسيك » . والتصحيح من : ج ، ك . والمسك : الإهاب ، لأنه يمسك فيه الشيء إذا جعل سقاء ي مقاييس اللعة ٥/٢١/ .

الخامس: أَحْكُمُ مِن صناعةِ الحديثِ ماأُورِدُه، وأُ نَفِنُ ما أَنُص فيه وأَسْرِدُه، فإن جَكَمَتُ بَصِحَةِ حديثِ بإسنادِ ذلك إلى الله منه الله الزع رِداء القَّمَتُ عِن مَنْكِي ، وأُودِدُه وأَودِّى حَقَّ النَّمَيحةِ للسُّنَّة كما يَتَمَيَّن ، وأحترزُ مِن الْيَلِ إلى نَصرِ مذهبِ مُمَيَّن ، فإن وَجَد السُّتدِلُ مطلوبَه ، بَنَى على أوثن أِساس ، وإلَّا فَلْيَمدِل (١) إلى غير النَّسِّ مِن أَنواع ِ الاستدلالِ والقياس ،

وإن حَكَبَتُ الصحَّةَ عن غيرِى فمن حَقِّ (٢) لا عَتدُّ يدُ الشكِّ إلى لَبْسِه ، وقد قبل : مَن أحال على غيرِه فقد احتاطَ لنَفْسِه ، وما عَزَوْتُهُ إلى الكتبِ المشهورة ، فهو فيها عدد المراجعةِ مَوجود ، فإن وُجِد في مَظِنَّتِه وإلّا فعندَ التَّتبُّع يحصُلُ المقصود .

وقد وقَع لجماعة مِن الفقها وغـــيرِهم في ذلك خَلَل ، وأقدَم بعضُهم على أمر ليتَه عنه نَـكُل .

وقد حكيتُ في هذا الـكتابِ مِن غرائبِ الأخبارِ ، وشَوارِدِ الآثار ، ما يَعِزُّ وجودُهُ عندَ الفقهاء الذين خَصُّوا الفقة بالمِناية ، وحَصُّوا (٢٠ جَناحَ المسيرِ إلى الرَّواية .

السادس: ماجَزمتُ بنقلِه عن أعَّة الاجْمهاذ ، تحرَّبتُ فيه ، ومنحتُه من طريق ِ الاحتياطِ ما يكفيه ، فإن كان مِن أحد المذاهب الأربعة نقلتُه من كتُب أصحابه ، وأخذتُه عن المَتْن فأتيتُ الأمرَ مِن بابه ، ولم أعتبر حكاية الغَير عنهم ، فإنه طريقٌ وقع فيه الخَلَل ، وحكى الخالفون للمذاهبِ عنها ماليس منها .

وما كان مِن الأقوال للمتقدِّمين للصَّحابة ومَنشذٌ عمَّن ذكرناه من المخالِفين، فاعتمادِي فيه على كتاب الإشراف (٢٠)، للحافظ أبى بكر بن المُنذِر رحمه الله، فبأنواره اهتديت، وبطريقه

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : ﴿ فَلَيْمِدُ إِلَى ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>۲) فى الطبوعة: « فقدحى » ، وأثبتنا ما فى: ج ، ك .

 <sup>(</sup>٣) فى الطبوعـة : « وقصوا » ، والمثبت من : ج ، ك . والحس : حلق الشعر ، ويقال : طائر
 أحس الجناح : أى قليل شعره . القاموس ( ح س س ) .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : « الإشيراق » . وفي ج : « الأسرار » ، وأثبتنا الصواب من : ك ، وسبق ف ٢٠٢/٣ .

إلى تلك الناية اقتَدَيت ، فإن لم يكن فيه ذلك النَّقلُ ولم أرَه فيه ، نقلتُ من غيرِه بمبارة مُلكَخَّصة (١) ، فقلت : وحُكِي عن فلان كذا ، أو عن فلان كذا ، إلّا ماجز متُ بصِحَّتِه ، فإنّى أقطعُ القولَ بنسبتِه إليه .

ولمّا كنتُ لا أرى لأحد قولًا إلّا مانَصَّ عليه ، وتعذَّر على في كثير من المسائل معرفة أنصَّ صاحب الذهب ؛ لكون المسئلة متَّفقاً عليها عند ناقِعه (٣) ، رأيت أن أقول في مثل ذلك: قالت الحنفية أو الشافعية أو الحنبليّة، أوقال الحنفي أو الحنبليّة، وماقلت (٣): فقد نُقِل عن فلان ، أو الشهر عنه ، فلا الزّمُ نَقْلَه عن كتب أصحاب ذلك الإمام ، لصدْق اللفظ الذكور ، وإن لم يُنقَلُ من كتبهم .

السابع: أذكر في المسائل الخلافيّة المروفة بمسائل الطّريقة مَوادَّ اصل الاجتهاد، فإن تمدَّدَت اخترتُ الأمتَنَ ، وقصدْتُ الأحسن ، لاعلى وَجهِ الإطالة المُوحِبة للمَلالَة ، ولا على طريقة الإجال المُفْضِي إلى الإخلال .

ثم إنّ لأهل عصر نا وما واناه نُكَتاً رشيقة ، وطُرُقاً ( ) روضا ُها انيقة ، أخذوا فيها مَأْخَذَ الإعراب ، وأبدُوا ( ) عرائسَها كالـكواعِب ( ) الأنراب ، وأمَّلُوا الإبداع فأدركوا التَّأْمِيل ، وظَفِروا فيه بالمُمَلِّى ( ) لمّا أرساوا أقداح المُجِيل ( ) ، إلّا أنّ أكثرَ هم أو لِعَ

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ مخلصة ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « عندنا رأيت » . والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣)كذا في الطبوعة . وفي : ج ، ك : « وأما قلت » .

 <sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « طرفا » بالفاء ، وأثبتناه بالفاف من : ج ، ك .

<sup>(</sup>ه) ق ج ، ك : « وافدوا » ، والثبت منالطبوعة ، وفيها : «عرابها» ، وأثبتنا مانى:ج ، ك .

<sup>(</sup>٦) في : ج ، ك : « كالكواكب » ، والثبت من المطبوعة .

 <sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « بالمعنى » . والتصحيح من : ج ، ك . والمعلى : سابع سهام الميسر .

 <sup>(</sup>A) فى الأصول: « المحيل » بالحاء المهملة ، وصوابه بالجيم ، والحجيل: هو الذى يحرك السهام بين القوم ، ويقضى بها ف القسمة .

مِن تَعِبِيرِ (١) المُعِينِ ، وبالَمَع في إغلاقِها (٢) حتى لاتكاد تَبِينِ ، إنما هو جدالُ كالجِلاد، ولا وخَيال (٣) تُرخُرِفُه الأَلسنةُ الحِداد ، فلم أرَ إخلاء هذا الكتاب عن شيء منها ، ولا استحسنتُ مع ظِرافها أن أغرِضَ بالكلية عنها ، فكسوتُ بعضَ المسائل الفقهيّة ذلك الوَتُهُى المَرقُوم ، وأَنفُتُ (٤) أن بُضحى (٥) ساحِبُ هذه الصَّنعة (١) بأثر (٧) من رزقها كوم ، ولم أبالِغ في الإغلاق والإبهام ، ولا أكثرتُ مِن هذا النَّوع ، فإنه خُروجٌ عن المُعطَلَح في كتب الأحكام .

الثامن: ما أسلسكه (١٨) من الطُّرُق في الحجاج لاأرُوغُ فيه رَوَغانَ الثماليب، ولا أرجِّحُ من جنبِ ماضمّه تُه في جانب ، ولا النزم فسادَ الذَّم عند المخالَفة بمثله ، ولا اضعُ شخصاً تقدَّم منى ذِكرُ فضله ، ولا أسلك طربق البمن (١٩) ، فإن رَضِيتُ مَدَحْتُ ، وإن سَخِطتُ قدَحْت ، ولا أَسَها مَدَحْت ، فلقد فعل ذلك قوم قدَحْت ، ولا أَسَها مَنَ نفسي ولا نَصحْت ، فلقد فعل ذلك قوم أو جَبُوا السَّبيلَ إلى ذَمِّهم، فأقرُّ وا عند ذكر المُيوب عَين خصمِهم، فأطال عليهم في التشنيع، وبَدَّد بسُوء ذلك الصَّنيع ، ونسب إليهم مجاولة (١١) تفليط الفاظر ، وتوهم فيهم أن المقصود المُفالَبة في الوقت الحاضر ، ولا ضرورة تدعو إلى ذلك ، ولا حاجة إلى سُلوكِ هــــذه المسالك ،

<sup>(</sup>١) مكذا في الأصول.

<sup>(</sup>٣) مَكَذَا فِي الطبوعة ، وفي : ج ، ك : ﴿ أَعَمَالُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : ﴿ وَخَلْلُ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ك ، والـكلمة في ج بهذا الرسم من غير الهط .

<sup>( £ )</sup> في المطبوعة : ﴿ وَأَبِيتَ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « يصغى » . ويهذا الرسم في : ج ، ك ، من غير نقط ، ولمل ما أثبتناه هو الصواب ، على أنا لا نظمتُن لسياق هذا السكلام كله .

<sup>(</sup>٦)كذا في المطبوعة ، وق ح ، ك : ﴿ الصيغة ﴾ .

 <sup>(</sup>٧)كذا في الطبوعة ، وق : ج ، ك : ﴿ يأتى ﴾ . ولسنا نطمتُن اشيء من هذا ألبتة .

<sup>(</sup>٨) ق الطبوعة : ﴿ أَسَلَكُ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٩) كذا في الأصول.

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة : ﴿ وَلَا تَهَافَتَ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>١١)كذا بأغيم في الطبوعة ، ك وفي ج بالحاء الهملة .

التاسع: لستُ بالراغب في جَلْب زوائد الفُروع المُسطُورة، وحَصْر شَوارِد السائل الذكورة، ما لم يتضمّنه هذا المجمّوع، ولا رُ فِيع ذِكرُ هذا الموضوع، فإن المقصود إنحا هو الشّرح، فليتوقّف الغرضُ عليه، ولتتوجّه الدّواعي والهممُ إليه، واللائق بذلك الغرض كُتُبُ المسائل التي قُصِد إلى جمها، واستقلَّ أصحابُ القصانيف بوضهها، واسكلِّ غايةٍ طريقٌ قاصدٌ بُناسِها، والكلِّ عَزْمةٍ مَأْخَذُ مَنْ نحو ما يُصاحِبُها.

فأمًا الأقوالُ المتصلةُ بما وضَمه (١) المصنَّف وذكره، والفُروعُ المقارِنة لما نظمه وسَطَّره، وأبى أمنحها طَرَفاً من العناية، وأُولِيها جانبَ الولاية.

الماشر: أذكر الاستشكالات (٢) في مَباحِثُ أُنبِّه (٢) فيهما أَفَهمَ الباحث وأرسلها إرسالا، ولا أَدَّهُها تسير أرسالا، وأوسِم للناظو فيه مجالا، حتى إذا خَرج من السَّمة للضيق، وتبارز في ميدان النسابُق فُرْ سانُ التحقيق، وأخرِجت أحكامُ المنفوس مِن السير (٤)، وكان الطريقُ ميتاء (٥) ينفذها البصر، ويستسير فيها المير (١)، وسَلِمت المادِحُ من القوادِح ووقع الإنصاف، فرَّ بما فَضَل الجَذَعُ على القارِح (٧)، فهناك تنكشف الأستارُ عن الحقائق، وتَبِين الفضيلة لسيل (٨) الوَجِيه (٩) ولاحق.

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : ﴿ وضم ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ الإشكالات ﴾ ، والثبت من : ج ، ك .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « أنبذ فيها فهم المباحث » ، وأثيتنا ما فى : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) هكذا في المطبوعة ، وفي : ج ، ك : « البين » . ولم نمرف صوابه .

<sup>(</sup>ه) الميتاء بكسر الميم : الطريق العامر المسلوك ، مفعال من الإنبيان ، والميم رائدة . وفي الحديث : ه ما وجدت في طريق ميتاء فعرفه سنة » . الغريبين ١٣/١ .

<sup>(</sup>٦) هَكَذَا فِي الطبوعة . وفي : ج ، ك : ﴿ العَيْنَ ﴾ . ولم نعرف صوابه .

 <sup>(</sup>٧) الجذع في الحيل : أن يستم الفرس سمتين ويدخل في الثالثة . والقارح من الحيل : هو الذي دخل في السنة الحامسة . راجع اللسان ( قرح \_ جذع ) .

<sup>(</sup>A) مَكَذَا فَ الطبوعة . وق ج ، ك : « ليسل » .

<sup>(</sup>٩) في الأصول: « الوجه » خطأ . والوجيه ولاحق : فرسان معروفان . راجع أنساب الخيل ، لابن الـكلمي ٢٢ ، ٣٢ .

فهذه الطُّرقُ التى أقصِدُها ، والأنحاء التى أعتمِدها ، ومن الله أعتمِدُ المون ، ومِن الله أعتمِدُ المون ، ومِن الله أعتمِدُ المون ، ومِن الله أسادة فيما ترجو رِبْحَه إسأله السَّون ، فبسه النُوّة والحول ، ومنه الإحسان والطَّول ، فإن لم تَفَيْض مِن رحمته سِجال ، ويتَّسعُ لمُسامحتِه بَجال ، فالتَّباب والخسار ، والتَّنائى عن مَناذِل الأبرار ، ونموذ بالله من عُمر وعمل تقتحمهما النار . وهذا حِينَ الشروع في المرادم والله وليُّ التوفيق والإرشاد، إنه على مايشاء قدير، وبالإجابة جدير. آخر الخطبة المشار إليها ، ورحم الله من مُنسَها ، والحمد لله رب العالمين .

## فوائد الشبيخ تغي الدين ومباحثه

أكتُرُ مِن أن تُحْصَرِ (١) ، ولكنها غالباً متفلِّقة بالمِلْم من حيث هو ؟ حديثاً وأُسولًا وقواعد كلّية ، كما يراها الناظر في مصنَّفاته ، ولا سيّما فقه الحديث والاستنباط منهه ، فقد كان إمام البنيا في ذلك ، فلا معنى للتطويل بذكرها ، ولكنّا نذكر بمض مابلَفنا عنه مما هو مختص (٢) بالذهب :

• خِيارُ التَّصْرِية ، هل مُستَنَدُه التَّدليسُ الصادرُ مِن البائع ، أو الفَّر رُ الحاسل المُسترى ؟ وقد يُعبّر بمبارة أخرى ، فيقال : هل مُستَنَدُه التَّنرير أو الغرور ؟ [فيه] (٣) وجهان مشهوران، ينبنى عليهما ما لو تَحفَّلتْ بنفيها، بأن نَرك الحِلابَ أياماً ناسياً لشُغل عَرض ، أو صَرَّاها غيرُه بغير إذنه ، والأسحُّ عند صاحبِ التهذيب ، وبه قطع القاضى الحسين : ثُبوتُ (١) النحيار ، خلافا للفَرَّاللَ .

ولو صَرَّاها لا لأجل ِ الخديمة ثم نسيها، فقد حكى ابنُ دَقِيق العِيدعن أصحابنا فيه خلافاً، ولم تر ذلك فى كلامهم صريحاً ، لسكنه يَتخرَّج على أن الأخذَ التَّدليسُ أو ظَنُّ المُسترى، فعلى الأول لايثبُت ؛ لأنه لم يَقصِد الخديمة، وعلى الثانى يثبُت ؛ لحصول الظَّنّ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ تحصى ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ مختصر ﴾ . والتصعبح من : ج ،ك .

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) و : ج ، ك : ﴿ بثبوت ، ، وأثبيتنا ما في المطبوعة .

ولو شَدَّ أَخْلانَهَا قصداً لصبانة لَبنيها عن ولدها نقط ، قال ابنُ السَّفة : فهو كما لو تحقَّلَت بنفسِها .

قلت: وهى كالمسئلة التى حكاها الشبيخ تقُّ الدين ؟ لمكن (١) فى تلك زيادةُ النَّسيان ، وهو ليس بشرط ، فإنه إذا كان القصدُ صحيحاً لم يحصل تدليسُ وخديسة ، وليس لقائل ِ أن يقول : إن التدليسَ حاصلُ بمد تبيينه وقتَ البيع وهو عالمُ به ؟ لأن هـذا المهى حاصلُ فيما إذا تحفَّلت بنفسها وباعَها وهو عالمُ بالحال .

وابن ُ(٢) الرِّمْمة سَقط عليه من كلام الشبخ ِ تق الدين لفظة ُ « لا » فنقل المسئلة عنه على أنه صَرَّاها لأجل الخديمة ثم نسيَها ، ثم اعترض بأنه ينبنى أن تسكونَ هذه من صُور الوفاق ، وهذا اعتراضُ صحيح ، لو (٢) كان الأمر كما نقله ؛ لأنه حينئذ يكون قد حصل النَّدليسُ والظَّنُ ؛ ولا يُفيدُ توسُّطُ النِّسيان .

فإذاً المسئلةُ التي ذكرها ابنُ الرَّفمة وخَرَّجها على ما إذا تحفَّلتُ بنفسها ، هي مسئلة الشيخ تق الدين ، والمسئلةُ التي نقام ابنُ الرَّفة عن الشيخ بحسب النَّسخة التي وقمت له غلطاً ، مسئلة وخرى ينبغي الجَزمُ فيهـا بالخِيار ، نَبَّه على ذلك والدى ، أطال الله بقاه في « شرح المهذَّب » .

- مَحَمَّح الشيخ تقُّ الدين حديثَ القُلَّتين ، واختار تَر ْكَ الممل به ، لا لمُعارِضٍ أَرجَحَ ، بل لأنه لم يثبُت عندَه بطريق يجب الرجوعُ إليه شرعاً تميين لمِقدار (١) القُلَّتين .
- قال الشيخ تقُّ الدين: ذكر بمضُهم أن المسئلةَ السُّرَيجيّة إذا عُكِست أنحلَّت، وتقريرها (٥٠): أن صورةَ المسئلة: متى وَفَع عليكِ طلاقِي فأنتِ طالقُ قبلَه ثلاثا، أو متى

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ لأنه ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك -

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « قال ابن الرفعة » ، والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « ولو » . والصواب لمسقاط الواو ، كما في ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ مقدار ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(•)</sup> في المطبوعة : « نحلت وتقريره » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

طلَّقتُك . فَوَجْهُ الدَّوْرِ أَنه مِنَ طلَّقها الآن وقع قبلَه ثلاثا ، ومِنَى وقَع قبلَه ثلاثا لم يَقع ، فيؤدِّ ي إثباتُه إلى نَفيه فانتنى ، وعَـكسُ هذا إن يقول : مِنَى طلَّقتُك أو مِنَى أوقِيعُ طلاق عليك فلم يقع فأنت طالق قبلَه (١) ثلاثا ، فينثذ مِنى طلَّقها وجب أن يقع الثَّلاثُ القَبليَّة ؛ فايك فلم يقع فأنت طالق قبلَه أن القبليَّة على النَّقيضين ، أعنى وُقُوعَ المُنجَّز وعدمَ وقوعه ، لأنه حينئذ يكون الطَّلاقُ القَبليُّ على النَّقيضين ، أعنى وُقُوعَ المُنجَّز وعدمَ وقوعه ، وما يثبُت على النقيضين فهو ثابت في الواقع قطماً ، لأن أحدَها وَقَع (٢) قطماً ، فالمَلَّقُ بهواقعُ قطماً . وهذه مُقدِّمةٌ ضروريَّة عقليَّة ، لا تَقبلُ المنع بوجهِ مِن الوجوه ، وأصل المسئلة الوَكالَة .

قال والدى رحمه الله : وهذا فيسه نَظرَ ، وإنما يلزَمُ وقوعُ الطلاقِ الملَّق بالنَّقيضَين المدَّ وَلَن طالقَ قبلَه ثلاثا ، المدَّ كورَين لو قال : إن طلَقتُك فوقع عليك طلاق أو لم يقع فأنت طالق قبلَه ثلاثا ، ثم يقول لها : إنت طالق، فحينئذ يُحكم بأنها طلَّقت قبل ذلك التَّطليق ، ثلاثاً ، عملاً بالشرط الثانى ، وهو عدمُ الوقوع ؛ لأن الطلاق الملَّق مشروط بأحد أمرين : إمَّا الوقوعُ وإمّا عَدمُه فى زمن واحد مستند إلى زمن قَبلِيَّ ، ولا يمكنُ الحكمُ بالوقوع القَبليُّ استناداً إلى الشرط الأوَّل ، وهو الوقوع ، للزُوم الدَّوْر .

وأمّا الوقوعُ في ذلك الزّمن القَبْليِّ مستنداً إلى عدم الوقوع ، ولا تَجالَ فيه ؟ لأنه لا يمكن أن يقال : لو وَقَع فيه لوقع قبلَه ؟ لأنه إمّا أن يُحمل القَبْليَّة على القَبْليَّة المتسمة التي أوّلُها عَقِبَ التَّعليق ، أو على القَبْليَّة التي تَستمقِبُ النَّطليق ؟ فإن كان الأولُ لم يمكن وقوعُ الطَّلاقِ قبلَه ؟ لأنه يكون سابقاً على التَّعليق ، وحكمُ التعليق لايَسْبِقه ، وهذا فائدة فرَّضنا التَّعليق على "" .

واعلم أن الشيخ ق الدّين رضى الله عنه توفّى ولَم يُبيِّض كتابَه « الإلمام » فلذلك وقمت فيه أماكنُ على وَجْه الوَهَم وسَبْقِ السكلام .

<sup>(</sup>١)كذا في المطبوعة ، وفي : ج ، ك : ﴿ فيه ، .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ وَاقْمَ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

 <sup>(</sup>٣) حكفًا في الأصول ، وفي النسخة ج إشارة فوق ﴿ على ﴾ وكتب إزاءها في الهامش ﴿ ط » .
 ويمي : طبق الأصل .

منها (۱) : قال في حديث مُطَرِّف ، عن أبيه : ﴿ رأيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يُصلى وفي صدرِه أَذِيزُ كَأَذِيزِ المِرْجَلِ مِن البُكامِ ﴾ إن مسلماً أخرجه ، وليس هو في مسلم ، وفي صدرِه أَذِيزُ النَّسائنُ (۱) ، والنِّرمِذِيُّ في ﴿ الشَّائلُ ﴾ ولأبي داود (۱) : ﴿ كَأَذِيزِ الرَّحَى ﴾ .

ومنها: قال فى باب صفة الصلاة: وعن واثل بن حُجْر، قال: « صلّيتُ مع النبيّ صلى الله عليه مسلم، فكان يُسلِّم عن يمبنه: السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته، حتّى بُرَى بَياضُ خَدِّه الأيمن، وعن يساره: السلامُ عليكم ورحمةُ الله وبركاته، حتّى بُرَى بَياضُ خَدِّه الأيسر »: إن أبا داود خَرَّجه، وليس فى كتاب أبى داود، ولا فى شىء بياضُ خَدِّه السَّتَّة هـذه الزيادةُ ، من طريق واثل، وهى (٤): «حتّى يُرَى بَياضُ خَدِّه الأيمن، وحتَّى يُرَى بَياضُ خَدِّه الأيسر » وهو (٥) من طريق ابن مسمود فى النَّسائى (١٠)، الأيمن، وحتَّى يُرَى بَياضُ حَدِّه الأيسر » وهو (٥) من طريق ابن مسمود فى النَّسائى (١٠)، وفى أبى داود (٧)، وليس عنده « الأيمنُ والأَيسرُ ».

ومنها: في حديث ابن مسمود في السَّهو: جمل لفظَ مسلم لفظَ أبي داود ، واغظَ أبي داود ، واغظَ أبي داود الفظّ مسلم .

ومنها: في صلاة المِيدَين، عن عمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جَدَّه: « أن النبيَّ صلّى الله عليه وسلم كَبَرَّ في المِيدَين، في الأولى سَبْماً » الحديث، ذكر أن التَّر مِذِيًّ أخرجه، وهـ ذا الحديث إنما برويه كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جَدَّه، وهو في التَّر مذيّ (^) هكذا.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ومنها » . والصواب حذف الواو ، كما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) سنن النسائي ( ماب البكاء في الصلاة ، من كتاب السهو ) ١٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) سنن أبي داود ( باب البكاء في الصلاة ، من كتاب الصلاة ) ٣٢٩/١ .

<sup>(1)</sup> كذا في المطبوعة ، وفي : ج ، ك : « وهو » .

<sup>(</sup>٥)كذا في المطبوعة ، وفي : ج ، ك: « وهي » .

<sup>(</sup>٦) سنن النسائي ( باب كيف السلام على المين، من كتاب الصلاة ) ٩٢/٣ .

<sup>(</sup>٧) سنن أبى داود ( باب في السلام ، من كتاب الصلاة ) ٩/١ ه ٣ .

<sup>(</sup>٨) سنن النرمذي ( باب ماجاه في التكرير في العيدين ، من كتاب الصلاة ) ٧/٣ .

ومنها: في السكفن: ورَوى النَّسائيُّ، عن أبي سَميدِ الخُدْرِيِّ حديثاً فيه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ﴿ إِذَا وَلِيَ أَحَدُ كُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَه ﴾ ثم قال: وأخرجه أبو داود. وهذا الحديثُ ليس هو عن أبي سميد، ولا أخرج هذا أبو داود، من حديث أبي سميد، وإنما هذا اللفظُ في التِّرمذِيُّ (١) ، من حديث أبي قَتَادَةً ، والذي في أبي داود (٢) من حديث جابر ، ولفظه: ﴿ إِذَا كَفَّنَ أَحَدُ كُمْ أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ ﴾ وي داود (٢) من حديث أبي مسيد.

ومنها: في فصل في حَمْل الجَنازة: وعن عائشة عن الذي صلى الله عليه وسلم، قال: « كَشُرُ عَظْم ِ الْمَيْتِ كَكَسْرِهِ حَيَّا » ذكر أن مسلماً خَرَّجه، وإنما خَرَّجه أبو داود (٥٠). ومنها: حديث بَهْزِ بن حَسكيم، عن أبيه، عن جَدَّه في السائِمة في الزَّكاة، وذكر أن التَّر مذي خَرَّجه، وليس فيه.

ومنها: في أواخر فصل في شروط الصَّوم: أخرجه الأربعة ، وهذا لفظ التَّر مِذِيّ ، ثم قال: حَسَنُ غَرِيب ، ثم قال: ولا أراه محفوظاً ، وهـــذا يتقضى أن قولَه: « ولا أراه محفوظاً » وهذا لمحمد: ولا أراه محفوظاً . من كلام التَّر مِذِيّ ، والذي في التَّر مِذِيّ (٢) ، وقال محمد: ولا أراه محفوظاً . ومنهـا : حديث الصَّعْب بن جَثَّامة : « لَاحِمَى إلَّا يَلِه وَ لِرَسُولِهِ » ذكر أنه مُتَّفَقُ ومنهـا : وليس هو في مسلم ، وإنما هو من أفراد البُخارِيّ (٧) .

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة : «للترمذى» ، وأثبتنا ما فى : ج ، ك ، والحديث بالطريق الذى ذكره المصنف ، في سنن الترمذي ( باب ما يستحب من الأكفان ، منكتاب الجنائز ) ۲۱۷/٤ .

<sup>(</sup>٢) سنن أبي داود ( باب في الكفن ، من كتاب الجنائز ) ٣٦٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) سعيح سلم (باب في تحسين كفن الميت ، من كتاب الجنائز )٢/١٥٦ ،ولفظه لفظ أبي داود.

<sup>(</sup>٤) سنن النسائي ( باب الأمر بتحسين كفن الميت، من كتاب الجنائز ) ٣٣/٤ ، ولفظه لفظ أبي داود.

<sup>( • )</sup> سنن أبي داود ( باب في الحفار يجد العظم ، من كتاب الجنائز ) ٣٨٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) راجع سنن الترمذى ( باب ما جاء فيمن استقاء عمداً ، من كتاب الصوم ) ٣٤٤/٣ ، والحديث : « عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من ذرعه التيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقض » .

 <sup>(</sup>۷) صعیعه ( باب لا حمی إلا نه ولرسوله ، من أبواب الشرب ، من كتاب البيوع ) ۱٤٨/٣ ،
 وأخرجه أيضا ، في : ( باب أهل الدار يبيتون فيصاب الولدان والذرارى ، من كتاب الجهاد ) ٧٤/٤ .

ومنها: فى باب الوَلِيِّ: ذكر أن رِواية َ زِياد بن سمد، عن عبد الله ، عن الدارَ قُطْنِيّ: « الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِما » ورواية زياد بن سمد ، عن عبد الله ، فى مسلم (۱) ، بهذا اللَّفظ ، فإضافته (۲) إلى مسلم أولى ، وهذا ليس باعتراض ، ولسكنه فائدةٌ جليلة .

ومنها: مُواضِعُ كثيرة ، نَبَه عليها الحافظ قُطْبِ الدِّين أبو محمد عبد الكريم ابن عبد النور بن منير الحَلَي (٢) ، رحمه الله ، ولَخَص كتاب « الإلمام » في كتاب ، سماه : « الاهتمام » حسَنُ خال عن الاعتراضات الواردة على « الإلمام » مع الإثبات لما فيه (١) .

# محمد بن على "البار نباري" (٥) الملقب طُوبُو اللّيل . الشّيخ تَاج الدِّين \* أحدُ أذ كياء الزمان ، برّع فقها وعِلْماً وأُسُولًا ومَنطِقا . وقرأ المَمتُولاتِ على شارح « المحصول » الشّيخ شمس الدين الأصبَهانيّ .

<sup>(</sup>١) صحيحه (باب استئذان الثيب في النسكاح بالنطق ، والبسكر بالسكوت ،من كتاب النسكاح ) ١٠٣٧/٢ ، وعبد الله في السند ، هو : عبد الله بن الفضل .

<sup>(</sup>٢) ق المطبوعة : « وإضافته » ، وأثبتناه بالفاء من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) هــذه النسبة فى المطبوعة ، ومكانها فى : ج ، ك : « الحننى » وقد أجم كل من ترجم القطبالدين أنه كان حلبيا ، راجع ذيول العبر ١٨٦ ، وحواشيه ، وذكر بعضهم أنه كان حننى المذهب . وانظر تاج النراجم ٣٨ .

<sup>(؛)</sup> جاء بحاشية ج: ﴿ هَنَا انْتَهَى الْجَزَّ الرَّابِعِ عَشْرَ ، بِلَمْ مَقَابِلَةٌ عَلَى خَطَ المُصنَف ، •

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة ، هذا وفيها يأتي : « البازنباري » بالزاي قبل النون ، وصوابه بالراء ، كما في : ج ، ك ، والطبقات الوسطى ، ومصادر الترجمة الآتية . قال ياقوت : « بارنبار ، الباء موحدة وألف وراء ، هكذا يتلفظ به عوام مصر ، وتكتب في الدواوين : بيورنبارة . وهي بلدة قرب دمياط ، على خليج أشموم والبسراط » . معجم البلدان ١/ ٥٦٤ ، وذكرها السيوطي في جسن المحاضرة ٢٨/١ : « بارنبال » . وقال الربيدي في التاج (ب ر ن ل ) ٢٢٦/٧ : « وأما برنبال ، بالكسر ، للكورة المشهورة بمصر ، فصوابه : بارنبار » .

<sup>\*</sup> له ترجمة في : حسن المحاضرة ٢/١٤، ، ه ٤ ه ، الدرر السكامنة ٢١٨/٤ ، شذرات الذهب ٦/ ه ٤ ، طبقات الإسنوى ٢٨٨/١ ، مفتاح السعادة ٣٦٣/٣ ، الوافي بالوفيات ٢٢٢/٤ .

مولدُه سنة كاربع وخسين وسنمائة .

سممتُ الشيخَ الإمام الوالدَ رحمه الله يقول: قال لى ابنُ الرَّفعة: مَنْ عِندَ كَمْ مِن الفُضلاع فى دَرْس الظاهِريَّة ؟ نقلت له : قُطبُ الدِّين الشَّنباطِيِّ ، وفُلانُ (١) وفُلانُ ، حتى انتهيت إلى ذكر البارِنْبارِيَّ ، فقال : ما فى مَن ذكرتَ مثلُه .

توقَّى سنة سبعَ عشرة وسبمائة ، بالقاهرة .

• ومن مباحثه، في السؤال الذي يُورَدُ في قوله تمالى: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ (٢) وتقرير أن السَّنَةَ أعمُّ من النَّوم ، ويكْزَم مِن نَفْى العامِّ نَفْىُ الحاصِّ ، فكيف قال : ﴿ وَلَا نَوْمٌ ﴾ بعد قوله : ﴿ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ ﴾ .

وقد أجاب الناسُ عن هذا بأجوبة كثيرة ، ومن أحسنها مانَحاه هذا الرجلُ ، فإنه قال : الأمرُ في الآبة على خلاف مافهم ، والمنفى أوّلًا إنما هو الخاصُ ، وثانيا : العامُ ، ويُعرَف ذلك من قوله تمالى : ﴿ لَا تَأْخُذُهُ ﴾ أى لا تَمْلِبُه ، ولا يَازَمُ مِن عدم أَخْذِ السِّنَة [له] (٢٠) ، التي هي قليلُ من نوم أو نُعاسٍ ، عَدَمُ أخذ النَّوم له ، فقال : ﴿ وَلَا نَوْمٌ ﴾ وعلى هـذا فالسؤالُ مُنْقَفٍ ، وإنما يَصِحُ إيرادُه أن لو قيل : لا يحصلُ له سِنَة ولا نَوْمُ .

هذا جُوابه ، وهو<sup>(۱)</sup> بليغ إلا أن لك أن تقول : فيلم لا اكتفى بنفى أُخْذِ النَّومِ ، على هذا التقرير الذى قَرَّرتَ ، وما الفائدةُ حينئذِ في ذِكر السِّنَة ؟

• ومن سؤالاته فى الفقه قولُه: سَوَّى الأصحابُ بينَ المَانِـعِ الحَسِّىِّ والشَّرعِيُّ ؛ فيما إذا باع جارية على عادية إلا حَمْلَها ، فإن الصَّحيح فيهما (٥) البُطلان ،

<sup>(</sup>١) ف : ح ، ك : « وفلان ابن فلان » ، وأثبتنا الصواب من المطبوعة ، والطبقات الوسطى ، وفيها زيادة : « وعددت » .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ح ، ك ، على ما في الطبوعة ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ وَهَذَا ﴾ . والتصغيع من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>ه) في الطبوعة : « فيها » ، والمثبت من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى .

ولم يفعلوا ذلك فيما إذا باع داراً مستأجَرَة ، فإن الصَّحيـ الصِّحَّةُ فيها ، والبُطلانُ فيما إذا باع داراً واستثنى منفعتها شهراً .

• وأجاب وقد سُئل: كيف يقول الفرّاليُّ إن النّيّة في الصلاة بالشّر وط أشبه ، وهو (١) شرط أن تبكون مُقارَنة بالتسكبير (١) ، والتسكبير أركن ، فيتّحد رأن الراكن والشّرط، مع كون الرُّكن لا بُدَّ أن يكون داخل الماهيّة ، والشّرط خارجاً : بأن الراد بالداخل ما تَتَقَوَّمُ به الماهيّة ، ولا تصدُق بدُونه ، وبالخارج ما ليس كذلك ، سوالا أقارَن (١) الداخل في الزمان أم لا ، فالترتيب ليس في الزمان ، والنّية لا تَتَقَوَّم بها الصلاة ، لجواز أن توجد بلا نيّة ، وتسكون صلاة فاسدة ، وكذلك تَرْكُ الأنمال الكثيرة في الصلاة ، فإنه شرَ ط مع كونه لا يوجد الإداخل الصّلاة ، وكذلك استقبال القبلة ، بخلاف التسكبير، فإنه متى انتق انتقت حقيقة الصلاة .

هذا جوابه ، وهو على حُسْنِه قد يُقال عليه : هذا إنما يتم ُّ إذا قلنا إن الصلاة موضوعة ُ للساه و أعم من الصحيح والفاسد ، لقصد ُق صلاة ُ صحيحة وصلاة فاسدة ، أمّا إذا قلسا : إنها [إنما] (ه) هي موضوعة للصحيح فقط ، قيث انتفي شرطُها لا تكون موجودة .

وقد حكى الرافعيُّ الخلافَ في أن لفظ العبادات هل هو موضوعُ لما هو أعمُّ من الصحيح والفاسد، أو مختصُّ بالصحيح ؟ حيث قال في كتاب الأيمان: وسيأتى خلافُ في أنّ لفظ العبادات، هل هو موضوعُ لما هو أعمُّ من الصحيح والفاسد، أو مختصُّ بالصحيح ؟ وإن كان لم يَفِ بما وَعَد، إذ لم يحكيه بعدُ ، على ما وأيفاه، وسيأتى في ترجمة الشيخ الإمام، ما فيه مزيدُ تحقيق عن السؤال.

<sup>(</sup>١) في الطبقات الوسطى : « وهي يشترط » .

<sup>(</sup>٢) في الطبقات الوسطى: « للتكبير » .

<sup>(</sup>٣) في أصول الطبقات الكبرى: « قارن » ، وأثبتنا ما في الطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « لصدق » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>ه) ساقط من : ج ، ك ، وأثبتناه منالمطبوعة ، والطبقات الوسطى م

## 1444

عمد بن عَقِيل بن أبى الحسن البالير " ثم المصرى "

الشيخ نجم الدِّين ، شارح « التنبيه ».

وسنَّف أيضاً في الفقه « مختصراً » لنخَّص فيه كتاب « المُعِين » ، واختصر «كتاب التَّرِ مِذِي » في الحديث .

وكان أحدَ أعيان (١) الشانميّة ، دِيناً ووَرَعاً .

سمع بدمشق من ابن البُخارى (٢)، وغيره، وبالقاهرة من ابن دَقِيق العِيد (٣)، وغيرِه. ووَلِيَ القضاءَ بدِمْياط و بِلْبِيس وأَشْمُوم (١) وغيرِها .

مولده سنةَ ستين وستمائة .

ومات عصر في رابع عشر الحرم ، سنة تسع وعشرين وسبمائة (٥) .

<sup>\*</sup> له ترجمة في: البداية والنهاية ١٤٤/١٤ ، حسن المحاضرة ١/٥٢١ ، الدورالكامنة ١/٦٩، و١٦٩، فيول العبر ١٥٩١ ، ١٦٠، شذرات الذهب ١/١١، طبقات الإسنوى ١/٠٢، ١٦٠، النجوم الراهرة ١/٠٢، الوافى بالوفيات ١/٩٨، وحق هذه الترجمة أن تتقدم ، لمكان « عقيل » .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « أعلام » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) هو الفخر ، كما صرح به فى بعض مراجع الترجمة .

<sup>(</sup>٣) وناب في الحسكم عنه ، كما في الطبقات الوسطى ، وبعض مراجع الترجة .

<sup>(</sup>٤) أشموم ، بضم الهمزة والميم ، وهي هنا : بلد عصر قرب دمياط . معجم البلدان ٢٨٢/١ .

<sup>( • )</sup> في طبقات الإسنوى زيادات طيبة في النرجمة ، فانظرها .

# 1449

عمد بن عمر بن مَسكِّى " بن عبد الصَّمد الشَّهد الشَّهد الشَّه اللهُ الل

تَفَقُّهُ عَلَى وَالدِهِ [ وعَلَى ]<sup>(١)</sup> الشبيخ شرفِ الدِّين المَقْدِمِيُّ .

وسمع الحديثَ من القامم الإرْ مِلِي ، والمُسْلِم بن عَلَّان ، وطائمة .

وقمَتْ لنا عنه إناشِيدُ من نظمه ، ولم يَقَم لنا حديثُه .

كان إماماً كبيراً ، بارعاً في المذهب والأصلَين، يُضرَب الثلُ باسمِه، فارساً في البعث، نَظَاراً ، مفرط الذكاء، عجيب الحافظة ، كثير الاشتغال ، حسن العقيدة في الفقراء، مليح النَّظم، جَيِّدَ المحاضرة.

وُلِد بدمشق ، ونشأ بها ، وانقتل إلى الفاهرة ، وبها تُوُفَّ ، وتنقَّلَت<sup>(٢)</sup> به الأحوال. وله مع ابن تَيْمِيَة المناظراتُ الحسَنةُ ، وبها<sup>(٣)</sup> حصل عليه التَّمَصُّبُ مِن أَتباع ِ ابن تَيْمِيَة ، وقبل فيه ما هو بسيد عنه ، وكثر القائلُ فارتاب الماقل .

\* له ترجمة ف : البداية والنهاية ٤١/٠٠ ، ٨٠ ، البدر الطالع ٢/٣٣ـ ٢٣٦ ، حسن المحاضرة ١٩٩/ ، ٢٤١ ، الدرر السكامنة ٤/٣٢ ـ ٢٤١ ، ٢٤١ ، فيول العبر ٩٠ ، السلوك، القسم الأول من الجزء الثانى ٣١ ، شذرات الذهب ٦/٠ ، ١ - ٢٤ ، طيقات الإسنوى ٢/٩ ه ٤ ـ ٢٤١ ، فوات الوفيات ٢/٠٠ - ١٣٠ ، النجوم الزاهرة ٩/٣٣٢ ـ ٢٣٠ ، الوافى بالوفيات ٤/٢٣ ـ ٢٨٤ .

ويعرف صاحب الترجمة أيضا : بابن الوكيل ، على ما جاء في بعض مراجع ترجمته . قال الصفدى في الواف : « ويعرف في الشام : بابن وكيل بيت المال » .

والمرحل ، بَكُسم الحاء المشددة ، على ما في تبصير المنتبه ١٢٧٥ .

(۱) ساقط من أسول الطبقات الـكبرى ، وأثبتناه من الطبقات الوسطى ، وتقدمت ترجمة والد المترجم في ۳٤۲/۸ ، وشرف الدين المقدسي في ٨/٥١ .

(٢) في المطبوعة : « وتقلبت » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك . وقال الصفدى في الوافى : « وجرت له أمور وتنقلات » .

(٣) ف الطبوعة : ﴿ وَبِهِ ﴾ ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك.

كان الوالدُ رحمه الله ، يعظمُ الشيخَ صدرَ الدين ويحبُّه ، و يُبثنى عليه بالعِلم وحسن المقيدة ومعرفة السكلام على مذهب الأشعرى .

درًاس بدمشق بالشامِيَّةَين والعَدْراوِيَّة .

ووَلِيَ مشيخةَ دارِ الحديثِ الأَثْمَرَ فِيَّة (١) ، وباثَبَرَها مدَّةً ، ثم دَرَّس [ ف ](٢) آخرِ عمرِه بالقاهرة ، بزاوية الشانعيّ ، والمَثْمهَدِ الخسينيّ ، وهو أوَّلُ من دَرَّس بالمدرسة الناصِرِيّة بها .

ذَكُرُه القاضى شِهِابُ الدِّين بنُ مَصْلِ الله في «تاريخه» ، نقال : إمام له نَسَبُ في قُرَيش أَعْرَق، وحَسَبُ في بني عَبدِ شَمس مِثلُ الشمس أَصْرَق، وعِلْم لو إن البحرَ شَطَأُ<sup>(7)</sup> شِبهَه لأَعْرَق، وفَهُمْ لو أن الفَجرَ سَطَم نظيرَه لأَحْرَق.

وثَبَّتُ طَنَّب على المَتَجَرَّة ، ومَدَّ رِواقَه فَتَلاَّلاً بِالْمَسَرَّة ، ونَشَرَ رايتَه البيضاء الأُموِيّة (أَن وَلَكُ وَالنَّريّة والنَّريّة والنَّة والنَّريّة والنَّريّة والنَّريّة والنَّهُ والنَّة والنَّة والنِّرَة والنَّة والنِّة والنِّة والنَّة والنِّة والنَّة والنَّة والنَّة والنَّة والنَّة والنِّة والنَّة والنِّة والنَّة والنَّة والنَّة والنَّة والنِّة والنِّة والنَّة والنَّة والنَّة والنَّة والنَّة والنَّة والنِّة والنِّة والنَّة والنَّة والنِّة والنَّة والنَّة والنَّة والنَّة والنِّة والنِّة والنِّة والنِّة والنَّة والنِّة والنَّة والنِّة والنَّة والنِّة والنِّة والنِّة والنَّة والنِّة والنِّة والنَّة والنِّة وال

وهِمَّةً دُونَ السها لا يُقَصِّرها (٥) ، وحِكمةٌ عن سَبْق القُدَّما (١) لا يُؤَّخِّرُها .

مع جَبِين وَضَّاح ، ويَمين مِنها السَكَرَمُ يُسْتَماح، وأَدَب أَشْهَى مِن رَشْفِ الرُّضَاب، وأَخْلَى مِن رَشْفِ الرُّضَاب، وأَخْلَى مِنْ رَشْفِ أَنْدَت الرَّياضَ وأَخْلَى مِن رِضًا أَكْبَارِب الفِضَاب ، وخُلُق مِنَرَح الله صدرَه، ومِنَح نَضْلِهِ أَنْدَت الرَّياضَ المُنْخْضَرَة [ انتهى ](٧) .

<sup>(</sup>١) بدمشق ٤ كما صرح المصنف في الطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « سطا » بالسبن المهملة ، وأثبتناه بالنين العجمة ، من : ج ، ك ، لـكن فيهما « شطا » بالألك وصوابه الهمز ، ومعناه : أخرج . راجع اللمال ( شطأ ) .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « الأمدية » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>ه) كذا في المطبوعة ، وفي : ج : « لا تقصرها » . وأهمل النقط في : ك .

<sup>(</sup>٦) كذا في الطبوعة . وفي : ج ، ك : « القدر ما لا يؤخرها » .

<sup>(</sup>٧) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة .

• وللشيخ صدر الدين كتاب «الأشباه والنّظائر» ، ومات ولم يُحَرِّرُه ، فلذلك رُبّهـ ا وقمت فيه مَواضِعُ على وجهِ الغَلَط ، مثل حكايته عن بعض الأعمة وَجْهين فيها إذا كَشَف عورتَه في الخلاء ذائداً على القَدْرِ المُحتاج<sup>(۱)</sup> ، هل يَأْثَمُ على كشف الجميع ، أو على القَدْر الزائد ؟ وهذا لم أرّه في كِتاب<sup>(۲)</sup> .

وذكره شيخُ الأدباء القاضى صلاحُ الدِّين الصَّفَدِيّ ، فقال: إمَّا التفسيرُ فابنُ عَطِيَّةَ عَلَيْةَ عَطِيَّةً عَطِيَّةً عَطِيَّةً عَطِيَّةً عَطِيَّةً عَلَيْةً عَلَيْهُ عَلَيْهً عَلَيْهُ عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهُ عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهُ عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهُ عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهُ عَلَيْهً عَلَيْهً عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهً عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

وأمّا الحديثُ فلو رآه ابنُ عساكرَ لا مُهزّم ، ولمُضَمَّ فى زوايا « تاريخه » وانحزم . وأمّا الفقهُ ملوأبصره المحامِلِيُّ ما تَحَمَّلُ ( ) مِن غرائب قاضى ( ) النقل عنه وما نصّ ، ورَجّع عمّا قال به مِن استحباب الوضوء مِن الفِيبة وعندَ الفَضَب .

وأمَّا الأسولُ فاو رآه ابن فُورَكُ لفَرَكَ عن طريقه ، وقال بمدَّم ِ المجاز إلى حَقيقيه . وأمَّا النحوُ فاو عاصَرَه عَنْبَسَةُ الفِيل لـكان مِثلَ ابنِ عُصْفُور، أو أبوالأسوَد لسكان ظالِماً (٢) وذَنْبُهُ غيرُ مَنْفُور .

وأمَّا الأدب فلو عاينَه الجاحظُ لأمسَى لهذا الفَنَّ وهو جاحِد ، أو الشَّماليُّ لِرَاغَ عن تصانيفِه وما اعتَرَف منها بواحِد .

وأمَّا الطِّبُّ فلو شاهَده ابنُ سينا لما أطرَب قانُونُه ، أو ابنُ النَّفِيس لَمادَ نَفِيساً (٢٧) قد ذهبت (٨٠ نُونُه .

<sup>(</sup>١) بعد هذا في المطبوعة : ﴿ إِلَيْهِ ﴾ . وليس في : ج ، ك ، والطبقات الوسطى .

<sup>(</sup>٢) بمد هذا في الطبقات الوسطى : ﴿ وَيَشْبُهُ أَنْ يَكُونَ زَلَةً قَلْمَ ، إِلَى غَيْرُ ذَلْكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « منجل » . وفي : ك : « مبجل » ، وأثبتنا الصواب من : ح .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « محا ما يحمل » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك.

<sup>(</sup>ه)كذا في المطبوعة ، وفي : ج ، ك : ﴿ مَاضَ ﴾ . ولم نعرف صوابه .

<sup>(</sup>٦) إشارة إلى اسم أبى الأسود ، وهو : طالم بن عمرو .

<sup>(</sup>٧)كذا في الطبوعة ، وفي : ج ، ك : ﴿ لَمَادُ سَيْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>A) في المطبوعة : « ذهب » ، والمثبث من : ح ، ك .

وأمًا الحِكُمَّةُ فالنَّصِيرُ الطُّوسِيُّ عندَه مَخْذُول ، والسكارِنِبِيُّ دَرِيران<sup>(۱)</sup> أَدْبَرَ عنه وحَدُّه مَفْلُول.

وأما الشَّمرُ للو حاذاه (٢) ابنُ سَناء المُلك فَنِيَتْ ذخيرةُ مجازاتِهِ وحَقائِقِهِ ، أو ابنُ الساعاتِيِّ ما وَسَل إلى دَرجتِه ، ولا انتهى إلى دَقائِقِه .

وأمَّا المُوشَّحات فلو وَصَــــل خَبَرُه إلى المَوْسِلِيّ لأصبحَ مَقْطُوعَ الذَّنَب، أو ابنُ زُهُو<sup>(٢)</sup> لمَا رأى [له ](٢) السهاء نَجْماً إلّا هَوَى، ولا بُرْجاً إلَّا انْقَلَب.

وأمَّا البَلاليقُ (٥) فابنُ كلفة عندَه يَتَسكلَّف ، وابنُ مُدُّعَلِّيس (٦) يَغْلِس للسمئ في رِكابه وما يتخلَّف . انتهى قليلُ ممَّا ذكره القاضي صلاحُ الدِّين بلَفظه .

وكانت الشيخ صدر الدين صَدَقاتُ دارَّةُ، ومَكارِمُ حارِّمِيَّةُ بِما أَشْكُ أَنْها كانت دانية الحكثيرِ (٢) من السُّوء عنه ، فلطالَما دخَل في مَضايِقَ ونجا منها .

<sup>(</sup>۱) فى الطبوعة: « والسكياسى ديوان » ، ورسم السكامتين غبر واضح فى : ج ، ك ، والصواب ما أثبتنا ، وهو : على بن عمر بن على ، نجم الدين السكاتي القزوبى ، وشهرته « دبيران » قال ابن شاكر : « بفتح الدال المهملة ، وكسر الباء الموحدة ، وسكون الياء ، وبعدها راء وألف ونون » ، وكان مشتغلا بالمنطق والحسكمة ، وهو من تلاميذ نصير الدين الطوسى ، راجم نوات الوفيات ١٣٤/٢ . والأعلام م/١٣١ .

<sup>·</sup> وبهذه النسبة « الـكاتبي » يصحح ما سبق في صفحـة ١٦١ ، الــطر الخامس ، حيث ورد : « الــكايسي » ، والــكلام هنا وهناك ، من إنشاء الصفدى .

 <sup>(</sup>٣) في الطبوعة : « جازاه » . وأهمل النقط في : ك ، وأثبتنا ما في : ج .

<sup>(</sup>٤) زيادة من: ج، ك، على ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٥) البلاليق : جمع بليقة ، وهو لون من ألوان الشعر الشعى كالرجل ، وهو فن مصرى ، أكثر ما يدور فى الهزل والخلاعة والحجون ، وتسميته ترجع إلى «البليق» وهو طائر جميل الشكل ، حسن المنظر. راجع كتاب « ابن دفيق العيد » للدكتور على صافى حسبن ١٢٠ ، ١٢٠ .

<sup>(</sup>٦)كذا في الأصول. والذي وجدّناه: أبو عبد الله، أحمد بن الحاج، المعروف بمد غليس، وكان وشاحا زجالاً . راجع المغرب ٢١٤/٢ ، نفح الطيب ٢٨٦/٢ ، وانظر فهارسه .

<sup>(</sup>٧) ق الطبوعة : « لمسكر » . وأثبتنا ما في : ج ، ك . لكن سقط فيهما : « من » .

ومِن أحسن ما بَلَمْنِي عنه مِن سَدِهَاتِه: ماحكاه صاحبُه الحافظ شِهابُ الدِّين المَسْجَدِيّ، قال: كنت ممه ليلة عيد ، فوقف له فقير استَجْداه ، فقال لى: أَيْشِ ممك؟ فقلت : ما ثَقَال ورهم ، فقال : ادْفَمْها إلى هذا الفقير ، فقلت له: يا سَيِّدى ، الليلة (٢) الميد، وما مَمنا ما نُنفِقه غدا ، فقال لى : امْض إلى القاضى كريم الدِّين الكبير ، وقل له : الشيخ بُهُمَسُّمُك بهذا المعد .

فلما رآنى كريمُ الدِّبن قلت [له] (٢) ما قاله [لى] (١) الشيخ ، قال : كأنَّ الشيخ يَمُوز نَفَقَة في هذا المِيد ، ودَفَع إلى الفَي دراهم ، وقال : هذه الشيخ ، ولك أنت ثلاثُما ثَةِ دراهم .

الله عليه وسلم: الحسنة بمشر أمثارها » (٥) هذه ماثنان بألفَين .

وُلِد الشيخُ صدرُ الدِّين سنةَ خس وستين وسبّائة .

وتُولِّقَ بالقاهرة في سنة سيَّ عشرة وسبعالة .

أنشد نا الحافظ أبو المباس أحد بن عمد بن عبد الرحن بن إبراهيم بن عبد المُحسِن المَسْجَدِى ، بقراءتى عليه ، قال : أنشد نا الشيخ صدر الدَّبن بن المُرحَّل ، لنفسه مِن لفظه (٢) :

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : « مائة » ، وأثبتنا الصواب ، من : ج ، ك ، وبعض مصادر الترجمة التي ذكرت القصة ، ويؤيده ما يعده .

 <sup>(</sup>٢) ف المطبوعة : « الليلة ليلة العيد » ، والثبت من : ج ، ك ، والمصادر الذكورة .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المعابوعة .

<sup>(</sup>٤) زيادة من المعلموعة ، على ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>ه) فى المطبوعة: « الحسنة أمثالها بعشرة » . وفى : ج ، ك ، والوافى : « الحسنة بعشرة » ، وأثبتنا ما فى الدرر الـكامنة ، والبدر الطالع . وهو فى صحيح البغارى ( باب حسن لمسلام المرء . من كتاب الإيمان ) ١٧/١ .

<sup>(</sup>٦) الفصيدة فى الواق ، والفوات ، والشذرات ، ووردت من غير نسبة فى حلبة السكيت ١٢٧ ، وورد البيتان السادس والسايم فى الغيث الذى انسجم ، شرح لامية العجم ١٨/١ .

( ١٧ / ٩ \_ طبقات الشانعية )

لِبَدْهَبُوا في مَلامِي أَيَّةً ذَهَبُوا والمالُ أَجْمَلُ وَجُهِ نِيهِ تُنْفَقُهُ لا تَأْسَفَنَّ عَلَى مَالِ تُمزِّقَهُ ۗ هَا كَسَوْا دَاحَيِتِي مِن رَاحِهِا خُلَلًا إِلَّا وَعَرَّوْا مُؤَادِي آلَهُمْ وَاسْتَلَبُوا رَاحْ بها راحَـتِی فی راحَـتِی حَصَلَتْ

قِيراطُ خَمْرٍ عَلَى القِنطارِ مِن حَزَنٍ

فِي آلِحُمْوِ لَا فِضَّةٌ ۚ تَبْقَى وَلَا ذَهَبُ (١) وَجُهُ جَمِيلٌ وراح فِي الدُّجَا لَهَبُ أيدى سُمَاة الطَّلا والْخُرَّدُ المُرْبُ وَمْمٌ عُجْبِي بِهِا وَازْدَادَ لِي الْمُجَبُ

وليسَتِ السَكِيمِيا في غَيْرِها وُرحِدَتْ وكُلُّ مَا قِبِلَ في أَبُوابِهَا كَذَبُّ يُميدُ ذلك أفراحاً ويَنقَلِبُ عَناصِرٌ أَرْبَعٌ فِي السَكَأْسِ قِد جُمِعَتْ وَنَوَقَهَا الفَلَكُ السَّيَّارُ والشُّهُبُ مالا ونار ۗ هَوالا أَرْضُها قَدَح ۗ وطَوْقُهُا فَلَكُ والْأَنْجُمُ ٱلْحَبَّ ماالكأسُ عِندِى بأطُوافِ الأنامِلِ بَلْ الخَمْسِ تُقْبَعَنُ لا يحلو بها الهوَبُ (٢٦) شَجَجْتُ بالماء منها الرأس مُوضِحَةً نحين أَعْقِلُها بالخَمْس لا عَجَبُ مُنْفُراه فاقِمَة في السَكاسِ سلطِمَة كالتُّبْرِ لامِعة كاساتُهَا سُحُبُ وإِن أَ قَطِّب وَجْهِي حِبِنَ تَبْسِمُ لِي فَمَنَدَ بَسْطِ الْمَوالِي يُحْفَظُ الأَدَبُ

وهي طويلة أنشدَها المَسْجِدِيُّ بِجُمَلَيْها ، وقد اقتصر ذا على ما انتقَيناه منها . وانظر هذا الفقية ما أحلى قولَه : « شَجَجْتُ بالماء » البيتَ ، وما أحسنَ استحضارَه

لمُشكِلاتِ الفته في هذا المقام، وأحسُّه قصدَ بهذا القصيد مُعارَضةً ابنِ الخيمي (٣) ، فى قصيدته الغَزليَّة التي ادَّعاها ابن إسرائيل ، وهي قصيدةٌ بديمةٌ غَرَّاه ، مطلمُها :

<sup>(</sup>١) في أصول الطبقات : ولتذهُبوا . . . . إنهم ذهبوا » ،وأثبتنا الصواب من الراجع المذكورة.

<sup>(</sup>٢) في الراجع المذكورة: « لها الهرب » .

<sup>(</sup>٣) هو : محمد بن عبد المتعم بن محمد ، شهاب الدين المصرى ، المتوفى بالقاهرة سنة (ه ٦٨) ، وقلم أورد الصفدى وابن شاكر قصيدته ، وقضية معارضة ابن إسرائيل . راجم الوافي ١/٤ ، والغوات ٣/٣٥٤ ، وأنظر أيضا الغيث الذي انسجم ١٨٠/١ ، ٣٥٣ .

يا مَطْلباً لِيس لِي في غيرِه أَرَبُ إليكَ آلَ التَّقَضِّي وانْقَبَى الطَّلبُ (۱) وما طَمحتُ لَمَوْأَى أو لمستَّمَع إلَّا لِمَعْنَى إلى عَلياكَ يَنْتَسِبُ (۲) وما أراني أهلًا أن تُواصِلِينى حَسْبِي عُلُوًا بِأَنِّى فيك مُكتَئِبُ (۲) وما أراني أهلًا أن تُواصِلِينى خَسْبِي عُلُوًا بِأَنِّى فيك مُكتَئِبُ (۲) لحكن بنازع شوق تارةً أدبي فأطلب الوصل لمّا يضمُفُ الأدبُ (۱) ولستُ أبرَ في الحالين ذا قَلَني باد وشوق له في أضلي لَهبُ (۱) ومَدْمَع كُلَما كَنْ كَنْ أَدُمَة أَدمُهُ صَوْنًا لِذَكُوكَ يَعْصِدِنِي وَيَنْسَكِبُ (۱) ويَدَّعِي في الهوك ي دَمْعي مُقاسَمَتِي وَجْدِي وَحُرْ نِي وَيَجْرِي وَهُو مُخْتَفَسِبُ (۱) كالطَّرْف يَرْعُم نَوْجِيدَ التَحِيبَ ولا يَزالُ في لَيلِه للنّجِم بَرْ تَقِبُ كَالُولُ في لَيلِه للنّجِم بَرْ تَقِبُ كَالطُّرْف يَرْعُم نَوْجِيدَ التَحِيبَ ولا يَزالُ في لَيلِه للنّجِم بَرْ تَقِبُ

وانشد نا الحافظُ أبو العباس المَسْجدِيُّ ، بقرا قى عليه ، قال : أنشد نا الشيخُ صدرُ الدِّين مِن لفظِه لنفسِه (٨) :

والوَّ جُدُ يَمْضِي مُهُنْجَرِي و يُطِيمُهُ (٩) فإلى متَى هذا البِمادُ يَرُوعُهُ فَالَى مَتَى يَكُونُ على الخيام طُلوعُهُ

يا رَبِّ جَفْدِنَى قد جَفاهُ هُجُوعُهُ يا رَبِّ قَلْمِنِي قد تَصدَّعَ بالذَّوَى يارَبِّ بَدْرُ الحَيِّ غابَ عن الحِمَى

<sup>(</sup>١) في الوافي والفوات : ﴿ التقصي ﴾ -

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ وَمَا طَمَّحَتَ لُمَّا ۗ ﴾ ، وأثبتنا ماني : ج ، ك ، والواق. ولم يرد البيت في الغوات.

 <sup>(</sup>٣) في الأصول: « وما أراني أهل ٤. والتصحيح من الوافي، والفوات . وجاء في مطبوعة الطبقات:
 \* حسى علوا ما بي فيك مكتسب \*

وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والواق ، والغوات .

<sup>(</sup>٤) لَم يرد هذا البَّيت في المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، والواف ، والغوات.

<sup>(</sup>ه) في الوافي والفوات : « نام وشوق » .

<sup>(</sup>٦) في الفوات: ﴿ كَفَـكَفَتُ صَيِّهِ ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) فى أصول الطبقات : « ونحرى و هو مختضب » ، وأثبتنا الصواب من الفوات . وفي الوافي :
 « فييجرى » .

 <sup>(</sup>A) القصيدة في طبقات الإسنوى .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة : «يعصي مقلق»، وأثبتنا ماني : ج ، ك ، والطبقات الوسطى، وطبقات الإستنوى.

يا رَبُّ في الْأَظْمَانِ سَار مُؤَادُهُ وَبِوُدِّه لَو كَانَ سَارَ جَيْمُهُ (١) يا رَبُّ لا أَدَعُ البُسكاَ ف حُبِّهم ﴿ مِن بَمدِهِم جُهْدُ المُقِلِّ دُمُوعُهُ ۗ بِارَبُّ هَبْ قَلْبَ الكَتْبِ تَجِلُّداً عَمَّنْ بُحِّبُ فقد دنا تَودِيمُهُ يا رَبِّ هذا بَيْنَهُ وبِمادُهُ فَتَى يَكُونُ إِيابُهُ ورُجُوعُهُ ۖ [ياربُّ أهلًا ما نضيتَ وإنَّما ادعو بمَوَّادهِم وأنت سميمُه ](٧)

# ومِن مُوشّحاته :

دَمْعِي دَوَى مُسَلْسَلا بالسَّنَدِ عن بَمَرِي (٢) أَخْزانِي لَمَّا جَهَا مَن قد بَلا بالرَّمَدِ والسَّهَرِ أَجْهَانِي غَزالُ أنْسِ نافِرْ نِيطَتْ به التَّائِمْ وغُمُنُ بان ِ ناضِرْ ۚ أَزْهَارُهُ الْعَبِــاسِمْ قَلْيِي عليه طارْنُو تَبْكِي له الحِسائِمْ وإن غابَ مَهُوَ حاضِرٌ بالفِكْرِ لِي مُلازِمْ كُمْ قَدْ لُوَّى عَلَى الْوِيلَا مِن مَوْعِدِ لَمْ بُفَكِّرٍ فَي عَانِي وقدكَفَى ما قد بَلا بالكَـمَدِ والفِـكُو ذا الجانِي(١) أَذْرَى بِنِرْ لانِ النَّمَا وبانِهِ وْحِــمْنِهِ (٠) 

<sup>(</sup>١) في طبقات الإسنوى : « يالبته لو كان ، .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الطبقات الوسطى وطبقات الإسنوى . وف الوسطى : « هلا » بتشديد اللام .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ١٠ بعسر » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : ﴿ الجانبي ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(\*)</sup> في الطبوعة : ﴿ وحققا ﴾ . وفي : ك : ﴿ وجفنه ﴾ ، والثبت من : ج .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : ﴿ أَرْشَفْهِ ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك .

قد اختوَى على طِلا وسُهني وهُدَدِ مَرْجانِ

ووَمَّمَّا وَكَلَّلًا بِالْبَرَدِ وَالرَّهْ ِ العَانِ الْمَالَةُ سُكُرُ الْمَنَّبَا مَيْلَ الْمَبَّا بِقَدَّمِ وَلَكَّ الْمُبَا بِقَدَّمِ وَلَكَ مَيْلَ الْمَبَّا بِقَدَّمِ وَلَكَ الْمُبَا بِقَدْمِ وَلَكَ الْمُبَا وَحَلَّ مَقْدَ بَنْدِمِ وَلَكَ الْمُبَا وَحَلَّ مَقْدَ بَنْدِمِ وَلَا يَعْدِمُ الرَّبَا وَسَاعِدِي لَسَعْدِمُ (٢) وَسَاعِدِي لَسَعْدِمُ (٢) وَسَاعِدِي لَسَعْدِمُ (٢) وَسَاعِدِي لَسَعْدِمُ (٢) وَسَاعِدِي السَعْدِمُ (٢) وَمِنْ أَوْنِ وَرَدْدِ خَدَّمِ

مِثلُ (٢) الهَوَى مَبِّعلَى رَوْضِ لَدِ مِن طُرَدٍ رَيِحانِي

قد لَطُفًا حتَّى عَلَا مُوَرَّدِ مُزْهِرٍ نُعُمَا نِي (١)

خَدَّبه خَدَ البُسكا فَ صَحَنَ خَدَّى (\*) غُدَرا ورَدَّ لَمَّ أَن شَكا سائِلَ دَمْعِي نَهَرَا كَمْ مُنْوَم فد نَرَكا بَيْنَ البَرابا عِـبَرا يا مَن إليه المُشتَكي الحَالُ (\*) يُمْنِي النَّظُوا

وإذا(٧) الموى فانْهَمَلَا دَمْعِي الصَّدِي كَالُطَوِ هَنَّانِي

وما انْطَفَا واشْتَملًا في كَبِيرِي كَالشَّرَرِ نبرانِي

يا نَرْحَةَ المَحْزُونِ وَنَرْحَة لِمِن يَرَى إِن مُلْتَ بِالجُنُونِ ومِدْتَمِنجَفْنِي الـكَرا

<sup>(</sup>١) مَكَمَا فَ الْأَصُولُ ، وَلَمْ نَعْرَفُ صُوابِهِ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ بِسَعْدُهُ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « من » . والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « من هز نمان » . والتصحيح من : ج ، ك .

 <sup>(</sup>ه) في المطبوعة: « خد » ، وأثبتنا ما في: ج ، ك . وجاء في المعابوعة: « عفرا.» . وفي: ج : « غذرا » ، وأثبتنا ما في : ك . والفدر، بضم الغين وقتح الدال الهملتين : القعلمة من الماء يفادرها السيل ، كالفدير .

<sup>(</sup>٦) ف المطبوعة : « والحال » . وأسقطنا الواو ، كما ف : ج ، ك .

<sup>(</sup>٧) في الطبوعة : ﴿ وَأَدْ الْهُوْنِ ﴾ ، والثبيت من : ج ، ك .

فلیس مَن (۱) یَحْمِینِی سِوَی الذی فاق الوَرَی شَمْسِ المُلا والدَّینِ آبی سَمِیدِ سُنْفُرا مَوْلَی حَوَی کُلَّ المُلا<sup>(۲)</sup> وسُنُوْدَدِ مِین مَفْشَرِ فُرْمُسانِ

وقد مَمَّا ثُمَّ حَلَا فِ المَوْدِدِ للمُفسِرِ والعاني

ومنها<sup>(۱)</sup> :

عَدا مُنادِيها (٤) عَدَّمُ فِينِ الْمَوْى يُغْرِقُ مَن فيه جَهْلاً عام (٥) ونارُه تُحْسِرِقُ مَن هَمَّ أوقد هام ورُبَّمَ أَنُهُ عَلَيْ فَتَّى عليه بِهَا الْأَسَى لولا تأسينا ورُبَّمَ أَنُهُ عَلَيْ فَتَّى عليه بِهِ المَ ورُبَّمَ الْبَيْلِينَ فَتَّى عليه بِهِ المَ عليه ورُبَّمَ النَّجُوى فَق واستَمِع منِّى النَّجُوى فِق واستَمِع منِّى إلَّ الهوى يُضْنِى إلَّ الهوى يُضْنِى لا تَقْرَبِ البَاوى (١) اسمَع وقلُ عنى لا تقرب البَاوى (١) اسمَع وقلُ عنى ياعِينا فقام بها اللَّهِ ناعِينا مِينَ هما الفِيدِ لاقَ بِهِمْ هما الفِيدِ لاقَ بِهِمْ هما مَا الفِيدِ لاقَ بِهِمْ هما هما الفِيدِ لاقَ بِهِمْ هما مَا الفِيدِ لاقَ بِهِمْ هما الفِيدِ لاقَ بِهِمْ هما الفِيدِ لاقَ بِهِمْ هما الفِيدِ المَا الفَيْدِ المَا عَلَى عَرْبُونِ الْمُعْمِ الْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمَ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْم

<sup>(</sup>١) في : ج ، ك : ﴿ لَمْ ﴾ ، والمثبت من الطبوعة .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « علا » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) مستخدما نونية ابن زيدون الشهيرة ، التي مطلعها :

أضحى التنائى بديلا من تدانينا وناب عن طيب لُقْيانا تَجافِينا والموشحة في نفح الطيب / ٦٣٢ ـ ٦٣٤ .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : ﴿ مناديا ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك ، والنقح .

<sup>(</sup>٥) في النفح : ﴿ جهده عام ﴾ .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « الساوى » ، وأثبتنا ما فى : ج ، ك ، والنفح .

بذاتُ مَجْهُودِي لأَحْــوَرٍ أَلْمَي فهم الخود ورد ماهتا وعند ما قد جادْ تَ بالوَصْلِ أو قد كادْ أَضْحَى التَّناأَي بَدِيلًا مِن تَدانِينا بحَــنِّ ما بَيْنِي وبَيْنَكُم إلَّا أَقْرَدْتُمُ عَيْدِينِ فَتَجِمُوا الشَّمَالِ فَالْمَيْشُ (٢) بِالبَدِينِ بِفَقْدِ دِكُم أَبْلَى جَديد (٢) ما قد كان بالأهل والإخوان ومَوْرِد اللَّهُو صاف من تَصافِينا ياجسيرةً بانت (١) عن مُنْرَم صَبِّ لمَهْدِهِ خَانَتْ مِن غَـيرِ مَا ذَنْبِ ما هكذا كانَتْ عَواثِيدُ المُــرْبِ لا تَحسَبُوا النَّمْدا يُغسِيِّرُ المَّهْدَا إذ طالَما غَسِيِّر النَّأَى الْحِبِّينا يا نازِلًا بالبان بالشُّفْسِمِ والوَنْرِ والنَّمْلِ والنُرْقانُ والَّلِيلِ أَذَا يَسْرِي وسُـورةِ الرحن والنَّجلِ والحِجْرِ هَل حَلَّ فَ الأَدْبَانُ أَنْ يَقْتُلَ الظُّمَآنُ مَن كَانَ مِرْفَ الْهُوى والوُدِّ يَسْقِينا يا سائلً (٥) القَطْرِ عَرِّجْ عَلَى الوادِي مِن ساکِنِی بَدْرِ وقِفْ بهم نادِی عَسَی صَباً تَسْرِی لَمُنْـــرَم ِ صادِی

<sup>(</sup>١) في النفيج : ﴿ يَهُم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في النفح : ﴿ فَالْمَانِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ق الطبوعة : « من » . والتصحيح من : ج ، ك ، والنفح .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة ﴿ نامت ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك ، والنفح .

<sup>(</sup>a) في أصول الطبقات : « ياسائلي » ، وأثبتنا الصواب من النفح .

ماأخجلَ قَدُّه عُمونَ (٢) البان بين الوَوق إلاسكبالَها مع الغِز لان سُودَ (٢) الحَدَقِ قاسُوا عَلَماً مَن حاذ حُسْنَ البَشرِ السَّمرِ بالبدر (٤) بلوحُ في دَيَاجِي الشَّمرِ بالبدر لا كيدَ ولا كرامةً للقَمَسرِ

الحبُّ جَالُه مَدَى الأَزَمَانِ مَعَنَاهُ بَقِي وَازْدَادَسَنَا (٥) وَخُصَّ بِالنَّقْصَانِ بِدَرُ الْأَنْقَ ِ
الصَّحِّدِةُ وَالسَّقَامُ فَى مُقْلَقِةٍ
وَالْجَنِّدَةُ وَالْجَحِيمُ فَى وَجْنَقِهِ
مَن شَاهِدَهُ يَقُولُ مِن دَهْشَتِهِ

هذا وأبيك فَرَّ مِن رضوانِ تحت النَسَق ِ للأرضِ يُميذُ من الشَّيطانِ رَبُّ الغَلَق <sup>(٢٦)</sup>

<sup>(</sup>١) يمارض السيراج المحار ، وهو عمر بن.مسعود الحلبي . راجع ترجته في فوات الوفيات٢/٩/٢ .

والموشحتان في الوافي ٤/٨٧٤ . ١ والفوات ٢/٢٠٥ . • • • وانظر النجوم الزاهرة ٢٣٤/٩ -

 <sup>(</sup>۲) في المطبوعة : « قد غصن » . والتصحيح من : ج ، ك ، والواق ، والفوات .

<sup>(</sup>٣) ق الواق والفوات : « حسن » .

<sup>(</sup>٤) في أصول الطبقات «كالبدر » ، وأثبتنا ما في الواني ، والفوات . وجاء في مطبوعة الطبقات : « دياجين الشعر » . وصححناه من : ج ، ك ، والواني ، والفوات .

 <sup>(•)</sup> في المطبوعة : « حسا » . والتضحيح من : ج ، ك ، والواق ، والغوات .

<sup>(</sup>٦) في أصول الطبقات : « الأرض تعيذه ٪ ، وأثبتنا ال في الواني ، والفوات . وجاء في مطبوعة الطبقات : « برب » ، والمثبت من : ج ، ك ، والواق والفوات .

قد أنت الله نباتاً حَسَنا وازداد هَلَى الدى سَناء وسَنا مَن جَادَ له برُوحِه ماغَينِـــا قدز ين حُسنَه (١) مع الإحسانِ حُدْنُ الخُلُقِ لَو رُحْتَ الحُسنِهِ مَليها (٢) ثانِ لم يعَّفِق ِ في ترجين لحظِه وزَهْرِ النَّنوِ (٢٦) روضٌ نَفْرُ قِطَافُهُ بِالنَّعْلَرِ (١) قد دَيِّجَ خَدَّهُ نَبَاتُ الشَّعَرِ (٠٠) قالوردُ حواهٌ ناءِمُ الرَّ بِحانِ بِالطَّلِّ سُقِي وَالقَدُّ عِبْلُ مَيْلَةَ الْأَعْصَانِ للمُعْقَنِق أحيـــا وأموتُ في هواهُ كَمَدا مَن ماث جَوَى في حُبِّه قد سُعِدا يا عاذلُ لا أَرْكُ وَجُـدى أبدًا(٢) لا تمذِلَنِّي مَكُلَّمًا تَلْحانِي ذَادَتْ حُرَقِ يستأهِلُ مَن يَهُمُّ بِالسُّاوانِ ضَرْبَ المُنُقِر الةَ وَطَرْفُهُ قَنَــاةٌ وحُسامُ والحاجبُ واللَّحاظُ نِسِيٌّ وسِهامْ (٧) والثَّفْرُ مع الرِّضاب كأسْ ومُدامْ والدُّرُّ مُنظَّمْ مع المَرْجانِ في نِيمه نَقِي قد رُصِّعنونَهُ عَقِيقٌ قانِ نَظْمَ النَّسَقِ (٨)

<sup>(</sup>١) ف : ج ، ك : « جسمه » ، وأثبتنا ما ق المطبوعة ، والواق ، والفوات .

<sup>(</sup>٢) في الواني ، والغوات : « شبيها » .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « الشمر » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والواق ، والفوات .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ رُونِينَاهُمْ وَطَافُهُ بِالنَّظْرِ ﴾ ، وأثبتنا الصواب من: ج ، ك، والواق،والغوات.

<sup>(</sup>ه) في الواق ، والفوات : « بنبت الشعر » -

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « يا عاذلي » ، والمثبت من : ج ، ك ، والوافي ، والغوات .

<sup>(</sup>٧) في الواقي ، والفوات : « قوس وسهام » ·

 <sup>(</sup>A) ف : ج ، ك : « نسق » ، وأثبتنا ما ف المطبوعة ، والواقى ، والغوات...

ومنها:

لا والَّذِي لا إِلٰهَ إِلَّا هُو مَا كَانَ كَذَا دَبَّج ديباجَتَه بالشَّعَو بَدَتْ طِرازاً كَالرُّقِم بالإِبَرْ (١) وبالثَّنايا الحبَابُ كالدُّرَرْ لْمَضَل الثَّفرُ صحَّةَ النَّظَو والصِّرْفَ فِمَطْعَمِ وفي عَطر (٣) لو صَبُ مَهُ الْمُ كُلُّ جُعْبَتُهُ (١) وسودها يا حلمُ خُذْ بَهَدِي الْمَضَّى مِن البِيضَ مَعْ بني اسَدِ لو قِيسَ مانك مُعكم الزَّدَدِ مِن كُلِّ ماضي القُرُ ون غير صَد (٥) عَلَى مُسَنِّ أَبِدَتُهُ صُدْعَاهُ (٧) ما كان كَذَا قدسمي الظَّي حُسنُ لَفْتته (٨) كاسكي النُّونَ حُسنُ خَطْرته

قَالُوا سَلَا وَاسْتَرَد مُضْعَاهُ ۚ قَلْبَاً أَخِذَا عشِيْقَتُه كُوكَباً مِنْ الصِّغَوْ ﴿ الرَّكُ الوَّجْدَ وهُو كَالْقَمَرْ ۚ لا والذي زانه فأعطا ، (٢) حُسْنًا وشَذَا على البَرايا إنَّهُ اللهُ ما كان كَذا ولو تُقَاسُ الـكئوسُ بِالنَّغَرِ \* لو قِيسَ ما فاقَ مِن حُمِّياهُ أو ما نَبذًا إلى رِضابِ حَوَّتُه عيناهُ ما كان كَذا كُلُّ دم الناس فوقَ وَجْنَفه " قد سفكَنَّها ميهامُ مُقْلَيِّه " العَمُوُ مِن نَبْسِلِها وحِدَّته واختار مِن نَبْلِهِا ونَقَّاهُ سَهْمًا نَفَذَا فِالْرَضِ مِن حُرْقَةِ رَمَايَاهُ مَا كَانَ كَذَا إلى حُسام نَصَتْه عَيناهُ ماض شَحَدًا (٦)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « وبدت » . وأسقطنا الواو كما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ وأعطاه ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ وَالْطَرْفِ فِي مَعْضُم ﴾ ، وأثبتنا ما في نـ ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) هو : بهرام الملك ، يضرب به المثل في إحكام الري ، فيقال : « رمي بهرام » لأنه لم يكن في المجم أرى منه . وله في ذلك قصص وحكايات . راجم أعار القلوب ١٧٩ .

<sup>«</sup> قرن » وهو هنا : حد السنف والنصل .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : ﴿ مَا مِنْ شَعِدَاتِهِ ﴾ . والتصحيح مِنْ : ج ، ك .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « على من أبدى صدعاه » ، والمثبت من : ج ، ك . ·

<sup>(</sup>A) في المطبوعة: « سلب الظبي » ، والمثبت من: ج، ك.

والشَّمْسُ خَجْلَى مِنْ حُسْنَ طَلَعَتِهِ ﴿ ﴿ ﴾ وَالْبَدَرُ فَى حُسْنِهِ وَبَهَ حِتِهُ ۗ لَوَ قَلَمُ عَلَهُ عَ لو قِيسٌ أَيْفَنَا إلى مُتَخَيِّاهُ فَالحُسْنَ إِذَا حَفَّتْ به هَالَةُ عِذَاوِلَهُ مِا كَانَ كَذَا

#### 144.

محمّد بن محمّد بن أحمد بن عبد الله القاضى نَجْمُ الدُّين أبو حامد بن جالِ الدّين ابن الشيخ مُنجِبِّ الدِّين الطَّبَرِيّ الآمُلِيّ\*

قاضي مَكَّةً شرَّفها الله .

وُلِد سنةَ ثَمَانِ وخسين وستَمائة .

وسمع مِن ءَمَّ جَدَّه يمقوبَ بن أبى بكر الطَّبَرِيّ ، ومِن جَدَّه ، وغيرِها . وله إجازةٌ من الحافظ أبى بكر بنمسُديّ (٢) .

كان نتيهاً شاءِراً .

تَوَقِّيَ سَنَّةَ ثَلَاثَينَ وَسَبِّمَائَةً .

ومن شمره<sup>(۲)</sup> :

اَشَيبِهَةَ البَدْرِ التَّمَامِ إِذَا بَدَا حُسْنًا وليس البَدْرُ مِن أَشْبَاهِكِ مَا سُورُ حُسْنِك إِن يكن مُتَشَقِّماً فَإليكِ فِالحُسْنِ البَدِيعِ بِجَاهِكِ (١) مَا سُورُ حُسْنِك إِن يكن مُتَشَقِّماً فَإليكِ فِالحُسْنِ البَدِيعِ بِجَاهِكِ (١)

<sup>(</sup>١) في : ج ، ك : « والشمس تخجل » ، وأثبتنا ما في المطبوعة .

<sup>\*</sup> له ترجة في : الدور الـكامنة ٤/٠٨٠ ، ذيول العبر ١٦٥ ، شذرات الذهب ٣/٦٠ ، طبقات الإسنوى ٢/٠١٠ ، ١٨١ ، العقد الثمين ٢/١٧٠ ــ ٢٧٦ ، فوات الوفيات ٢/١٧٠ ، الوافى بالوفيات ١/ ٢٢٨ ـ ٢٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : «بن منده» . والتصحيح من : ج ، ك ، والطبقات الوسطى ، ومصادر الترجة .

 <sup>(</sup>٣) فى زوجنه خديجة بنت إبراهيم بن محمد الطبرى . كما فى العقد الثمين ٢٠٩/٨ ، والأبيات ، فيه ،
 وق الموضع المذكور قبل ، وفي طبقات الإسمنوى ، والفوات ، والواف .

<sup>(</sup>٤) في الطبقات الوسطى ، والفوات : « مأسور حدك » .

أَشْغَى أَسَى أَعْبِهُ الْأَسَاةَ دَوادُّهُ وَشِفاهُ بِحَسَّلُ بَاوْنِشَافِ شِفاهِكِ (١) وَشِفاهُ بِحَسَّلُ بَاوْنِشَافِ شِفاهِكِ (١) فَصِلْهِ وَافْقَنِعِي بَعْمًا جَمَّقً إلاهِكِ (٢)

#### 1441

عمد بن عمد بن عمد بن أحد بن عبد الله [ بن عمد ] (")
ابن يحبي بن سَيِّدِ العاس\*

الحافظ الأدبب فَتَح الدين أبو الفَتح بن الفقيه أبى عمرو<sup>(1)</sup> بنالحافظ أبى بكر اليَّهُمُرِىَّ الاَّندائسيَّ الأَشْيبيلِيِّ ثُم المِصريِّ .

أَجَازُ لِهِ النَّجِيبُ الحَرَّ انَّى ، وحَضر على الشيخ شمس الدين بن العِمَاد الحَنْبليِّ .

وسَمِيع من قُطب الدين بن القَسْطَلَانَى ، ومِن غازِى الحَسلَاوِى ، وابنِ خَطِيبِ المِزَّة وخَلْق ِ.

و (١) في المطبوعة: « أشتى » بالقاف ، وهو خطأ ، وضبطت الفاء في : ج ، بالكسر ، كأنه فمل أمر من الشفاء ، قال الإسنوى : « وقوله : أشفى أسى ، أى : قارب الموت الأجل الحزن ، يقال : أشفى فلان على الموت : إذا أشرف عليه » .

والرواية في فوات الوفيات :

#### \* وأساه قد أعيا الأساة دواؤه \*

(٣) فى المطبوعة ، ج : « بقاء خرته » . وفى ك : « حرثــه » ، وأثبتنا الصواب من الطبقات الوسطى ، والمراجم المذكورة .

(٣) ساقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، ومصادر الترجمة الآنية .

\* له ترجة في : اليداية والنهاية ١٩/١٤ ، البدر الطالع ٢٤٩/٢ .. ٢٥١ ، تاريخ ابن الوردى ٢٠٥٠ ، تذكرة الحفاظ ٢٠٠١ ، حسن المحاضرة ٢٥٨/١ ، الدور السكا.نة ٤/٣٣٠ .. ٣٣٠ ذيول تذكرة الحفاظ ٢١،٧١ ، ٥٠٠٠ ذيول العبر ١٩٨ ، السلوك القسم الأول مَن الجزء الثانى ٤٣٧٠ ، شذرات الذهب ١٠٨/١ ، ١٠٩ ، طبقات الإسنوى ٢/١٠ ، ١١٥ ، فوات الوفيسات ٢٧٣ ، شذرات الذهب ٢٠٨/١ ، ١٠٩ ، مفتاح السعادة ٢/٣٠٣ ، النجوم الزاهرة ٢٠٢/١ ، ٢٠٤٠ ، دول الوابي بالوفيات ٢/٣٠١ ، ٢٩١/١ ، مفتاح السعادة ٢/٣٣٢ ، النجوم الزاهرة ٢٠٣/١ ، ٢٠٤٠ ، دول ٢٠٢٠ ، الوابي بالوفيات ٢٨٩١ .. ٢٠١١ .

(٤) فى المطبوعة : « عمر » ، وأثبتنا ما فى : ج ، ك ، وكثير من مصادر الترجة . وانظر ترجة « أبي عمرو » هذا فى الدرر ٤/٢٧٩ . قال شيخُنا الدَّهِيُّ : كان صَدُّوناً في الحديث ، حُجَّةً فيما يَنقُله ، له بَصَرَّ نافِذْ (١) بالفَنَّ ، وخِبرةٌ بالرَّجل وطبقاتِهم ، ومعرفة بالاختلاف .

وقال الشيخ عَلَمُ الدين البِرْزالِيّ : كان أحدَ الأعيان ، معرفة وإنقاناً وحفظاً ومنبطاً للحديث ، وتَفَهُماً في عِلْمِهِ وأسانيدِه ، عالماً بصحيحه وسقيمه ، مستحضراً للسبيرة ، له حظ [ وافر [ (۲) من العربية ، وله الشّعرُ الرائق والنّثرُ الفائق .

وقال ابنُ فَعَنل الله ، في مَسالِك الأَبْصارِ : أحدُ أعلامِ الحُفَّاظ ، وإمامُ أَحلِ الحديثِ الواقِفين فيه بُمُكاظ ، البَحْرُ المِكْثار ، والحَبْر في نَقَلِ الآثار ، وله أدبُ أسلَسُ قِياداً مِن الفَمام بأيدى الرَّباح ، وأَسْلمُ مُواداً مِن الشمس في ضَمِير الصَّباح .

وقال الشيخ صلاح الدِّين الصَّفَدِيّ : كان حافظاً بارِعاً ، متوعًلاً هَضَباتِ (٣) الأدب ، [عارِفاً ] (٤) متفدِّناً بليفاً في إنشائه ، ناظماً ناثراً مترسَّلا ، لم يَضُمَّ الزمانُ مثلَه في أحْشائه ، خَطُّهُ أَبهَجُ من حداثق الأزهاد ، وآنقُ مِن صَفَحات الخُدُود المُطَّرِزِ وَردُها بآسِ الميذار .

قلت : مولدُه في ذي الحِجَّة ، سنة إحدى وسبمين وسبائة .

وكان (٥) مِن بيت رياسة وعِلم ، ولجَدِّه « مُصنَّفٌ في مَنع ِ بيع أمَّهات الأولاد » في مجلَّد ضخم ، يدلُ على عِلم عظيم .

وصنَّف الشيخُ فتحُ الدِّين كتابًا في المَفازِي والسِّيرَ ، سمَّاه : « عُيُون الأَثَرَ » ، الحسن فيه ماشاء .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة ، ك : ﴿ نافد ﴾ ، والمثبت من : ج .

 <sup>(</sup>۲) زیادة من المطبوعة ، على ما ف : ج ، ك . وقد نقل این حجر ف الدرر كلام المبرزال هذا ،
 وَلم ترد عنده هذه الزیادة .

 <sup>(</sup>٣) ق المطبوعة : « متوغلا بهضاب » ، وأثبتنا مانى : ج،ك ، ويقال : توعلت الجبل: أى علوته.

<sup>(</sup>٤) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة : « وقد كان » ، والمثبت من : ج ، ك ·

وقر كم من لا الترمذي ٢ قطعة (١) وله تصانيف أخر ، ونظم كثير (٢) .

ولمّا شَفَرتْ مَشيخة الحديثِ بالظاهرِية بالقاهرة وَلِيها الشيخ الوالد ، ودَرَّس بها ،
فسمَى فيها الشيخ فقح الدين ، وساعده نائب السَّلْطلة إذ ذاك ، ثم لم يَتجاسَرُ وا على الشيخ ،
فأرسل الشيخ فقح الدين إلى الشيخ ، يقول له : أنت تصلُح لسكل مَنْصِب في كل علم ،
وأنا إن لم يحصُل لى تدريس حديث ، فني أي علم يحصُلُ لى الثدريس ؟ فرق عليسه الوالله وتركها له ، فاستمر بها إلى إن مات في حادى عشر شعبان ، سنة أربع وثلاثين وسبعائة .

ومن شِمره<sup>(۱)</sup> :

حتَّى ُيمِيدَ زمانَ الوَصْلِ مُبْدِيهِ تَمَلُّلًا بَلَيَالِي وَسُلِمًا فِيهِ هِ (1) لَم يَبْقَ مِن طِيهِ إِلَّا تَمَنِّيهِ (٥) دَيناً تَقَضَّى زَمانِي في تَقَاضِيهِ

يا كانم الشَّوق إنَّ الدَّمعَ مُبْدِيهِ أَصْبُو إلى البانِ بانَتْ عله ها جَرَّتِي عَصْرٌ مضَى وجَلا بيبُ الصِّبا أَشُبُ لَو دامَ عَهدُ اللَّوَى لَم تَلْو ماطِلَتِى ومنه (٧):

مَبُّ بَرَاهُ نُحولُهُ ودُمُوعُهُ (A)

عَهْدِی به والبَیْنُ لیس یَرُوعُهُ

<sup>(</sup>۱) اسم هذا الفرح: « النفح الشذى في شرح الترمذى » قال ابن شاكر في الفوات: ولم يكمل. وقال ابن حجر ، في الدرر: « وشرع لشرح الترمذى ، ولو اقتصر فيه على فن الحديث من السكلام على الأسانيد، لسكل ، لسكنه قصد أن يتبع شيخه ابن دفيق الهيد، فوقف دون ما يريد » .

<sup>(</sup>۲) فى المطبوعة : «كثيرا » ، والمثبت من : ج ، ك . وقد أورد الصفدى وابن شاكر كثيرا من هذا الشعر ، فى الوافى والغوات .

<sup>(</sup>٣) الأبيات الثلاثة الأولى في الغيث الذي السجم ٨/٢ ، وفوات الوفيات ٣٤٨/٢ .

 <sup>(</sup>٥) فى المطبوعة : ‹ من طيه » ، وأثبتنا ما فى : ج ، ك ، والغيث ، والغوات .

 <sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « ما طلبي . . . زمن تقضى » ، وأثبتنا ما فى : ج ، ك ، وفيهما وفى المطبوعة :
 « يلو » بالياء التحتية ، ورأينا أنه بالتاء الفوقية .

<sup>(</sup>٧) القصيدة في : الواق ، والغوات ، والنجوم . المواضم المذكورة في صدر النرجة .

 <sup>(</sup>A) في الفوات والنجوم: « صبا براه » . وما في الطبقات مثله في الوافي .

لانَطلُبُوا في الحُتِّ أَأْرَ مُقَيِّم عَنْ سَاكُنْ ِ الوَّادِي سَقَّتُهُ مُدَّامِعِي أُنْدِى الذي عَنَتِ البُدورُ لوَجْهِهِ البَدْرُ من كَانَف به كَالَفُ به لِلَّهِ مَعْشُولُ الْرَاشِفِ وَالَّلْمَى دارَتْ رَحِيقُ سُلافِهِ فَلَنَا بِهَا يَجْنِي فَأَضْمِرُ عَنْبَهُ فَإِذَا بِلَمَا

قَضَى ولم يَقْضِ مِن أحبابِه أَرَبَا راض بما صَنَمَتْ أيدِي الغَرامِ بِهِ ما ماتَ مَن مات في أَحْبا بِهِ كُلْفًا فالسُّحْبُ تَبْكِيه بَلْ تَسْقِيه هامِيةً وكيفَ تَبْكِي مُحِبًّا نالَ ماطَّلَبا (٨)

فالموتُ مِن شَرْع ِ الغَرامِ شُرُوعُهُ ا حَدِّث حديثاً طابَ لي مُسَمُوعُهُ إذْ حَلَّ مَعْنَى الحُسْنِ فيه جَمِيمُهُ (١) والنَّصِنُ مِن عَطَّف عليه خُصُوعُهُ (٢) حُلُو الحديث ظَريفُهُ مَطَبُوعُهُ (٣) سُكُرُ يَجِلُ عَن الدَّامِ صَنْيِعُهُ (١) فَجِمالُهُ مِمَّا جَنَاهُ شَفِيمُهُ (٥)

صَبُّ إذا مَرَّ خَنَّاقُ النَّسِيمِ صَباً (٧) فحَسْبُهُ الحُتُ ماأعْطَى وما سلباً ولاقَضَى بَلِّي نَضَى الحقُّ الذيوَجُبَا

<sup>(</sup>١) في الفوات وحده : ﴿ عنت الوجوه لحميه ع .

<sup>(</sup>٢) الكلف الأول : الحب الشديد ، والكلف الثانى : بثر في الوجه ، يشبه حب السمسم ، أو هو السواد ، عن حواشي القوات ، والنجوم .

 <sup>(</sup>٣) ف النجوم : « نه حلوى المؤاشف » . وفي الفوات : « أهواه مصول المراشف » . ورواية الطبقات مثلها في الوافي .

<sup>(</sup>٤) فى الوانى ، والفوات ، والنجوم : « رحيق لحاظه » . وفى : ج : « فلنا به » ، وأثبتنا رواية المطبوعة ، ك ، والمراجع الثلاثة .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « يحيي فأضمر عينه » ، وكذلك ف : ج ، ك . اكن أهمل فيهما نقط «يحي». وأثبتنا الصواب من المراجع الثلاثة المذكورة .

<sup>(</sup>٦) القصيامة في الوافي ، والفوات .

<sup>(</sup>٧) ف أصول الطبقات : « مضى ولم يقض » ، وأنبتنا رواية الوافي ، والفوات . وسيأتي نظيرها في البيت الثالث .

 <sup>(</sup>٨) في أصول الطبقات : « بل يسقيه هامنه » . وصححنا الرواية من الواق ، الفوات .

والنُّمْينُ نَشُوانُ يَثْنِيهِ الغَرامُ به وطَوَّلَتْ جِيدَهَاالوَرْقَاءُ وَاخْتَضَبِتْ ومالَت الدَّوْحَةُ النَّنَا (اقصة والرَّوضُ حَمَّلَ أَنْفَاسَ النَّسِيمِ شَذَا فراقه الوَرْدُ فاستَّفْنَى به وثُنَى ففارقَتْ روضَها الأزهارُ واتَّخذَتْ

## منها:

لولم يكُنْ فإيليَّ الرِّيقِ مَبْسِمُهُ مُ للأفحوانة بمما ييسه منظرُها والبَرْقُ يَخْفِقُ لَمَّا شَامَ الإِنَّهُ ۗ مَن لِي وللسكَيدِ الحَرَّى وللمُقْلَةِ ال ومَن لِمُصْنَى إذا لَجَّ السَّقامُ بِهِ

كَأَنَّهُ مِن حُبَميًّا وَجُدِهِ شَرِبَا (١) لَهُ وَغَنَّتُ عَلَى أعوادِها طَرَبَا (٢) تَمْنُهُ وَتَنْثُرُ مِن أوراقِهَا ذَهَبَالًا أزهارِهِ راجِياً مِن قُرُوبِهِ سَبَبَا() عِطْفَاعَلَيهِ ومِن رَجْعِ الْجُوابِ أَبِّي (٥) نحوَ الرَّسُولِ سَيبيلًا وابتَغَتْ سَرَ بَا (١)

لَمَا اكْتُسَكِي تَغُرُهُ مِن دَرِّهِ حَبِّباً ولم تَنَلُ مثلُهُ عَرْفًا ولا ضَرَاا(٢) فَالُوْنُ تَبْكِي لَه إِذْ أَعْوَزَ الشُّنَبَا(٨) مَبرَى اسْمُ لَتْ وسَحَتْ دَمْمَ اسْحُما (٩) والحُبُّ لِم يَلْقَ إِلَّا رُوحَهُ سَلَماً

 <sup>(</sup>١) في المطبوعة: « حميا وجهه » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والواق ، والفوات .

<sup>(</sup>٢) في الواني: ﴿ وَطُوفَتَ جِيبُهَا ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الفوات : « الروضة الفناء » .

 <sup>(</sup>٤) في أسول الطبقات : « من فوقه شنبا » ، وأثبتنا ما في الوافي والفوات . والشنب ، وهو الرقة والبياض ف الأسنان ، لامعني له هنا .

<sup>(</sup>ه) في أصول الطبقات: « فرامه الورد »، وأثبيتنا ما في الواني والفوات ، وفيهما : «عطفا إليه».

 <sup>(</sup>٦) ف الغوات: «وابتنت سببا». ورهاية الطبقات مثلها في الواق، وهي توافق الآية الكريمة: « فاتخذ سهيله في البحر سرم! » السكون ٦٦ ، وانظر أيضا الآية ٢٧ من سورة الفرئان .

 <sup>(</sup>٧) في الأصول: « ولم تنل ميله عرفا ولا طربا ،،وأثبتنا ما في الفوات . والضرب ، بالتجربك: المسل الأبيش . ولم يرد هذا البيت في الواق .

 <sup>(</sup>A) ف المطبوعة : « إذا عوز القشبا » ، وأثبتنا الصواب من: ج ، ك ، والفوات ، ولم يرد البيت في الوافي . و « الشنب » شرحناه قزيدا . 🚅

 <sup>(</sup>٩) في الفوات : و ومقلتي الضرا استهلت » . ولم يرد البيت في الواني .

# ١٣٣٢

# عمّد بن عمّد بن عمّد بن الحسن [ بن أحمد ] ( ) بن أَباالة \*

أديب المصر ، الشيخ جمالُ الدّين ابن شيخِنا الشبخ شمسِ الدّين المُحدُّثِ .

حامِلُ لواء الشَّمراء في زمانه ، مارأينا أشمَرَ منه ولا أحسَنَ تَثْراً ، ولا أَبْدَعَ خُطاً ، له فُنُونُ ثَلائة لم نَرَ مَن لَحِقَه (٢) ولا قارَبه فيها : سَبَق الناسَ إلى حُسن النَّظم ، ثا لَمَحِته لاحِقْ في شيء منه ، وإلى أنواع النَّثرِ ، فما قارَبه مُقارِبُ إلى ذَرَّةٍ منه ، وإلى بَراعةِ الخط ، فيا قَدَر مُمارِضُ على أن يحكى له (٢) خطاً أو يجارِيه (١) في أصول كتابته وإسْجَامِها (١) في حَرَيانِها (٢) .

مولده بالفاهرة ، سنة كست وثمانين وستمائة ، ومات بها سنة ثمان وستين وسبمائة .

<sup>(</sup>١) زيادة من : ج ، ك ، على ما ﴿ فِي المطبوعة ، ومكانها في بعض المصادر الآتية : ﴿ أَبِّي الحَسْنِ ﴾

<sup>\*</sup> له ترجة في: البداية والنهاية ٢٠٢/١٤ ، البدر الطالع ٢٥٢/٢ ـ ٢٥٤ ، حسن المحاصرة ١/٧١٠ ، الدررالكامنة ٢٠٤٠ ، ٣٤٠ ، ذيول تذكرة الحفاظ ٢٥٢ ، ششرات الذهب ٢١٢/٦ . التجوم الزاهرة ٢١/١ - ٩٠١ ، الوافى بالوقيات ١/١٣ ـ ٣٣١ ، ترجة حافلة ضمنها الصفدى كنبرا من المراسلات بينه وبين المترجم .

والأشهر في نون «نبانة» الضم ، لـكن حكى الربيدى قولًا أنها بالفتح. انظر تاجالعروس ( u ب ن ، • / ١١٦ ( طبعة الـكويت ) .

<sup>(</sup>٢)كذا في الطبوعة ، وفي : ج ، ك : ﴿ يَلْحَقُّهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣)كذا في الطبوعة . والذي في : ج ، ك : ﴿ حمله ﴾ بغير نقط .

<sup>(1)</sup>كذا في المطبوعة . وفي : ج ، ك : « أو يجاريه به في x .

 <sup>(\*)</sup> فى المطبوعة: ﴿ وأسمانها ﴾ . وفى: ج ، ك: ﴿ واستحامها » . ولعل ما أثبتناه هو الصواب .
 واشتقاقه من السجم: وهو قطران الدمع وسيلانه . ويقال : أسجمت السحابة : دام مطرها . والمراد
 هنا وصف السكنتابة بالسيولة والانسياب كإيدل عليه قوله بعد : ﴿ وجريانها » .

<sup>(</sup>٦)كذا في المطبوعة ، وفي : ج ، ك : ﴿ وَجَرَيَانُهُ ﴾ .

<sup>(</sup> ۱۸ / ۹ \_ طبقات الثافية )

# محمّد بن محمّد بن محمّد الشّيخ أخْرُ الدِّين الصَّقِلِّ \*

كَانَ فَقِيمًا دَيِّنًا وَرِعاً ، تَفَقَّه على الشَّبيخ قُطب الدِّين السُّنباطيِّي .

ووَ لَىَ القضاء ببعض جَوانب القاهرة .

ومات في خامس عشر ذي القَمدة ، سنة َ سبع ٍ وعشرين وسبمائة .

#### 1448

محمد بن محمد الرازي

َ الشَّبْخُ المَّلَّامَةُ قُطْبِ الدَّينِ المروفِ بالتَّحْتَالِيِّ\*\*

إِمَامُ مُبرِّزٌ فِي المقولاتِ ، اشتهو اسمُه وبَمُد صِيتُه .

\* له ترحمة في : حسن المحاضرة ١/٤٢٤،الدرر الـكامنة ٤/٤ ٥٣،شدرات الذهب ٦/٧٩،٠٨٠ طيقات الإسنوي ١٤٨/٢ .

(١) لابن يونس، راجع ما سبق ١٩١/٨ .

( ٢ ) عبارة الإسنوى : ﴿ إِلا أَنْهُ يَزِيدُ فَيْهِ التَصحيحِ عَلَى طَرِيقَةَ النَّوْوَيُ ، وَيَشْيَرُ إِلَى تَصحبَعَ الرَّافْمَى بالرَّمُوزُ ﴾ .

\*\* له ترحة فى: يفية الوعاة ٢٨١/٢ ، الدررالـكامنة ٥/٧، ١٠٧ ، ١٠٨ ، شذرات الذهب ٢/٧ ، طبقات الإسنوى ٢٠٢١ ، ٣٢٣ ، مفتاح السمادة ٢٩٨/١ ، ٢٩٩ ، النجوم الزاهرة . ٢٠٧/١ ، ٨٨ .

وقد ورد اسم المترجم فى بعص هذه المراجع : « محود » . قال ابن حجر فى الدرر ، / ۱۰۷ بسد أن أورده فى « المحمودين » : « ويقال : اسمه محمد ، وبه حزم ابن كثير وابنرافع وابن حبيب ، وبالأول حزم الإسدوى » .

هذا ولم نحد اصاحب الترجمة ذكرا في البداية والنهاية ، لابن كثير ، في وفيات سنة ( ٧٦٦ ) . و « المحتاني » تمييز للمنرجم ، عن عالم آخر ، يلقب بالقطب أيضا ، كان ساكنا معه في أعلى المدرسة الضاهرية بدمثق . راحع طبقات الإسنوى وحهاشيها . وَرَد إلى دِمشق في سنة ثلاث وستين وسبعائة . وبحَمَننا معه فوجَدْناه إماماً في المنطق والحسكة ، عارِفاً بالتفسير والمعانى والبيان ، مشاركاً في النعو ، يَتوقَدُ ذكاء .
وله على « السكَشَّاف » حَواشِ (١) مَشهُورة ، وشرح « الشَّمْسِيَّة » في المنطق .
توفّى في سادس [ عَشر ] (٢) ذي القَّمْدة ، سنة كَستَّ وستين وسبعائة ، بظاهر دمشق ، عن نحو أربع وسبعين سنة .

#### 1500

مد بن يوسُف بن عبد الله بن مجمود الجَزَرِيّ ثم المِصرْيّ أبو عبد الله \*

> الخطيب بالجامع الصاليحى بميصر ، ثم بالجامع الطُّولُونى . سمِم من أبى الممالى أحمد بن إسحاق الأبرَ تُوهِي .

وكان إماماً في الأسكَيْن والفقيه والنَّيحو والمنطق والبيان والطبُّ .

دَرَّس بِالمُعِزِّيَّة بمصر ، والشَّرِيفيَّة بِالنَّاهِرة .

وشرح « مِنهاج البَيْضاوِي » في أصول الفقه ، وشرح أَسْوِلَة (٣) القاضي سراج الدين في « التحصيل » ، وتسكلم عليها .

قرأ عليه الشيخُ الإِمامُ الوالدُ ، رحمه الله، علمَ السكلام.

<sup>(</sup>١) وصل فيها إلى سورة طه . على ماذكر الإسنوى .

<sup>(</sup>۲) ساقط من المطبوعة، وأثبتها من : ج،ك، ويؤكده قول الإسنوى : ه في أواخر ذى القعدة». \* له ترجمة فى : بغية الوعاة ٢٧٨/١، حسن المحاضرة ١/٤٥، الدرر الـكامنة ٥/٧٠، ٢٨، ذيول العبر ٦٣، السلوك، القسم الأول من الجزء الثانى ١١٤، شذرات الذهب ٢/٦، مطبقات الإسنوى ٢/٣، ١١٤، ١٤٣٠، النجوم الزاهرة ٢/١٠، الوافي بالوفيات ٥/٣٠،

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « أسئلة » ، وأثبتنا ما فى : ج،ك ، والطبقات الوسطى ، وملبقات الإسنوى . والأسؤله ، والأسئلة بتمنى واحد . وهذه الأسئلة اعترض بها سراج الدين الأرموى ، على « المحصول » للا مام څر الدين الرازى . راجع حواشى طبقات الإسنوى ، وماتقدم فى الطبقات ١/٨ ٣٧ .

مولدهٔ بجزیرة ابن عُمَر ، فی سنة سبخ وثلاثین وستانه . وتونی بمصر فی سادس ذی القَمدة ، سنة احدی عشرة وسبمما ثه (۱) .

# 1447

محمد بن يوسُف بن على بن يوسُف بن حَيَّانَ النَّفْزِيّ الأندلُسَى الجَيَّانِيّ الأسل، النَّرْ ناطِيّ الوَلِد والمنْشأ، المِصرَىّ الدار شيخُنا وأستاذُنا أبو حَيَّانِ\*

شبيخُ الدُّحاةِ ، المَلَمُ الغَرْدُ، والبَحْرُ الذي لم يَعرِف الجَزْرَ، بل ِ المَدّ، سِيبَوَيْه الزَّمان، والمُبَرِّدُ إذا حَمِي الوَطِيس بتَشاجُرِ الأَقْران .

وإمامُ النَّحو الذي لِقاصِده منه مايشاء ، ولسانُ المَرَب الذي لِـكُلُّ (٢٠) سَمْع ِ لَدَيه الإسْناء .

كَمْبِهُ عِلْمِ تُحَجُّ ولا تَخَجُّ ، ويُقْصَد مِن كُلِّ أَجَّ .

تَضْرِبُ إليه الإِبلُ آبَاطُها ، وتَفَدِ عليه كُلُّ طائفةٍ ؛ سَفَراً لا يَعرِف إِلَّا تَعارِقُ<sup>(٢)</sup> البِيدِ بِساطَها .

٠ ٢٨ - ٢٨٦ ، الوافي بالوفيات ٥ /٢٦٧ - ٢٨٣ .

<sup>(</sup>۱) انفرد صاحب الشذرات ، فذكره في وفيات سنة (۲۱۷) ، وقال : « على خلاف في ذلك ».

\*\* له ترجة في : البدر الطالع ٢٨٨/٢ ـ ٢٩١ ، بنية الوعاة ٢/٠٢١ ـ ٢٨٥ ، البلغة في تاريخ

أثمة اللغة ٢٠٢ ، ٤٠٢ ، تاريخ ابن الوردي ٢/٣٣١ ، ٣٤٠ ، حسن المحاضرة ١/٤٣٥ ـ ٢٣٥ ،

الدرر السكامنة ٥/٠٧ ـ ٢٦ ، ذيول تذكرة الحفاظ ٣٣-٢٦ ، ذيول العبر ٣٤٢ ، ٤٤٢ ، هذران

الذهب ٢/٥٤١ ـ ٧٤١ ، طبقات الإسنوي ١/٧٥٤ ـ ٥٥٤ ، طبقات القراء لابن الجيزري

٢/٥٨٠ ـ ٢٨٦ ، طبقات القراء للذهبي ٢/٧٧ ه ، ٨٧٥ ، طبقات الفسرين ، للداودي ٢/٢٦ ٢ ـ ٢٩١ ، النجوم

١٩٥٢ ، فهرس الفهارس ، للكتاني ١/٨٠١ ، ١٠٩ ، فوات الوفيات ٢/٥٥٥ ـ ٢٢٥ ، النجوم

الزاهرة ١١١٠ ، ١١١ نفح الطيب ٢/٥٣٥ ـ ٤٨٥ [ ترجة عافلة جيدة ] ، نكت الهميان

ومن الدراسات الحديثة : « أبو حيان النحوى » للدكتورة خديجة المديثى . بفداد ١٩٦٦ ، على ما في حواشي طبقات الإسنوى .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « بكل » ، والمثبت من : ج ، ك.

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ بارق ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

وكان عَذْباً مَنْهَــَلا ، وسَيْلاً يَسِبِقُ ارنِدادَ الطَّرْف وإن جا؛ مُنْهَمِلا . يَمُمُ (١) المَسيرُ إليه النُدُوَّ والرَّواح ، ويَتِنافَسُ على أَرَج ِ ثَنَائِه مِسكُ اللَّيل ِ وكافورُ الصَّباح ٰ.

وَلَمْدَ كَانَ أَرَقُّ مِنِ النَّسِيمِ نَفَسًا ، وأغذَبَ ثمَّا في السكؤوسِ لَمَسًا .

طَلَعت شَمسُه مِن مَنوبها ، واقتُعد مِصرَ فكان نهاية مَطْلَبها .

وجَلَس بها ، فما طافَ على مِثْلِه سُورُها ، ولا طارَ إلَّا إليه مِن طَلَبة العِلم قَشَاعِمُها ونُسورُها .

وازْدَهَت به ولا ازدِهاءها ولنَّيل وند رَواها، وامتَخرَتْ (٢) به حتى لقد لَمبِت بأغصانِ البانِ مَهابُ (٣) صَباها .

مَولِدِه عِطَخْشارَشَ ، وهي مدينة (٤) مُسوَّرة من أعمال غَرناطة ، في أخريات شوّال سنة أربع وخمسين وستماثة .

ونشأً بِنَرِناطة ، وقرأ بها القِراآتِ والنَّحوَ واللَّهَ ، وجال فى بلادِ المَغرِب ، ثم قِدِم مصر قبلَ سنةِ ثمانين وسمّائة .

وسمع الكثيرَ [ سَمِع ](٥) بَفَرناطة : الأستاذَ أبا جعفر (٢) بن الرُّبير ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « فعم » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢)كذا في المطبوعة . وفي : ج : ﴿ وَاقْصِرْتَ ﴾ . وفي : ك ﴿ وَاقْصَدْتَ ﴾ .

<sup>(</sup>٣)كذا في المطبوعة . وفي : ج ، ك : ﴿ مهات ﴾ .

<sup>(</sup>٤) علق المفرى على قول الصفدى إن أبا حيان ولد بمدينة مطخشارش ، فقال : « فيه نظر ؛ لأنه يقتضى أنها مدينة ، وأيس كذلك ، وإنما هى موضع بغرناطة ، ولذا قال الرعينى : إن مولد أبى حيات بمطخشارش من غرناطة ، ونحوه لابن حاعة . انتهى ، وهو صريح فى الراد ، وصاحب البيت أدرى ، على أنه يمكن أن يرد كلام الصفدى لذاك ، والله تعالى أعلم » . نفيح الطيب ٢/٩هه ه .

<sup>(</sup> ٥ ) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٦) هو أيو جيفر أجمد بن إبراهيم بن الزبير الثقنى، كما في الواق ٥/ ٢٨٠ ، هذا وقد أورد الصفدى طائفة كثيرة من شيوخ أبي حيان ، وكان الصفدى قد أرسل إلى أبي حيان رسالة يستدعى فيها إجازته يمروياته وشيهخه ، وتصانيفه ، فأجابه إلى ذلك بما تراه في الوافي ٥/ ٢٧٦ – ٢٨١ ، والناج ٢/ ٤٥ و ٣٥٥ ، حكاية عن أعيان المصر وأعوان النصر ، الصفدى .

وأبا جمنر (١) بن بَشِير، وأبا جمنو (٢) بن الطَّبَاع، وأبا على (٣) بن أبى الأحوَّص، وغيرَ هم. ويمالَّة أبا عبد الله محمد بن عباس القر طُبي ، وببَجايَة أبا عبد الله محمد بن صالح السكناني (١)، وبتُونُس : أبا محمد عبد الله بن هارُون، وغيرَه، وبالأسكندرية : عبد الوَهَّاب ابن حسن بن الفرات، وبمكَّة : أبا الحسن على بن صالح الحُسَنْبي ، وبمِصر : عبد العزيز (٥) الحرَّاني ، وابن خطيب (١) المزَّة، وغازى الحكوى (٢) ، وخُلقاً .

ولازَم الحافظ أبا محمد الدِّمياطِيّ ، وانْتَقَى على بمض شيوخِه ، وخَرَّج ، وشَمَل الناسَ بالنحو والقِراآت .

سَمِع عليه الجَمُّ المَفِير.

وأخذ عنه غالبُ مَشْيختِنا وأفرانِنا، منهم الشيخُ الإمامُ الوالد، وناهِيكَ بها لأبيحَيَّانَ مَنْقَيةً ، وكان يُعظِّمُهُ كثيراً ، وتصانيفُه مَشْحونةُ بالنَّقُل عنه .

ولمّا تَوجَّهْنا من دِمشقَ إلى القاهرة ، في سنة اثنتين وأربمين وسبمائة ، ثم أمَرَنا السُّلطانُ بالْمَوْدِ إلى الشام ، لانقِضاء ما كُنّا توجَّهْنا لأجله، اسْتَثْمُهُله الوالدُ أيّاماً لأجلى ، في السُّلطانُ بالْمَوْدِ إلى الشام ، لانقِضاء ما كُنّا توجَّهْنا لأجله، اسْتُمْهُله الوالدُ أيّاماً لأجلى ، في السُّلُ لأَجله مِن اللهُ على أبني هو غنيمة "، وقال لى : يا بُنَيَّ هو غنيمة "، ولملّك لا تجدُه مِن (٨) سَفْرةِ أخرى ، وكان كذلك .

<sup>(</sup>١) هوالمقرىء أبوجعفر أحمد بن سعد بن أحمد بن بشير الأنصارى، كما في الطبقات الوسطى، والوافى، والنقح.

<sup>(</sup>۲) لم يرد هذا في الواقي ، والنفح ، وهو: أبوجهفر أحمد بن على بن محمد بنالطباع . طبقاتالقراء ، لابن الجزري ۷/۱۸ ، ۲/۵۸۲ .

 <sup>(</sup>٣) هو أبو على الحسن بن عبدالعزيز بن أبى الأحوس القرشى ، كما فى الطبقات الوسطى ، والوافى ،
 والنفح .

<sup>(</sup>٤) كمذا في المطبوعة ، بنواين، وأهمل النقط في ج، ك . وحاء في نقح الطيب ٢١٦/٤ ، بنواين ، كما في مطبوعة الطبقات ، وكذا في ١٩/٥٤ ، لكن جاء في ١/ ٣٤٠: «الكتائي» بتاء فوقية بعد الكاف.

<sup>(</sup>٥) عبدالعزيز بنءبد المنهم بن على بن الصيقل الحرائي،على ما في الطبقات الوسطى ، والوافي، والنفح.

<sup>(</sup>٦) هُو : هبد الرحيم بن يوسف بن يحيي ، يعرف بابن خطيب المزة ، كما في المراجع المذكورة .

<sup>(</sup>٧) زاد المصنف في الطبقات الوسطى ، من شيوخ أبي حيان : « إسحاق بن عبد الرحيم بن محسد ابن عبد الملك بن درباس ، وعبدالعزيز بن عبد الرحمن بن عبد العلى السكرى » . وهما في الوافي، والنفح .

<sup>(</sup>A) فى المطبوعة : « ف » ، والمثبت من : ج ، ك .

وكان الشيخُ أبو حَيَّان إماماً مُنتَفَماً به ، اتَّفَى أهلُ المصرِ علَى تقديمِهِ وإمامتِه ، ونشأت أولادُهم على حِفظ مُختصراتِه، وآباؤُهم على النَّظَر في مَبسوطاتِه، وضُرِبت الأمثالُ باسمِه ، مع صِدق اللَّهجة وكثرة الإنقان والتَّحرِّى .

وشَدا<sup>(۱)</sup> طَرَفاً صالِحاً من الفِقه، واختصر « منهاج (۲) النَّوَوِيّ »، وصنَّف التصانيفَ السائرة: البَحْرَ المُحِيط فى التفسير ، وشرْحَ (۲) التَّسهيل ، والارتِشاف (۱)، وتجريد أحكام سيبَوَيْه ، والتَّذكرة ، والغاية (۱) ، والتَّقريب ، والمُبْدع (۲) ، واللَّمْحَدة (۷) ، وغير ذلك .

وله في القِراآت: عَقْدُ اللَّالَـٰلَى(٨).

وله نَظْمْ كثيرٌ ، ومُوشَّحانَهُ أَجْوَدُ مِن شِمرِه .

توقّى عشى يوم السَّبت الثامنَ والمِشرين مِن صفر ، سنة َ خمِسٍ وأربِمين وسبمائة ، بمنزله بظاهر القاهرة ، ودُنِن بَقَابر الصُّونيّة .

# ﴿ ومن الرِّوايةِ عنه ﴾

أخبرنا شيخُنا أبو حَيّان ، بقراء بي عليه ، في يوم الخيس سابعَ عِشْرِي شوَّال ، سنة اثنتين وأربعين وسبمائة ، بالمدرسة الصالحيّة بالقاهرة ، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد

<sup>(</sup>١) في الأصول: « سدا ، بالسين المهملة .

<sup>(</sup>٢) سماه : « الوهاج في اختصار المنهاج ، كما في الوافي ، والنكت ، والنفح .

<sup>(</sup>٣) اسمه : « التذبيل والتحكيل في شرح التسهيل » وله أيضا : « التنخبل الملخص من شرح التسهيل » و « النسهيل » لابن مالك . كما في المراجع المذكورة .

<sup>(</sup>٤) اسمه: « ارتشاف الضرب من لمان العرب ، .

<sup>(</sup>ه) اسمه : « غاية الإحسان » . وله أيضا : « عاية المطلوب في قراءة يعقوب » ، قصيدة .

<sup>(</sup>٦) في التصريف ، كما ذكر الصفدى .

 <sup>(</sup>٧) اسمه: «اللمحة البدرية في نحو علم العربية» ولا بن هشام شبرح عليه . راجع فهرس المخطوطات
 المصورة ، بممهد المخطوطات ، جامعة الدول العربية ٣٩٩/١ ، ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٨) قال ابن الجزرى في الطبقات ٢٨٦/٢ : « نظم الفراآت السبع في قصيدة لامية ، سماها عقد اللاكي ، حالية من الرموز ، وجعل عليها نـكتا مفيدة » .

ابن محد بن المؤيد الهَمَذائي ، بقرائي [عليه] (١) أخبرنا إسعدُ بن إبي الفُقوح بن رَوْح ، وعَفِيفهُ بَن بنت أحمد بن عبد الله ، في كتابيهما ، قالا : أخبرنا فاطمة الجُوزُ دا نِية ، أخبرنا ابن رِيدة (٢) ، أخبرنا الطَّبرائي ، حدَّثنا جمفر بن حُميد بن عبد الكريم بن فَرُّ وخ بن دِيزَج ابن بلال بن سَمْد (٢) الأنصاري الدَّمشق ، حدَّثني جَدِّى لأُمِّى عمر (١) بن أبان بن مفصل (٥) الدين ، قال : أراني أنسُ بن مالك الوُضوء : اخَد رَ كُوة فوضَعها عن يساره ، وصَب على بدِه اليُمني، وصَب على بدِه اليُسري] (١) على بدِه اليُمني، فَعَسلها ثلاثًا، ثم أدار الرَّ كُوة على بدِه اليُمني، [وسَب على بدِه اليُسري] (١) مَعْسلها ثلاثًا ومَسح برأسه ثلاثًا فتوضًا ، وأخذ ما عجديداً لِصِها فه ، فسَح صِها فه ، فقلت له قد (٨) مسحت أذنيك ، فقال : يا غُلامُ ، إنهما مِن الرأس ، ليس هُما مِن الوَجه ، عُمَال : يا غُلامُ ، هل رأيتَ وفهمت ، أو أعيدُ عليك ؟ فقلت : قد كَفاني وقد فهمت ، أو أعيدُ عليك ؟ فقلت : قد كَفاني وقد فهمت ، قال : فَكذا رأيتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يتوضأ .

ق إسنادِه شييخُ الطَّبر انى ، وشيخُه عمر بن أبان ، وهما مجهولان (٩٠) .

ونو صَيَّ الـكان بقصر بحه أنهما من الرأس أقوَى دليل على ذلك .

• قال أستاذُنا أبو حَيّان : قولُ أنس : « ليس هُما من الوَجْه » وَجْهُ الـكلام أن بقول : [ ليستا مِن الوجه ، لـكنه جَمل « ليس » مثل « ما » فلم يُمُمْلُها ، وذلك

<sup>(</sup>١) زيادة من المطبوعة ، وليست في : ج . وقد كتبت في : ك ، ثم شطب عليها . َ

 <sup>(</sup>۲) في الطبوعة: « زيدة » ، بالراى ، وأهمل النقط في : ج ، ك ، وصوريه بدراء ، وراج ..
 (۲) في الطبوعة: « زيدة » ، بالراى ، وأهمل النقط في : ج ، ك ، وصوريه بدراء ، وراج ..

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ سَعَيْدَ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، وميزان الاعتدال ١/ه٠٠ .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : « عمرو ، ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والميزان .

<sup>(</sup>ه) في الميزان : « معتل » . وراجع لسان الميزان ٢/٤٢ ، ٤/٢٨٢

<sup>(</sup>٦) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٧)كذا في المطبوعة . وفي : ج ، ك : « ثلاثا وثلاثا » .

<sup>(</sup>٨) في الطبوعة : ﴿ لَقَدْ ﴾ ، والمثبِّتُ مَنْ : ج ، ك .

<sup>(</sup>٩) أورد الذهبي في الميزان جزءًا من هذا الحديث، ثم عال : ﴿ وعمران [كذا] بن أبان ، لا يدري من هو ، والحديث إنما دلنا على ضعه » .

فى أُمَّة تَمِيم ، يقولون ](١) ليس الطِلِّيبُ إلا المِسكُ. وقد أشار لذلك سِيبَويه فى «كتابه » ونَمَّ عليه أبو عمرو بن المَلاء ، فى حكايةٍ طويلة جَرتْ بينَه وبينَ عبسى بن عمر الثَّقَفيِّ (٢).

وقال النَّحويُّون: قِياسُ مَن لم يُشْمِل ﴿ لَيْسَ ﴾ وجَعلها كما: أن يَفصِلَ الصَّميرَ معها ﴾ فيقول: ليس أنا قائم م كما تقول: ما أنا قائم م على هذا جاز: ليس ها من الوَّجُه ، كأنه قال: ما هُما من الوَّجِه .

للت : صورةُ الحكاية : أن عيسى قال لأبى عمرو : ماشى؛ بلَفَنِي عنك ؟

قال: ماهو ؟

قال : زعمتَ أن العربَ تقول : ايس الطِّيبُ إِلَّا المِسكُ ، فتَر فَع . `

نقال أبو عمرو<sup>(۱)</sup> : ليس في الأرض ِ تَمِيميٌّ إلَّا وهو بَرَفَع ، ولا حِجازِيُّ إلَّا وهو يَنصب .

ثم بَمَث ممه خَلَفاً الأحمَرَ والبَرِ يدى ، فجاءا إلى حِجازِى ، نَجَهِدا به على أن يَرَفَع ، فَلَمَ يَفَعل ، وخاءا إلى رجل تَميمي ، فَجهِدا به على أن يَنصِب ، فلم يفعل ، وقال : ليس هسذا بلَحْن (1) قَوْمِي .

فِجَاء عيسى إلى أنى عمرو ، فقال : سهذا فَقُتَ الداسَ ، والله لا خالفتُك بمدَّها .

وقولُ الشيخ أبي حَيّان : إن أنّساً جمل « ليس » مثل « ما » قال الشيخُ جمالُ الدين عبد الله بن هِشام ، نَحوى هذا الوقتِ ، أبقاه الله تعالى : ليس ذلك مُتَميّناً ، بل يجوذ أن يكونَ أضمر في « ليس » [ ضمير ] (٥) الشأن والحديث، وحينئذ فنقول: « هُما من الوجه » : مُبتدأً ، وخبر ، والجملة خبر « ليس »، وقَمِثْلُ الضَّمير واجب لأنه حينئذ معمولُ للابتداء،

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصِرتين ساقِط من : ج ، ك ، وأثبتناه من الطبوعة .

 <sup>(</sup>۲) انظر الحـكاية في مغنى اللبيب ١/٣٢٥ ( مبجث ليس ) و مجالس العلماء لنزجاجي ١ - ٤ ،
 وفي جواشيه مراجع أخرى للعكماية .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : ﴿ أَنَّوْ عَلَى ۗ ۚ ، خِطَأَ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « بنحو » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، وشبيه به ما في مجالس الزجاجي . \_\_\_\_

<sup>(</sup>ه) ليس في المطبوعة ، وأثيتناه من : ج ، ك .

كما إنه في تخريج أبي حَيَّان كذلك ، والتخريج الذي ذكرتُه أُولَى ؛ لأن فيه إبقاء « ليس » على إعمالها ، والوجهان مذكوران في قوله :

# \* وليس مِنْها شِفاء النَّفْسِ مَبْذُولُ (١) \*

وقولُ أَبِى حَيَّانَ إِن ذلك لُغَةُ بنى تَمِيم ، وإشارتُه إلى الحَسَاية ليس بَجَيَّد ، فإن تلك اللُّمَةَ والحَسَاية إنما ها (٢٠) فيما إذا انتقَض النفيُ بإلّا ، نحو : ليس الطِّيبُ إلا المسكُ ، وإنما مسئلتنا هذه أنَّ مِن العَرب مَن يقول : ليس زيد قائم ، فيبُطلُ عملَها مع بقاء النَّفى ، وهذا الذي يَتَخَرَّجُ عليه قولُ أنس رضى الله عنه ، وقد مَرَّ بى فى « شرح التصريف المُلُوكِيّ » (٣) ليميش ، بَيتُ نظيرُ قولُ أنس رضى الله عنه ، وهو :

أَبُوكَ يَزِيدُ بَنُ الْوَلِيدِ وَمَن بَسَكُنْ هُمَا أَبُواه لاَ بَذَاءً وَ يُكُرَما (١) فَهِنا يَتَميّن أَن تَـكُونَ «كَانَ » شَأْنيّة ، والجُلة بسدَها خَبَرْ ، وأن تـكونَ مهملة وما بمدَها مبتدأ وخَـبرْ ، ولا يكون قوله : «ها » اسماً ليَـكُنْ ؛ لأنه قد فَصلَه ، ولأن بمدَه «أبواه » بالألف، وقد يُجابُ عَن هذا بأنه يَحْتَمِلُ أَن يكون على لُنُه : ﴿ إِنَّ هَذَانِ لَسَاحَرَانِ ﴾ (٥) .

• قرأتُ على الأستاذ أبى حَيَّان : أخبركم القاضى أبو على الحسن (١٠ بن عبد المزيز ابن محمد بن أبى الأحوص ، عن قاضى الجاعة أبى القاسم أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد

<sup>(</sup>١) غائله هشام بن عقبة ، أخو ذى الرمة . الـكستاب لسيبويه ٧١/١ ، ١٤٧ ، وانظر المقتضب ٤/١٠ ، ومغنى اللبيب ، الموضم المذكور قبل . وصدر البيت :

<sup>\*</sup> هي الشماء لدائن لو ظفرت بها \*

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة: « هو » ، وأثبتنا ما ق : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) و المطبوعة : ﴿ الملكي ﴾ . والتصحيح من: ج ، ك . وهذا ﴿ التصريف الملوكي ﴾ لابن جي.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ يَزِيدُ وَالْوَلِيدُ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>ه) سورة طه ٦٣ ، وانظر للـكلام على هذه اللغة : لمتحاف فضلاء البشر ٣٠٤ ، البيان ف غريب المعراب الفرآن ١٤٤/٢ ، البحر المحيط ٢/٥٥٦ ، وقد تسكلم ابن هشام على هذه اللغة كلاما جبدا ، انظره في شدّورالذهب ٤٦ ـ ٢٥ .

<sup>(</sup>٦) في الأصول : ﴿ الحسين ﴾ . وتقدم قريبا ، في عداد شيوخ أبي حيان .

ابن محمد بن أحمد [ بن مَخْلَد ] (١) بن عبد الرحمن بن أحمد بن بَقِي (٢) بن مَخْلَد بن رَبِه القُرْطُي ، عن أبيه ، كر الْقَدَّمِي ، عن أبيه ، عن أبيه بكر الْقَدَّمِي ، عن عبد الرحن بن وياد ، عن عبد الرحن بن وافع ، عن عبد الله بن عمرو (٥) : أنّ النّبي سلى الله عليه وسلم ، مَرَّ بمجلسّ بن ، أحد المجلسين عن عبد الله ، وبَرَعَبُون (١) إليه ، والآخر بتَملّ مُون المِلْمَ ويُملّمُون ه ، فقال : ﴿ كُلُّ الْجَلِسَيْنِ خَيْرٌ وَأَحَدُهُما أَفْسَلُ مِنَ الآخرِ ، أمّا هَوُ لَا فَيَعَمَلّ مُونَ ويُعلّمُونَ الْجَاهِلَ ، فَهُمْ أَفْسَلُ ، وَإِنَّ اللهُ وَبَرْ غَبُونَ إلَيه إِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَاءَ مَنَمَهُمْ ، وَإِنَّما بُمِيْنَ مُعَلِّما » ثم جكس معهم .

<sup>(</sup>١) تكملة من نفح العايب ٢/٥٧٥ .

<sup>(</sup>٢) في أصول الطبقات : ﴿ أَحَدَ بِقَ ﴾ . والتصحيح من نفح الطيب .

 <sup>(</sup>٣) ف المطبوعة بعد هذا زيادة: « عن أبيه » . وأسقطناها كما في : ج ، ك ، ونفح الطبب .

<sup>(</sup>٤) في : ج ، ك: « زيد » ، وأثبتنا ما في الطبوعة ، ونفح الطيب ، وسنن ابن ماجه( باب فضل العلماء ، والحث على طلب العلم . من القدمة ) ٨٣/١ ، وذكر الحديث .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « عمر » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، ونفح الطبب ، وسنن ابن ماجه .

<sup>(</sup>٦) في نفح الطبب : « ويدعون » . وفي سنن ابن ماجه : « يقرأون الفرآن ويدعون الله » .

<sup>(</sup>٧) القاتل : هو أبو حيان ، كما صرح في نفح الطيب .

<sup>(</sup>٨) ما بين الحاصرتين سقط من الطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، ونفح الطبي .

 <sup>(</sup>٩) في أصول الطبقات : « أبا » ، وأثبتنا ما في نفتح الطيب .

يقول (١): سمحتُ أبي سُفيانَ ، يقول: سمحت إبي يزيدَ ، يقول: سمحت أبي أَ كُتَمَةَ (٢) ، يقول: سمحت أبي أنهيتَمَ (٣) ، يقول: سمحت أبي أنهيتَمَ (٣) ، يقول: سمحت أبي أنهيتَمَ (٣) ، يقول: سمحت أبي أنه عليه وسلم ، يقول: ﴿ مَا اَخْتَمَعَ قَوْمٌ عَلَى ذِ كُرِ اللهِ إِلَّا حَقَيْهُمُ الْمَلَاثِيكَةُ وَغَشِيَتُهُمُ الرَّحْمَةُ ﴾ .

أخبرنا أبو جَيَّان ، بقراءتى [عليسه] (٤) عن القاضى الأُسُولِيّ المتكلَّم على مذهب الأُسمريّ، أبى الحسين (٦) القرُ طُبيّ، عن أبى الحسين (٢) على الحسن (٢) على الحسن (٦) على (٨) بن أحمد النا يقيّ الشَّقُورِيّ ، عن القاضى أبى الحسن شُرَيح بن محمد بن شُرَيح ، قال: كتب إلى الحافظ أبو محمد على بن أحمد بن حَزْم الظاهِرِيّ، وأنشد لمفسيه [هذا] (٩):

 <sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « يقول : سمعت أبى أبا بكر الحارث يقول سمعت أبى سفيان » ، وأثبتنا ما في :
 ج ، ك ، ونفح الطيب . وبعص هذه الزيادة في المطبوعة ، تقدم قريباً.

<sup>(</sup>۲) في المطبوعة: «كتمة » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك . وفي نفح الطبب : « أكبمة » ولم نجد له ترجة . وقال المقرى في آخر هذا الحديث: « ورأيت بخط بعض الحفاظ على قول أبي أكبمة ، ماصورته: صوابه أكبنة ، انتهى . فليحرر » .

<sup>(</sup>٣) فى نفح الطيب: « الهشيم » . ولم نعرفه .

<sup>(</sup>٤) زيادة من المطبوعة ، على ما فى : ج ، ك .

<sup>(</sup>٥) فى المطبوعية ، ك : ﴿ الحسن » ، وأثبتنا ما فى : ج ، والواق ٥/٢٧ ، ونفح الطيب ٢/٠٥ ، ٥٠١ ، وعلم اسمه : كلد بن يحيى بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعرى الفرطى ، وقد وجدنا له ترجمة فى : ذيول العبر ١٠٨ ، الدزر السكامنة ٥/١٥ ، شذرات الذهب ٢/٦ ، السكن كنيته فى هذه المراجم الثلاثة : ﴿ أَبُو عبد الله » .

 <sup>(</sup>٦) ف المطبوعة : «الحسن» ، والمثبت من : ج ، ك ، ولم ترد هذه الكنية ف : الوافى ، والنفح.

<sup>(</sup>٧) في : ج ، ك : « عن أبى الحسن على بن أبى الحسين القرطبى، عن أبى الحسن على بن أحمد ... » وأثبتنا ما في المطبوعة ، وما في : ج ، ك زيادة مقحمة .

هذا وقد ذكر المقرى في النفح ٢/٢٥ محديثا مسندا لأبي حيان ، لم يرد فيه أحد بين أبي الحسين القرطى وبين أبي الحسن الفافق ، الواردين في قصتنا . وقد وجدنا أبا حيان يروى عن ابن حزم تصانيفه وليس بينهما في سلسلة السند أكثر من ثلاثة رجال [كما هو الحال في الرواية هنا] . انظر مقدمة جوامع السيرة لابن حزم .

<sup>(</sup>A) في نامح الطيب: « أحمد بن على » .

<sup>(</sup>٩) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة . والأبيات في الواق ١ / ٣١١ ( أثناء ترجة ابن سيد الناس ) ، وغيث الأدب ١ / ٥ ٥ .

مَنْ عَذِيرِي مِن أَناس جَهِلُوا مَم ظَنُّوا أَبُّهُم أَهِلُ النَّظَّرُ رَ كِبُوا الرُّأَى عِناداً فَسَرَوا في ظَلامٍ تامَ فِيهِ مَن عَبَرْ (١) وطَرِيقُ الحَقِّ نَهُجُ مَهْيَعٌ مِثْلَ مَا أَبْصَرْتَ فِي الأَنْقِ الْقَمَرُ (٢) فَهُو َ للإجْماع واللَّمَّ الذي ليس إلَّا في كِتابِ أو أَثَر (٢)

أنشدني شيخُنا أبو حَيَّانَ لنفسه ، بقراءتي عليه (٤٠ :

عِدَانِي لَهُم فَشُلْ عَلَى ومِنَّة ﴿ فَلَا أَذْهَبَ الرَّمَنُ عَنِّي الْأَعَادِيا هُمُ بَحْثُوا عَن زَلَّتِي فَاجْتَنْبَتُهَا وَهُمْ نَانَسُونِي فَاكْتَسَبْتُ الْعَالِيا

وأنشدَني لنفسه ، بقراءتي عليه إيضاً (٥):

راضَ حَبِيبي عارِضُ قَد بَدَا الْحُسْنَة مِنْ عارِضٍ والْمِنْ وظَنَّ قومُ أنَّ قَلْهِي سَلَا والأسلُ لاَيَمْقَدُ بالمارِضِ

# وأبضاً (١):

إذْ نُوى مَن أَحَّ عَنِيَ نَقْلُهُ (٧) سَبَقَ الدُّمْعُ بِالْمَسِيرِ الْمَطَاياً وأجادَ السُّطُورَ في صَمَيْحَةِ اللهِ لدُّ و لِم لا يُجِيدُ وَهُوَ ابنُ مُقْلَهُ (٨)

<sup>(</sup>١) في الوافي: ﴿ غيرِ ﴾ بالغين المعجمة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « فطريق » ، وأثبتناه بالواو من : ج ، ك ، والواقي ، والغيث .

<sup>(</sup>٣) في الوافي ، والنيث : « وهو الإجام » .

<sup>(</sup>٤) ديوان أبي حيان ١٤٠٠ .

<sup>(</sup>ه) دنوانه ۲۵۲.

<sup>(</sup>٦) ترکة دوانه ۲۷۲.

<sup>(</sup>٧) في الديوان : « بالمسيل » . وما في الطبقات مثله في الوافي ٢٦٩/١ ، والتنج ٢/٢٤ ه ، وجاء في الطبِّتات : « إذ تولى » ، وأثبتنا ما في الديوان ،والواق ، والنفح . وجاء في مطبوعة الطبقات: عنى مقلة » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، وما ذكر ، ا .

<sup>(</sup>٨) ابن مقلة : هو أبو على محمد بن على بن الحسين ، منالوزراء الشعراء الأدباء ، وكانخطاطا بارعا ، يضرب بحسن خطه المثل . انظر أعار القلوب ٢١٠

# وأيضاً <sup>(۱)</sup> :

وأيضاً (٥):

قَدْ سَبَانِي مِن بَنِي النَّرْكِ رَشَا ناظِرِی للوَدْدِ مِنْهُ غارِسْ مالَهُ لا يَجْتَنِي مِمَّا غَرَسْ وغَدًا ثُعْبِانُ دَبُّونَتِهِ السَّتُ أَخْشَى سَيْفَهُ أو رُمْعَهُ إِنَّمَا أَرْهَبُ لَحْظاً قَدْ لَمَسُ اخْتَكَسْنَا بَمْدَ هَجْدٍ وَصْلَهُ إِنَّ أَهْنَى الوَصْلِ مَا كَانَ خُلَسْ لستُ أَنْساهُ وقَدْ أَطْلَعَ مِنْ

يَظُنُّ النُّمْرُ أَنَّ السَّكُتُبَ تُجْدِي أَخَا ذِهْنِ لإِذْراكِ المُلُومِ (٢) وما يَدْرِى الجَهُولُ بأنَّ فِيها غَوامِضَ حَيَّرتْ عَقْلَ الفَهِمِ (٣) إذا رُمَنَ المُلُومَ بَغَيرِ شَيخِ ضَلَتَ عَن ِ الصِّراطِ السُتَقِيمِ (١) وتَلْتَبَسِ الأُمورُ عليكَ حتَّى تَسِيرَ أضَلَّ مِن تُوماً الحَكِيمِ

جَوْهَرِئُ الثَّغْرِ مِسْكِيُّ النَّفَسُ قَدْ حَكَى شَمْساً وغُصْناً ونقاً في انْبِلاج وارْتِجاج ومَيَسْ (١) ضَيِّقُ العَيْنَانِ تُرْ كَيْهُمَا واسِعُ الوَجْنَةِ خَرِّيُّ الْعَبَسُ أَسْبَحَنْ عَقْرَبُ خَدِّيْهُ مَعاً لِجَنِيِّ الْوَرْدِ فِي الْخَدِّ حَرَسْ (٧) جائلًا في عطفه منهما ارتجس (<sup>(۱)</sup> راحه شَمْساً أضاءت في العَلَسُ

قمد حكى غصنا وبمدرا ونقما في ارتجاج وانبسلاج وميس

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢٧٤٠

وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والدُّنوان .

<sup>(</sup>٣) رواية الديوان : ﴿ الحليم ﴾ .

 <sup>(</sup>٤) ق الطبوعة : « الطريق المستقيم » ، وأثبتنا ما ق : ج ، ك ، والديوان.

<sup>(</sup>ه) ديوانه ٢٣٢ ، والبيت الثاني هنا هو الرابع في الديوان -

<sup>(</sup>٦) رواية الديوان:

<sup>(</sup>٧) رواية الديوان : ﴿ عَقَرْبُ صَدَّعْيَهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) الديوقة : الشعر الصفور أو الذؤابة . وهي لفظة مولدة . القاموس ، وشفاء الغليل ١٠١ ، وأنشد المفاجي شمر أبي حيان هذا .

ورَمَى العِمَةَ فالتاجَ لَنَا فَرْقَ شَعْرِ دَقَ مُبْدِ ماالتَبَسْ (١) مِرْمَى العِمَةَ فالتاجَ لَنَا وَتَحَسَّى العَلْسَ في فَرْدِ نَفَسْ (٢) مِنْ العَمْرَةُ في ذَاكَ اللَّمَسْ وَعَدَا يَمْسَحُ بالنِسْدِيلِ مَا أَبْقَتِ الخَمْرَةُ في ذَاكَ اللَّمَسْ عَجَباً مِنْها فَدْ عَبَسْ عَجَباً مِنْها فَدْ عَبَسْ فهذه نُبْذَةٌ مِن مَقرُ و آني (٢) على شيخِنا أبي حَبَّان .

فهذه نبيذة مِن مُقرُوا بِي '' على شيخِنا ابي حيان . وأنشدَنا لنفسِه ما مَدَحنِي بهما ، وأنا ابنُ ثلاثِ سِنين ، وها عِندى بخطِّه ، وعليهما

خُطُّ الوالد ، رحمه الله(١) :

أَلَّا إِنَّ تَاجَ الدِّينَ تَاجُ مَمَارِفِ وَبَدْرُ هُدَّى تُجْلَى بِهِ ظُلَمُ الدَّهُوِ (\*)

سَلِيلُ إِمَامٍ قَلَّ فِي النساسِ مِثْلُهُ فَنَاثِلُهُ نَرْ بُو عِلَى الرُّهْرِ وَالرَّهْرِ (\*)

وأنشدَنا لنفسِه إجازةً إِن لم يكن سماعا ، قصيدتَه التي امتدَح بها الشافعيَّ ، وضي الله
عنه ، ومطلمها (۷) :

غُذِيتُ بِيلْمِ النَّحْوِ إِذْ دَرَّ لِي ثَدْياً فِجِسْمِي بِه يَنْمِي ورُوحِي بِه تَحْياً وَقَد طَالَ تَضْرابِي لِرَيدٍ وعَمْرٍهِ وَمَا اقْتَرَفا ذَنْباً ولا تَبِماً غَيَّا وَمَا يَلْتُ مِن ضَرْ بِهِما غَيرَ شُهْرَةً بِهُنَّ وما يُجْدِي اشْهِارِي بِهِ شَيًّا وما يَلْتُدي اشْهِارِي بِهِ شَيًّا وَمَا يَلْتُدي الشَّهِارِي بِهِ شَيًّا أَلَا إِنَّ عَلْمَ النَّحْوِ قَدْ بِاذَ أَهْلُهُ فَا إِنْ تَرَى فِى الْحَيِّ مِن بَعْدِهِمْ حَيًّا

(١) في الديوان : « والتاج ». وفي المطبوعة ، ج: «صرف شمر»، وأثبتنا ما في : ك ، والديوان.

(٢) هذا البيت ملفق من بيتين وردا في الديوان هكذا :

أس الكأس لكي يشربها فاعترث هزة بما لس ثم أدنى جوهرا من جوهر وتحسى الكأس في فرد نفس

وحاء في مطبوعة الطبقات : ﴿ وَيَحِيَّ الْـكَأْسِ ﴾ . وفي : ج ، ك : ﴿ وَتَحَتَّى ۚ ، وَأَثْبُتُنَا رَوَايَةًــُ الديوان . وفي المطبوعة أيضا : ﴿ فَرَدَ لِعَسَ ﴾ . وصححناه من : ج ، ك ، والديوان .

- (٣)كذا في المطبوعة ، وفي : ج ، ك : ﴿ مفرداتي ﴾ .
- (٤) : كملة الديوان ٤٤٩ ، نقلا عن مطبوعة الطبقات وحدها .
  - (ه) في المطبوعة : ﴿ تَجْلَى بَهَا ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .
- (٣) قوله : « تربو » ، الأفصح فيه : « تربي » بضم الناء ، لأنه من الرباعي .
  - (٧) تَـكُلَةُ الدُّيُوانَ ٤٨٤ ، نقلًا عن مطبوعةُ الطبقاتُ وحدها .

سأرْ كُهُ تَرَاكَ الغَزالِ الظَّلَّهُ وأُنْبِمُهُ هَجْراً وأُوسِمُهُ نَأْياً(١) واستُو إلى النِقْدِ الْمُبارَكِ إِنَّهُ لَيْرُ مِنْبِكَ فِي الْأَخْرَى ويُحْظيكَ فِي الدُّ نَيا هَلِ الفِقَهُ ۚ إِلَّا أَسْلُ دِينَ مُحَمَّدِ فَجَرَّدُ لَهُ عَزْمًا وَجَدِّدُ لَهُ سَمْياً (٢) وكُنْ تَابِماً للشانعِيُّ وسالِكًا طَرِيقَتَهُ تَبْلُغْ بِهِ النايةَ التُّصْياَ أَلَا بَائِنِ إِدْرِيسِ قَدِ اتَّضَحَ الهُدَى سَمِيُّ الرَّسُولِ المُصْطَفَى وابنُ عَمَّهِ فناهِيكَ مَجْداً وقد سَما التُتبة المُليا هُوَ اسْتَنْبَطَ النَّنَّ الأُمْولِيُّ فاكتَسَى وهي قصيدة مُطوَّلة .

وكم غامِضِ أَبْدَا وكُمْ دارِسِ أَحْبَا (٢) بِهِ الْفِقْهُ مِن دِيباجِ إِنشَائِهِ وَشُمَّا (١) لقدسُدْتَ فِي الدُّنْهَا وقد فُزْتَ بِاللُّهُ خُرَى

وقصيدتَه التي امتدح بها البُخارِيُّ ، رضي الله عنه [ ومطلعها ] (٥) : أسامِعَ أَخْبَارِ الرَّسُولِ لكَ الْبُشْرَى وأنشدَنا لنفسِه إجازةً ، قصيدتَه التي عارَضَ بها « بانت سماد » ومطلمها (٦٠): لْاتَمْذِلاهُ فَا ذُو الحُبِّ مَمْذُولُ المَقْلُ مُخْتَبَلُ والقَلْبُ مَتْبُولُ هَزَّتْ لَهُ ٱسْمَراً مِن خُوطٍ قامَتِهِا فَا انْشَنَّى الصَّبُّ إِلَّا وَهُو مَقْتُولُ (٧)

<sup>(</sup>١) في : ج ، ك : ﴿ الغزالِ مَعْلَهُ ﴾ ، وأثبتنا ما في الطبوعة . وق المثل : ﴿ تُرِكُ الطَّنَّي ظَلَّهُ ﴾ . والظل هنا : الـكسناس الذي يــتظل به الظي في شدة الحر ، فيأتيه الصائد فيثيره فلا يعود إليه ، فيقال : « ترك الظي ظله » أي موضع ظله . ويضرب هذا المثل لمن نفر من شيء ، فنركه تركا لا يمود إليه « ويضرب في هجر الرجل صاحبه . بحم الأمثال ١٢١/١ ( حرف التاء ) .

<sup>(</sup>٢) ف المطبوعة : « وما الفقه » ، وأثبتنا ما ف : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) ق أصول الطبقات : « ألا ياابن إدريس » . ونرى الصواب ما أثبتناء .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة :

<sup>\*</sup> هــو استنبط الأصول فاكتسى \*

والتصعيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٥) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، ك . والقصيدة في تسكملة الديوان ٢ ه ٤ ,

<sup>(</sup>٦) تركملة الديوان ٢٦١ .

<sup>(</sup>٧) الخوط ، بالضم : الغصن الناعم .

فَسَكُمْ لَهَا جُمَلْ مِنْهُ وَتَفْصِيلُ (1) والنَّنْرُ جَوهَرَةٌ والرِّبِقُ مَعْسُولُ (٢) والنَّمْرُ مُخْتَطَفُ والمَانُ مُتَجْدُ ولُ (٣) والخَصْرُ مُخْتَطَفُ والمَانُ مُتَجْدُ ولُ (٣) وَرَمَا هِ يَخْرَسُ فِي الساقِ الخَلاخِيلُ (١) يَشْقَبْنَ ، آباؤها السِّيدُ البَهَا لِبلُ (٥)

جَمِيلَة فَصِّلَ الحُسْنُ البَدِيعُ لَهَا فالنَّحْرُ مَرْ مَرَّة والنَّشْرُ عَنْبَرَةَ والطَّرْ فُدُوعَنَج والعَرْ فُدُوأَرَج هيفا عَيْمِسُ في الخَصْر الوشاحُلَها مِن الَّواتِي عَلاهُنَّ النَّمِيمُ فَمَا

### ومنها :

يُسْأَلْنَ رَقَدُ الصَّحَى حُصْرُ مَـكَاسِيلُ (٦) فَاخَا حِزَامٍ بِهِ قَدْ يُبْلَغُ السُّولُ وَجُهُ أَغَرُ وَفَى الرِّجِلِينِ تَحْجِيلُ (٧)

زُرُ الحكلام عَيِّاتُ الجَوابِ إذا فَشَقَّ حَبْرُومَ هذا الليلِ مُمْتَطِيًا أَقَبَّ أَقْوَدَ كَيْمرَى للوَجِيدِ، لَهُ

#### i hin

جُفْرٌ حَوا فِرُهُ مُعْرُ قُوَا تُمُهُ فَوَا عُهُ فَا شُعْرُ ٱياطِلُهُ والذَّيْلُ عُشْكُولُ (١٠)

(١) في المطبوعة : « البديم بها » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والديوان .

- (٢) في : ج ، ك : ﴿ فالسحر مرمرة ﴾ ، والمثبت من الطبوعة ، والدنوان .
  - (٣) ف أصول الطبقات : « بجزول » ، وأثبتنا رواية الديوان .
- (٤) في المطبوعة : « هيفاء يسلس . . . . . درماء يجرس » . وصححنا الرواية من : ج ، ك ، عوالد يوان . وامرأة درماء : لا تستبن كمويها ولا مرافقها ، من السمن .
  - (٥) في الديوان : ﴿ غَذَاهِنَ النَّهِ يَمْ .
  - (٦) جاءت كلمات البيت مصحفة ومحرفة في المطبوعة ، وصححناها من : ج ، ك ، والديوان .
- (٧) و المطبوعة: « منى أقود » . وف : ج ، ك : « أمى» من غير نقط ، وأثبتنا مافى الديوان .
   و «أقب» من القبب : وهو دقة الحصر وضمور البطن. و «الوجيه» : فرس معروف لفنى بن أعصر.
   انظر الحيل ، لابن الكلمي ٢٢ ، والتحجيل : بياض في قوائم الفرس كلما .
- (٨) فى المطبوعة: «عسلول». وفى: ج ، ك: « عثلول»، وأثيتنا الصواب من الديوان. و «المشكول»: العذف أو الشمراخ. وقوله: «جفر»: يعنى استدارة الحافر، من الجفرة: وهى المفرة الواسعة المستديرة، وهم يشبهون الحافر بالقعب ــ وهو القدح ــ لاستدارته. راجع اللسان (قعب ــ جفر). و « المعرد» سقوط الشعر. و « الأياطل »: جم الأيطل: وهو الحاصرة.

( ١٩ / ٩ ـ طبغات الشافعية )

واصِلْ سُراكَ بسَيرِ يا بنَ أندَلُس والطَّرْفُ أدهَمُ الأَشْطانِ مَغْلُولُ (١) مُلاطِمُ الرَّبِحَ منه أبيضٌ يَقَقُ لَه من السَّحَر الرُّبَدِّ إِكَانِيلُ (٢) يعلو خُضارةً منه شاميخ جَلَل سام طَهَا وهُو بِالنَّـكَبِاءُ مَحمولُ (٣) كَأُنَّمَا هُو فَى طَخْيَاءِ لُجَّتِهِ أَيْمُ رُيْفَرِّى أُدِيمَ اللَّهِ شِمْلِيلُ (١)

فللرُّسولِ انشقاقُ البَدرِ يشهدُهُ كَا لِموسى انفلاقُ البحرِ مَنقولُ (٥)

ومن مُوسَّحاته (١):

فُنُورُها الوهَّــاجُ 'يغنِي عن الصِباحُ كالكوكب الأذهَرُ وعَرْ فَهُا عَنْسُهِ

إن كان ليل داج وخانَنا الإصباح <sup>(٧)</sup> سُلَانة تَبِدُو مِزَاجُهِــا شَهْدُ

ياحبِّدا الوَرْدُ مِنها وإن أسكر ا

على بها قد هاج فا تَرانِي صاح عن ذلك المِنهاج وعن هو ي يا صاح قد أَجَّ في أُمْدِي منه سنا الخَدِّ

وبی رَشاً اهْیَف بَدُّرٌ فلا يُخْسَفُ

يَسْطُو على الأسد

بآخظيه الرهف

(١) الأشطان : جم شطن ، بالتحريك : وهو الحبل الطويل الشديد الفتل .

 (٢) في المطبوعة : ﴿ أبيض لقف » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والديوان . يقال : أبيض يقق : أك شديد البياض ناصعه .

وحاء في المطبوعة ، والديوان : « من السحب » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك . والسحر هنا : البياض يملو السواد . ويقال بلمين والصاد . راجم اللمان ( سحر ) .

(٣) في الأصول : « يعلو خطارة » ، وأثبتنا ما في الديوان . و « خضارة » بالضم : البحر .

(٤) الأيم : الحية . وقيل : الأيم والأين والثعبان:الذكران من الحيات . و« الشمليل » بالسكسمر:. الجَفيفة السريعة .

(ه) في الدنوان : « تشهده » بالنون .

(٦) تـکملة ديوانه ٩١ ،

(٧) ق الأصول: « المصباح » ، وأثبتنا ما في الديوان .

كَسَمَاوْزِ الحَجَّاجُ ۚ فِي النَّاسِ وِالسَّفَاحُ فَمَا تُرَى مِن نَاجُ مِن لَحَظِهِ السُّمَّاحُ عَلَّل بِالْمُسْكِ (١) قَلْمِي رَشَا أَحُوَرُ مُنَعَمُ السَّاكِ ذو(٢) مَبْسِم أعطَرُ ريًّا. كالمِسْكِ وريقُهِ كُوتُرْ غُمْنُ عَلَى رَجْراجُ طاءَت له الأرواحُ فَبَّذَا الآراجُ<sup>(٣)</sup> إِن هَبَّت الأرواحُ عَلَى أَلَى حَبِّانُ مِن لحظك الفقان ماإن له عاصيم وهَجــرُكَ الدائمُ قد طال بالهيمان فدمُمُه أمواج وسِرُّه قد لاخ الكنه ماعاج ولا أطاع اللاح(1) يَمُذُلُ في الرّاح دامَتُ بالرَّاحِ (١) وفی<sup>(ه)</sup> هَوَی الغِزلانُ وقلتُ لا سُـلوانْ عن ذاك يالاجي فاخَتر لى ياز جَّاج قصال (٨) وزُوج الداح سَبْعُ الوُجوهُ والتاجُ <sup>(٧)</sup>هي مُنْيَةُ الأفراحُ

<sup>(</sup>۱) فى الأصول: «عذاره المسكى »،وأثبتنا ما فى الديوان ، والوافى ه/ ۲۷۰، والفوات ۸/۲۵، والنجوم ۱۱۳/۱۰، والفح ۵/۲۰، والمسك، والمسك، بالضم: مايسك الأبدان من الطعام والشعراب. وبالفتح: الجلد والإهاب، وبالكسر: هذا الطيب المعروف، وقد استعمل الشاعر الثلاثة. راجع شرح مثلثات قطرب ۱۷۳.

<sup>(</sup>٢) في الأصول : ﴿ ذِي ﴾ ، وأثبتنا ما في الديوان .

<sup>(</sup>٣) في المحلموعة : « الأرواج » ، وأنبتنا ما في : ج ، ك ، والديوان .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : ﴿ أَطَالَ ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان .

<sup>( • )</sup> في : ج ، ك : « ومن » ، والثبت من الطبوعة ، والديوان .

 <sup>(</sup>٦) ف: ج ، ك: « في الراح » ، والمثبت من المطبوعة ، والديوان .

 <sup>(</sup>٧) سبع الوجوه والتاج: من متنزهات القاهرة قديمًا . راجع تحديدها قديمًا وحديثًا في حواشي النجوم الراهرة ١٠٤/١٠ .

<sup>(</sup>A) في المطبوعــة: « بمصال » . وفي : ج ، ك : « بمضاك » ، وأثبيتنا ما في الديوان ، والمراجع الذكورة قريباً . وفي حواشي النجوم ، والفوات : « القمصال : كلة منربية ، لاتينية الأصل ، ممناها : وعاء كان يستممل في الأندلس والمرب ، الشعرب » .

غيره (۱) :

عاذِلِي في الأهيفِ الأنسِ لو رآه كان تد عَذَرا رَشَأٌ قد زانه الحَوَرُ غُصُنُ مِن فَوقِهِ قَمَرُ ۗ مَمَرَ مِن سُحْبِهِ الشَّمَرُ أَنْهَرُ في فِيهِ أَم دُرَرُ بين اللهُرِّ والَّامَس خَمْرةٌ مَن ذاقها سَـكِرا حالَ رَجَّةُ (٢) بالرِّدْفِ أَم كَسَلُ وِيقَةٌ بِالنَّفْوِ أَم عَسَلُ وَرْدَةُ بِالخَدِّ أَم خَجَلُ كَحَلُ بِالمَيْنِ (٣) أَم كُحُلُ يالَهـا مِن اعْيُنِ نُمُسِ جَلَبَتْ للـاظِرِى سَهَرَا مُذْ نأى عن مُقلتي سَنِي مأْذِيقا(ا) لذَّهَ الوَسَنِ طالَ ما القاه مِن شَجَن مِ عَجَبًا ضِدًان فِي بَدَنِ (٥) بِفُوْادِي جَــِذُوةُ (٢) القَبَسِ وبمبني الماء مُنفَجِرا قد أَتَا فِي (٧) اللهُ بِالفَرَجِ إِذ دَنَا مِنْي أَبُو الفَرَجِ ِ قَمَرُ للهُ خَلَّ فَي الْهَجِي كَيف لايُخْشَى من الوَهَجِي ظَنَّهُ مِن حَرَّهُ \* فَرَرَا نَصَبَ العَيْنَيْنِ لِي شَرَكًا فَانْتَنَى وَالْقَلْبَ قَد مَلَّكًا

<sup>(</sup>١) تسكملة الديوان ٥٩٥، والشاعر يعارض موشحة شمس الدين عمد بن العفيف التلساني .

<sup>(</sup>٢) ف : ج ، ك : ﴿ رَقَّةَ ﴾ ، وأثبتنا ما في المطبوعة ، والديوان .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ بِالعِينِينِ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والديوان .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « ما أذيق » . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان .

<sup>(</sup>ه) في : ج ، ك ، والواني ه/٢٧١ : « شجني . . . بدني »،وأثهتنا ما في المطبوعة ، والديوان، والفوات ٩/٢ ه ه ، والنفوج ٢/٢ ه ه .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « جودة » . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان .

<sup>(</sup>٧) ف المطبوعة : « أتانا » . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان .

 <sup>(</sup>A) في المطبوعة : « غرة » . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان .

قَمَرُ اضحَى له فَلَكا قال لى يوماً وقد ضَحِكا القَمَرا العَمَرا العَمَرا العَمَرا

## ومن المسائل عنه

مَنَع الشيخُ أبو حَيَّان إن يقال: ماأعْظَمَ الله ، وماأحْلَم الله ، ونحو ذلك ،
 ونقلَ هذا عن أبى الحسن ابن عُصْفُور ، احتجاجاً بأنَّ معناه: شَى لا عَظَمَه ، أو حَلَّمه .

وَجَوَّزُهُ الْإِمَامُ الوالِدِ ، محتجًا بقوله ته الى : ﴿ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ﴾ (٢) والضَّميرُ في ﴿ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ ﴾ (٢) والضَّميرُ في ﴿ إِنِّهِ ﴾ عائدٌ على الله : أي ما أَبْصَرَهُ وأَسْمَمَهُ ! فدلُّ على جَوازِ التمتُّجُب في دلك .

وللوالد تصنيف ف تجويز ذلك ، أحْسَنَ القولَ فيه .

قلت: وفي « شرح الفيّة ابن مُمْطِي » لأبي عبد الله محمد بن إلياس النَّحويّ، وهو متأخِّر مرث إهل حَماة : سأل الزَّجَّاجُ اللَّبرِّدَ (٣) ، فقال : كيف تقول : مَاأَخْلَمَ اللهَ ، وما أَعْظَمَ اللهَ ؟

فقال: كما قُلتَ .

فقال الزُّ جَّاجُ : وهل يكونُ شي لا حَلَّمَ اللهَ ، أو عَظَّمَهُ ؟

فقال المُبرِّدُ : إِنَّ هذا السَكلامَ يقال عند ما يَظَهْرُ مِن اتَّصافِهِ تَمَالَى بِالْحِلْمِ وَالْمَظَمَةُ ، وعندَ الشيءُ يُصادَفُ مِن تَفَضَّلِهُ ( ) ، فالمُتَمَجِّبِ ( ) هو الذاكر ُ له بالتحلم [ والمظمة ] ( ) عند رؤيتِه إيَّا ها ( ) عياناً .

\* أنجى من أرض أنداس \*

(٢) سورة الكهم ٢٦.

(٣) هذّه المسألة ذكرها الزجاجي في تجالس العلماء ١٦٧، وراجع أيضًا تفسير القرطي ١٠/٨٨، والبحر المحيط ١١٧/٦، في تفسير الآية الـكريمة .

(٤) ف المطبوعة : « فضله » ، وأثبتنا ما ف : ح ، ك ، وتجالس العلماء .

(ه) في المطبوعة : « والمتدجب » ، والمثبت من : ج ، الـ .

(٦) تسكملة يَلتُمْ بها السكلام . والسياق في مجالس العلماء عنتلف عمايذ كره السبكي -

(٧) في المطبوعة : ﴿ إِياهَا » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>۱)كذا جاءت الروانة في أصول الطبقات.ومثلها في الواقي ٢٧٢/٥ ، والذي في الديوان والفوات ٢/٠٢٥ ، والنفح ٢/٢٥٠ :

وقد نَقَل الواللهُ معنى هـذه الحـكايةِ في تصنيفه ، عن كتاب « الإنصاف » لابن<sup>(١)</sup> الأنبارِيُّ ، وذَكر مِن التأويل أن يَمنِيَّ بالشيء نفسَه: أي إنه عَظَّمَ نفسَه، أو إنه عظيمٌ " بنفسه ، لاشيء جَمله عظيماً .

## ومن الفوائد عنه

• أفادَ نا شيخُنا أبو حَيَّان أن أبا الحسن حازِمَ (٢٠ بن أبي عبد الله بن حازِم ، كان ْمُحويًّا أديباً بارِعاً ، شاعراً مُمْلِقاً ، امتدح بعضَ خُاَمَاء<sup>(٣)</sup> النرب الذين مَلحَموا مدينة تُونُس ، بقصيدة طَنَّانة ، ضَمَّمَا عِلم (اللَّهُ و ، أولها (ان :

الحدُ يَثْنِ مُمْلِي قَدْرِ مَن عَلِماً وجاعل ِالمَقْل فِسُبُل الهُدَى عَلَماً ثم الصَّلاةُ على المادي السُنَّتِهِ محمّد خَيرِ مَبْمُوثٍ به اعتُصِا(١)

منها عقدح الخليفة:

كَأَنَّهُ كُو كُبُّ للقَدْفِ قد رَجَمَا (٢) نُمماءُ مِن غَيْرِ وَعْدِ لَم يَقُلْ نَمَمَا

مُرْ دِي العِداةِ بَسَهُمْ مِن عَزاتُمُهِ أدامَ قولَ نَمَمُ حَتَّى إذا اطَّرَدَتْ

: Ino

يَمْلُو قِياماً ويَمْلُو قَدْرُهُ قِيَما(٨)

إِنَّ اللَّيَالِيَ وَالأَبَّامَ مُذْ خَدَمَتْ بِالسَّمْدِمُلْكَكَأَنْحَتْأَعْبُداً وإِما لقَدْ رَنَمْتَ عِماداً لِلْمُلَا نَنَدا

<sup>(</sup>١) الإنصاف ١٢٨/١ ( مسألة القول في « أفعل » في التعجب ، اسم هو أو فعل ) .

<sup>(</sup>٢) هو حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم القرطاجني . انظر ترجمته في بنيــة الوعاة

١/١٤، وشذرات الذهب ٥/٣٨٧ ( وفيات سنة ١٨٤ ) ، ونفح الطبب ٢/١٨٥ .

<sup>(</sup>٣) هو المستنصر الحفصي ، أبو عبد الله عجد بن يحيي . كما في الشذرات .

 <sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « علوم » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٥) القصيدة ملحقة بدنوان حازم ١٢٣ - ١٣٣٠

<sup>(</sup>٦) في الدنوان: « السما » .

<sup>(</sup>٧) في الديوان : « يردى المداة » .

 <sup>(</sup>A) فى الطيوعة : ﴿ يُملُو قيماً ويَغلُو ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك ، والدَّيُوان .

فَلَمَ يَدَعُ نُورُها ظُلْماً ولاظُلَما (١)

وحُوَّةُ اللَّيْلِ فِيها حُوَّةٌ ولَمَى (٢)

أُورَدْتُهُ مَنَلًا فِي رَعْمِكُ الْأَمْمَالَ من جُود كَمَّة كَ مَأْسُوكُ لِأَمَنْ كُلماً »

فبابُ أعطَى كَسَا مِنْه ومنْه سَقَّى كَمَا تَقُولُ : سَقَاكُ اللهُ صَوْبَ سَمَ ومِنْه أَوْلَى وَآنَى مِثْلَ قُولِهِم ﴿ أُولَاكَ رَبِّى نَمِيمَ المَّنْيِنِ والنَّمَمَا (\*)

في باب ظُنَّ و فِيها خالَفَ القُدُما (٢)

مِنكَ السَّجاياتُو إلى الجُودَو الحَرَمَا (^)

والقولُ في بابِ الاسْتِشَاء مُتَّسِعْ ﴿ وَقَدْ يُخَالِفُ فِيهِ جِلَّهُ ۖ الرُّعَمَا (٩)

المَعْتُمُ وَزُنَ عدل الشَّمْسِ فاعْتَدَلَتْ منها يذكُو تُونُسَ:

كأنَّما الصُّبْحُ منها تَغَرُّ مُبْتَسِمٍ : Iria

أبدَأَتُ تَقْفِيةً مِن بَيْتِ مُمْتَدِح « وكَمَّلْتَ بِالدَّهْرِ عَيْناً غيرَ غافِلةٍ منها ، من باب المتمدّى لاثمين :

من باب المتمدِّي لثلاثة (٥):

وقاسَ بالهَمْزةِ النَّقْلَ ابنُ مُسْمَدَة [ من باب كان وأخواتها ]<sup>(٧)</sup>:

تقولُ مازلتَ مِفْضالًا وما بَرَحَتْ من باب الاستثناء:

(١) في الديوان: « وزن شمس العدل » .

<sup>(</sup>٢) حوة الليل : سواده . والحوة في الشفاه : سمرة ، مثل اللمي .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « أبديت منقية » . والنصحيح من :ج ، ك . ورواية الديوان: «أبدات نافية» .

<sup>(</sup>٤) في الأسول : « آوي وآ أني » . والتصعيح من الديوان .

<sup>( • )</sup> في المطبوعة : « من باب كان وأخواتها » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، وهو الواضح من سياق الأبيات في الدنوان .

<sup>(</sup>٦) في الدنوان: « وقيه خالف ، وابن مسعدة: هو الأخفش الأوسط ، سعيد بن مسعدة .

<sup>(</sup>٧) ليس في المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك .

<sup>(</sup> A ) في المطبوعة : أو الأزلت » ، وأثبتها ما في : ج ، ك ، والدوان .

<sup>(</sup>٩) رواية الدتوان:

<sup>\*</sup> وقد تحالف فيه الجلة الرعما \*

مَن عَدُّ بَلْهُ فِي الاستِثْنَا وَلا سِيَما وقد تَبَلُّهُ أَومْ فِيهِ لاسِيَما [ من نواصب النمل ](١): وليس يَمْنَعُ مِن نَصْبِ زِيادَةُ مَا واعدُ دل كَيْلاو كبلائم كَي ول كي

: ابنه

إذا عَنَتْ فَجأَةَ الأمرِ الذي دَهَمَا (٢) والنُمرُّبُ قدتَحْدْ فُ الْأَحْبَارَ بَعْدَ إِذَا وربَّما رَفَمُوا مِن بَمَّدِها رُجَمَا(٢) ورُبِّمًا نَصَبُوا بالحالِ بمدَّ إذا فإن تلاها ضَميرانِ اكْتَسَى بِهِمَا لِذَاكَ أَعْيَتْ عَلَى الأَفْهَامِ مَسْأَلَةٌ قد كانَتِ المَقْرَبُ المَوْجَهُ أَحْسَبُهُا وفى الجَوابِ عليها هَلَّ إذا هُوَ هِي ماقالَ فِيها أَبَا بِشْرِ وقد ظَامَاً (٢) وخطَّأَ ابنُ زِيادٍ وابنُ حَزَّةً فِي

وَجُهُ الحَقِيقَةِ مِن إشكاله غَمَما(١) أَهْدَتُ إِلَى سِيبَوْبِهِ الهُمَّ وَالْغُمَمَا قِدْماً أَشَدًا مِنَ الزُّنْبُورِ وَ فَعَ حُماً (٥) او هَلْ إذا هو إيَّاهَا قَدِ اخْتُصِمَا

<sup>(</sup>١) ليس في المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) لم ترد ﴿ إِذَا ﴾ الثانية في أصول الطبقات ، وأثبتناها من الديوان ، ومغنى اللبيب ١/٩٤ ( مبحث إدا ) وفيه مختاراتِ منهذه القصيدة . وجاء في مطبوعــة الطبقات : ﴿ غدت فَجَأَةٌ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والديوان ، والمغني.

<sup>(</sup>٣) في أصول الطبقات : « وبعد مارفعوا » ، وأثبتنا رواية الديوان ، ومغي اللبيب -

<sup>(</sup>٤) في : ج ، ك ، والديواز. والمغنى : ﴿ فَإِنْ تُوالَى صَمِيرَانَ ﴾ ، وأثبتنا ما في المطبوعة ، وسيأتى معادا في شرح المصنف ، ولم تحتلف فيه أصول الطبقات كابها ، وقال ابن هشام : ﴿ غُمَا ، نَفْتِحِ الْغَيْنِ : كناية عن الإشكال والحفاء ، .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة: « العقرب العرجاء » . وأثبتنا ماني : ج ك والغني ، وفي الديوان : «الهوجاء » ـ

 <sup>(</sup>٦) في المطبوعة : «أبو بشر» والتصحيح من: ج ك ، والديوان . و « أبو بشر » : هو سيبويه ، إمام النجاة واسمسه : عمرو بن عنمان بن قنبر . و ﴿ ابن حزة » : هو الـكسائي ، على بن حزة . و ﴿ ابن زياد » : هو الغراء ، يحيي بن زياد . وقال ابن هشام في الغني ١/ ٩٥ : « وألف « ظلما » للتثنية ، لمن الزنبورية ، وقد استفاضت بها كتب الأدب والنحو ، وتراجم النحاة . راجع مجالس العلماء ، للزجاجي

وغاظَ عَمْراً على في خُـكُومَته (ا كَنْيْظِ عِرْو عَلَيَّا فِي حُـكُومَةِ اللَّهِ لَم يَكُنْ فِي أَمْرِهُ حَـكُمَا ونَجُّم ابنُ زيادِ كُلُّ مُنتَحِب كَفَجْمَةِ ابنِ زيادِ كُلُّ مُنتَحِب مَطَلَّ بِال كَرْبِ مَ كُفَانُوماً وَمَد كَرَ بِنْ نَضَتْ عَلَيْهِ بَنَيْرِ الحَقِّ طائفة " من كُلِّ اجْوَرَ حُرِيكُما مِن سَدُومَ قَضَى حُسَّادُهُ فِي الوَرَى صَمَّتُ ۚ فَـكُلُّهُمُ مَمَا النُّهَى ذِكَمَّا فِبهِمْ مَعَارِفُهَا فأصبحت بعدَه الأنفاسُ كابيةً

ياليتَه لم يَكُنُّ في مِثْلُهَا حَكُماً مِن أهلِه إذْ غدا منه يفيض دَما ] ١٦ مِن أهلِه إذْ عَدا مِنهُ يَفِيضُ دَما (٢) بالنَّفْسِ أنفاسُهُ أن تَبلُغَ الكَظَما (٢) حتَّى قَضَى هَدَراً ما بَيْهُم هُدَما(١٠) عَمرُ و بنُ عُثْمانَ مِمَّاقَدَقَضَى سَدَما (٥٠ تُلْفِيه مُنْتَقِداً للقَوْلِ مُنتَقِماً (<sup>1)•</sup> وما المَمارِفُ في أهْلِ النُّهَى ذِ مَمَا (٢٧) في كلّ مَدْرِكَأَن مَد كُظَّ أو كُظَّا (^)

<sup>(</sup>١) سقط هـ ذان البيتان من المطبوعة ، وأثبتناهما من : ج ، ك ، والديوان ، ويدل على ثبوتهمة شرح المصنف الآني .

وجاء في الديوان والمغني : ﴿ مُنتَخَبُّ ﴾ بالحاء المعجمة ، في الموضعين .

<sup>(</sup>٢) زياد هنا : هو زياد بن أبيه ، وابنه المشار إليه هو : ابن مرجانة المرسل في قتلة الحسين رضيالله عنه . قاله ابن هشام في المغني .

<sup>(</sup>٣) الـكظم ، بفتحتين : مخرج النفس .

<sup>(</sup>٤) في الديوان : « هدما ما بينهم هدما ، .

<sup>(</sup>٥) السدم، بفتحتين: هم مع ندم، وقبل: غيظ مع حزن. وقوله: «أجور حكما من سدوم»: قال الثمالي :سدوم كان ملـكا في الرمن الأول ، جائرًا ، وله ناض أجور منه ، يضرب به المثل ، فيقال: أجور من قاضي سدوم . كار القلوب ٨٣ ، والدرة الفاخرة في الأمثال السائرة ١١٩/١ .

 <sup>(</sup>٦) في الديوان: « في الورى عمت » . ولمل « صمت » في رواية الطبقات: من قولهم صمت الفتنة : أي اشتدت . أو من قولهم : رجل أصم : لايطمع فيه ولايرد عن هواه ، كأنه ينادي فلا يسمع . (٧) في الدنوان: « ولا الممارف » .

<sup>(</sup>٨) لم يرد هذا البيت فالمطبوعة ، وأثبتناه من: ج ، ك ، والديوان . وف : ج ، ك : ﴿ كَامَنَةُ ﴾ ٢ وأثبيتنا رواية الديوان . وهو من قولهم : كبا الزند : إذا لم يخرج ناره .

وأَضْبِحَتْ بَعَدَهُ الْأَنقَاسُ نادِبَةً فَكُلِّطِرْسِ كَدَمْع سَعِّوانْسَجَمَا(١) لولا المَّنانُسُ في الدُّنْيَا لَمَا أَضِمَا (٢) وَ كُمْ مُصِيبٍ عِزا مَن لِمِيْصِبُ خَطَاتً لَهُ وكُمْ ظالِمٍ تَلْقَاهُ مُظَّلَّمَا (٢)

وليس يَخلُو امرُوْ مِن حاسِد أَضِم والغَبْنُ فَالدِلْمِ أَشْجَى مِحْنَةٍ عُلِمَتْ وَأَبْرَحُ النَّاسِ شَجُواً عَالِمٌ هُضِماً

 • توضيح هذه الأبيات: قولُه « والعُرْبُ قد تحذف الأخبارَ بعد إذا » البيت: يعنى أن المربَ قد تحذِّفُ خَبَر المبتدأ الواقع ِ بمد إذا الفُجائيَّة ، تقول : خرجتُ فإذا الأسَّدُ : أى حاضرٌ ، والناابُ أن ُيذكرَ الخبرُ بمدَّها ، حتى إنه لم يقع في كتاب الله إلَّا مذكورًا ، بحو: ﴿ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةُ ﴾ ( ) ﴿ فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ ﴾ ( ) ﴿ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَّاظِرِينَ ﴾ (٢) ﴿ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُتَحْضَرُونَ ﴾ (٧) وهو كثير .

وقوله : « إذا عَنَتْ (^) فجأة » البيت : أي إذا كانت إذا الفُجا ئيَّة لا الشَّر طيَّة ، وإنَّ الشُّر طيةَ لاتدخلُ إلَّا علَى الجل الفمليَّة ، بخلاف الفُجائيَّة ، فإنها تختصُّ بالاسميَّة ، وقد اجتمعة في قوله تمالى: ﴿ ثُمُّ إِذَا دَعَا كُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْتُمْ تَخْرُ جُونَ ﴾ (٩) الأولى شرطيّة، والثانية نُحاثيّة.

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ فأصبحت ﴾ ، وأثبتناه بالواو ، من : ج ، ك ، والديوان . وجاء في المطبوعة: « الأنفاس » بالعاء ، وأعمل التقط ق : ج ، ك . وصوابه بالقاف ، كما أثبتناه من الديوان ، والغي . والأنقاس : جم نقس ، بكسير النون ، وهو المداد الذي يكنب به . ورواية الديوان والمغني : « ياكية » مكان « نادية » .

<sup>(</sup>٢) الأضم : الحقد والحسد والغضب .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ٧٧ .

<sup>(</sup>ه) الآية العشرون من سورة طه .

<sup>(</sup>٦) سورة الأعراف ١٠٨ ، والشمراء ٣٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة يس ٩٣ .

<sup>(</sup> أ ) في الطَّبُوعة : ﴿ إِذَا غَدًا ۚ ۚ . وَفَى : ح ، ك : ﴿ إِذَا عَنُوا ﴾ ، وَأَثْنِتُنَا مَا سَبْقَ في أَسَ البِيتَ ﴿

<sup>(</sup>٩) سورة الروم ٢٥.

قوله: « فإن تلاها ضميران » أى إن وَقع بعد الفُجائيّة ضميران ، نحو قولك: فإذا هُوَ هِيَ ، الأصل: فإذا هُو مِثلُها ، فهو: مبتدأ ، ومِثْل: خَبَر ، وها: مضاف إليه ، مُقامّه ، فارتفع وانفصل (١) وصار: فإذا هُوَ هِيَ .

ومَن قال: فإذا هو إبَّاها ، فالأصل: فإذا هو يُشبهُها ، فهو: مبتدأ ، ويشبهها : فِعلْ وَفَاعِل ومفعول ، والجُملة : خَبَرْ ، ثم حُذِف الفِعلُ والفاعل ، وبَقِى المفعول ، فانفصل فصار : فإذا هو إبَّاها ، ونظيره في حذف الخبر وبقاء معموله ، قراءة على رضى الله عنه : ﴿ وَنَحْنُ عُصْبَةً ﴾ (٣) : أي ونحن نُوجَدُ عُصْبةً ، وقولُ النابغة الجَمْدِي (٣) :

وَحَلَّتْ سَوادَ القَابِ لا أَنا باغِياً سِواهَا ولا فِي حُبِّهَا مُتَرَاخِياً (') التقدر: لاأنا أُوجَدُ باغِياً .

قوله : « وغاظَ عَمْراً غلى » ريد بممرو : سِيبَوَيه ، وبمَـــلى " : الـكسائلُّ رحمها الله .

قوله: «كَنَيْظِ عَمْرُ وَعَلَيًّا » يريد بعمرو: عَمَرَو بنَ العَـــاص ، وبعليُّ : عليُّ ابن أبي طالب، رضى الله عنهما، مشيرا بذلك إلى ماوقع في مسئلة التحكيم، في قِصَّة (٥) عليُّ ومعاوية رضى الله عنهما، وابتلاؤها (٢) في ذلك، وما اتَّفَق مِن عمرو بن العاص، في قوله: أقررتُ مُعاوية ، بعد أن استنزلَ أبا موسى ، حتى فَصَل عليًّا ، مشهور ثر.

وليس قوله: « حَـكَمَا » في هذا البيت بعد قوله: « حَـكَما » إيطاء ، فإنّ القافيتين اليستا مُتوافِقتَين ، بل إحداها(٧) : حكم ، اسم ، والأخرى : حَـكَم ، فعل ماض ٍ .

<sup>(</sup>١) في : ح ، ك : ﴿ وَاسْتَرَ ﴾ ، وأثبتنا الصواب من الطبوعة .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ١٤ .

 <sup>(</sup>٣) في الأسول: « الذبياني » . والصواب ما أثبتنا . والبيت في ديوان النابغة الجمدى ١٧١ ،
 فرهذا البيت من الشواهد النشوية الذائعة . زاجع الخزانة ٣٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) رواية الدنوان : ﴿ عَنْ حَبُّهَا ﴾ •

<sup>(</sup> ٥ ) في المطبوعة : ﴿ قضية لَمْ ، والمثنِت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٦)كذا في الطبوعة ، وفي : ج ، ك : ﴿ وَمَا وَمَا ﴾ مَنْ غير نقط .

<sup>(</sup>٧) هذا كلام ابن هشام . راجعه في المغني ١ /٥٠ .

وقد أخذ شاعر ُ عصرِ نا الشيخ ُ جمالُ الدين ابن نُبَاتَةَ ، أكثَرَ أبياتِ « مُلْحَة الإعراب» للحَريري ، فضمَّنها (١) وجملها قصيدة امتدحبها الشيخ الإمام الوالد، وهي (٢): ٠

ماقالَ مُذْ مُلِّكَ قَلْى واسْتَرَقَ \* كَتَولِهِم رُبٌّ غُلامٍ لِي أَبَقْ (٢) وقالَ قُومٌ إِنَّهَا اللَّامُ نَقَطُ داني المزار يحــــــذَرُ الضَّعينُ عليــــه مِثلُ بانَ أو بَبِينَ (١٠) كَتَمْتُهُ فَالْحُسْنُ لَيْسَ يُجْتَلَى وَالْإِسْمُ مَايَدْخُلُهُ مِنْ وَإِلَى (٥) مُنْفَرِدٌ بِالوَصْلِ فِي دَارِ الْهَنَا مِثْمَالُهُ الدَّارُ وزَيْدٌ وأَنَا<sup>(٢)</sup> والأَمْرُ مَبْنِيٌ عَلَى السُّـكُونِ (٢) وقِيمَةُ الفِضَّةِ دُونَ الذَّهَبِ(١٠)

صَرَّ فَتُ فِمْلِي فِي الْأَسَى وَقُولِي ﴿ بَحَمَٰدِ ذِي الطَّوْلِ الشَّدِيدِ الحَوْلِ ﴿ مِالا يْمَا مَسِلامُهُ يَطُولُ اسْمَعْ هُدِيتَ الرُّسْدَ ماأَقُولُ كلامَكَ الفاسِدَ لستُ اتَّبعْ حَدُّ الـكَلامِ ماأفادَ المُستَمِعْ أَنْدَى غَزَالًا مَثَّلُوا جَمَالَهُ في مِثْلِ قَد أَقْبَلَتِ الفَزَالَهُ ا لِلْقَمَرِ إِنْ وَجُهُهُ مُطَالِمُ فَهِيَ أَلَاثٌ مَالَهُنَّ رَابِعُ لِأَحْرُنُ الحُسْنِ عَلَى خَدَّيْهُ خَطُّ لايَخْتَشي تَلاءُبَ الظُّنُون في خَدُّهِ التُّبْرِيِّ هانَ نَشَيِي

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : ﴿ فَصَنْفُهَا ﴾ ، والثبت من : ج، ك.

<sup>(</sup>٢) ديوانه ٨٢ هــ ه ٨٥ ، ولن نشير إلى مكان التضمين ، في «الماحة» إلا عند اختلاف الرواية -

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « ما قال قد » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والديوان .

<sup>(</sup>٤) لم يرد هذا البيت في المطبوعة ، وترك له بياس بين سابقه ولاحقه . وقد أثبتناه من : ج ، ك ، والديوان ، وملحة الإعراب ٣ ( البيت الناني ، باب الفعل ) .

<sup>(•)</sup> في الديوان : « لا يدخله » خطأ . وما في أصول الطبقات مثـله في الملحة ٣ ( باك الاسم ) .

<sup>(</sup>٦) رواية الدنوان : ﴿ منفرد بالحب ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الأصول: « لا تختشي » ، وأثبتنا رواية الدنوان ، وفيه: « ملاعب » .

<sup>(</sup>٨) في الأسول: « خده اليسرى » . وصححناه بما في الديوان . وجاء في مطبوعة الطبقات: البسرى هذا أبي ، والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان .

فاصْرِفْ عَلَيْهِ بُرُوةً تُسْقَامُ فَمَا عَلَى صَارِنِهِا مَلَامُ (۱) وإن رأيت قدَّهُ السالى فَصِفْ وقفْ عَلَى المنصُوبِ مِنهُ بِالأَلِفْ (۲) والعارِضُ النُّونَى مَا أَنْصَفْقَهُ وإن تَكُنْ بِاللَّامِ قَدْ عَرَّفْتُهُ (۲) والعارِضُ النُّونَى مَا أَنْصَفْقَهُ وإن تَكُنْ بِاللَّامِ قَدْ عَرَّفْتُهُ لا يَخْقَلْفُ وَاهَا لَهُ بِحَرْفِ نُونِ قَدْ عُرِفْ كَمِثْلِ مَاتَكُنّبُهُ لا يَخْقَلْفُ وَاهَا لَهُ بِعَرْفِ نُونِ قَدْ عُرِفْ كَمِثْلِ مَاتَكُنّبُه لا يَخْقَلْفُ وَاهَا لَهُ يَعْفَى اللَّامِ (١) يَنْقُطِ الخَالِ فَى إعْجَامِ وَالرَّهِ بِأَنِي بِمَعْنَى اللَّامِ (١) يَنْقُطُ القَدْرِهِ مُكَبِّرًا (٥) وَلا وَحَتَّى ثُمَّ أَوْ وأَمْ و بَلْ (٢) وَلا وحَتَّى ثُمَّ أَوْ وأَمْ و بَلْ (٢) كَمْ ومتى جادَلْتُ فِيهِ مَنْ عَذَلُ ولا وحَتَّى ثُمَّ أَوْ وأَمْ و بَلْ (٢) للْمَحْظِهِ المُسْكِرِ فَعْلُ مُعْلِبُ مُعْلِبُ مَعْفُولُهُ مِثْلُ سَقَى ويَشْرَبُ (٢) للْمَحْظِهِ المُسْكِرِ فَعْلُ مُعْلِبُ مُعْفُولُهُ مِثْلُ سَقَى ويَشْرَبُ (٢) لَلْمَ عَنْهُ مُ مُعْلِبُ مَعْلِكَ عَقْبُهُ فَتُمْرِفُ ولا سَكَيْدِانَ الذِي لايَنْصَرِفْ فَلَا مَلُوبُ مَعْلِكُ عَقْبُهُ فَتُمْمَا لِللَّهُ فَلَا المُحْقِدِ المَعْلِلِ المُخْفِقُ الدَّيْفِ هُونُ الدَّيْفِ هُونُ الاعَلَى المَعْقِلِ المُحْقِبُ المُحْقِبُ والجَعْنُ الدَّافِ هُمَا لَا اللَّهُ فَا المَعْقِلُ المُحْقِبُ المُحْقِبُ والجَعْنُ الدَّافِ المُحْقِبُ المُحْقِبُ المُحْقِبُ والجَعْنُ الدَّافِ المُحْقِلُ المُحْقِبُ المُحْقِبُ المُحْقِبُ المُحْقِبُ المُحْقِبُ المُحْقِبُ المُحْقِبُ المُحْتَقِلُ المُحْقِبُ المُحْقِبُ المَعْتِلِ المُحْقِلِ المُحْقِبُ المُحْقِبُ المُحْقِبُ المُحْقِبُ المُحْقِبِ المُحْتِلِ المُحْقِبُ المُحْقِبُ المُحْلِقِ المُحْلِقِ المُحْقِبِ المُحْلِقِ المُحْلِقُ المُحْلِقِ المُحْقِبِ المُحْلِقِ المُحْلِقِ المُحْلِقِ المُحْلِقُ المُعْتِلُ المُحْلِقُ المُحْلِقُ المُحْلِقِ المُحْلِقُ المُحْلِقُ المُحْلِقُ المُحْلِقُ المُحْلِقُ المُعْلِلُ المُحْلِقُ المُحْلِقِ المُحْلِقُ المُحْلِقِ المُحْلِقُ الْحَلْقُولُ المُحْلِقُ المُحْلِقُ المُحْلِقُ المُحْلِقُ المُحْلِقُ

## # أو إن تكن باللام قد عرفته \*

وقبله :

### \* وتسقط التنوين إن أضفته \*

- (٤) ف الأصول: « يأتى سمط الحال » ، وأثبتنا رواية الديوان .
- (ه) فى المطبوعة : « دون الورى » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والديوان .
- (٦) فى المطبوعة : ﴿ كَمْ عَنى ﴾ . والرسم غير واضح فى : ج ، ك ، وأثبتنا رواية الديوان .
- (٧) في المطبوعــة : « مفعوله متى » . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان، واللحة ١٧ ( باب ظننت وأخواتها ) .
- (٨) ف المطبوعة ، والديوان : « حروف الاعتدال » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والملحة ٨
   ( باب حروف العلة ) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « برده تستام » . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان .

<sup>(</sup>٢) فى المطبوعة : « منها بالألف » . وأثبيتنا مافى ج ، ك ، والديوان ، والملحة ٧ ( باب إعراب الاسم المفرد المنصرف ) .

<sup>(</sup>٣) ف المطبوعة : « النون » ، والمثبت من ج ، ك ، والديوان . والذي في الملحة ٧ ( باب إعراب الاسم المفرد المنصرف ) :

فَيَا مَلِيحاً عَنْهُ أُخَّرْتُ القَمَر إِمَّا لِلْهَوْانِ وإِمَّا لِصِفَر (١٠ كَرِّرْ فَمَا أَحْلَى لِسَمْعِ السَّامِي قَوْلَكَ بِاغُسِلامُ يَاغُلامِي (٢) وارْفُقُ بمُصْناكَ فما سِوى اسمِهِ ولا تُعَكِّرُ ما بَقِي مِن رَسْمِهِ (٢٢) وقَدُ حَـكِي المِذِارَ فِي الرُّقُوفِ ﴿ فَاعْطِفُ عَلَى سَائَلِكَ الضَّمِيفُ ﴿ ٢٠ ﴿ وَقَدْ مَا اللَّهُ مِيفَ ﴿ ٢٠ ﴿ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِيفَ ﴿ ٢٠ ﴾ قَالُوا حَذَامِ وَقَطَامٍ فِي الدُّمَا (هُ). فَافْخَرْ عَمْنَى لَحْظِكَ الْمُشُوقِ فَ كُلِّ مَا تَأْنِيثُهُ حَقِيقِي (٦) يَالَكَ لَحْظاً بِسُعادَ أَزْرَى وجاء في الوَزْنِ مِثالُ سَـكْرَى كَمَا تَقُولُ فِي سُعَادَ بِاسْعَا(٧) و 

أَنْقَرَتَ فِي الحُسْنِ ِالنَّوانِي مِثلَ ما حَتَّى اسْمُهَا مُسْتَنْقَصْ لِمَنْ وَعَا

\* تم الكلام عنده فلينصب \*

لأن قبله :

<sup>(</sup>١) في الأصول: ﴿ إِمَا لَاهُوانَ ﴾ ، والمثبت من الديوان ، والملحة ٣١ ( باب التصفير ) .

<sup>(</sup>٣) قوله : « السامى » . يعني: « الساسم » . والحذف في هذا الموضع جائز ، كقولهم: « خاى ◄ في غامس ، و « سادي » في سادس ، انظر إصلاح المنطق ٢٠١ ، واللمان ( خس \_ سدس ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : « وسالمي اسمه » ، وأثبتنا ماني الديوان . وفيه : « ولا لغير ما بتي » . وما في الطبقات مثله في الملجة ٣٠ ( ياب الترخيم ) وهو الصواب.

<sup>(</sup>٤) في الديوان : « فقد حكى العداة » . وفي : ج ، ك : « سافكك الضعيف » ، وأثبتنا ما في. المطبوعة ، والديوان، والملجة ٣٠ ( باب التوابم ).

<sup>( · )</sup> في المطبوعــة : « أبصرت في الحسن » . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان . وفي أصول الطبقات : « العوالى نسيل ما » . وصححنا الرواية من الديوان . وبعض البيت الأول في الملحة ٧ ٪. (باب اليناء).

<sup>(</sup>٦) في اللحة ١٥ ( باب توحيد الفعل ) : ﴿ بَكُلُّ مَا تَأْنَيْتُهُ ٣.

 <sup>(</sup>٧) رواية الديوان : « حتى اسمه منتقس » . وفيه أيضا : « كما يقال » . وما في أصول الطبقات. مثله في الملحة ٣٠ ( باب الترخيم ) .

 <sup>(</sup>A) فى المطبوعة: ﴿ عندهُم » . والتصحيح من: ج ، ك ، والديوان ، والملحة ٢٣ ( باب. الاستثناء ) . وروايته :

هَمْهَاتَ بَلْ دَعْ عَنْكَ مَاأَضْنَى وما وعاصِ أَسْبِابَ الهُوَى لِتَسْلُمَا (١٠) وحَبِّرِ الأَمْداحَ فِي عليِّ قاضِي النَّصَاةِ الطَّاهِرِ النَّقِّ (٢٠-بَكُلِّ مَمْنَى قَدْ تَنَاهَى واسْتَوَى فِي كَلِم شَتَّى رَواهَا مَنْ رَوَى (٣٠-باكر إلى ذاكَ الحِمَى العالي وَميفُ دُونَك والَدْحَ زكِيًّا مُعْجِبا ذو الجُودِ والعِلْمُ عليه أَرْسَى فاضرَعْ إلى قارٍ لقِاهُ نافِيعُ يقول للضَّيف قِراه حب وحُلُّ ومثله ادخُلُ وانبسطُ واشرَبُ وكُلُ (٧٧) إذا ظفرتَ عِنسِدَه بَمَوْعد يقول كم مال أفادتُه يَديى له يَراغُ كُم له مِن خَطْرَهُ شمُّ مَعْلَهُ عَندَ النَّدَى والبأسِ

إذا اندرَجْتَ قائلًا ولا تَقِفُ ( اللهُ ال مِثْـــلَ لقيتُ القاضِيَ الْهُذَّبا وهكذا أصبح ثم أمسي (٥٠ وانزع إلى حام حِماهُ مانعُ (١٦) جُمانَةً مُنظُومة مَع دُرُهُ (٨٠ فإنّه ماض بنيد لَبس (٩٠

<sup>(</sup>١) في الأصول: « دع عندما أحيا وما » . وصحيحناه من الديوان.

<sup>(</sup>٢) في الأصول: « وخير الأمداح » ، وأثيثنا الصواب من الديوان .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « بأي معني » . وفي : ج ، ك : « بل معني » ، وأثبتنا ما في الديوان ـ

<sup>(</sup>٤) رواية الديوان :

<sup>#</sup> إذا درجت قائلًا ولم تقف #

وكذلك في الملحة ٧ ( باب إعراب الاسم المفرد المنصرف) -

 <sup>(</sup>a) في الأصول: « عليه راسي » . والتصحيح من الديوان .

 <sup>(</sup>٦) في الأسول: « فاسرع إلى ما زلفاه نافع » ، وأثبتنا ما في الديوان . ولمل الثاعر يقصه الناسبة بين « نار » و « نافع » أحد القراء السبعة .

<sup>(</sup>٧) في الديوان : « الضيف نداه حب وهل » . وفي مطبوعة الطبقات : « ومثله انبسط و التحريب وكل » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والديوان ، والملحة ٣ ( باب الفعل ) .

 <sup>(</sup>A) في الأصول: « له نزاع . . . . حاية سطوته ، وأثبتنا الصواب من الديوان ، والملحة • ٤-( باب العدد ) وروايتها : ﴿ منظومة ودرة ، .

 <sup>(</sup>٩) في الديوان : « شم حده » وهو أنسب ، لقوله في البيت الثاني : « ماض » .

للهِ ما الْيَنَهُ عندَ المَطا وما أحَدَّ سَيْفَه حِينَ سَطاً (۱) نَذُبُ له يَثْنِى الثَّنَاءُ قَصْدَهُ وخُلْفَه وإثرَه وعِندَهُ (۲) إِن قال قولًا بَيِّن الفرائِبا وقام قُسُ في عُكاظَ خاطِبا وإن سَخا أَنَى على ذِى العَدَد والحكيل والوزن ومَذْرُوع اليد وإن سَخا أَنَى على ذِى العُدَّ والحكيل والوزن ومَذْرُوع اليد عفظكَ للسَّمْع عن العُذَّالِ فَالَهُ مُفَدِي مُنْ مُنَا يَرُث بَعال (۳) لفضل جنسُ بيتُه المُنَّى ونَوعُه الذي عليه يُبُنَى (٤) سام به أهلَ المُل جيما ولا تَخفُ ردًا ولا تَقْريعا (۵) وإن ذَكرتَ أفقَ بيتِ قد نَما فانصِبُ وقُلُ كَم كُوكِباً تحوى السَّال (۲) بيتُ نظيمُ الْجُد والمَلاء عندَ جميع المَرَب المَرْب المَدْ المَدَّ المَنْ المَد المَد المَد المَد المَد المَالِهُ المَالِه المَدْب المَدْب المَدْب المَدْب المَدْ المَد المَد

### \* وادنع ولا ردا ولا تفريعا \*

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : « لله ما أثبته » ، والمثبت من : ج ، ك ، والديوان ، وف : ج ، ك : « وما أحد حده عند » والمثبت من المطبوعة ، والديوان ، والملحة ه ٢ ( باب التعجب ) لكن في ألديوان : « السطا » .

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوعة: « يدب ثم يثنى البنا قصده »، وأثيمتنا « ندب » من: ج ، ك . وبقية الـكلمات خيهما غير معجمة، فأثبتنا ما فى الديوان . ويقال : رجل ندب : أى خفيف فى الحاجة سريم ظريف نجيب.

 <sup>(</sup>٣) فى الديوان: « معطل السمع من العذال » . وورد البيت الثانى فيه: « غاله » وما ق
 الطبقات مثله فى الملحة ٤٧ ( باب البناء ) .

<sup>(</sup>٤) ف الديوان : « الفضل جنسه » .

<sup>(</sup>٥) في الديوان:

وكذا في : ج ، ك ، لكن فيهما : « ولا تريّما » ، وأثبتنا ما في الطبوعة ، والملحة ه ٢ ( باب لا الخنافية ) .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة : « ولمن ذكر زينب قد يمما » . وف : ج ، ك : « ولمن ذكرت زينب قدما » بغير نقط لمــا بعد « قد » وأثبتنا ما فى الديوا ن.

وق : ج ، ك : « فانصب وليك كوكبا نحو السما » ، وأثبتنا ما في المطبوعة ، والديوان ، والملحة ٢٢ ( باب كم الاستفهامية ) .

<sup>(</sup>٧) فى أصول الطبقات : « وعن حميم » ، وانثبت من الديوان ، والملحة ١٠ ( باب إعراب جميع المصحبح ) .

يقر مَن يأتى له أو اقترب وكل منسوب إلى اسم في المَرَب (١) تقولُ مصرُ من عُلاه الواجِبَهُ ` كقول سُكَّان الحجاز قاطبَهُ (٢) أسَّسهُ الأنصارُ طُلَّاعُ القُننَ وزادَ مَبْنَى حُسْنِهِ أَبُو المَحَسَنْ (٢٦) تقولُ هـذا طَلْحةُ الحَوادُ(١) أو اشتريتَ في الرَّجا تَمينَهُ (٥) وقد وجدتُ المستشارَ ناصحا(٦) وواقفاً بالباب أضحَى السائل(٧) في هِبَةِ ياهِبَ مَن عذا الرَّخْلِ (١٨) قال له الحُـكُمُ المضِ ماتُحاوِلُهُ واقضِ قَصْـاء لايْرَدُ فائله (٩) وأنت ياقاصِدَهُ سِرْ في جَدَدْ واسْعَ إلى الخيراتِ لُقُيِّتَ الرَّسَـٰ وأنت ياقاصِدَهُ سِرْ

حِارُ أِذَا مَا امْدَـدَّتُ الْأَسَادُ إذا اجتلبتَ في الخُطا جَمينَهُ ۗ تقولُ أبصرتُ الهلالَ لانحا کہ بالغنّی منہہُ تولّی راجلُ فَيَّاضُ سَيْبٍ فِي الوَرَى فَلِم يَقُلُّ

(٣) في الديوان: « في علام » .

 (٣) ق : ج ، ك : «أشبيه الأنصار» . وق الديوان: « أبنية الأنصار » ، وأثبتنا ما ف الطبوعة . وقيها: « وزاد من حسنه » وأثبتنا ما ق: ج ، ك ، والديوان. ولم نجد شيئًا من هذين البنبن والملحة.

(٤) في أصول الطبقات : «حاز إذا امتدت» ، وأثبتنا ما في الديوان ، وفيه : «امتدت الأيادي»، لمكن قافية البيت الثاني مضمومة ، كما في المحلة ٢٧ ( باب ما لا ينصرف ) .

(٥) رواية الديوان:

إدا اجتلبت في العطا جبينه أو استشرت للرحا يميسه ولم يرد شيء من هذين البيتين في الملحة •

- (٦) في الديوان : « تقول قد خلت الهلال لائحا » . وكذا في الملحة ٧١ ( باب ظننت وأخواتها ).
- (٧) في المطبوعة ، والديوان : « بالغي عنسه » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك . وفيهما وفي الديوان : « وواقب بالباب » ، وأثبتنا ما في المطبوعة ، والملحة ٢٨ (باب كان وأُخواتها) .
- (A) في أصول الطبقات: « فناض سب » ، وأثبتنا ما في الديوان . وفي المطبوعة: « في هبة يهب » . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان ، والملحة ٣١ ( باب الترخيم ) .
- (٩) في الديوان : « قال له الشرع » . وفي أسول الطبقات : « لا يرد نابله » ، وأثبتنا ما في الديوان ، واللحة ١٦ ( باب ما لم يسم فاعله ) .

( ۲۰ / ۹ \_ طانات الثانسة )

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : «أقرب من دناله وافترب» . وق: ج ، كـ : « أقرب من دناى له أو اقترب، وأثبتنا ما في الديوان .

ولا تقُلُ كان غَماماً ورَحَلُ كان وما انفكَّ الفَـتَى ولم يَزَلُ باتَ سِواهُ اهجُرْ عَداكَ عَيْبُ وصَفِّر البِــابَ فَقُلْ بُوَيْبُ (٢) خُوذُ بِهِ أَنْسَى أَعَادِيثَ الطَرُ فايس يُحتاجُ لها إلى خَبَرُ (٣) مثلُ الهَبَا مِيهِ كَلامُ المُذَّلِ والرِّيحِ تلقاء الحَيَا المُنهَلِّ (١) وغَصْتُ في البحر ابتماء الدُّرِّ (٥) حتَى ملا عيني نَداهُ عَيْنِ اللهُ يُنالِ وطِيتُ نَفْسًا إِذْ قَضِيتُ الدَّيْنَالِ ا دُونَكُمِ اللهِ الأداب حلاوة في مُلحة الإعراب(٧) وبات زید ساهراً لم یَنَم (۱)

فَاخِرْ بِهِ شُحْبَ الْحَيَا إِنَّ صَابًا وَاسْتُوتِ الْبِياءُ وَالْأَخْشَابُا(١) يارُبُّ بَحْرِ عُمْتُه لِلشَّعْرِ مَعَى سها الليلُ بَهِيُّ الْأَنْجُمُ

## \* بات سواه اعجر عـــدا الرعيب \*

وأثبتنا الصواب من الديوان .

#### (٥) رواية الديوان:

وبحر شعر خضته لذكره وغصت في البيحر ابتفاء دره

ورواية الطبقات للبيت النائي موافقة لما في الملحة ١٩ ( باب المقمول له ) .

<sup>(</sup>١) ق : ج ٢ ك : « فاخبر به » . وفي الديوان : « فاشر به » ، وأثبتنا ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٢) في أصول الطبقات :

 <sup>(</sup>٣) في أصول الطبقات : « جود به أمسى »، وأثبتنا ما في الديوان . ورواية البيت الثاني في الملحة ۲۸ ( مات کان و أخواتها ) : « ولست تحتاج » .

<sup>(</sup>٤) و المطبوعة: ﴿ مثل الهنافة ﴾ . وأهمل النقط و : ج ، ك ، وأثبتنا رواية الديوان . وفي أصول الطبقات: ﴿ وَالْرَبُّ يَلْمُاهُ ﴾ ، وأثبتنا ما في الديوان ، والملحــة ٢٢ ( باب الظرف ) ، وفيها : « والزرع تلناء » .

<sup>(</sup>٣) و أصول الطبقات: « عيني يداه »، وأثبتنا ما في الديوان . وفيأصول الطبقات: «وقضيت»، وأثبتنا ما في الديون ، والماحة ٢٢ ( باب في منصوب أمال المدح والذم ، من ماب التمييز ) لـكن في الديوان: « دينا » .

<sup>(</sup>٧) رواية الديوان : ﴿ بمزوحة بملحة الإعراب » .

<sup>(</sup>٨) و المطبوعة : ﴿ قضى بها ﴾ . والنقط عير واضح في : ج ، ك ، وأثبتنا ،ا في الديوان ، وفيه: و مضى الأنجم ، .

فَانْتَحْ لَمَا بَابَ قَبُولِ يُجْتَلَى وَإِن تَجِدْ عَيبًا نَسُدٌ الْخَلَلَا لازَلْتَ مسموعَ الثنا ذَا مِنَنِ جَائلةٍ دَائْرَةٍ فَى الأَلْسُن (١) مالمِداكَ راية تُقَدَامُ فَليس عيرُ الـكَشْرِ والسَّلَامُ (٢)

#### 1441

عمّد بن أبى بكر بن إبراهيم بن عبد الرحمن (٢) بن محمد بن حَمدان \*

شيخُها قاضي القضاة شمس الدبن بن النَّقِيب.

الحاكم بحِمْص ثَم طَرابُلُس ثُم حَلَب، ثُم مدرًس الشامِيّة البَرّانيّة، وصاحِبُ النَّوَوِيّ، وأعظِم بتلك الصُّحمة رُنّبةً عَليّةً .

وله الدُّيانةُ والمفَّة، والوَرع الذي طَرَد به الشيطانَ وأرغَم أنفَه .

وكان مِن أساطين المذهب، وجَمْرةَ نارِ ذكاء إلَّا أنها لاتَعَلَّهُ ( ) . .

سمع مِن أحمد بن أبي بكر بن الحمَوِى ، وأبي الحسن بن البُخــارِى ، وأبي حامد ابن الصائونى ، وأحمدَ بن ِشَيبان ، وزينبَ بنت مَــكَّى ، وغيرِهم .

مولدُه تقريباً في سنة اثنتين وستين وستمائة .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة: ﴿ الثُّناء الأمنن ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، والديوان .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة: « ما معذلك راسه مقام » . وفي : ح ، ك : « ما أمذلك راية تقام » ، وأثبتنا ما في الديوان . وفي المطبوعة : « غير الـكسب » . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان ، والملحة ٤٤ ( فصل الحوازم ) .

 <sup>(</sup>٣) في الطبوعة: « عبد الله » والمثبت من : ج ، ك ، و إس مصادر النرحة الآنية ، والبعض الآخر لم يزد في النسب على « إبراهيم » .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « أنه لاكاتهب » ، وأثبتنا الصواب من : ح ، ك ، ومفتاح السعادة ، نقلا عن السبكي -

سيمتُه يقول : قال لى النَّوَوِيُّ : ياقاضِي شمسَ الدَّين ، لابُدُّ ال ثَلِيَ تدريسَ الشاميّة ، فوَلِيَ<sup>(١)</sup> القضاء ثم الشامِيّة .

وكان ابنُ النَّقيب بقول: إنه ما يموتُ إلّا ليلةَ الحمّه ، ("فكان كذلك") ، ووانق ثانى عشر ذى القَّهُ له دَرُّ سنة خس وأربمين وسمهائة ، بالمدرسة الشامِيَّة ، ودُون بقاسيُون (١٠) .

أخبر نا محمدُ بن أبي بكر الفقيه ' سماعاً عليه ، أخبرنا أبو الحسن بن البُخارِيّ ، أخبرنا أخبرنا حمدً بن عليّ بن الذهب ، حنبلُ بن عبد الله ، أخبرنا هِبة الله بن محمد الشّيبانيّ ، أخبرنا الحسنُ بن عليّ بن الذهب ، أخبرنا أبو بكر بن حَمدان ، أخبرنا عبدُ الله بن أحمد ، حدَّ ثنى أبي ، حدَّ ثنا محمّدُ بن جمفر ، حدَّ ثنا شُعبة ' ، عن عبد الملك بن عُمير ، قال : سممت عمرو (٥) بن حرَيْث ، قال : سممت سميدَ بن زيد رضى الله عنه ، يقول : سممت النبيّ صلى الله عليه وسلم ، يقول : « الـكَمْأَةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاوُهُمَا شِفَاءُ لِلْعَـيْنِ » .

وأخبرَ ناه عالمياً بدرجتين : فاطمةُ بنت إبراهيم بن عبد الله بن أبي عمر ، بقراءتى عليها ، أخبر نا محمدُ بن عبد الهادى بن يوسف المَقدِسيُّ ، كتابة ، عن شُهدَةَ بنتِ أحمد ، أخبر نا طَوَّادُ بن محمد ، أخبر نا محمد أبن أحمد بن رزق ، أخسبر نا محمدُ بن يحيى بن عمر الطائيُّ [ أخبر نا جَدُّ أبي ] (٢) ، حدَّ ثنا على بن حرَّب ، حدَّ ثنا سُفيانُ بن عُميْنة ، عن عبد الملك ابن عُميْد ، عن عمرو بن حُرَيث ، عن سعيد بن زيد ، عن النبيّ سلى الله عليه وسلم ، قال :

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ومفتاح السمادة : ﴿ تُولَى ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢)كذا في : ج ، ك . ومكانه في المطبوعة ، ومنتاح السمادة : ﴿ فنوق المِلَّةِ الْجُمَّةِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الطبقات الوسطى ، وطبقات الإسنوى : « شوال » .

<sup>(</sup>٤) في الطبقات الوسطى : ﴿ وَدَفَنَ بِالصَّالَحِيةِ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « عمر » . والتصحيح من : ج ، ك ، وتقريب التهذيب ٦٧/٢ ، وسيأتي مرة أخرى .

<sup>(</sup>٦) ساقط من المطبوعة، وأثبتناه من : ج ، ك. تال الذهبي في العبر ٢/ه ه ٧ (حوادث سنة ٠ ٣٤): « وفيها أبو جعفر محمد بن يحيي بنعمر بن على بن حرب الطائي الموصلي، قدم بغداد ، وحدث بها عن جده ، وعن جــد أبيه » .

 «الْمَكَمْأَةُ مِنَ الْمَنَ الَّذِي أَنْزَلَهُ اللهُ عَلَى بَنِي إِسْرَا ثِيلَ، وَمَاوَثُمَا شِفَاءُ لِلْمَـيْنِ » .

 أخرجه البُخـارِيُّ ومسلم (۱) ، عن أبي موسى محمّد بن المُمَنَّنَى ، عرف محمد ابن المُمَنَّنَى ، عوف محمد ابن جمفر .

وأخرجه مسلم أيضاً عن ابن أبى عمر ، عن سُفيان بن عُمَيْنَة ، فو َمَع لنا بَدَلًا عالياً ، للبُخارِيّ ومسلم في الرواية الأولى ، ولمسلم وحدَه في الثانية .

#### ነኖኖለ

محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بَدْران بن رَحْمة

فاضى القضاة ، عَلَمُ الدِّينِ الأَحْنَائِينُ السَّعْدِيُّ\*

حدَّث عن أبى بكر بن الأَنْماطيِّ ، والأَبَرْ قُوهِيٌّ ، وابن ِ دَفِيقِ العِيد .

وتولَّى قضاء الإسكندريَّة ، ثم لمّـــا مات الشبخُ علاء الدِّين القُو نَوِيُّ زَبَّ قضاء الشام .

وكان رجلًا حَسَناً دَيِّناً عبًّا للمِلم .

استَكْتَب ﴿ شرح المهاج ﴾ للوالد ، رحمه الله .

وبلغَنِي [عنه](٢) أنه كان بقول : ما للشام ِ قاضِ إلَّا السُّبْكِيُّ . فهذه منه ُ مَكَاشَفَة (٣) .

<sup>(</sup>۱) صحيح البخارى (تمسير قوله تمالى: « وظللما عليه النمام وأنزلما عليه المن والسلوى » الآية ۱۵ من سورة الآية ۱۹۰ من سورة الآية ۱۹۰ من سورة الأعراف . وأيضا صفحة ۷۵ ، تفسير الآية ۱۹۰ من سورة الأعراف . وأحرجه أيضا في ( باب المن شفاء للعين ، من كتاب الطب ) ۱۶٤/۷ .

وأخرجه مسلم في ( باب فضل السكمأة ومداواة العين بها، من كتاب الأشربة ) ١٦١٨–١٦٢١٠ \* له ترحة في : البداية والنهاية ١٢٠/١، الدرر السكامنة ١٧٧، ذيول العسبر ١٧٥، شذرات الذهب ١٠٣/٦، قصاة دشق ٩٢، الوافي بالوعيات ٢٩٨٢،

<sup>(</sup>٢) زيادة من ح ، ك ، على ما في الطوعة .

<sup>(</sup>٣) حاء بحاشية ك : هده صفات قضاة السلف رحمهم الله ورضى عنهم ، وأما قضاتنا الآن فكما قال انذائل ، ولفد أحاد :

مولدُه في عاشر شهر رجب ، سنة أربع وستين وسمّائة . وتوِفَّى بدمشق ، ثالثَ عشر ذِي القَمْدة، سنةَ اثنتين وثلاثين وسبعائة .

وفيه يقول شاعرُ وقتنا جمالُ الدين بن نُباتَهَ (١) :

مُمْنَى الْأَمَاثُلِ فِي عِلْمِ وَ أَنْدِيضَ نَدَّى وَافَى الشَّـآمَ وما خِلْناَ الغَمامَ إذاً السَّامِ ينشَأُ مِن مِصْرِ وَيَنْسَجِمُ ا آهاً لمصر وقد شابَتْ لهُوْقَته وأوْحَشَ النَّهْرُ مِن رُوْيا كَحَاسِنِهِ

قاضِي القُضاةِ بَيُمْنَى كَفُّه القَلَمُ ياسارِىَ القَصْدِ هذا البانُ والعَلمُ (٢٦) هذا اليَراعُ الذِي تَجْنِي الفَخارَ به يَدُ الإمامِ الذي مَمرُوفُهُ أَمَمُ (٣) فالسُّحْبُ باكِيةٌ والبَّحْرُ يَلْقَطِمُ (١) فليسَ يُنْكُرُ إِذْ يُعْزَى لَمَا الْهَرَمُ (٥) فَمَا يَكَادُ بِوَجْهِ الزَّاهْرِ يَلْبَيْسِمُ (٦)

فأصبحوا شَفْرةً كُبْرَى مها القَلْمُ كأنهم جَرَسُ سِيقَتْ به النَّعَمُ دين ودُنْيا ولا عَدْلُ ولا كُرَّمُ بَكُوا وناحُوا على الإسلام بل لَطَمُوا

كان القضاةُ لهم عَدلُ ومنقبةٌ صُمْ إذا مُدِحُوا بُكُمْ إذا سُئِلُوا عُمْيٌ فلا نَظُرٌ يَسَمُو ولا هِمَمُ رَضُوا من الدِّين والدُّنيا بطَنْطَنَةٍ لَهُفَى على الدِّينِ والدُّنيا لقد ذَهَبا هذا الزَّمَانُ الذي كُنَّا نُحذِّرُهُ طابَ الهاتُ ألا لِلموتِ فاغتنِمُوا نَاللهِ لَو قَدْ رَآهُ مَنْ قَضَى وَمَضَى

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٣٥، من قصيمة طويلة ، وأورد الصفدى في الوافي تسعة أبيات منها .

 <sup>(</sup>۲) في الطبوعة : « تمنى كفه » ، والشبت من : ج ، ك ، والوافي ، والديوان ، وفيه : «حكمه» مكان «كنه » . وفيه وفي مطبوعة الطبقات : « الباب والعلم » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والواق .

 <sup>(</sup>٣) في مطبوعة الطبقات : « يحيى الفخار » ، وأهمل النقط في : ج ، ك ، وأثبتنا ما في الديوان » والواقى ، وق الطبوعة أيضا : « هذا الإمام » ، وأثبتنا ما ق : ج ، ك ، والواق ، والدبوان ، وفيه : و التي معروفها ، .

<sup>(</sup>٤) في أصول الطبقات : « معنى الأمائل » ، وأثبتما ما في الوافي . وفي الديوان : « معنى الماثل » .

<sup>(</sup>ه) في الديوان والواقي : « هرم » . وفي الديوان : «أن يعزى».

 <sup>(</sup>٦) في مطبوعة الطبقات : « لوجه » ، وأثبتها ما في : ج ، ك ، والديوان والواق ، وفيهما وفي المطبوعة : ﴿ الدَّهُرُ ﴾ . والمثبت من : ج ، ك .

يُنْشِي ويُنْشِدُ فيه الشِّرَ مِن أَسَفِ بَيْقاً تَكَادُ بِهِ الأَحشاءُ تَضْطَرِمُ (١) « فِي الْأَحشاءُ تَضْطَرِمُ (١) « وَجْدَانُنَا كُلَّ شِيءً بَعْدَ كُمْ عَدَمُ » (٢) « وَجْدَانُنَا كُلَّ شِيءً بَعْدَ كُمْ عَدَمُ » (٢)

#### 1449

محمّد بن أبي بكر بن محمّد بن قُوام الشيخ نُورُ الدِّين بن الشيخ نَجم الدين\*

كان رجلًا فاضلًا، من بيت الخير والصَّلاح والرُّهد، لجدِّهم الشيخ الكبير، ولى الله (٢) أبي بكر، صاحب الكرامات الظاهرة، وقد قدَّمْنا ذكرَه (١) .

وُلِد هذا نورُ الدين بمدّ سنة عشرين وسبمائة ، أراه سنة إحدى وعشرين (٥٠) .

وطلَب العِلمَ ، وسمَع الحديث ، ودرَّس بمـــد وفاقٍ والده ، بالرَّباط الناصِر ي ، بِقَاسِيُون .

وتولَّى ليـلةَ مُستَهلَّ جُمادى الأولى ، سنةَ خمين وستين وسبمائة ، بالصالحية ، ظاهرَ دمشق .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ينسى » . وأهمل النقط في : ج ، ك ، وأثبتنا ما في الديوان ، والواق ، وفيه : « فيه النَّمر » .

<sup>(</sup>٢) هذا الديت لأبي الطبب المتنى . ديوانه ٣٧٠/٣ .

<sup>\*</sup> له ترجة في : البداية والنهاية ٢٠٦/١٤ ، الدور السكامنة ٤/٢١ ، شذرات الذهب ٦/ ٢٠٠

 <sup>(</sup>٣) كذا في المطبوعة ، وفي : ج ، ك : « ولى الدين ٤ .

<sup>(</sup>٤) ق ٨/٨٠٤ .

<sup>(</sup>ه) في الدزر ، والشذرات : ولد سنة ٧١٧ .

# حرف الألف

#### 188.

إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضِياء بن سِباع الفَزارِيّ البراهيم بن الفِرْكاح \*

فقیمه الشام ، وبَرَ کُنته الذی لیس بَرْقُه بِشام ، وشیخُه (۱) الدی زاد یُمُنه (۲) علی أنوا الغَمام

تَلَقَّى عِلَمَا كَثيرا ، وتَوقَّى في مَقْلِهِ الخَطأ ، فأصاب أجراً كبيراً ، وتَوَقَّى إلى دَرجاتٍ عالِية يُيطلُّ [ مِن ] (٢) شُر فاتِها فيُبصِرُ (١) سراجاً وقمراً منيرا .

وكان يَندُو في جوانِب دمشقَ ويَرُوح، ويَمدُو وهو (٥) بِلُطْفِ الله تَمدودُ، وبثناء (٦) العِبادِ ممدُوح، ويَبدُو كالقمر المنير وَجْهُه، ويَسُرُّ القَابَ ويُعازِجُ الدَّمَ والرُّوح.

مولدُه في شهر ربيع الأول ، سنةً ستين وستمائة .

وسميع من ابن عبد الدائم ، وابن أبى اليُسْر ، ويحيى بن الصَّير في ، وغيرهم . وتفعَّه على والده (٢) .

\* له توحمة في : البداية والنهاية ١٤٦/١٤ ، تاريخ ابن الوردى ٢/٠٢ ، الدارس في أخبار المدارس ١٦١ ، ٢٩٠ ، الدرر الكامنة ١٩٥١ ، ٣٦ ، ذيول السبر ١٦٠ ، ١٦١ ، شدرات الذهب ١٨٠٨ ، طبقات الإسنوى ٢/٠٨ ، مرآة الجنان ٢٧٩/٤ ، المنهل الصافى ١/٠٨ ، الوافى بالوفيات ٢/٠١ ، ١٤٤ . هذا وقد صبطت السين من « سباع » بالضم ، في الطبقات الوسطى ، صبط فلم . والدى وجدناه في هذا الاسم : الكسر ، لاغير . راجم تاج العروس ( سبم ) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وَسَعِمْ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، ص .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ يُمِينُهُ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، س .

<sup>(</sup>٣) سقط من الطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، س .

<sup>(</sup>٤) في : ج ، أك : ﴿ مبصرا ﴾ ، والمثبت من الطبوعة ، ص .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة ، ص : ﴿ ويعدو ثناؤه وهو . . . ، ، وأثبتنا ما في : ح ، ك .

<sup>(</sup>٣) في ألمطبوعة : ﴿ وَبِينَ العِبَادِ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، س .

<sup>(</sup>۷) تفدمت ترجمته فی ۱۹۲/۸ .

وكان ملازِماً للشُّمْل بالمِلْمِ<sup>(۱)</sup> والإِفادة والتَّمليق ، سَديدَ السَّيرة ، كثيرَ الوَرَّع ، مُحمَماً على تقدُّمِه في الفقه ، ومُشاركتِه في الأصول والنَّحو والحديث .

ُ اجازَ لنا في سنة ثمانٍ وعشرين وسبمائة .

وتونَّى في جُمادي الأولى سنة تسع وعشرين وسبمهائة ، بالمدرسة البادرا يُتمِّسة بدمشق (٢) .

أخبرنا شيخُ الشاهميّة أبو إسحاق الفَزارِيّ، إدْناً، أخبرنا أحمدُ بن عبد الدائم بن نيمة، أخـرنا أبو عبد الله محمدُ بن على بن محمد بن الحسن بن صَدَقة ، أخبرنا محمد بن الفضل ، أخبرنا أبو أحمد الجُلُودِيُّ ، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم أخبرنا عبدُ الفافِر بن محمد ، أخبرنا أبو أحمد الجُلُودِيُّ ، أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم ابن محمد الفقيه ، أخبرنا مُسلم بن الحَجَّاج ، حدَّثنا يحيى بن يحيى ، قرأتُ على مالك ، ابن محمد ، أنّ النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : « مَنْ حَمَلَ عَلَيْهَا السَّلَاحَ عَن نافِع مناً » (٢) .

- اختار الشيخ برهانُ الدِّين جوازَ نَقْلِ الزكاة .
- وأنه لايُكُرَّه الحلوسُ للتَّمزية. وسبقه إلى ذلك والدُه الشبخ تاجُ الدين، زاد الشيخُ مرهان الدّين : بل ينبغي أن يُسْتَحَبَّ .
- ورجَّح أيعناً تبماً لوالده: إن الرادَ بالساعاتِ في حديث التبكير إلى الجمة : مِن الزَّوال ، ﴿ يقوله صاحب ﴿ التَّهَذيب ﴾ والرُّويانِيّ .

 <sup>(</sup>١) كذا في الطبوعة ، س ، وق : ج ، ك : « في العلم » .

 <sup>(</sup>٧) ق الطبهات الوسائل : « وله على « النابية » لطبقة كبيرة ، مشتملة على فوائد كثيرة ، وله
 على « تجمير الله الحاجب » تطبقة لم أقد عليها » .

 <sup>(</sup>٣) صحيح مدلم ( بات قول أنهي صلى الله تعالى عليه وسلم « من حمل عليمًا السلاح قليس صا » .
 من كتاب الإعان ) ١٩٨١ م و. طر أ هذا الديمة ٢٢/١ .

كتب الشيخ (١) المصنِّفُ ، أسبغ الله ظلاله ، إلى الشيخ الإمام المالِم (١] الأديب النَّحرير الفاضِل الحدُّث المُفيد، بُرهان الدّين أبي إسحاق ] " بن الشبيخ الما لم شرف الدين عبد الله القِيراطِيّ المِصْرِيّ ، مِن دمشقَ المحروسة ، ينشوَّق إليــه ، في جُمادي الآخرة ، سنة أربع وستين وسبمائة :

يُقبِّلُ الأرضَ أَدَبًّا بينَ يدَى قِبلَة الأدب ، ويُوجُّه وجْهَه عَرُوضَ بيتهـا الذي رفع إبراهيمُ قواعدَه بَكُلِّ وَتِدِ وسَبَب ، وُيُقَلِّب قلبَه ، فإذا ميَّلتُها الذَّكرى له قام كأنه يَقمشَى هناك بالأحداق (٢) ، ومَدَّ يدَه لكأس الطَّرَب ، وأنشَد :

أُمُدُ كَنُّى لِحَمْلِ السَّكَأْسِ مِن رَشَأْ وَحَاجَتِي كُنُّهَا فَي حَامِلِ السَّكَاسِ لا ، مَلْ الشَّد :

أَمُرُ عَلَى الدِّيارِ دِيارِ لَيْلَ أُقَبِّلُ ذَا الجِدارَ وذا الجِدارَا(1) وما حُبُّ الدِّيارِ شَغَفْنَ عَليبي ولسكن خُبُّ مَن سَسكَنَ الدُّيارَا

(١). هــذه الرسائل المتبادلة بين المصنع وبين برهان الدين القيراطي : لا نرى لها صلة بدحــة برهان الدين بن الفركاح . وقد وقفت الترجة في النسخة « ص » بعد قوله « الروياني » وكتب بعده : « يتلوه بعد عدة كراريس : لم براهيم بن عمر بن لم براهيم » وهي النرجة المذكورة عقب انتهاء الرسائل . وهذه النسخة « ص » هي التي عرفنا بها في مقدمة الجزء السادس .

ويبعد أن تكون هــذه الرسائل بقية لترحمة سقط أولهــا ، لرهان الدين القيراطي ، لما ثبت من أن هذا توفي سنة ( ٧٨١ ) أي بعد وفاة المصنف بعشر سنوات ، ولم تجر عادة المصنف أن يترجم لمعاصريه الذين عاشوا بعده .

أمم ذكر بعض من ترجوا القبراطي أن له خصوصية بالبيت السبكي ، فيقول ابن حجر : ﴿ وَكَانَ لَهُ اختصاص بالسبكي ، ثم بأولاده ، وله فيهم مدائح ومراث ، وبينهم مراسلات ، . الدرر الكامنة ٢/١ ويقول ابن العماد : « وله في تاج الدين السبكي غرر المدائح » . الشذرات ٢٧٠/٦ .

(٢) ما بين الحاصرتين زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، الـ ، ولم يرد فيهما إلا كلة دبرهان.

(٣) من قول القاضي الفاضل:

مثلته الذكرى لسمعي كأنى أتمشى هساك بالأحسداق ريحانة الألبا ١٧٧/١ ، وسيذكره المصنف في ترجة والده ، من هذه الطبقة .

(٤) البيتان لمحنون بني عامر ، وسيق تخريجهما في ٧١٩/٨ .

فهو والله حُبُّ امتزَج بلحمه (۱) ودَمِه ، واعْتَاج وهو الدواه مع دائهما (۲) ، فأوجدً حقيقة عَدَمِه .، واخْتَاج لـكأسه كلُّ عُضو إذا ماشارِبُ القوم احتساه أحسَّ له دَبيباً (۳) في أعظمه ، وأنشد (۱) :

كانت لقسلم أهوالا مفرَّقة فاستجمع مذَّ وأتك المينُ أهواى فعمار يَحْسُدُنِي مَن كُنْتُ أَحْسُدُه وصِرْتُ مَوْلَى الوَرَى إذْصِرْتَ مَوْلاى

لا والله ، كِلْ حُبُّ حَلَّ منه مَحَلَّ الرُّوح ، ومَلَكَ مايَمْدُو مِنسه ويندى وبريح ويَرُوح ، وعَدَل في الأعضاء ، فأباح لـكُلِّ أن يَبُوحَ بما عنده ويَنُوح ، ويُنشِد :

يَجِدُ الحَمَامُ ولو كُوَجْدِي لانْبَرَى ﴿ سَجَرُ الأَراكِ مِعَ الحَمَامِ يَنُوحُ

لا والله ، بَل حُبُّ خَالَط القَنْبَ ، فما تَشَاكَلَا ولا تَشَابِه الأَمْرِ ، بل اتَّحدا فلم يقل ، رَقَّ الرُّحِاجُ وراقَتِ الخَمْرِ (٥) ، واتَّصلا فلم يَبَثِ مِن حُبَّه مُتقلِّباً علَى الجَمْرِ ، بل أنشد (٢) :

أَنَا مَنَ أَهْوَى وَمَنَ أَهُوَى أَنَا نَحِنُ رُوحَانِ حَلَمْنَا بَدَنَا اللهُ الله

واستَشْهَدَ بما أخبرَناه أبو عبدالله الحافظ، سماعاً عليه، أخبرنا أبوالمالى أحمدُ بن إسحاق الأَّبَرُ تُوهِيُّ ، أخبرنا أبو بكو عبد الله بن محمد بن سابُور ، وأنا في الخامسة ، أخبرنا محمد

 <sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « لحمه بدمه » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) ف المطبوعة : « دائها » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) ف المطبوعة : ﴿ أحساه أحسن الله ديننا » . والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) لم يرد البيت الأول في المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك . والبيتان لأبي المالي عبد الملك بن أبي أبد المالي عبد الملك بن أبي أبد إلى المالي عبد الملك بن أبد إنصر . واجع الجزء السابع ١٨٩ .

<sup>(</sup>٥) هذا من قول الصاحب بن عباد ، في ديوانه ١٧٦ :

رَقَّ الرُّحاجُ ورقَّت الخَمرُ وتَشَابَهَا فتشاكلَ الأَمرُ الأَمرُ في الرَّمرُ ولا قَدَحٌ ولا خَمْرُ

<sup>(</sup>٦) البيتان للحلاج ديوانه ٩٣ .

اخرجه البُخارِيُّ ، عن محمد بن عَبَان بن كَرَامةَ المِجْلِيِّ الـكُوفِي ، فوانَقْناه بِمُلُوِّ إِيهِ واللهِ ، وحُبُّ صَيِّره ممـكُم فلم يَشْكُ بُمْدا ، ورَجا به أن اللهَ يُحبُّه فاغتبَط (١٠٠ وإن وَجَد وَجْدا ، وأمَّلَ بوقُوعِه في الله ظِلَّ اللهِ فلم يَلْقَ (١١) لنارِ الحريق وَقَدا . اعتماداً

<sup>(</sup>۱) في المطبوعية: « سلم » . والتصحيح من : ج ، ك ، ومشاهير علماء الأمصار ١٤٠ ، وصحيح الميخاري ( باب التواضع ، من كتاب الرقائق ) ١٣١/٨ ، والمصنف يروى الحديث من الطويق الذي رواه عنه البخاري ، كما أشار بعد .

<sup>(</sup>٢) عند البخارى : « شريك بن عبد الله بن أبي عر ، .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : « آذي لي » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، وصحيح البخاري .

<sup>(</sup>٤) في صحيح البخاري: « آذنته بالحرب » .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « افترصته » ، وانثبت من : ج ، ك ، وصحبح البخاري .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « عليها » ، والمثبت من : ج ، ك ، وصحبح البخاري .

<sup>(</sup>٧) ی صحیح البخاری : د و إن ، .

<sup>(</sup>٨) في صحيح البيخاري : ﴿ وَأَمَّا أَكُرُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٩) لم يرد هذا عند البيغارى .

<sup>(</sup>١٠) في الطبوعة: ﴿ فَاغْتَبِطُهُ ﴾ ، وأثبتنا ما في: ج، ك.

<sup>(</sup>١١) في الطبوعة : ﴿ يَلْمُ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

على ما خبر ذا به الشيخُ الإمام الوالدُ ، تنمَّده اللهُ برحمته ، سماعاً عليمه ، أخبرنا الحافظ أبو محمد الدِّمياطيُ ، أخبرنا الحافظ أبو الحجَّاج الدمشقُ .

(2)

وأُنبئتُ عن أبى الحَجَّاج: أخبرنا أبو عبد الله محمدُ بن إبى المعالى عبد الله بن مَوهُوب ابن جامع بن عَبْدُون الْبَنَّاء الصَّوق، أحبرنا أبوبكر محمد بن عُبَيد الله بن تصر بن الزَّاعُونِيَ (')، أخبرنا أبو الفضل عبدالله بن على بن أحمد الدَّقَاق المعروف بابن ذِكْرى ('')، أخبرنا أبو ألحسن على بن عمر بن حفص المَّوْرى ، حدَّثنا الحسين بن محمد السَّكُونِيُّ ، حدَّثنى محمد بن جمفر القرُ شي ، حدَّثنا أبو نعسَم ، حدَّثنا أبو نعسَم ، حدَّثنا أبو نعسَم ، حدَّثنا أبو نعسَم ، عن أبى واثل ، عن أبى موسى ، عن النَّي صلى الله عليه وسلم ، قبل له : الرَّجُلُ يُحِبُّ القَومَ ولم يَلْحَق [ بهم ] ('') قال : عن النَّي صلى الله عليه وسلم ، قبل له : الرَّجُلُ يُحِبُّ القَومَ ولم يَلْحَق [ بهم ] ('') قال : الْمَرْهُ مَعَ مَنْ أَحَبُ » .

هذا المَثْنُ مُتَّفَقٌ على صحَّته ، مَروىٌ عن خَلْق من الصحابة ، منهم : أنس بن مالك ، وعبد الله بن مسمود ، وأبو موسى الأشمرى ، وعلى بن أبى طالب ، وأبو سميد الخُدْرِى ، وأبو ذَرَّ الفِفارِى ، وصَفُوان بن عَسّال ، وعبد الله بن بَزِيد الخَطْمِي ، والبَراء بن عازِب ، وعُر وة بن مُضَرِّس ، وصَفُوان بن قُدامة الجُمَحِيّ ، وأبو أَمامَةَ الباهِلِيّ ، وأبو سَرِيحة (١) الفِفارِيّ ، وأبو هُريرة ، ومُعاذ بن جَبَل ، وأبو قَتادَة الأنصاريّ ، وعُبادة بن الصَّامِت ، وجابر ُ بن عبد الله ، وعائشة ُ إمُّ المؤمنين ، وعُبَيد بن عمير (٥) ، رضى الله عنهم .

<sup>(</sup>۱) فى الأسول: « بن نصر الصابوتى » ، وأثبتنا الصواب بما سبق فى الجزء السابع ٣٣٩ ، والسر ٤/٠ ، والشذرات ١٦٤/٤ ، ويؤكده ما ذكره الذهبى فى العبر ٥/٣٤ ، أثناء ترجمة « ابن البناء الصوفى » المذكور هنا فى السند ، أنه روى عن ابن الزاغونى .

<sup>(</sup>۲) فى المطبوعـة: « الدسكرى » ، والمثبت من: ج ، ك ، والعير ۳۱۲/۳ .

<sup>(</sup>٣) ساقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، ومما تقدم ف ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « شريحة » بالشين المعجمة ، وصوابه بالسين المهملة ، كما فى : ج ، ك ، وطبقات خليفة بن خياط ٣٢ ، ٢٢٧ ، والاستيماب ١٦٦٧ ، واسمه : حذينة بن أسيد .

<sup>( • )</sup> في المطبوعة : « عبيد الله بن عمر » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك . وراحر الاستيماب ١٠١٨

وأخبرنا إبو عبد الله الحافظ ، سماعاً عليه ، أنّ أحمد بن إسحاق ، أخبره بقرائيه ، قال : أخبرنا أبو القباس ألمد قال : أخبرنا أبو القاسم البُاركُ بن على بن أحمد بن أبي الجُود ، أخبرنا أبو القباس أحمد ابن أبي غالب الورَّاق ، أخبرنا أبو القاسم عبد العزبز بن على بن أحمد الأَنماطي ، أخبرنا محمد بُن عبد الرحمن العَبَّاسيُّ ، حدَّ ثنا عبد الله بن محمد ، حدَّ ثنا عبد الأَعلى بن حماد النَّرُ سي (الله عبد الله عبد الله عن أبي دا فع ، عن أبي هرية ، دضي الله عند من أبي دا فع ، عن أبي هرية ، دضي الله عند من أبي أبي أن رَجُلا زار أحاً لَه في فرية وأرْسَد الله على مَدْرَجَتِه (٢) مَلَسكاً ، قال : إنَّ رَجُلا زار أحاً لَه في فرية وأرْسَد الله على مَدْرَجَتِه (٢) مَلَسكاً ، قال : أِنَّ رَجُلا زار أحاً لَه في فرية وأرْسَد الله على مَدْرَجَتِه (٢) مَلَسكاً ، قال :

قال: أردتُ أخاً لي في قرية كنذا وكذا .

قال : هَل لَهُ مِن نِعْمَةً تُرَبُّهَا (٢) ؟

قال: لا، إلَّا أنَّى أُحِبُّه في الله.

قال : إنَّى رسولُ اللهِ إليك ، إنَّ اللهَ قد أحبُّك كما أحبَّبْتَه فيه .

صحيب ثنرً د مُسلم (<sup>(1)</sup> بتخريجه من هــــذا الوَجه ، فرَواه عن أبي يحيى عبدِ الأبى ابن حَمّاد بن نَصر البَصْرِيّ النَّرسِيّ (<sup>(1)</sup> ، فوانقناه بُمُلُوّ .

أخبرنا أبو عبدالله الحافظ، بقراءتى عليه ، أخبرنا على بن أحمد المراقي ، أخبرنا محمّدُ ابن أحمد القطيمي ، أخبرنا محمّدُ بن المبارك بن النخل ، حدَّثنا أبو المعالى ثا بِتُ بن مُندار ابن إبراهيم الدِّينَورِي الْقُوْيُ ، أخسبرنا أبو عَمرو عَمَانُ بن محمّد بن يوسف بن دَوْسَت المَلَّاف ، حدَّثنا أبو بكر محمّدُ بن عبد الله الشافعي الزَّارُ ، حدَّثنا إسحاقُ بن الحسن المَلَّاف ، حدَّثنا أبو بكر محمّدُ بن عبد الله الشافعي الزَّارُ ، حدَّثنا إسحاقُ بن الحسن

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : « الزيني » . والتصحيح من : ج ،ك ، والمشتبه ٦٣٦ ، وتقريب التهذيب ١/٤٦٤ ، وقد عرفنا بهذه النسبة من قبل . راجع فهارس الأجزاء السابقة .

<sup>(</sup>٢) أي على طريقه .

<sup>(</sup>٣) أى تحفظها وتراعيها وتربيها ، كما يربى الرجل ولده. يقال : رب فلان ولده يربه ربا ، ورببه ورباه . النهاية ٢/ ١٨٠ ٠

<sup>(</sup>٤) صحيحه ( باب فى فصل الحب فى الله ، من كتاب البر والصلة والآداب ) ١٩٨٨ ، وروايته: و هل لك عليه من نسمة تربها ؟ قال : لا ، غير أنى أحببته فى الله عز وجل...بأن الله قد أحبك ...». وانظر طبقات الصوفية للسلمى ٢٤٣ .

الحَرِّ بِي (١) ، حَدَّمَنا القَمْنَ ، عن [ مالك ، عن ] (٢) خُبَيب بن عبد الرحمن ، عن حفص ابن عاصم ، عن أبي سميد ، أو أبي هُريرة ، قال : قال رسولُ الله صلَّى الله عليه وسلَّم : « سَبْمَة ' يُظلُّهُمُ الله عَزَّ وَجَلَّ فِي ظلِّه بَوْمَ لَاظلَّ إِلَّا ظلَّهُ : إِمَامٌ عَادِلْ ، وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللهِ ، وَرَجُلْ دَعَتْهُ امْرَأَة ذَاتُ جَمَالِ فَقَالَ إِنِّى أَخَافُ الله ، وَرَجُلْ تَصَدَّقَ بِعِسَدَة ، فَا خُفَاها حَتَّى لاَ تَمْمَ شَمَالُهُ مَا تَنفِقُ كَيمِنُه '، وَرَجُلُ كَأَنَّ قَلْبَهُ مُمَاقَ بِالْمَسْجِدِ بِعَدَة مَا خُرَجَ مِنْه مُ حَتَّى يَمُودَ إِلَيْهِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ اللهِ اجْتَمَمَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّ فَا لَا خَرَجَ مِنْه مُ حَتَّى يَمُودَ إِلَيْهِ ، وَرَجُلَانِ تَحَابًا فِي اللهِ الْجَثَمَمَا عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّ فَا فَاللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

الحديثُ مُتَّفَقٌ على صحَّته ، مُخَرَّجٌ في الكتب، مِن حديث خُبَيْب.

ويُنهِي بعدَ رَسْمِ أَدَّعِبَةِ بَلَمْنَ السَمَاءَ وَرَجُوْنَ نَوْقَهَا مَظْهَرَا (٣) ، وَمَضَى (٤) سِلاحُهُنَّ فَيَمَن استقبلَ الحَال بِسُوءَ فَرَجَع القَهْقَرى ، وتلقَّتُهَا ملائسكَةُ القَبُول قائلةً : لَقِد يَمُّمْتَ جَل بِيمَن استقبلَ الحَال بِسُوءَ فَرَجَع القَهْقَرى ، وتلقَّتُها ملائسكَةُ القَبُول قائلةً : لَقِد يَمُّمْتَ جَل بِيمَ إِسَمَاعِيل الحَمَوىُ (٢) ، سَمَاعًا [عليه] (٧) بحر (٥) جَوْهَرا ، ذَا كُوةً مَا أَخْبَرَناه محمدُ بِن إسماعيل الحَمَويُ (٢) ، سَمَاعًا [عليه] (٧) أخبرنا أبوالحسن بن البُخاري ، وزينبُ بنت أبي الحَرَهُ ، قالا : أخبرَنا عمرُ بن سُمَّ اللهُ مَن اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : ﴿ الحربا ﴾ ـ والتصحيح من : ج ، ك ، وميزان الاعتدال ١٩٠/١ .

<sup>(</sup>۲) سقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، والموطأ ( باب ما جاء في المتحابين في الله ، من كتاب الشعر ) ۲ ، ۹ ، والقعنى هو : أبو عبد الرحمن ، عبد الله بن مسلمة بن تعنب ، يروى عن مالك ابن أنس . الجمع بين رجال الصحيحين ۲ ، ۲ ، اللباب ۲ ، ۲۷ ،

<sup>(</sup>٣) هذا من قول النابغة الجمدى ، في ديوانه ٥١ ::

بَلُّمْنَا السَّمَاءَ مَجِدُنا وجُدُودُنا وإنَّا انرْ حو فوق ذلك مَظَّهُرًا

<sup>(</sup>٤)كذا في الطبوعة ، وفي : ج ، ك : ﴿ وَنَفِّي ﴾ بإهمال ما قبل الضاد .

<sup>(</sup>٥)كذا في المطبوعة ، وأهمل النقط في : ج ، ك ، في الـكلمتين .

<sup>(</sup>٣) ق: ج،ك: « الحموي » بفتح الحام، وتشديد الميم المضمومة، ويامين. وما في المطبوعة، مثله في ذيول العبر ٣١٢، والبداية والنهاية ١/٤ ٥ والدرر السكامنة ١/٤ ، وسبق في الجزء الثامن ٣٦ ، ٣٦ ، ويلاحظ أنه في ذيول العبر، والدرر: « ابن الحموى » .

<sup>(</sup>٧) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>A) في المطبوعة : « عمر » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، وسيأتى قريبا ، وراجع فهارس الأجزاء المابقة .

طَبَرُزَد، أخبرنا هِبةُ اللهِ بن محمد، أخبرنا أبو طالِ البَرَّاز (١)، أخبرنا أبو بكر الشانعيّ (٢)، أَخبرنا مجمدُ بن غالب، أخبرنا ثُمرَيح بن يُو لُس، حدَّثنا عَمرو بن صالح، عن عبد الملك، عن عَطاء ، عن أمَّ كُورْز ، قالت : قال رسولُ الله ِ صلَّى الله عليه وسلَّم : « دَعْوَةُ الرَّجُل ِ لِأَخِيهِ بِظَهْرِ النَّيْبِ مُسْتَجَابَةُ وَمَلَكُ عِنْدَ رَأْسِهِ يَثُولُ: آمِينَ آمِينَ وَلَكَ يِمِثْل (٣) ». لم يُرْوَ هـــذا الحديثُ مِن حديث أمَّ كُرْز ، في تنيء من السكتب السَّمة ، وهو في

« صحييع مسلم » (1) من حديث أبي الدّر داء .

أخبرَ نا أحمدُ بن عبد الرحمن بن محمد الحريري ، سَماعًا عليه ، أخبرَ نا أبو عمر بن محمد السكير"مانيّ ، حُضوراً ، أخبرنا أبو بكر القاسمُ بن عبد الله الصَّفَّار ، أخبرَنا وَجِيهُ بن طاهر الشُّحَّا مِي .

وأخبرَ تُنا زينبُ بنت السكمال ، سماعاً ، عن عبد الخالق بن أنْجَب (٥) بن الممّر النَّشَتَبَرِيِّ تَا المَارِدِينِيُّ ، عن وَجِيه ، أخبرنا أبو بكر يعقوبُ بن أحمد الصَّيْرَ في ، حدَّثنا أبو محمد الحسنُ بن أحمد المَخْلَدِي ، أخسبرَ نا أبو نُمَسِم عبدُ اللك بن محمد بن عَدِيّ (٧)

<sup>(</sup>١) في الأصول: « البرار » بزاى وراء ، وصوابه بزاءين ، كما في المشتبه ٧١ ، وهو محمد بن محمد ابن إبراهيم ، يعرف بابن غيلان ، وإليه تنسب الغيلانيات ، وهي أحاديث بجوعة ، في أحد عشر جزءًا ، سممها من أبى بكر الشافعي . راجع العبر ١٩٤/٣ ، وناج العروس (غيل ) ٨/٤٥ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ الصانعي ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك ، وهو : محمد بن عبد الله بن إبراهيم . راجم العبر ٢/١/٣ ، وانظر التعليق المابق . وتقدم في سفعة ٣١٨

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « يَثْلُ دلك » . وأسقطنا هذه الزيادة ، كما في : ج ، ك ، وصحيح مسلم ( باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب . من كتاب الذكر والدعاء والتوبـة والاستنفار ) ٢٠٩٤ ، وقد نس المصنف على أن الحديث في صحبيح مسلم .

<sup>(</sup>٤) انظر التعليق السابق .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « نجيب » . والتصعيح من : ج ، ك ، والعبر ه/٢٠٢ ، والمرجمين الآنيين .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « التسترى » ، والنقط غير واضح في : ج ، ك ، وأثبتنا السواب من : معجم البلدان ٧٨٣/٤ ، وتبصير المنتبه ٧٦٣ ، وهي نسبة إلى « نشتبري » : قرية من نواحي بغداد ، ور طريق خراسان ، والنون تفتح وتسكسر .

 <sup>(</sup>٧) ق الأصول : « عبدل » , وصححناه بما سبق ف ترجته ٣/ ٥٣٥ .

الجُرْجانى ، حدَّمَنا أبو أحمد بن عيسى اللَّخْمِى ، حدَّمَنا عمرو بن أبي سَلَمة (١) ، حدَّمَنا عبدُ الرحيم بن زَيد المَمَّى ، عن أبيه ، عن سميد بن جُبَير ، عن ابن عبّاس ، عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ، قال : « خَمْسُ دَعَوَات يُسْتَجَابُ لَهُنَّ: دَعْوَةُ الطَّلُومِ حَتَّى يَنْتَصِر ، وَدَعْوَةُ العَالِح حَتَّى يُشَعِّر ، وَدَعْوَةُ الْجَاهِدِ حَتَّى يَشْفُل ، وَدَعْوَةُ الْمَرِيضِ حَتَّى يَبْرَأً ، وَدَعْوَةُ الْمَرْيِضِ حَتَّى يَبْرَأً ، وَدَعْوَةُ الْمَرْيِضِ حَتَّى يَبْرَأً ،

وشَرْحُ أَشُواقِ بِهِا المَّيْنَانَ عَيْنَانَ ' تَنْهُلَ ، والقَابُ تَفَاقَمَ سَقَمُه فَاضْمَتَحَلَ ، والجِسمُ ماغيّر ه النَّايُ بِل غيّر ه وكاد يَنْحَلُ وما يَنْحَلّ :

شَوْقِ إليكَ وإن نَأْتُ دارٌ بِنا شَوْقُ الغَزالِ إلى مَلاعِبِ سِرْ بِهِ أُوسَوْقُ الغَزالِ إلى مَلاعِبِ سِرْ بِهِ أُوسَوْقُ طَامِي النَّفْسِ صَادَفَ مَنْهَلًا مَنَ شُرْ بِهِ

إذا غَيّر النأيُ الحِبِّين (٣) فقد غيّره ، وإذا غَيّر (١) الهوَى ساكِنَ الدَّمْع ِ فَا حَرَّكُ إِذَا غَيْر المُنافِقة : إِلّا ماتَقَاضَاه مِن عَيْنِه وما غيره ، بل أنشد لنفسه مضمِّناً في عَبْرتِه المُمَبِّرة :

إِنْ غَيِّرَ النَّأْيُ مَبَّا فَهُوَ غَيِّر نِي وَسَبَّ مِنِّى دُمُوعِى مِن مَآفِبِهَا فَوَيْحَهُ بَتَقَاضَانِي بِحَارَ دِما وقَطْرَةُ الدَّمِّ مَكُرُوهُ تَقاضِبها

<sup>(</sup>۱) فى المطبوء\_ة: « بن مسلمة » . والتصحيح من : ج ، ك ، وميزان الاعتدال ٣٦٢/٣ > والعبر ٢/٥/١ .

 <sup>(</sup>۲) ق المطبوعة : « بها العينان عينا منهل » ، والمثبث من : ج ، ك ، وهو ضعيف . والمصنف
 كما يظهر يضمن رسالته أشياء من الشعر ، والذي تحفظه من هذا قول امرى القيس :

<sup>\*</sup> بها المَيْنانِ تَنْهُلُ \*

انظر ملحقات دیوانه ۲۷۲ ، وسیأتی فی رد القیراطی امشاره الی صدر هذا البیت ، وهو : ﴿ مُرْدَ مُرْدُ وَلَهُ مُرْدُ أَرُكُ \*

<sup>(</sup>٣) أخذ هذا من قول ذي الرمة في ديوانه ٧٨ :

إذا غَيّر النَّأْيُ الْحَبِّينِ لَم يَكَدُ رَسِيسُ الْهُوَى مَن حُبِّ مَيّةَ يَبْرَحُ (سِيسُ الْهُوَى مَن حُبّ مَيّةَ يَبْرَحُ

لَّمِلْكَ الْأَلْفَاظُ التَّى عَذُبَت، فهي وحاشاهامن التَّنَيُّر ما النَّيل، ورَقَّتْ أهي وحُوشِيَتْ مِن السَّقَم لا النَّسِيمُ العَلِيل، وراقَتْ ، فهي وحاشاها (١) مِن التَّلَوُّن الرَّهُرُ الحَفِيل، وعند ذِكرها يُنشِد ويقول (٢):

بِاللَّهُ عَلَى يَقْرُبُ مَهُمُهُ فِي نُمْدِهِ مِنَا وَبَبُعُدُ نَيلُهُ فِي قُرْ بِهِ (٢) حَكَمْ سَحَا يُبُهَا فِي فَلْبِهِ (٤) حَكَمْ سَحَا يُبُهَا حِلالَ بَنَانِهِ هَعَالَةٌ وَفَلِيبُهَا فِي فَلْبِهِ (٤) فَالرَّوضُ مُختَلِفٌ بِحُمْرُ قِنَوْرِهِ وَبَياضِ زَهْرَتِهِ وَخُضْرةِ عُشْبِهِ (٥) فَالرَّوضُ مُختَلِفٌ بحُمْرُ قِنَوْرِهِ وَبَياضِ زَهْرَتِهِ وَخُضْرةِ عُشْبِهِ (٥) وَكَأْنَهَا وَالشَّمِعُ مَمْقُودُ بِهَا وَجْهُ الْحَبِيبِ بِدَا لِمَيْنِ مُحبِّهِ (١)

نم يَزدادُ طَرَباً ويَهِيمُ أَن يَطِير إلى تلك الدِّيار ، ولَـكن أَين الجَناح ، وأَن يَسْرِيَ فَ لَيْلِ الْفِراق ، ولَـكن مَن (٧) له تَلْقاء الصَّباح ، وأَن يُقاملَ (٨) الدَّهر ، ولَـكنه أَعْزَلُ والدَّهرُ شَا كِي السَّلاح ، وينشد (٩) :

ملقد مَرِب بعدَ كُم كُأْسَ فِراقِ ذَهب بُلَّبِّه كُلُّ مَذْهَب ، وسَقاه سَوطَ عذابٍ ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وَجَاسَاهَا ﴾ ، والثبيت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>۲) الأبيات من قصيدة المحترى ، و ديوانمه ١/٥٥١ ، وأشد المصنف ، شيئا منها ، ق

<sup>(</sup>٣) و الأصول : ﴿ فَالْفَظُ ﴾ ، وأثبتنا ما في الديوان . وراجع الموصمين الذكورين من الطبقات .

<sup>(</sup>٤) رواية الديوان : ه حكم فسأتحها . . . . متدفق وقليمها » . وراجم حواشي الديوان .

<sup>(</sup>ه) رواية الديوان ; ﴿ كَالْرُوسُ مُؤْتَلْنَا ﴾ . وراجع حواشيه .

<sup>(</sup>٦) رواية الديوان: « شحص الحبيب » .

 <sup>(</sup>٧) كذا في السيوعة . وفي ك : « ماله يلقا » . والعبارة غير واضحة في : ح .

ر A ) كذا في الأصول . ولعل صوابه : « يقاتل » .

<sup>(</sup>٩) الأبيات لابن الروى . زهر الآداب ١/٩ .

الشَّيْبُ أَطَيِبُ منه وأعدَب ، وأورث شيبه الشبب ، فلو قلَّد مَن قال: فَانْتُنَى (١) بلاعينين ، لقال (٢) : ضَرَ بَنِي (٣) بشَلْبَين ، ولا لَعِباً منِّي أُوَذُو الشَّيب يَلْعب (١) ؟

إنّه سَطَّرِها والقلبُ يُملى على أشواقاً أضرَم البُمدُ سمبرَها ، وماه المين يتفجَّر عُيُوناً ، فلولا تلك النارُ لَمحا ذلك الساء سُطورَها ، فلله ما ونارُ لو لم يتَمالَجا لَاسممت الأشواقُ والأقلامُ مَن بجصر (٥) صَليلَها وصَر برَها (٢) :

أُجْرِيْنَ دَمُعِي وَأَضْرَمْنَ الحَشَا لَهَبًا كَالْمُودِ يَقْطُرُ مَا ۗ وَهُوَ يَحْتَرِقُ ا

آمَّذ كَّر مامضَى بينَ يديكم؛ مِن عَيْشِ عمو النُنيَّة، فلا غَرْ وَ أَن يُعْزَى (٢) إلى خَصِيب (٨)، ووَقَتْ ضَحِك إلى أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ ال

<sup>(</sup>۱) في المطبوعة : « فاسى » . وبهذا الرسم من غير نقط ، في : ج ، ك ، وأثبتنا الصواب مما نقدم في الجزء الخامس ٢٧٤ ، وهو من شعر الحريري ، اظر المقامة العاشرة الرحبية ، صفحة ٥٠ وسيسير المصنف إلى شعر الحريري هذا ، في ترجمة صلاح الدين الصفدي .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ لقد ﴾ . والتصحيح من : ج ، الله .

 <sup>(</sup>٣) فى المطبوعة: « ضربتنى » ، والمثبت من: ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) هذا من قول الـكميت ، ق الهاشميات ٣٦ :

طَرِبتُ وما شوقاً إلى البيضِ أطربُ ولا لَمِياً مِنْى وذو الشَّبِ يلمبُ

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة: ﴿ مصر ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : ﴿ وصرورها ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك .

 <sup>(</sup>٧) في المطبوعة : ﴿ إِنْدُنْ ﴾ . والتصحيح من إلى \* الله .

 <sup>(</sup>A) قوله: « خصیب » و « المنیة » : استخدام للموسم المسمى : منیة أبی الخصیب، سمید مصر، علی شاطیء النیل . معجم الملدان ٤/٥/٤ .

 <sup>(</sup>٩) فى الطبوعة : « وإن شئت يضحك ، والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>١٠) ق : ج ، ك : « بعريب » ، وأثبتنا ما في المطبوعة ، ويدل عليه الاستشماد الذكور بعد .

<sup>(</sup>۱۱) هذا من قول امرىء 'قيس ، في زيادات ديوانه ٥٥٧ :

أجارتنا إمّا غريبان هاهنا وكلُّ غَريبِ للغَريبِ نَسِيبُ

هذا وإن كان مولانا إذ ذَنْتُ بُو اصِلُ هَجَرَه بالإنراط، ولا يُمَثِّعُ مَن يَعطلُّب اكتيالَ عاسِنه مِن مِيزان عَدلِهِ إلَّا بِقِيراط بِمدَ قِيراط، ولا يَرى إلّا أن يُحقِّقَ نِسبتَه (١) أَصَلَّا، ثم مَرَّ بِى إلى بلَد يُسمَّى فيها القِيراطُ من الأقباط.

أَخْبِرِ نَا مُحَمَّدُ بِنَ إِسمَاعِيلِ بِنَ إِبرَاهِمِ بِنَ الْخَبَّازِ ، إِذِنَا خَاصًا ، أَخْبِرِ نَا الْسُلِمِ بِنَ مُحَمِّدِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ بَنْ عَمِّدِ الشَّيبانِيّ ، أَخْبِرِ نَا هِبِهُ اللهِ بِنَ مُحِمِّدِ الشَّيبانِيّ ، أَخْبِرِ نَا أَبُو عَلَى الحُسنِ بِنَ عَلَى بِنَ مُحَمِّد التَّمْيِمِيّ ، أَخْبِرِ نَا أَبُو بِكُرَ أَحَمْدِ بِنَ جَمِفُو بِنَ حَدَّ نَا الْقَطِيمِيُّ ، حَدَّ نَنَا أَبِي ، مُحْمَّدَ حَرْ مُلَةً يُحدِّثُ عَنَ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنَ شَمَاسَةً (٢) ، عَنِ وَهُ بِنَ جَرِبِ ، حَدَّ نَنَا أَبِي ، سَمَّمَ حَرْ مُلَةً يُحدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنَ شَمَاسَةً (٢) ، عَنْ أَبِي بَصِرَةً ، عَنْ أَبِي ذَرِّ ، قال : قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَّكُمُ سَتَقْفَتَحُونَ اللهِ بَصِرَة ، عَنْ أَبِى أَرْضُ يُسَمَّى فِيهَا القِيرِ الطُ قَافِذَا فَتَتَحْتُمُوهَا فَأَخْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُ مُنْ فَيْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ وَسَمِّرَ وَهِي أَرْضُ يُسَمَّى فِيهَا القِيرِ الطُ قَافِذَا فَتَتَحْتُمُوهَا فَأَخْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُ مُنْ يُسَمِّى فِيهَا القِيرِ الْمُ قَالِدُ وَسَمِّرًا ﴾ . وَمَا اللهِ قَالَ : ﴿ فِي مَا القِيرِ الْمُ قَالِمُ الْقِيرِ الْمُ قَالِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْهُ الله

رواه مُسلِم (() ، عَن زُهَير ، وعُبيدِ الله بن سميد ، كِلاها ، عن وَهْب بن جَريرِ ، به، فوقَع لنا بَدَلًا عالِياً ، ولله الحمد . «

كُلَّمَا ٱردْتُ [ مِنْهُ ] (٥) مَتحِيحَ الوسل ، جَاءَ بِالهَجْرِ الْمُرْض ، وَكُلَّمَا حَاوِلُمْ إِيَاضَ بَوْقِهِ ، ٱرْعَدَ<sup>(٦)</sup> وَلَمْ يُومِنِض ، وَكُلَّمَا تَطَلَّبَتُ إِقِبَالَهُ قَالَتَ طِبَاعُه : يَا إِبِرَاهِيمُ أَعْرِض<sup>(٧)</sup> ذَاتُ لَهَا هَذِي الصِّفَاتُ وَفِي الحَشَا مِن حُبِّمًا نَارْ يَزِيدُ وَقُودُها

<sup>(</sup>١) وذلك لأن نسبته « القيراطي » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٣) بكسر الشين المعجمة ، كما نس عليه ابن حجر ، في تقريب التهذيب ٤٨٤/١ ، وأفاد صاحب القاموس أنه بالضم ، ويفتح ، قال في (شمس ) : « وشماسة ، كشمامة ، ويفتح : اسم » .

<sup>(</sup>٤) صحيحه (باب وصية النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مصر . من كتاب فضائل الصحابة ) ١٩٧٠ ، وروايته من هذا الطريق : « إنسكم ستفتحون مصر . . . . » .

<sup>(</sup>٥) ساقط من : ك ، وأثبتناه من : المطبوعة ، ج .

<sup>(</sup>٦) في الطبوعة : ﴿ أُوعِد ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٧) اقتياس من الآية الكرية ٧٦ من سورة هود .

إِن لَمْ يُسَلِّ الْقَلْبَ قُولُ عَذُولِهِ طُبِهَتْ عَلَى كَدَرٍ وَانْتَ تُرِيدُهَا(')
وكيف يَرجعُ قَلْبُ عَلِقَ فلا يَصُدُّه الصَّدّ ، وهامَ فإذا رأى رَسْمَ الدِّيار بَدَّلَ لفظاً
[بلَفْظ ](') وتجاوز الحَدَّ ') ، واستوى الأمران عندَه ، فلم يقل : إِنَّ قُرْبَ الدارِ خَيرْ مِن البُعْد (') ، بل أنشد :

غَرامٌ على بأس الهوكى ورَجابُه وحُبُّ على قُرْبِ الزَارِ وبُهُدهِ (٥) وأستشهد بما أخبرنا به محمدُ بن إسماعيل بن إبراهيم ، بقراءتى عليه، أخبرنا أبو الفداء إسماعيل بن أبي عبد الله بن حَمَّاد العَسْقَلانِيّ ، سَماعاً ، أخبرنا أبو حفص عمرُ بن محمد ابن مَعمر بن طَبَرْزُد ، أخبرنا أبو منصور عبد الرحمن بن محمّد بن عبد الواحد القرّاز ، أخبرنا الجو بكر أحدُ بن على بن ثابت ، حدَّثنا أبو الحسن على بن أحمد بن نعيم ابن الجارُود البَصْرِيّ، قال: سمتُ على بن أحمد بن عبد الرحمن الفهرِيّ الأصبانيّ، يقول: المناجَارُود البَصْرِيّ، قال: سمتُ على بن أحمد بن عبد الرحمن الفهرِيّ الأصبانيّ، يقول: سمت يحيي بن مُعاذ الرازيّ يقول: حقيقةُ الما لا تزيد بالبرِّ ولا تَنْقُص بالجَفاء (١).

وأخبرنا أبو العباس بن النَظفَر الحافظ ، بقراءتى عليه ، أخبرنا أحمد بن هية الله ابن عساكر ، بقراءتى ، عن إسماعيل بن عمان القارئ ، أخبرنا أبو الأسمد هية الرحمن ابن الإمام أبى سميد عسد الواحد بن الأستاذ أبى القاسم التُشَيْري ، أخبرنا أبو الفضل

طُبِعَتْ عَلَى كَدَرٍ وأنت تربدُها صَفْواً من الأقذاء والأكدار

<sup>(</sup>١) عجز البيت من مرثبة التهاى الشهيرة لابنه. والبيت بتمامه:

ديوانه ٧٤

<sup>(</sup>٢) سقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك -

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ الحق ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) هذا من قول ابن الدمينة ، في ديوانه ٨٢ :

بَكُلِّ تَدَاوَيْنَا فَلَمْ يُشْفَ مَا بِنَا عَلَى أَنَّ قُرْبَ الدَّارِ خَيْرٌ مِنَ البُّمْدِ

<sup>(</sup>ه) البيت للخياط ، على ما يذكره المصنف بعد .

<sup>(</sup>٦) ذكره ساحب الرسالة القشيرية ، ٦١٦ ( باب المحبة ) .

الطَّبَسِيّ (1) ، أخبرنا أبو عبد الله بن با كُويَه ، حدّ ثنا أبو الحسن محمد بن أحمد ، حدّ ثنا العباس بن يوسف، حدّ ثنا سعيد بن عُمان، حدّ ثنا إبراهيم بن محمد النَّسَّاج، قال: قال الأسودُ العباس بن يوسف، حدّ ثنا سعيد بن عُمان، حدّ ثنا إبراهيم بن محمد النَّسَّاج، قال: قال الأسودُ ابن سالم : رَكْمَة ان أُصلَّهما أَحَبُّ إلى من الجَنَّة بما فيها ، فقيل له : هذا خَطأٌ ، فقال : دَعُونا مِن كلامِكم ، رأيت الجَنَّة وضى نفسى وركمتين رضى رَبِّ، ورضى رَبِّ أَحَبُّ إلى من رضى نفسى .

لكنى سمت الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تمالى 'يجيب وسُئل عن رجلين تنازَعا،
 هل دخولُ الحينة أفضلُ مِن العبادة، أو العكس ، أيُّهما المصيب؟ أنَّ الصَّوابَ قولُ من قال:
 دخولُ الحَنَّة أفضلُ، واستدلَّ عليه بوُجوه يطولُ شَرحُها عنا.

وعلى قول الخَيّاط(٢):

\* غَرامٌ على بأسِ الهَوَى ورَحاثِهِ \*

البيت. أقول: وُدِّى مُتَّحدُ فِي البِلَدِينَ (٢)، ومُساوَرَةُ (١) الهَمَّ باقِ لِنفسى الشَّئْبِلَ (١) ذات النَّكَدِين، وممّا زادها قلقاً قطمُها الياس عن زيارتكم هذا المَرْبَعُ النَّمِين، فَكَان قطعُ الباس عندَ، إحدى التَّمبين، لا إحدى الراحةُ إِن ، وأنشد:

لو شلت داويت قلباً أنت مُسْقِمُهُ وفي يَديكَ مِن النَّاوَى سَلاَمَتُهُ (٢) وإنما أصدرها المماوكُ تَمَلَّلا ، وأرسلها مُسنَدة عن نَفَسٍ مُنقَطع لهذا الأمر المُشْلِ تَبَيَّلا ، وكتبها استِرواحاً (٢) لضَمَّة النّهالِك حُبًّا ماسلًا العاشقُ بهسا محبوبَه ولسكنَّ قَلْنَهُ سَلا .

<sup>(</sup>۱) فى المطبوعة : « الطبى » . وأعمل النقط فى : ح ، ك . والصواب ما أثبتنا . راجع ماسىق ف ١٧٩/٤ ، ٧/٤ ، ، ه ، ، واللباب ٨١/٢ .

<sup>(</sup>۲) تقدم قريباً .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ البِدِينَ ﴾ . والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤)كذا في المطبوعة ، وفي : ج ، ك : ﴿ وَمِشَاوَرَهُ ۗ .

 <sup>(•)</sup> و المطبوعة : « الصبية » . وأثبتنا ما أمكن قراءته من : ح ، ك . والعبارة قلفة .

<sup>(</sup>٦) راجع الجزء الثامن ٢٨٨

<sup>(</sup>٧) في الطبوعة : ﴿ استسراءً ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك. .

أخبرنا أبو العباس أحمد بن على بن الحسن بن داود الجزري ، سماعاً عليه ، أخبرنا عبد الحميد بن عبد الحمادى ، حضوراً ، أخبرنا إسماعيل بن على الجنز وي (١) ، أخبرنا ياقوت ابن عبد الله ، أخبرنا عبد الله بن محمد الصريفيني ، أخبرنا أبو طاهر المخلص ، أخبرنا أحد ابن سلمان (٢) الطوسي ، أخبرنا الرابير بن بكار ، حد ثنى إراهيم بن المدر ، عن معن ابن عيسى ، قال: جا ابن مر حُون السُّلَمي إلى مالك بن أنس وأنا عنده ، فقال: ياأبا عبد الله ، إنى قد قلت أبياناً مِن شِعر وذكر تُك فيها ، فأنا أسألُك (٢) أن تجملنى في سَمَة ، فقال له مالك: أنت في حِل مما ذكر تنى ، وتنبر وجهه وظن أنه هجاه ، قال : إنى أحب أن تسممها ، فقال له مالك : أنشد نى ، مقال :

سَلُوا مَالِكَ الْمُفْتِي عن اللَّهُو والصَّمَّا وحُبُّ الحِمان المُمْجِباتِ الفَوادِكِ (1) مُنْجِباتِ الفَوادِكِ (1) مُنَبِّيكُمُ النَّهِ مُصِيبٌ وإنَّمَا أَسَلَى هُمُومَ النَّهِ عَنِّى بذلكِ (٥) فَهَل في مُحِبُّ يَكُمُ الحُبُّ والهَوَى أَثَامُ وهـ ل في ضَمَّةِ النّهالِكِ فَهَل في مُحْبِ يَكُمُ الحُبُّ والهَوَى أَثَامُ وهـ في الله وضَجِك .

قلت: أفي هذا مِن مالك دليل على جواز الإراء عن المكلام في المراض وإن كان محمولا،
 وأنه كان يرى التّحليل من هذا أولى من عَدمِه .

ونقل أبو الوليد بن رُشد في « شرح المُعْبِيّة » أنّ مذهب الشانعيّ أنّ تركّ التحليل من الظّلامات والنّبِمات أولى ، لأنّ صاحبها يستوفيها بوم القيامة بحسنات من هي عنده ، و يوضع سيّئاته على من هي عنده ، كما شَهِد به الحديث . وهو لايدري هل بكون أجر،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ الجِيرُوي ﴾ . والتصحيح من : ح ، ك ، وبما سبق في ٢/٣١، ٢٦٦/ ه

 <sup>(</sup>۲) تقدم فی ۲/۷۲۱ : « سلمان » .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، والموضع المثار إليه من الجزء الأول : « أحب » ، وأثبتنا ما ق : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) الأبيات في تزيين الأسواق ٨/١ ، والرواية فيه : ﴿ اللَّهُو وَالْغَنَّا ﴾ .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « يلبيكم أنى . . . عنه بذلك » . والتصحيح من : ج ، ك ، وما سنق في المجزء الأول ، وتزيين الأسواق ، وفيه : « ينبئكم أنى مصاب » .

على التَّحليل مُوازِياً مالَه من الحسنات في الظَّلامات ، أو يَزِيد أو يَنَقُّس ، وهو محتاجٌ إلى زيادة حسناتِه ونَقُصان سيّئاته .

قال : ومذهبُ غيره أنَّ التَّحليلَ أَفضلُ مطلقاً .

قال: ومذهبُ مالِك: التّغنرِقة بين الظُّلامات، فلا يُحَلَّل منها، والتّعِمات فيُحَلَّل منها عُقُوبة لَهُ اعل الظُّلامات. وهو تفصيلُ عجيب.

وسيّدنا يعلم أنّ المعلوكَ بارتياحِه لذكركم معددور ، وأنه يتخيّل تحاسنَدكم خِلالَ السُّطور، وإنه يَعرُوه الْدِكراكَ هِزَّةٌ كَا انتفض المُصفُور (١٠). وكيف لا، وأوَّلُ ماحَدكم به في دمشق ، وقد دخلها قاضياً وقوعُ البِعاد ، وألبسه النَّأيُ ثوباً من الحُزن لايبلَى ويبلَى الفُؤاد ، وانتزَع ثيبابَ صبره ، والبَيْنُ لِمِنَّ لاَغَرُو أَلْ يَنزِعَ ثيابَ القاضى بجِدالِ و جِلاد .

كما أخبرنا الحافظ أبو العباس أحمد بن المُظفَّر بن أبي محمد النابُلُسيّ ، بقرائي عايد مُ الخمير نا الشيخان محمد بن على بن أحمد الواسطى ، وأحمد بن عبد الحميد بن عبد الهادى المَقدسيّ ، سماعاً عليهما ، قالا : أخبرنا أبو المحاسن محمد بن السيّد بن فارس الصَّقار ، أخبرنا أبو العاسم الخَضِر بن عبدان ، أخبرنا شهل بن بشر الإسْفَرايييّ ، أخبرنا مُشَرّف أبن الرَجِي المقدسيّ ، أخبرنا أبو عبد الله الحسن بن محبوب المنصوريّ النَّحويّ ، حدَّمنا أبو العباس أحمد بن الحسين الوازيّ ، حدَّمنا أبو العباس أحمد بن الحسين القاضي بنهاوَند ، حدَّمنا محمد بن الحسين الرازيّ ، حدَّمني أبي عن جَدِّي ، عن محمد بن مُقاتِل الماسقوري (٢) ، قاضي الرَّيّ ، قال : كان محمد بن الحسين أبيكر الإدلاج إلى بساتينه فيُصلِّي الصبح ، ثم يمود إلى منزله إذا ارتفعت الشمس وعلا

<sup>(</sup>١) هذا من قول المحنون :

و إِنَّى الْتَمَرُّونِى لَذَكُواكِ هِزَّةٌ كَمَّ انتَهْضَ المَصَهُورُ بَلِلَهُ القَطْرُ وَيُونَ الْمَعْدُ الْهُذَلُ . ويروى البيت الآبى صغر الهذلى . شرح أشمار الهذلين ١٩٥٧ .

<sup>(</sup>٢) لم نمرف هذه النسبة .

النهار. قال محمد بن مُقايِّل: فسألته عن ذلك ، قال: بلذى فى حديث عن النبيّ سلّى الله عليه عليه وسلّم أنه قال: « حُبِّبَ إلى الصَّلاةُ فِى الحِيطانِ » وذلك أنَّ أهلَ البن يُسمُّون البُستانَ الحائط.

قال محمد بن الحسين : فحرجتُ إلى حائط [لى] (١) لأصلَّى نيه الفَجر ، رَعْبةً في النَّواب والأجر ، نعارَضنِي لِصِ (٢) جرى القلب خفيفُ الوَثْب ، في بده خَيْجُر كايسان الكُلْد ، ما النايا يجولُ على فرنده ، والآحالُ تَلُوحُ (٢) في حَدَّه ، فضرب بيده إلى صدرى ، ومكَّن الخِنْجر (١) مِن نَحْرِي ، وقال لى بِفَصاحةِ لسان وجَراءة جَنان : انزع ثيابكَ واحفظ الخينجر الله ، ولا تُكثر كلامك تُلاق حِمامك ، ودع عنك التَّلوُم (٥) وكثرة الخِطاب الخلابُدُ [لك] (٢) من نزع الشَّياب ،

فقلت له : باسبحان الله ، أنا شبيخ من شيوخ البلد ، وقاض من قُضاة المسلمين ، يُسمَع كلاى ولا تُرَدُّ أحكاى ، ومع ذلك فإنى مِن نَقَلَة حديثِ رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منذ أربعين سنة ، أما تستَحْرِي مِن الله أن يَراك حيث نَهاك ؟

نقال لى : ياسبحان الله ، أنت أيضا إما ترانى شابًا مِلَ بَدنِي ، أَرُوقُ الناظِرِ وأملاً الخاطِر، وآوِى الكُمووف والفيران، وأشرَبُ [ماء] (٢) القيمان والنُدْران، وأسلُك مَخُوف المسالك ، وألقي بيدى في المهالك ، ومع ذلك فإتى وَجِلْ من السُلطان ، مُشَرَّدٌ عن الأهل والأوطان ، وحشى (٨) أن أعثر بواحد مثلك واتركه يمشى إلى منزلي رَخْب وعَيش رَطْب ، وأبقى أنا هنا أكابدُ التَّمَب وأنامِب النَّمب ، وإنشأ اللمنَّ بقول :

<sup>(</sup>١) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٧) أورد ابن الجُوزي و كتابه أخبار الأذكباء ١٩٤، قصة شبيهة بهذه، والغلر حواشيه.

<sup>(</sup>٣) فى الطبوعة : « تحول » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : « الخبر » . والتصحيح من : ج ، ك .

 <sup>(•)</sup> في المطبوعة : « اللوم » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك . والتلوم : التمـكث .

<sup>(</sup>٦) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٧) ساقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك .

 <sup>(</sup>A) كذا ف الطبوعة ، وف : ج ، ك : « وحتى » . ولم نعرف صوابه .

تُرِى عَيْنبكَ ما لم نَرَياهُ كِلانا عالِمْ بالثَّرَّهاتِ(١) قال قال التاضى: أراك شابًا فاضِلًا ولِصًّا عاقِلا ، ذا وجه صَبيح ، ولسانٍ فَصيح ، ومَنظر ٍ وشارة ، وبَراعة وعِبارة .

قال اللِّصُّ : هو كما تذكر وفوق ما تَنشر .

قال القاضى : فهل لك إلى خَصْلة تُمْقِبُك أَجْراً وتُكْسِبك شُكْرا ، ولا تَهْتَكِ مِنْى سِيرا ، ومع دلك فإنى مُسلَّمُ النَّيابَ إليك ، ومُتَوفَّرُ مِدَها عليك .

قال الَّاصِّ : وما هذه الخَصَّلة ؟

قال القاضى : تَمْضِي إلى البستان معى فأتوارَى بالجُدُّران وأسلِّم إليك الثَّياب، وتمضى على السَّارِّ والمَحابِّ.

قال اللص : سُبحانَ الله ، تشهد لى بالمقل وتخاطبنى بالجهل ! ويحك مَن يُؤمِنُنى منك أن يَكُومِنُنى منك أن يكون لك فى البستان غلامان جَلْدان عِلْجان ذَوا سَواعدَ شَدِيدة، و قُلوبٍ غير رِعْديدة، يَشُدَّانى وَثَاقاً ، ويُسلِمانى إلى السُّلطان فيُحَـكِمِّ فَى آراءَه ، ويَقفِى على على عاشاءه .

قال له القاضى: لَمَمْرِى إنه مَن لم يفكّر فى المَواقب ، فليس له الدَّهرُ بصاحب ، وخَلِيقٌ بالوَجِل مَن كان السَّلطان له مُراصِدا، وحَقِيقٌ بإعمال الحِيل مَن كان السيّئات (٢٠) قاصِدا ، وسَبيلُ الماقل أن لايفتر بمَدُوّه ، بل يكون منه على حَذَر ، ولسكن لاحَذَرَ من قَدَر ، ولسكن لاحَذَرَ من قَدَر ، ولسكن أحلِف لك أَلِيَّةَ مُسلِم وجُهد مُقْسِم : أنى لاأوقِيعُ بك مَسكراً ، ولا أَسْمِر لك غَدْرا .

<sup>(</sup>۱) الببت لسراقة البارق. ديوانه ۷۸، وروايته: «أرى عينى ».وفيه وق مطبوعة الطبقات: «ما لم ترأياه »، وأثبتنا ما في: ج، ك، وهو اختيار المازني. وهي مسألة صرفية تلخيصها ما دكره الزجاجي، في أماليه ۸۸، تال: «أما قوله: «ما لم ترأياه »، فإنه رده إلى أصله، والعرب لم تستعمل أرى ويرى وترى وترى، إلا بإسقاط الهمزة تخفيفا، فأما في الماضي فالهمزة مثبتة. وكان المازني يقول: الاختيار عندى أن أرويه: «لم ترياه»؛ لأن الزحاف أيسر من رد هذا إلى أصله ».

وراجع الحصائص ٣/٣ ه ١ ، واللسان ( رأى ) ..

<sup>(</sup>٢) و الطبوعة : « بالرجل » ، والمثبت من : ج ، ك . وسبق نظيره قريبا .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : ﴿ مِنْ كَانَ لَهَذَا الشَّأَنَ ﴾ والمثبَّت من : ج ، ك .

قال له اللص : لَمَمْرِى ، لقد حسَّنتَ عِبارتَك وَ مَدَّمَنَهَا ، وحَسَّنتَ الشارنَك وطَبَّقتَها ، ونَتَرْت خَيرَك على السنة العرب : انْجَزَ حُرِّ ونَتَرْت خَيرَك على النسة العرب : انْجَزَ حُرِّ مَا وَعَد ، ولا يُمْجَبْك من عَدُو مَّ حُسنُ مُحَيَّاه ، ولا يُمُجبْك من عَدُو مَّ حُسنُ مُحَيَّاه ، وانشد :

لاتُخَدَّشْ وَجْهَ الحَبِيبِ فَإِنَّا قد كَشَفْناه قبلَ كَشُفِكَ عَنْهُ وَاطَّلَمْنا عَدِيدٍ وَالْتَوَلَّى قَطْعَ أَذَنِ العَيَّارِ أَغْيَرُ مِنْهُ وَاطَّلَمْنا

أَلَمْ يَرْعُمُ القَاضِي أَنه كَتَبِ الحَديثَ زَمَانا ، وَلَقَى مِيهَ كُهُولا وشُنّانا ، حتى نَاز بَبَـكْرِه وعُونِهِ ، وحاز منه معنى (٢) مُتُونِه وعُيُونه ؟

ُ قَالَ القَاضَى : أَجَلُ .

قال اللص : فأى شيء كتبت في هذا المَثَل الذي ضربتُ لك فيه المثل وأعمَلْت الحيمَل ؟ قال القاضى : ما يحضُرُ إلى في هذا المَقام الحَوْجِ حديثُ أُسنِدُه ولا خَبَرُ أُورِدُ. . مقد قطمَتْ هَبَبَتُك كلامى ، وصَدَّعت قَبضَتُك عِظامى ، فلِسانى كَلِبل ، وجَنانِي عَرَٰبِسَ ، وخاطرى نا فر ، ولُبَى طائر .

قال اللصّ : فَلْمِسَكُنْ لُبُك ، وَلْمُطَمَّنُ قَلْبُك ، اسْمَعْ مَا أَقُولُ وَتَسَكُونُ (٢٣) بِثْمَا بِكَ حَق لا تذهب ثيابك إلّا بالفوائد.

قال القاضِي : هاتِ .

قال اللصُّ : حَدَّثنی أَبِی عَن جَدَّی ، عَن ثَابِت البُنانِیّ ، عَن أَنسَ بِنَ مَالك ، قال : قال الله صلى الله عليه وسلم : « يَمِينُ المُكْرَهِ لا تُلْزِمُه فَإِنْ حَلَفَ وَحَنَث مَلَا شَىءَ عَلَيْت ، وَإِنْ حَلَفَ وَحَنَث مَلَا شَىءَ عَلَيْك ، عَلَيْت مُكرَها ، وإنْ حَنَّاتُ فلا شَىءَ عَلَيْك ، وَإِنْ حَنَّاتُ فلا شَىءَ عَلَيْك ، انزَع ثِيابَك .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : ﴿ وَخَشَلْتَ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢)كذا في المطموعة . والذي في : ج ، له أقرب أن بكون ﴿ نَفْرُ لَهُ .

<sup>(</sup>٣) سيأتى مثل هذا التعبير قريباً .

قال القاضى: ياهذا، قد أَعْبَتْنى مَضاءَةُ جَنانِك وذَرابةُ لِسانك، وأخذُك على الحُججَ مَن كُلِّ وَجه ، وأنيتَ بألفاظ كأنّها لَسعُ العقارِب ، أقيمْ هاهنا حتى أمضِيَ إلى البستان وأنوارى بالجُدْران ، وأنزعَ ثيابى هـذه وأدنعَها إلى صبي عير بالغ ، تنتفع بها أنت ، ولا أنهتيك أنا ، ولا تَجْرِى على الصبيِّ حُـكُومة لصِفَر سِنّه وضَعْف مُنْتِه .

قال اللصُّ: بِاإِنسان قد أَطَلْت المُناظَرة، وأَكثرتَ المُحاوَرة، ونحن على طريق ذى غَرَد، وسَكانِ صَمْب وَعِر ، وهذه المُراوَعَة لاتُنتج لك نَفَعا ، وأنت لاتستطيع لمِما أرُومُه منك دَفْما ، ومع هدذا فتزعم (١) أنك مِن أهل العِلم والرِّواية والفهم والدِّراية ، ثم تبتدع ، وقد رُوى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : « الشَّرِيمَةُ شَرِيمَتِي والسُّنَّةُ سُنَّتِي فَمَن ابْتُدَعَ في شَرِيمَتِي وسُنَّتِي فَمَلَيْه لَمُنَةُ اللهِ » .

قال القاضى : يارجُلُ وما هذا (٢<sup>٢)</sup> مِن البِدَع ؟

قال اللمل : اللَّصُوصِيَّة بِنَسبِيَّةٍ (٢) بِدعة ، انزَع ثيابَك ، فقد أوسمت مِن ساعة عِالِك (٤) ، ولم أشْدُدُ عِقالَك حَياء من حُسن عبارتك وفقه بلاغتِك وتَقلَّبك في المفاطره ، وصَّبْرك تحت المُخاطَرة .

فنزع الناضي ثيابَه ، ودنعها إليه ، وأبق السُّر اويل .

فقال اللصُّ : الزَّع السَّر اويلَ كَى تَمَّ الخِيْلُمة .

قال القاضى : ياهذا دَعْ عنك هـذا الاغتنام ، وامضِ بسَلام ، نفيها أخذت كِفاية ، وخُلُّ السَّراديل ، فإنه لى سِنْر ووقاية ، لاسِيَّما وهذه صلاةُ النَّمجر قد أزف حضورُها ، وأخاف تفوتُنى فأصلِّها فى غير وقتها ، وقد قصدتُ أن أفوزَ بها فى مكانٍ يُحْبِط وِزْرِى ويُضاعِف أجرى ، ومتى منعتنى من ذلك كنت كما قال الشاعر :

<sup>(</sup>١)كذا فالطبوعة ، وفي : ج ، ك : ﴿ أَفَتَرْعُم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : ﴿ وَهَذَا ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج.، ك. .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « بنية » . والتصحيح من : ج ، ك . والنسيئة : التأخير .

 <sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « مجالك » ، وأثبيتنا مانى : ج ، ك . والمحال ، بكسمر الميم : المسكر والحديمة.
 وسيأتى نظيره قريبا .

إِنَّ الغرابَ وَكَانَ يَمْنَى مِشْيَةً فَيَا مَضَى مِنْ سَالَفِ الْأَحُوالِ حَسَدَ القَطَاةَ هُرَامَ يَمْنِى مَشْيَهَا فَأَصَابَهُ ۖ ضَرَّبُ مِنَ الْمُقَّالِ (') فَأَضَلَّ مِشْيَقَهُ وَأَخْطَأً مَشْيَهَا فَلَذَاكُ كَنَّوْهُ أَبِا الْمِرْقَالِ

قال اللصُّ : القاضى أيَّده الله تعالى يرجع إلى خِلْمةٍ غيرِ هذه أحسنَ منها منظراً وأجودَ خَطَراً ، وأنا لااملِك سواها ، ومتى لم تَكن السَّر اويل فى جُملتها ذَهب حُسنها ، وقَلَّ تَعَنَّها ، لاسِيَّما (٢) والتِّكَةُ مليحة وسيمة ، ولها مقدار وقيمة ، فدَعْ ضَرْبَ الأمثال ، وأَقْلِع (٣) عن تَردادِ الْقَال ، فلستُ ممَّن يُرَدُّ بالمِحال (١) ، مأدامت الحاجة ماسَّة الى السَّر وال ، ثم أنشد :

دَعْ عَنْكَ ضَرْبَكَ سَائَرَ الْأَمْثَالِ وَاسْمَعْ إِذَا مَاشَلْتَ فَصْلَ مَعْالِ لَا تَطَلُّبَنْ مِنِّى الْحَلَاصَ فَإِنَّنَى أَفْتِي مَتَى مَا جِئْتَنَى بِسُوْالِ وَلِانَتَ إِنَ الْبَصِرَ تَنَى الْبَصِرَ ذَا قُولِ وَعِلْمٍ كَامَلِ وَفِعَالِ جَرَتْ عَلَيْهِ يَهُ اللَّيَالِي فَانَتَنَى يَبْنِي الْمَاشَ بَصَادِمٍ وَنِصَالِ طَلُوتُ فَى شَنْكِ الْوَاقْفِ دُونَ أَن الْقَى الرَّجَالَ بَذِلَةِ التَّسَآلِ وَالْمِلْمُ لِيسَ بِنَافِعِ أَرِبَابَهُ أُولًا فَقُومًّهُ عَلَى الْبَقَالِ (٥٠) والمِلْمُ لِيسَ بِنَافِعِ أَرْبَابَهُ أُولًا فَقُومًهُ عَلَى الْبَقَالِ (٥٠)

ثم قال : ألم يقل القاضي إنه يتنبقُّه في الدِّين ويقصرُّف في نتاوى المسلمين ؟ .

قال القاضي : أجَلْ .

قال اللصُّ: فن صاحِبُك من أعمة الفُقهاء؟

قال القاضى : صاحى محمدُ بن إدريس الشافميُّ .

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « السفال » . والتصحيح من : ج ، ك . والعقال ، بضم العين وتشديد القاف: داء فى رجل الدابة ، إذا مشى ظلم ساعة ثم انبسط .

<sup>(</sup>٢) لم ترد الواو في المطبوعة ، وأثبتناها من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ وَأَقْنَمُ ﴾ ، وَالثَّبُتُ مَنْ : ج ، ك.

<sup>(</sup>٤) بكسىر الميم ، وشوحناه قريباً •

<sup>(</sup>a) في المطبوعة : « أولا نقد مسه » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

قال اللصُّ : اسمَعُ هـــــذا ، وتَــكَوَّنْ (١) بالسِّراويل حتى لاتذهبَ عنك السَّراويل إلّا بالفوائد .

قال القاضِي: أَجَلُمْ، بِالَهَا مَنْ نَادِرَةٍ مَا أَعْرَبُهَا ، وَحَكَايَةٍ مَا أَعَجَبُهَا .

♦ قال : <sup>77</sup> [أيّ شيء قال صاحبُك في صلاة الفجر وغيرِها وأنت عُريان؟ قال القاضى:
 لاأدرِى .

قال اللصُّ عَلَى: حدَّثنى أبى عن جَدِّى، عنْ محمد بن إدريس، يَوفَعُه، قال: قال رسول الله سلى الله عليه وسلم: « سَلَاةُ المُوْيَانِ حَائِرَةٌ ولا إعادَةَ عَلَيه » تأوَّل فى ذلك غَوْقَ البَيْحِرِ إدا سَلِمُوا إلى الساحل (٣).

فَرْعِ القَاضَى السَّرَاوِيلِ ، وقال : خُذْهِ وَأَنْتَ أَشْبَهُ بِالْقَصَاءِ مِنِّى ، وَأَنَا أَشْبَهُ اللَّهِ بِاللَّصُوصَيَةُ مِنْكَ، يَامَنَ دَرَسَ عَلَى أَخَذَ ثِيابِى مُوطَّا مَالِكَ وَكَتَابِ الْزَانِيِّ ، وَمَدَّ يَهُ لَيدُفَعه إليه ، فرأى الخاتَم في إصبَعه اليُمنى ، فقال : انزَع الخاتَم .

فقال القاضى : إنَّ هذا اليومَ مارأيتُ أُنحسَ منه صباحاً ولا آفَل نجاحا ، وبحث ماأشرَهَكَ وأرْفَبَكُ وأشدُّ طَلَبَكُ وكَلَبَكِ ا دَع هذا الخاتَم فإنه عارِيةٌ ممى، وأنا خَرجتُ ونسيتُه في إصبَمى، فلا تُلزْمْني غَرامتَه .

قال اللصُّ : العارِية غيرُ مضمُونة ما لم يقع فيها شَرْطُ عِنْدِيٌ ، ومع ذلك أفلم يزعُم القاضي أنه شافعي ؟

قال: نمم .

قال اللصِّ : فيلم تختُّمت في اليمين ؟

قال القاضى : هو<sup>(١)</sup> مذهبُنا .

فال اللسُّ : صَدَّاتُ إلَّا إنه صار من شِمار المُضادِّين .

<sup>(</sup>١) تقدم مثل هذا التعبير قريبًا .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين سقط من الطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) راجع هذه المـأة في الأم ٧٩/١ ( باب صلاء العراة ) .

<sup>(؛)</sup> في الطَّبُوعَةُ : ﴿ هَذَا ﴾ ، والمثبت من : ح ، ك .

قال القاضى : فأنا أعتقدُ وَلاءَ أميرِ المؤمنين علىّ بن أبى طالب ، كرَّم الله وجهه ، وتفضيلَه على كلِّ المسلمين، من غير طَمْن على السَّلَف الراشِدين، وهذا في الأُصولاعتقادِي، وعلى مذهب الشافعيّ في الفُروع اعتمادِي .

فأخذ اللَّصُّ فى رَدِّ مذهب الرَّمْض ، وجَرت بينَهما فى دلك مناظرةٌ طويلةٌ رَويناها بهذا الإسناد ، انقطع فيها القاضى ، وقال بمدَ أن نزع الخاتَم ليسلِّمَه إليه : خذ يافقيهُ با مسكلِّمُ يا أُصوليُّ يا شاعرُ يا لصُّ .

وحَشيةُ الماوكِ من سارقِ المسانى على بناتِ فِسكره ، مثلُ خشيتهِ مِن سَارِق البَيْنِ على ثِياب مَثْبُه ، وكلا الخَشيتين فوق خشية هذا القاضى على ثِياب بَدنه مِن هذا السارِق ومَسكرِه ، أمّا بناتُ الأفكار فقد رأيتُ من يجعلُها حُدودا ، ويُنزِل الباطلَ على أوكارها ، ولا يخاف قولَ الحقِّ على زَهَتِه سُمُودا ، ويَقطعُ القلْب فسكيب باليدِ والرِّجل ثم لايقها ، قولًا سديدا.

وأمّا ثيابُ الصّبر فقدمَزَ قها فراقُ كم الذي جَرَى منه على المأول مالا بجرى على السّماء من أرض مصر إذا انعقد غبارُها ، وارتفع إليها مِن أسوات أبغض (١) المُعجم ناطقاً ، وهو الذّ ثابُ جُوْارُها ، وصَعَد إليها ممّا يَعجْرِى بين لا بَتَيها على ألسنة الملائكة أخبارُها، ولا على الذّ ثابُ جُوْارُها ، وصَعَد إليها ممّا يَعجْرِى بين لا بَتَيها على ألسنة الملائكة أخبارُها، ولا على الأرض مِن السّماء في الشّام من الأمطار التي ظلّت بها الحُجُراتُ وافعة ، وتَلَت الألسُنُ عند قر عها: ﴿ القارِعَةُ مَا القارِعَةُ ﴾ (٢) وأصابَتْ إلّا أنها على كلّ حالٍ رَحْمة أهلها جميعاً وإن ظَنُوا أن حُصُونَهم مانِعه (٢) .

وكأنّى بمولانا يقول: إنى عَرَّضْتُ بمِصْر، فأعارِضُه بما قُلتُه فى الشام (٤)، وأبيِّنُ لمولانا الإمام أنه ليس لـكلامِي بذلك إلمـام، وكيف أعرِّضُ بالمبَحر الصَّر بح، والفُلْكُ تَجْرِى

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « بعس » . والتصحيح من : ح ، ك .

<sup>(</sup>٢) أول سورة الفارعة .

<sup>(</sup>٣) راجم الآية الثانية من سورة الحشر .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : ﴿ بِالشَّامِ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

فيـــه مَواخِر ، وكُلُّ مَرْ كِب إذا ذَحْزَحَتْهَا الرِّيحُ فَقَذَفْت مِتَاعَهَا (١) غَيِّمَت الآثيةُ (٣) بِمدَها قائلة ":

## \* كَم تَرَكُ الْأُوَّلُ لَلاَّخِرِ (٢) \*

وكل ّ بجزيرة حكت أزهارُها تُنُورَ أَهْجُوان الشام ، وإن فاتها شَنَبُ البَواكِر ، وإنما وَصَف المعلوكُ ما أَنَّق لذاتِهِ البُومَ بتَذكارِ أَمْسِه ، وشَرح بين مَخدُومِهِ عمومَ مَسُّ (1) حالِه وَمَن المعلوكُ ما أَنَّق لذاتِهِ البُومَ بتَذكارِ أَمْسِه ، وشَرح بين مَخدُومِهِ عمومَ مَسُّ (1) حالِه ولم يُبعد خُورَيْصَة (6) نفسِه ، وأبان ماعندَه من بُعد إبراهيم الذي اتخذه خليلًا ، أبَّده الله برُوح قَدْسِه .

أحكتب الشيخُ بُرُهان الذين القِيراطِيّ جَوابه .

إلى شيخينا [شيخ الإسلام] (١٠) أو حد المجتهدين، تاج الدِّين أبي نصر، أسبغ الله ظُلاله، من القاهرة المحروسة إلى الشام المحروسة، يُقبِّل (٧) الأرض المُتطوِّلَة على ذَوِى الققصير ببرِّها، المُقا مِن المُعامِلَة لَمَبْدِها بالإحسان، المُقا مِن بابها المقتوح بما لم يكن في حساب مِن خيرِها (٨)، المُعامِلَة لمَبْدِها بالإحسان، ولولا استرقاقها للجميع لمُلُت: وحُرِّها، البابليّة النَّسْبة (٩) إذا سلبت رسائلها المقول، إمّا بحَمْرها وإمّا بسِحْرها، المُشَنّة (١٠) للأسماع مِن مَناصِ (١١) بحرها [ بدُرِّها ] (١٢)

- (١) في المطبوعة : « فقدمت مناعا » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .
- (٢) ف الطبوعة: دعمت الانة، ، وأثبتنا ما ف: ج، ك. (٣) مثل شعرى سيأتى تخريجه قريبا .
  - (٤)كذا في المطبوعة . وفي : ج ، ك : « متن » ولم نمرف صوابه .
    - (٥) هو تصغير د خاصة ، .
    - (٦) زيادة من : ج ، ك ، على ما في المطبوعة .
- · (٧) وردت هذه الرسالة في ديوان القيراطي ، المسمى : « مطلع النيرين » . وقد راجعنا الرسالة على نسخة منه مصورة بمهد المخطوطات العربية ، برقم ( ٧٧٠) أدب ، حيث تعذر علينا الحصول على نسخته المطبوعة بمصر ، سنة ١٢٩٦ ه ، على ما ذكر سركيس في معجم المطبوعات . وتقع الرسالة في الورقة ٣١٦ ، من المصورة ، وما بعدها .
- (A)كذا في المطبوعة . وفي : ج ، ك : « جبرها » . وفي المطلع : « حبرها » ، ولم نسرف صوابه.
- - (١٠) فالطبوعة : « المشتقة » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والطلع .
    - (١١) في المطبوعة : « غياض » . والتصحيح من : ج ، ك ، والمطلم .
      - · (١٢) ساقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، أله ، والمطلم .

المُزخرِفةَ رِياضِ البلاغة إذا أنشأتُ (١) سَحابُ الإنشاء ، لله دَرُّها ، بدَرَّها ، حتى فَتَلَتُ (٢) بحُسْنِ نفاستِها الفَتِي ، وجُلِيت عرائسُها التي :

حَرِجْنَ فَ بِهِجِةٍ كَالرَّوضِ لِيسَ لِهَا إِلَّا الْخَلِيُّ عَلَى لَبَالَهُمَا زَهَرُ<sup>(٦)</sup> صَبُّ الشَّبَابُ عَلَيْهَا وهُو مُقْتَبَلُ مَا عَنِ الْحُسنِ مَا فَ صَفْوِه كَدَرُ

قَأْبَقَى اللهُ حِمَاهَا حَرَمًا (٤) لَلَّرِجِي، وجَلَّل<sup>(٥)</sup> سحابُ الفضل من كلّ الوجوء روضَها الماحِي (٦).

فَصَاغَ مَا صَاغَ مِن زَبْرِ وَمِن وَرِقِ وَحَالَتُ مَا حَاكَ مِن وَشَى ودِيباجِ (٢) وألبس الأرضَ مِن حُلْن ومِن حُلَل مَا يُمْتِعُ العَبِنَ مِن حُسْن وابهاج (٨)

وروَّى جِهاتِها (١) التي يقع تُوابُها من الرّائي مَواقعَ الماء مِن الصّادِي ، وروضَ جَنابِها (١٠) الذي أهدى زهرُه روائحَ الجِنان عند بَواكِر (١١) النّوادِي، وطابَ وادِيه فأين مِنه:

<sup>(</sup>١) ف : ج ، ك : « انساب » ، وأثبتنا ما في المطبوعة ، والمطلم .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « شت نفائس حسن نفائسها » وفي : ج ، ك : « شب حسن نفائسها » . والتصحيح من المطلم .

<sup>(</sup>٣) حاء هذان البيتان في الأصول ، كلاما منثورا ، متصلا عا قبله وبما بعده . وكتبناها شعرا من المطلع ، وعا.لأبي تمام ، من قصيدة يمدح بها عمر بن عبد العزيز الطائى . ديوانه ١٨٤/٢ ، ١٨٥ ، وروايته : « خرجن في خضرة . . . على أعناقها » .

 <sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « حراما » . والتصحيح من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « وحلا » . وأثبتنا ما في : ج ، ك . وفي الطلع : « وحلا » .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « الناجي » ، والمثبت من : ج ، ك ، وفي المطلع : « التاجي » .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : ﴿ مِنْ صَاغَ . . . وحال ما حال ﴾ . والتصحيح من : ج ؛ ك ، والمطلع .

 <sup>(</sup>A) ف الأصول: « عنم » ، وأثبتنا الصواب من المطلم .

<sup>(</sup>٩) في المطبوعة ، ك : ﴿ حَمَالَتُهَا ﴾ . وفي : ج : ﴿ جَمَلاتُهَا ﴾ . وأثنيتنا الصواب من المطلم .

<sup>(</sup>١٠) و المطبوعة : « جنانها » . وأهمل النقط في : ج ، ك ، وأثبتنا ما في المطلم .

<sup>(</sup>١١)كذا في المطبوعة والمطلع ، وفي : ج ، ك : ﴿ ثُرَاكُد ﴾ .

أرضُ تخيَّرها لطِيبِ مَقيلِها كَمَبُ بن مامةً وابنُ أمَّ دُوَّادِ (١) وحَيَّاها (٢) الحَيا مِن مَواطِن، ولا رَحَل عنها مِن الشُّرور قاطِن، ولا زاات بأزهارِها حسّنةَ الظاهر، وبأنهارِها صافِيةَ الباطِن.

ولا بَرِجَتُ كُفُّ الثُّرَيَّا لَرَبُعُهَا إِذَا سَمَحَتْ بِالقَطْرِ ذَاتِ سَخَاءُ (٢) حتى بَعْملاً صُحونَ ديارها قَطْرُ الأمطار ، وتُصبحَ بِعسا(٤) صاغه الربيعُ تلك الأنطار:

تُضاحِكُ الشَّمسُ أنوارَ الرِّياضِ بِها كُأْنَا أَنْدِتَ فِيها اللهَّ نَانِيرُ وَأَخْدُ الرَّيْحُ مِن رَبِحَانِها عَمَقاً كَأَنَّ ذَاكُ الثَّرَى مِسْكُ وكَانُورُ مُتطيِّباً بِطِيبِ ثَرَاها ، متمسًّكاً مِن محبِّبَها التي لاَيَفُكُ (٥) عنها إزارَ (١٠) صَدْره بُمُراها .

مُطلِقاً في مَدْح أيادِيها لِسانَ القَلم الذي أصبح بشِمارِه المَبّامِيّ (٩) حَطيبَ تَحاسِبُها ،

<sup>(</sup>۱) الديت للائسود بن يعفر . شرح المضليات ٤٤٩ ، الشعر والشعراء ٢٥٦ ، وابن أم دؤاد : هو أبو دؤاد الإيادى .

<sup>(</sup>٢) زدنا الواو من : ج ، ك ، والمطلع .

<sup>(</sup>٣) جاء هذا البيت في الأصول كلاما منثورا ، وكنيناه شعرا من المطلم .

<sup>(؛)</sup> في المطبوعة: ﴿ ثُمَّا ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، والطلع .

<sup>(</sup>ه) في المِعابِوعة : « لانفك » ولم ينقط في : ج ، ك ، سوَّى الفاء ، والثبت من المطلم .

<sup>(</sup>٦) في المطلع: ﴿ أَزْرَارَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في الطبوعة : ﴿ يُضحى ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك ، والمطلم .

 <sup>(</sup>A) السنح ، بضمتين : حم السنيح ، وهو الخيط الذي ينظم فيه الدر ، أبل أن ينظم فيه الدر ، فإذا
 فظم فهو عقد . اللسان ( سنح ) والسكلام هذا على النشبيه . وجاء ق المطلع : « سبح » .

<sup>(</sup>٩) في الطبوعة : « بسقاية العباس » ، وأثبتنا ما ق : ج ، ك ، والطلم .

منترناً من بحرِ (١) أدبِها الحُاو ما لا ينبني لصُبابة آدا بِنا (٢) أن تُجَارِيَه بآسِيْها.

مستعملًا عزائم شُكرِه التي نَفَّذَ قاضي الوَلاء أحكامَها وأمضاها، مُممِلًا ركائب مدحِه التي أصحَها حين أضناها في ذلك وأنضاها ، تالياً عليه لسانُ أملِه حين قَلَّب طَرْمَه في ممائها ؛ لأن بهذا البيت ﴿ فَلَمْ وَلِينَاكَ فِبْلة مَرْضَاها ﴾ (٢) ، فروَّاها الله وأرساً سنت السهاء رياضَها ، ولو اطق العبد بها شامِيّة لأصاب حين يقول غياضَها ، إي والله إهواها ، وأتمصّب لها وإن تقنَّمت بسواها ، وترتاح رُوحِي لنسيمها (٤) العليل الذي صَحَّ فيه هواها ، وأستشفي وإن تقنَّمت بسواها ، وأستمذِب على النَّيل الفُراتِ من مائها .

وما ذاك إلّا حينَ أيقنتُ أنّه يكونُ بِوادِ أنتِ منه قَريبُ (٥) يكونُ أَجاجاً دُونَكُمْ فَإِذا اسْهِى إليكم تَمَقَّى طِيبَكُم فَيَطِيبُ وَكَذَلكُ (١٣) أنشَد أوطانَها ، وسكّانَ تلك البقاع وقطاً نَها :

أيا ساكِنِي أكنافَ رِجَلَّقَ كُلُّكُم إلى القَابِ مِن أَجِلَ الْحَبِيبِ حَبِيبُ (٧) وكيف لا وهي بمولانا (٨) مَغارِسُ أشجارِ الأدب ، ومعادِنُ ذَهبِ المعانى الذي يفوقَ على الذَّهب ، وباعِثةُ مَيِّتِ الفضائلِ مِن كُتُب (٩) ، ومُنَفِّسةُ ما تجدُه النفوسُ مِن كُرَب، ومُرَنِّحةُ (١٠) أعطافِ الأرواح بالطَّرَب.

<sup>(</sup>١) في المطلع: ﴿ مَنْ بِحُرِهَا الْحَلُو ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) فى المطبوعة: « ما لا ينبغى لصاد أن يحاربه بآسنها » . ولم يتضبع الرسم فى : ج ، ك . وأثبتنا
 ما فى المطلع . والصبابة ، بضم الصاد : بقية الماء فى الإناء .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ١٤٤ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ بنسيمها ، ، والمثبت من : ج ، ك ، والطلم .

<sup>(•)</sup> البيتان لمجنون بني عامر . ديوانه ٢ ه . والبيت الأول هنا هو الثاني في الديوان .

<sup>(</sup>٦) في المطلع: ﴿ فَلَدُّلْكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) للمجنونَ أيضًا ، في الموضع المذكور من الديوان. وروايته : وأكناف نخلة ، وراجع حواشيه.

<sup>(</sup>٨)كذا في المطبوعة ، والمطلع ، وفي : ج ، ك : ﴿ بِمَادِنِ ﴾ .

<sup>(</sup>٩)كذا في الأصول ، وأهمل النقط في المطلع .

<sup>(</sup>١٠) في الطبوعة : ﴿ وَمَرْجُهُ ﴾ . والتصعيح من : ج ، ك ، والمطلع .

وجنان قال الإله له ا : كُو ني فكانت رَوْحاً وراحا بل هي بَجرى بحارِ العُلوم، ومسرَى الكواكِ (١) السَّيَارة مِن الفهوم (٢) ، ومَنْشأ الغُيوث التي لها بالمكارِم سُجُوم ، والحَرَمُ الذي مالمُختطف الحوادث على جارِه هُجُوم ، وعُكاظُ أدَب إذا نطق خطيبُه فَلِقُس (٣) منه وُجُوم ، (وحَريمُ الخِلافة البلاغية أن فأ خارِجي الأدب الذَّخيل فيه خرُوج على شُمُوس أَفَّه ولا نُجُوم ، ومَطا لِعُ النَّجوم التي : فارجي الأدب الدَّخيل فيه خرُوج على شُمُوس أَفَّه ولا نُجُوم ، ومَطا لِعُ النَّجوم التي : مِنْها مَعالمُ الهُدي ومَصا بِيخ عَلَى اللهُ اللهُ جا والأُخْرَيَاتُ رُجُومُ (٥) ومَناسُ دُرُ (١) الفَصاحة الشَّمين ، ومَقَر ومَصالِ إذا أَقسم الزمانُ بيَمين ، ليَأْتينَ رائِعَ مَن المُدِين ، و عَلَ إِذَا رُفِيتَ رائيةً مَجْد تلقاها عَرابَةُ بالجين (٧) ، ومَقَر قصل إذا أقسم الزمانُ بيَمين ، ليَأْتينَ عَلَى المُدِين ، ليَأْتينَ .

وبيَّتُ رأس خَمْرِ (٩) البلاغة التي لاتُداس (١٠) بِقَدَم، ولا يُقال لمُتعاطِي كُوُّوسها نَدامَى؛

والبيت لابن الروى ، وهو في ترجمته من وفيات الأعيان ٣/٣٤

(٦) و الطبوعة : « درر » ، والمثبت من : ج ، ك ، والطلم .

(٧) هذا من قول الشماخ ، في ديوانه ٣٣٦ :

إذا ما راية " رُفِيَتْ لِمَجْد تَلَقَّاها عَرابة اليَمين

(٨) من المين : وحمو الـكذب .

(١٠) ق المطبوعة والمطلم : « الذي لا يداس » ، وأثبتنا ما ق : ح ، ك . .

 <sup>(</sup>١) في المطبوعة: « الـكواسب » . والتصحيح من: ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ اللهُومِ ﴾ . والمثبت من : ج ، ك ، والمطلم .

 <sup>(</sup>٣) في الأصول: ( فلنفس ) ، وأثبتنا الصواب من المطلع . وهو قس بن ساعدة الإيادى ، من خطياء العرب العدودين .

 <sup>(</sup>٤) كذا ق المطبوعة ، ومكانه ق : ج ، ك : « لحلافة البلاغة » . وحريم الشيء : ما حوله من حقوقه ومرافقه ، سمى بذلك لأنه يحرم على غير مالـكه أن يستبد بالانتفاع به . وحاءت العبارة ق المطلع : « وحرم خلافة البلاغة » .

<sup>(</sup>ه) جاء هذا البيت في الأصول كلاما منثورا ، وكنيناه شعرا من المطلع . وفي الأصول : « معالم الهدى ومصابيح » والمثبت من المطلع .

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة: « جمر » . وأهمل النقط فى : ج ، ك . والصواب ما أثبتنا من المطلع . قال ياقوت : « بيت رأس : اسم لقريتين فى كل واحدة منهما كروم كثيرة ، ينسب إليهما الحمر ، إحداها بالبيت المقدس . . . والأخرى من نواحى حلب » . معجم البلدان ٢٧٦/١ .

لأنهم لا يُعقِبُ سُكُرَم بسُلافِم اندَم ، ومَناهِلُ يُشرَب سَلسالُ لفظِما الحُلو بالشَّمد إذا عَرب حاسِدُها ماء جُنونِه بدَم.

مُهْدِياً سلاماً 'ينشرُ طِيبُه ، ويُحاكِبه مِن مِسْك دارِينَ رَطِيبُه .

ويَخفِقُ فِى الْحَافِقَينِ مَنْ طَائْرُهُ الْمَمُونُ الْجَنَاحِ، وَيَحْمَدُ الدَّهْرَ السَّارِي فِى لَيْلَ نَفْسِهُ (١) إذا أُطلَم عليه فِي مَنْ مَانِيهِ الصَّبَاحِ ، ويُضَى \* في مِشْكَاةُ الصَّدرِ منه مِسْباحِ والقَلْبُ ذَاكُ الْمُصِباحِ .

ويخضِبُ شَبابُ نَمْسِهِ لِمَمَ الدُّروجِ البِيصِ فلايكون له منها تُصول، ويصبُّو الصَّا بِي<sup>(٢)</sup> إلى حمل ِ رسائيله ويتلقَّاه مِن دلك الجَناب<sup>(٢)</sup> قَبُولُ القَبول .

إلى هذا البيت الأنصاريّ الذي لازِحافَ فيه، ولا سِنادَ في قَوافِيه، ولا إقواءً إلّا في أبياتِ (٤) أعادِيه، ولا إيطاء إلّا على رِقاب حُسّاده، ولا إكرَهُ إِنَّا عَيْ انْوَجِهُ لأَصْدادِه.

مثبت اللهُ أوتادَ هذا البيتِ وأقطابَه، ووصَل بأسباب السَّماء أسبابَه، وأعلاه مِنجهاته السَّمَّة على السَّبع الطَّباق، وأبقاه لتختاسَ أقوالُنا المُستَرَقَّة (٥) مِن معانيه وبَيَانه، مايُمُليِه (٢) في البَدِيع مِن طِباق .

وُينْهِي ، والْأَلْيقُ به أَن يَنْهَى ، عن المُجاراة فى هذا الموقف نفسَه الْأمّارة ، ويتأخَّر عن المُحال الذى قال سَهلُه المُمتنِيعُ لميُون الـكلامِ الممتدّة لمُناظِريه (٢) : ماأهونَ الحَربَ

<sup>(</sup>١) فى المطبوعة : « نصمه ؟ وفى المطلم: « النفس » بالفاء ، وأثبتناه بالقاف من: ج ، ك . وهو فتح النون : العيب والسخرية . ولسنا على اطمئنان لملاءمة هذا الممي لسياق السكلام !

<sup>(</sup>٢) الصابى هو : أبو إستعاق إبراهيم بن هلال . ورسائله معروفة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « الجنان » . والتصحيح من : ج ، ك ، والمطلع .

<sup>(</sup>٤) في المطلم : « بيت » .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « المشرفة » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٦) و المطبوعة : ﴿ مَا فَعَلَهُ ﴾ . وأثبتنا الصواب من : ج، ك، والمطلم .

<sup>(</sup>٧) في المطلم : ﴿ لِمُناظِرتُه ﴾ .

عند النّظارة، ويتكلّم بالميزان بين يدى صير في نُقُودِ الأدب، فلا يُبقا بِلُ بقيراطه قنطار، ويُمثّلُم فيكرتَه التي هي لَمَهْلِ الْمَارَضة وَرَّادة (١) ، أنها في الأخطارِ خَطَّارة ، وُرُودَ (٢) تَشَربِف مُشرّ فه، فإذا هو خِلْمة ، وبَشِير (٢) صبّيحُ الوجهِ مُبارَك الطَّلمة، وحِصن حكمت ملوك السكلام منه في قلْمة ، ورسول أرى الملوك (١) بستميه (٥) ديار أحبابه ، كا رأى الرّفيئ سنّامَه (١) فشاهدت عُهْدة رقى، ووَثِقْت بأنها وثيقة فَسَكاك (٧) عُمُقِي مِن الخُطُوب وعِثْقِي ، وأرجعت (١) بَنات (١) الفِكْر في وسفه بعد الطّلاق ، وزُفَّت إلى بقدُ ومِه عروس النّهاني ، فكان ذلك الكتاب نُسخة السّداق .

وتسلَّم المملوكُ تلك الرَّسالةَ، فإذا هي مُدَوَّنةُ مالكِ ، والمُشرَّنة التي قَمدَله <sup>(١٠)</sup> عُنوانُها في جميع المسالك .

فقراً عُنوانَهَا قبلَ أَن يَفُكَّ صِوانَهَا، فوقَفَ مِنذلك المُنوان على صِنوانٍ وغيرِ صِنوان، وسَمَّاه قبدَ الأوابدِ وصَيْد الشَّوارِد، وإذا هو كأنّما عُنْـوِن(١١) لأبدزيد، أو تُصيبَ شبكمَ

عارِضاً بِي رَكْبَ الحِيَجازِ أَسا ثَلُهُ مَتَى عَمْدُهُ بِسُكَانِ سَلْعِ اللَّهِ مَنَى عَمْدُهُ بِسُكَانِ سَلْعِ فَاتَنِي أَن أَرَى الدِّيارَ بِسَمْعِي فَاتَّنِي أَن أَرَى الدِّيارَ بِسَمْعِي

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ وَرَادَ ﴾ . وفي المطلم : ﴿ وَارْدَةَ ﴾ ، وأَثْبَتْنَا مَا في : ج ، ك

<sup>(</sup>٣) هذا مفعول الفعل السابق: « وينهى » : وجاء فى المصلع: « ورد » .

<sup>(</sup>٣) و المطوعة : « و شعر » ، والمثبت من : ح ، ك ، والمطلع .

<sup>(</sup>٤) ق الأصول: « الملوك » ، وأثبتنا الصواب من المطلم .

 <sup>(\*)</sup> ف المطبوعة : « تسمعه » . وأهمل النقط في : ح ، ك . وأثبتنا ما في المطلم .

<sup>(</sup>٦) يشير إلى قول الشريف الرصى :

ديوانه ١/٠٠٠

<sup>(</sup>٧) في : ح ، ك : ﴿ فَكَانَ ﴾ ، والمثبت من المطبوعة ، والمطلم .

<sup>(</sup>A) ى المطلع : « وراجعت » . وهو أقرب .

<sup>(</sup>٩) فَ المطبوعة : ﴿ بِبَابٍ ﴾ . وأعمل النقط في ج ، ك . وأثبتنا ما في المطلم.

<sup>(</sup>١٠) في الطبوعة : « يعدلها » . والتصحيح من : ج ، ك ، والطلع .

<sup>(</sup>۱۱) فى المطبوعة ، ك : «عيون»، والمثبت من : ج،والمطلع . والمراد : « أبو زيد السروجي » الذي أجرى الحريري « مقاماته » على لسانه ؛ وكان كثير التنقل والأسفار ، والأشكال .

لَصَيِّد، أو أُطلِق في (1) إِنْر مَن لا يَتقيَّد ، لَكُونه في عالَم الإطلاق تقيّد (٢) أو كُونِ به إلى عِمران (٢) بن حِطَّان، أو توجّه إلى بدّوي لا بألف الحيطان (١) ، أو أسدر إلى مجنون (٥) أو قصيد به مَن هو دائر على قلبه كأنه مَنْجُنُون (١) ، أو مَن أمسَى وبيتُه على كنفه كأنه حَلَزُون ، أو رُوسِل به الفَلَكُ الدّوار أو الكوكبُ السّيَّار ، أو مسافر لا يَخلَم سَيرَ نَملِه مِن رجّله ولا يُلق مِن يده عَصا النَّسيار ، أو خُوطِب به الماشقُ الحائر ، أو سُيِّر إلى المثل السائر ، أو إلى الشهر الى المثل السائر ، أو إلى الشهر الى الانفك في شروق وأمول ، أو إلى عَوْف بن مُحسلًا الذي يقول :

أَقَ كُلِّ يَومٍ غُرْبَةٌ وَنُزُوحٌ أَمَا لَانَّوَى مِن وَثَفَةٍ مَثْرِيحٌ (٧) أَو إِلَى الطَّوَّافِ الذي بِلغ طوافَهُ وسَمَيُهُ أَمَّ القُرَى وَأَقْفِي مِن وَثَفَةٍ مَثْرِيحٌ اللَّهُ القُرَى أَو إِلَى الطَّوَّافِ الذي بِلغ طوافَهُ وسَمَيُهُ أَمَّ القُرَى وأقصى البِلاد ، حتى كأنَّ المماوكَ المَنْيُّ فِي اللَّلا بقولِ [ الشيخ ](٨) أبي المَلا<sup>(٩)</sup> :

أبالإسكندر الملك اقتديتُم فلا تَضَمُون في أرضٍ وسادا (١٠) . لملك ياجَلِيدَ القَلْبِ ثانِ لأوَّلِ ماسح مَسَح البِلادا

أوكأنه في هذه المقامات على رأى الحربريّ ، من الذين لايتَّخذون أوطاناً، ولا يَها بُون سُلطاناً :

## فيكونُ طَوْداً مَشرِقاً للمَشرِقِ الْ أَقْصَى وطَوراً مَنْرِباً للمَنْرِبِ

 <sup>(</sup>١) في المطبوعة : « في الزمان لا يتغير لـكونه . . . » ، وأثيتنا الصواب من : ج ، ك ، والمطلع.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « بعيدا وكوتب » . والتصعبح من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٣) لمل ذكر «عمران» هنا،لأنه كان كثير الانتقال في القبائل . راجع السكامل، للمسرد٣/ ١٦٨.٠٠

<sup>(</sup>٤) الحيطان هنا : البساتين . لغة يمانية ، أشار إليها المصنف و صفحة ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٥)كذا في الطبوعة ، والمطلم . وأعمل النقط في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٦) فى الأصول : « بجنون » ، وأثبتنا الصواب من المطلع . والمنجنون: الدولاب التي يستق عليها-

 <sup>(</sup>٧) راجع معجم الأدباء ١٤٢/١٦.

<sup>(</sup>٨) زيادة من الطلم .

<sup>(</sup>٩) شروح سقط الزند ٧٨٣ .

<sup>(</sup>١٠) الرواية في السقط: ﴿ فَمَا تَضْمُونَ فِي بِلْدٍ ﴾ .

أُخْرَى بِشَخْصِ قريبِ عَزْمُهُ ناءِ(١) ماً بالمُذَيب ويوماً بالخُلَيْصاء(٢) شِمْبَ الشَّمُوبِ وطُوراً قَصْرَ تَيْمَاءُ (٣)

من الأرضِ أوشوقاً إلى كلِّ جانب (١)

كَانَ بِه صَنْمَنَا عَلَى كُلِّ جَانبِ وغَرَّب حتَّى ليس للغَرْبِ مَغْرِبُ (٥) مشَرَّق حتّى ليس للشَّرقِ مَشْرِقْ

قد أَلِف تلبُه النَّوى ، وجَرى جَرْىَ النِّسيم مع الهوَى ، فهو يسمَى برجَّليــــه ق مَنا كِيها ، ويجولُ (٢) بأَصْنَريْه في مَواكِبها ، ويهيم في كلِّ واد ، ويُنشِد قولَ حَبيب ق ابن أبي دُوَّاد (٧):

وإن قَلِقَتْ رِكَابِي فِي البِلادِ (٨) ومِن جَدُواكَ راحِلتي وزادِي مُقهمُ الظَّنِّ عِندَكَ والأماني وبما سافَوتُ في الآفاق إلَّا

لايستقر أرض أو يسير إلى

يوماً بحُزُوَى ويوماً بالمَقيق ويو

وتارةً يَنْتَحِي نَجْداً وآوِنةً

(١) الأبيات الثلاثة في معجم البلدان ٢/٢٦ ، في رسم ( الخليصاء ) ونسيها ياقوت لعبد الله بن أحمد بن الحارث، شاعر بي عباد . والرواية هناك : تستقر . . . تسير، . وجاء في مطبوعة الطيقات : د اشخم ، ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلع ، والمعجم .

 <sup>(</sup>٢) في معجم البلدان: « يوم » بالرفع ، في المواضع الأربعة .

<sup>(</sup>٣) ق المطبوعة : « ينتجي بحذاء » . والتصحيح من: ج ، ك ، ومعجم البلدان ، والطلع . وجاء ق مطبوعة الطبقات ، والمطلم : « شعب الحجون ». وق معجم البلدان : « شعب العقيق » ، والمثبت من: ج ، ك . قال ياقوت في ٣٠٠/٣ : ﴿ شعوب بِفتِع أُولُه ، وآخره باء موحــدة ، قصر شعوب : قصر بالبمين ، معروف بالارتفاع . وقيل : شعوب : بساتين بظاهر صنعاء » .

<sup>(</sup>٤) الديت من قصيدة لأبي تمام ، يمدح بها أبا دلف العجلي . ديوانه ٢٠٣/١ . وجاء في مطبوعة الطبقات : « سعباً » . وأهمل النقط في : ج ، ك، وأثبتنا الصواب من الديوان . قال شارحه : «يقول: من حبه للسفر والذهاب في البلاد، كأنه ضفن على المسكان الذي هو به حتى ينركه، أو كأنه مشتاق إلى الجانب الذي لم يمض بعد إليه حتى يبلغه ، .

<sup>· (</sup>ه) البيت لأبي الطيب المتنى ، من قصيدة يمدح بها كافورا . ديوانه ١٨٧/٠ .

<sup>(</sup>٦)كذا في المطبوعة ، والمطلم. وفي: ج،ك: «محور» منغير نقط . والأصغران: القلب واللسان.

 <sup>(</sup>٧) ديوان أبى تمام ١ / ٤٧٣ ، والبيت الأول في الطبقات هو الثاني في الديوان .

<sup>(</sup> A ) ق أصول الطبقات : « ركابك » ، وأثبتنا ما في الديوان ، والطلع . ويؤكده ضمائر الشكلم في البت الثاني .

أو قولَ أبى الطُّيّب (١):

مُحبِّكُ حيث مااتَّجهَتْ ركابِي وضَيفُكَ حيث كنتُ مِن البِلادِ
وحيث ما كنتُ مِن مكانِ فلِي إلى وجهِك الثِفاتُ(٢)
ويترنَّم حين (٢) ترك قَوَارَه، بقول عُمارة (١):

ودُوَّرَتُ أَقطارَ البِلادِ كَأْنَّنِي إلى الرِّبِحَ أَعْزَى أُو إِلَى الخِضْرِ أَنْسَبُ (٥) وَيُنشد حينَ سار سَيْرَ البَدْر (٦) ، وتنقَّل تنتَّلَ ليلةِ القَدر :

تَنَقَّلُ فَانَّاتُ الْمُوَى فِي التَّنَقُّلِ وِرْدَكُلُّ صَافٍ لِاتَرِدْ فَرْدَ مَنْهَلِ وِيِيْقُلُ فَا لَيْ الْمُؤَدِّدُ فَرْدَ مَنْهَلِ وَيِعْأَبِدُ بِقُولِ المؤيَّدُ<sup>(٧)</sup> :

إِنَّ المُلا حدَّثَتَنَى وَهْيَ صادِقَةٌ ﴿ فَيَا تُحدِّثُ إِنَ المِزَّ فَى النَّقَلِ لِ المُلا وَشَرَفُ المَّاوَى بُلُوغُ مُنَى ﴿ لَمْ تَبرَ حِ الشَّمْسُ يُومًا دَارَةَ الْحَمَلِ لِ

فَركَتُهُ السنديرة كالتَحْلْقة ، تَفْتَح بآخرِها أَوَّلَهَا ، (^) وكالشمس في قراءة مَن قرأ : ( لَا مُسْتَقَرَ المَا ﴾ (٩) لكنه 'يقسم بالمَثانِي ، أنه الأحَقُّ بقولِ الأَرَّجانِي :

سَيْرِي إِلِيكُمْ فِي الْحَقِيقَةِ وَالذِّي تَجِدُونَمُّنِّي نَهُوَّ سِيرُ الدُّهْرِ بِي (١٠)

(١) ديوانه ١/ ٣٦٥، من قصيدة ، يمدح بها على بن إبراهيم التنوخي .

- (٣) في المطبوعة : ﴿ حيث ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلع .
- (٤) ديوانه ٧٧٠ ، المنشور صمن كتابه: « النكت العصرية في أخبار الوزراء المصرية ،
  - (٥) رواية الديوان : ﴿ وَدُوخُتُ أَنْطَارُ ﴾ .
  - (٦) في الأصول : ﴿ وينشد حتى سار سير الليل ﴾ ، وأثبتنا الصواب من المطلم .
- (٧) الحسين بن على الطغرائي . والبيتان من قصيدته المعروفة بلامية العجم . راجع وفيات الأعيان
   (٨) في المطلم : ﴿ أُو ﴾ .
- (٩) سورة يس ٣٨ . وَهَذَهُ القراءَةُ لابنُ مسمودُ وابنُ عباس، وغيرهما . راجع المحتسب ٢١٢/٢.
- (١٠) في الطبوعة : « الدهر يسرى في الحقيقــة . . . » . والتصحيح من : ج ، ك ، والمطلع . والرواية في ديوان الأرجاني ٧ ه :

سعي البسكم بالحقيقسة والذى تجدون عنسكم فهو سعى الدهر بى

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « فما إلى غير وجهك» ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والمطلع ، وروايته : « كنت من بلاد » . وقد جاء البيت في الأصول منثورا ، ولم نعرف تائله .

وقد كان المملوكُ مِن قبلُ ينردُّد و يَذْهَب ، ويأخذُ في كلِّ مَذْهَب :

ولمَّا ملأتُم ناظِرِي مِن جَمالِكُم \* سَددتُم عَلَى قُلْبِي جَمِعَ المسالِكِ

ثم فضَّ عن مسك نفسه المَخْتُوم (١) خِتامَه ، وأماطَ عن تَمْر سيناته (٢) لِثامَه ، ونَصَب كارِيب نوناته (٦) فِيامَه ، وبايع منه إماماً لَبَس مِن خزائن الحابر (٥) خِلْمة الإمامَه ، وعاريب نوناته (٦) قبل أن أمامه ، وبايع منه إماماً لَبَس مِن خزائن الحابر (٥) خِلْمة الإمامَه ، ورأى بمينه أدباً يتأدَّب مِن خَلْف أَذُنه (١) قُدامة (٧) قُدَّامه ، فأحجم بأعُه القصيرُ عنه طويلا ، وطلب من المُمارَضة (٨) والمُطاولة لهذا اللفظ مَقِيلا :

وطاشَ لُبِّيَ إِذَ عَايِنتُهُ فَرَحاً وَمَنَ يَنَلُ غَايِةً لَم بَرْجُها يَطِشِ ثُمُ أَطْرَقْتُ مَلِيًا، وقات حَييّا:

مَنثورُ هذا السكتابِ حِينَ أَنَى يَسمُو على الدُّرِّ وهُوَ مَنْظُومُ المُدَى لنا عَرْفُهُ بَعْدُمِهِ تَأْرُجَ السِكِ وهُوَ مَخْتُومُ الْهِدَى لنا عَرْفُهُ بَعْدُمِهِ تَأْرُجَ السِكِ وهُوَ مَخْتُومُ

لقد فاح مِن طَى تلك المَهارِق شَرُها قبلَ نَشْرِها ، وقلت حين قرأتُ مِن تلك الرِّسالة ترجمة معروفها و بشرها (٩) :

وقفتُ وقدْ وافَى مُشَرَّفُ سَيِّدِى له أَلْفًا [قبلَ] اطِّلاعِي عَلَى حَرْ فِ (١٠) وَقَبَّلتُهُ أَلْفًا وَالْفًا مِقَالَ لِي غَرامِيَ زِدْ وَاضْرِبِ الْأَلْفَ فِي الْأَلْفِ

<sup>(</sup>١) ق المطبوعة : ﴿ المُحترم ﴾ والتصحيح من : ج ، ك ، والطلم .

<sup>(</sup>٢) ق الطبوعة: « سناته » ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « نوماته » . وفي : ج ، ك : « نوباته » . ويهذا الرسم في المطلع ، مع نقط الباء الموحدة قبل الواو ، والنون بعدها ، لا غير . ولعل الصواب ما أثبتنا .

<sup>(</sup>٤) في الطلم : « قبله . .

<sup>(</sup> ه ) في المطبوعة : « المحاسن » . والمثبت من : ج ، ك ، والمطلم ، وفيه : « خلم »

 <sup>(</sup>٦) ف الطبوعة : « أذبه » ، وأثبتنا ما في : ح ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٧)كذا بالتكرير فى الأصول ، والمطلع . و «قدامة» هو : قدامة بن جعفر ،الـكاتب البغدادى، يضرب المثل بفصاحته وبلاغته . و من تعبيرات الحريرى فى مقدمة القامات صفحة ٦ : « ولو أوتي بلاغة قدامة » . (٨) فى المطبوعة : « المعاوضة » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٩) في الطبوعة : ﴿ وَنَشْرِهَا ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، والطلم .

<sup>(</sup>١٠) ما بين الحاصرتين ليس في الطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، والمطلع .

نإذا هو كتاب عِلْم ، وكلام إذا تجر دسيف لسان البليخ لحرب خَصمه ألق لفصاحته السَّلْم ، فأقسم مِن كتاب مولانا [ الكريم ] (١) بالمختوم ، لقد أظهر تهافت الفلاسفة بحكمة درجة (٢) المر قُوم ، وشاهدت أصحاب المطالب الأدبية كيف القيت (٣) لمنشئه مَفاتيت السَّدُور السَّدُور ، ووصل العبد لكيمياء السمادة حين اهتدى لحُسن التَّدبير من تلك الشُّدُور والرُّموز (٥) ، فمُوِّذ بألم (١) ذلك الكِتاب ، ودخات (٧) عليه حين دخل جَنَّتُه ملائكً السَّلام من كلِّ باب ، ونُشِر (٨) ميت الحَظ بنشُورِه ، وخرج اللَّبُ في وصفِه من قُشُوره ، واخد من الزمان نوقيع الأمان بقدُوم مَنشُورِه :

كَانَ الْمُلَطِّفُ كَالْقَمِيصِ أَمَا تَرَى أَبِسَارَنَا رُدَّتْ لَنَا بَمُلَطِّفِ (1) وَاقَى فَسَكَّن نَارَ قَلَى زَمَزُ السِمِعْتُمُ نَاراً بِنَارِ تَنْظَفِى (1) وَارَادَتَ الْأَجْفَانُ عَادَةً جَرْبِهَا أَو جَرْي عَادَيْهَا فَقَلْتُ لَهَا قِفِى (11) كُفِّى فقد جَاء الحبيبُ بَمَا كَفَى وَصْلًا وعَاشِقُه المُمَنَّى قد كُفِى كُفِّى فقد جَاء الحبيبُ بَمَا كَفَى وَصْلًا وعَاشِقُه المُمَنَّى قد كُفِي

<sup>(</sup>١) زيادة من الطبوعة ، والمطلع ، على ما في : ج ، ك .

 <sup>(</sup>۲) كذا في الأصول . وواصح أن صاحب الرسالة يستخدم عنوانات كتب الإمام الغزاني والذي وجدناه من كتبه : كتاب الدرج المرقوم بالجداول . راجع مؤلفات الغزالي ١٥٩ ، الـكتاب رقم ٤١ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة ، والمطلم : ﴿ أَلَقَتْ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) في الطالع : « مفاتبيح كنوزه » .

<sup>(</sup>٥) في المطلع: ﴿ الشَّذُورِ إِلَى رَمُوزُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) يسنى أول سورة النقرة .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : ﴿ وَدَخُلُ ﴾ ، والثبت من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>A) ف المطبوعة : « وبشر » . والتصعبح من : ج ، ك ، والمطلع .

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة: « كان التلطف » ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلع ، والمراد بالقميس هنا : قميس يوسف عليه السلام .

<sup>(</sup>١٠) قوله : « رمزه » هو مكذا ڧالملبوعة ، والمطلع. وجاء ڧ: ج ، ك : « ومزه ». ولم تأت هذه المادة ؈ اللسان ، وذكر لها صاحب القاموس ممانى لا تناسب السياق الشعرى هنا .

<sup>(</sup>١١) في المطبوعة : ﴿ فَقَلْتُ لَهُ ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك ، والطلع .

وفَتَحَه المعاولُ ، فراى من بلاغته عصر فَتْحَ العزيز ، ولفظاً أطْرَب (١) ببسيطه (٢) أقواله لأنه وَجِيز ، وتنبيها يتيقّظ به ذوالتمبيز ، ومُهَذَّبَ عبارة فيها لسكل فقيه فى البراعة تعجيز ، وسيحْراً يعرف (٢) النَّفَاثات فى المُقَد بخُلُو ه (١) مِن التعقيد ، وكتاباً فيه لسكل باب من البواب ] (١) الأدب إثليد ، ومَلِكَ فصاحة طالِعُ سعدِه فى كل وقت سعيد ، وفلَسكاً كلما لاح لى هلال نونِه عاد ني من السُّر ورعبد .

قد استمبدَ رِقَّ الـكلام الْمَحرَّر ، وأهدى عِقْداً كلَّه جوهر ، وقِلادةً إِلَّا أَنها بالنَّمس عَنْبَر ، وحُللًا إذا رَفَل القَلَمُ فيا حاكه منها يَتَحبَّر (٦) ، ومقامَ أُنسَ إدا تَنَخَرَّر (٧) بسُلافة الخاطر تمايلَ عِطفُهُ وتَنخطَّر .

فِلسَتُ مِن طِرْسه ولفظه بين سالف وسُلاف ، واعتنقت منسه قُدُودَ أَلفَاتٍ فَاقَت الْخِلافَ ( ) بلا خِلاف ، وَلَمُمَتُ منه مِيات عِمِيت نفسى النَّونات منها الثَّنُور ، ورصَدْتُ مِن نُقَطه نُجوماً إلّا أنها لاتَنُور ، ورأيتُ حروفاً ترتاح الرُّوحُ إلى شَكْلها ( ) المُعَسَن ، وتقرَّغت لأنظر منها كلَّ عين أحلى من عين الحبيب المَلاًى مِن الوَسَن ، واستنطق الأَفجاءَ وتقرَّغت لأنظر منها كلَّ عين أحلى من عين الحبيب المَلاَّى مِن الوَسَن ، واستنطق الأَفجاءَ

<sup>(</sup>١) ف المطبوعة : « أضرب » ، والتصحيح من : ج ، ك ، والمطلع . والسكاتب هنا يستخدم أسماء كتب الشافعية .

<sup>(</sup>٢) ق المطلع: ﴿ بسيط ، .

<sup>(</sup>٣) في المطلم : ﴿ يَفْتَرُفُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : ﴿ فَخُلُوهُ في ﴾ ، والثبت من : ج ، ك ، والطلع .

<sup>(</sup>٥) زيادة من المطلم .

<sup>(</sup>٦) فالطبوعة: ﴿ يَتَبِخَتُرُ ﴾ ، والثبت من : ج ، ك . وفي المطلع: ﴿ تَبِخْتُرُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) ف الطبوعة : « إذ الحر » ، وأثبتنا رسم ما ف : ج ، ك ، ولم ينقط فيهما سوى الناء الأولى
 وكذا في المطلع ، بنقط الناء الثانية فقط . والتختر : التفتر والاسترخاء، من شرب دواء أو سم . ويقال: ختره الشراب تختيرا: أفسد نصه .

 <sup>(</sup>A) الحلاف ، بكسر الحاء : صنف من الصفصاف . سمى خلافا لأن السيل يجى ، به سبيا ، فينبت من خلاف أسله . النبات للاصمعى ٣٠ ، والقاموس ( خلف ) .

<sup>(</sup>٩) في المطلم: « سلكما » .

ليلُ خيرِه (١) بالتَّسبيح، وتدرَّع شاهدُ حسنِه بِدُرُوع (٢) الإجادة فهو لايخشى التجريح، وقلت [ مضمِّناً ] (٢) في تلويح إشارته الأدبيّة في مقام التصريح:

ومُشَرَّفِ إِن زَاد تَشرِيفاً فَقَدْ خَلَمَتْ عَلَيْهِ جَالَهَا الأَيّامُ (١) هُو جَامِعُ للحُسنِ إِلَّا أَنَّه قَصْرُ عَلَيْه تَحْيَّةٌ وَسَلامُ وَعَلَى البِدَا مِن طِرْسِه و بِتَوْسِيهِ رَصَدان ضَوِ الصَّبِيحِ والإظلامُ المُبيحِ والإظلامُ

وبدأت بسم الله فى قراءته ، فإذا عليه من النيسير عُنوان ، ورأيت من شُعَب معانيه ، يامالك الأدب، مالم يره أحدُ (٥) فى شِعب بَوَّان، وقطقًلتُ بعد المَشِيب مِن حُروفِه المُعرَّقة (٢) وسُطوره المحمَّرة، على ما تُدةِ ذاتِ الوان (٧).

وعَيْجَزَ قِيراطِي عَنْ حُمْر دَنَانِير سُطُورِهِ (^ التي تَجَرَى عَلَى خُرُوفَهَا ، وَعَلِمِ أَنْ تَلَكُ الدَّنَانِير لِم تُبْقَ عِنْدَهُ الْأَيَّامُ مُنْهَا غَيْرَ صُرُ وَفِهَا .

وغِيضَ ما لا فكرته حين (٩) رأى نِيلَ بلاغةِ مولانا قد احر من الرّيادة ، وكُسر قَصَبة

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « لمثل حده » وأثبتنا رسم ما في : ج ، ك ، من غير نقــط . وفي المِعلِنم ٍ « ليل حدم » .

<sup>(</sup>٢) ق المطبوعة : ﴿ بدرع ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلع .

<sup>(</sup>٣) لم يرد في المطلع . وانطر التعليق التالي .

<sup>(</sup>٤) الأعجاز الثلاثة ، لأشجم السلمي ، من قصيدة يمدح بها الرشيد . الأغاني ١٨٤/١٨ .

<sup>(</sup>ه) فى المطبوعة: « أحد » . والتصحيح من : ج ، ك ، والمطلع . و « أحمد » هو أبو الطيب المتنى . وقصيدته فى شعب بوان ذائمة شهيرة . ومطلمها :

منا في الشعب طبيا في المفافى عسرلة الربيسم من الرمان

ديوانه ١/٤ ه ٢ . وشمب بوان : بأرض فارس ، بين أرجان والنوبندجان ، وكان أحد متنرهات الدنيا . معجم البلدان ١/١ ٧ ٠

 <sup>(</sup>٦) في المطبوعة: « المعروفة » . والتصحيح من: ح ، ك ، والمطلع . وهو من: عرق العظم عرنا: أكل ما عليه من اللحم ، كتمرقه .

<sup>(</sup>٧) في الطبوعة : ﴿ إِيوَانَ ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>A) في الطبوعة : « سوره » ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٩) في الأصول : « حتى » ، وأثبتنا الصواب من المطلم .

قلمه حين رآها لقناديل ذِهنِه على رأى العامّة طفاية (١) ، و [َ جَمْرةَ ] (٢) حُمرةُ تلك الصُّدور (٣) وَقَّادة .

وارتاح لأشكالها التي له بها على سُلُوك طريق الوسف قُصْره (\*) ، وتخلَّص من عُقلَة الحَصَر عند الاجباع بشارد (\*) الفِسكرة، وعَلِم أنَّ سيفَ الفصاحة قَتَل المِيَّ فاحرً سَفِيحُه، وأن شَبَح النقس (\*) الأسود يَحسُن بالمياقوت الأحر توشيحُه ، وأن إنسانَ هذه البلاغة خُلِق مِن عَلَق، وأن ليل النقس (\*) لا يحلو من شَفَق ، وظَن أن الفَسق والشَّفق قد أنجلًا (\*) فأجراهما مِدادا ، أو (\*) أن الرَّمْل عَشِق [ شكل ] (\*) سطورها فما اختار عنه (نا) انفرادا ، أو أن حَمَّه السَّعِق أَلَهُ وحفيها ، أو أن رَوضته المُزهرة أحدق بها الشَّنقُ وحفيها ، لقيد قامت مَقامَ الوجنات لوجُوه الطرَّوس البيض حُمرتُها ، وتوقدت في فَحْمة (\*) ليل النقس (\*) جَمرتُها ، وتوقدت في فَحْمة (\*) ليل النقس (\*) جَمرتُها ، وتوقدت في فَحْمة فَا الله النقس (\*) جَمرتُها ، وتوقدت في فَحْمة فَا النقس (\*) جَمرتُها ، وتوقدت في فَحْمة في المنافقة خَمرتُها .

فَناهِيكُ بِأَلْفَاظُهَا كُوُوساً أَبِصرت حَرِثُهَا في عَينِ القِرطاسِ وخَدَّه ، وفُصول ربيع [بلاغتها] (١٢) وتلك الحُمْرة (١٢) ما وَرْدِ من وَرْدِه ، ثَبَت بها أنّ الحُسْنَ (١٤) أَحْمَر ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ كَالْهَابَةِ ﴾ . والمثبث من : ج ، ك ، والمطلح.

<sup>(</sup>٢) ساقط مَن المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ السطور ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعية ، والمطلع : « نصره » أبر والتصحيح من : ج ، ك ، قال صاحب القاموس : « والتصرة ، بالضم : أي أن يقصر » .

<sup>(•)</sup> في المطوعة : « اشارد » . والتصحيح من : ج ، ك ، والطلم .

<sup>(</sup>٦) كذا بالأصول في المواصم الثلاثة . والنقس ، بكسر النون : المداد الذي يكتب به ، وبالفتح :

العيب والسخرية من الناس . فهل يلائم شيء من هذه النفاسير سياق الـكلام ؟ وفي المطلم : «النفس». (٧) في المطبوعة : « انحلا » ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة ، والمطلم : « وأن » ، والمثبت من : ج ، ك . (٩) م يرد في المطلم .

<sup>(</sup>١٠) في الطبوعة : « عنها » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>١١) في المطبوعة : ﴿ يَحْمُ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والمطلح .

<sup>(</sup>١٢) ليس في المطلع .

<sup>(</sup>١٣) في الطبوعة : ﴿ الْحَمْرَةُ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، والطلم .

<sup>(</sup>١٤) يقولون : الحسن أحمر : أي شاق ، أي من آحب الحسن احتمل المشقة . وذلك أن المرء يلتي منه المشقة والشدة ، كما يلق من الفتال . وهم يقولون : الحمرة في الدم والفتال . اللسان ( حمر ) .

ُوأَنَّ ربيعَ بلاغتها الخَصِيب أخضر ، وأن جامعُ روضِها الذي قام فيه شَحْرُ ورُ البلاغة (١) خطيباً أزْهَر .

وتكتبت جيوش السكلام مِن سُطورها في دُهْمِها (٢) وحُمرها وحَمَلَتُ (٣) ، وهُزَ مَت جيوش التأدِّبين وحُمر أها مِن دَمَاء مَن قَتَلَت ، وأصبح الأسودُ والأحرُ طوعَ أقلامِها ، وزَأَر أسدُها الوَرْدُ عندَ اهتزازها (٤) مِن آجامها، وأصبحتُ ذات عين على المارضين حَمْرا، وأفرَّ لِجباد ألماظِها [ بالسَّبْق ] (٥) مَن أظلَّتُه الخَضراء وأقلته النَبْرا ، وقالت مفاخِرُها الدمشقيّة للمُبارِز : هذا الميدانُ والشَّقُوا (١) .

وجُلِيِّت كَاعِبُهُا التي اعتدل قدُّها وتفتَّح وَردُها ، وجَنَّدت (٧٧) أجنادُها ، وكُثَّرت الخُمْرة سوادَها ، وعَصْفَرَتُ للرِّفاق أبرادَها ، واشتملَتُ بُمُلا ُتُها المَسجديّة ، وحلَتُ في الأنواه (٨) حلاوتها الورديّة .

وحاصاُه أن هذا الكتابَ مُخَلَّقٌ <sup>(٩)</sup> تملأ الدنيا بشائرُه ، وأن أحمَر رَمَزِه قد أصبيح والأحامِرةُ الثلاثة <sup>(١٠)</sup> ضَر ائرُه .

الله عاقده مُنشِئُه أن يَنظِم جواهرَ البلاغة عتوداً ليجبدِه فأوقَى بالمُقُود ، ونَفَح عنبرَ نَفْسه ، فالضائعُ مِن السِك عندَه مفتود ، ودام وَرْدُ رِياضه على العَهد خلافاً لما هو مِن (١١) الوَرْد مَمهُود ،

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ البِلاغُ خَطَيْبٍ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك . وفي المطلم : ﴿ بِلاغْتُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : ﴿ همها ، . والتصحيح من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : ﴿ وَحَكُمْتَ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، والطُّلُم .

 <sup>(</sup>٤) ق الطبوعة : « اهزازها » ، والمثبت من : ج ، ك ، والطلع .

<sup>(</sup>ه) زيادة من المطلم ـ

<sup>(</sup>٦) الثقراء : اسم لمدة أفراس . انظر أسماءها وأصحابها في التاج ( شقر ) .

 <sup>(</sup>٧) ق الطموعة : « وتجندت » ، وأثبتنا ما ق : ج ، ك ، والطلم .

<sup>(</sup>A) في الأصول : « وحلت في الأنق له حلاوتها . . . » ، وأنبتنا ما في المطلم .

<sup>(</sup>٩) من الحلوق ، بفتح الحاء وضم اللام : وهو الطيب ، بكسير الطاء . وفي المطلم : « محلق »

<sup>(</sup>١٠) الأحامرة الثلاثة : اللحم ، والشراب ، والخلوق ، وقد فسرناه في التعليق السابق .

<sup>(</sup>١١) في المطبوعة : ﴿ فِي ﴾ ، والثبت من : ج ، ك ، والمطلم .

فلاحَ للمماوكَ مِن كَتِيبة براعتِه الخضراء بَطَل بمدَ بَطَل، وهامَ القلبُ بوابل سَحابه السَّحبانيّ هُيامَ عُلَيَّة (١) بِطَل ، وانطلق في وصفه الجَنان ، ورأى به رياضاً لو رآها أبونُو اس لسَلا بها (٢) عن جِنان (٣)، وثنى عِنانه عن عِنان (١)، وألجم مُنشِئُه (١) المَادَّبين (٢) حين اطلق فيه العِنان ، فإذا هو مُفتَتح ببديع اعلَق على صاحب « المفتاح » باب الكلام ، وخَطِّ أصبح ابنُ البَوّاب له كالمُلام ، وقال المُنصِف :

مَنْ هَامَ في هـذا يُمَا نُ ولا يُمَابُ ولا يُهابُ ولا يُلامُ (٧)

فاشتغلَ به عن كَيْت وكَيْت ، وعَظَم (٨) قَدْرَ معانيه الأصليّة (٩) حين وجَد كلَّ معنى منها في بيت ، فرأى الجِنانَ وحُورها، وعقودَ الحِسان ونُحورَها، ودُررَ الألفاظوبُحورُها، وسواحِرَ البيان وكيف أصبح القلبُ مسحورَها .

وأوَى بينَ أبياته [ الأدبيّة ] (١٠) إلى دارِ حديث (١١)، وأسانيدَ بحصُل بها من ميراث النبوّة التّوديث.

<sup>(</sup>۱) هي علية بنت المهدى ، أخت هارون الرشيد . و « طل » : كان من خدم الرشيد ، المنتصته علية ، وكانت تراسله بالشمر . انظر الأعانى ١٠//١٠ .

<sup>(</sup>٢) في المطلم : ﴿ لأَلُّمْتُهُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصول: « حان » . وهو خطأ ، أثبتنا صوابه من الأغاني ٢١/٢٠ . و « وجنان »
 هذه : كانت حارية آل عبد الوهاب بن عبد المحيد الثقني .

<sup>(</sup>٤) هي عنان حارية الناطني . راجع أخبار أبي نواس ، لأبي هفان ٧٩ .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « متنبه » . ولا منى له . وأهمل النقط في : ج ، ك وفي المطلع : « منسبة » . ولعل ما أثبتناه صواب ، وقد سبق نظيره قريبا .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « المتاديين حتى » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والمطلم . وسبق نظيره قريبا .

<sup>(</sup>٧) جاء هذا البيت في الأصول كلاما مشورا ، وكتبناه شعرا من الطلع .

<sup>(</sup>٨) فى الأصول : ﴿ وعظيم ﴾ ، وأثبتنا ما فى المطلم .

<sup>(</sup>٩) ق المطلم: ﴿ الْأُصِيلَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من المطلع .

<sup>(</sup>١١) لعله أخذ هذا من قول تتى الدين السبكى في الإمام النووى :

وق دار الحديث لطبفُ مَعْنَى عَلَى بُسُطِ لَهَا أَصْبُو وَآوِي رَاجِعِ الْجَزِءِ النَّامِنِ ٣٩٦.

وقال: سُبحانَ مَن توج [ بهذا ](١) التاج لهذا الشأن مَفارِقَ طُرُنَهِ ، وأطلع به بمدّ الأُفول بَدْرَه مِن أَفَقه.

ورَغِب إلى الوَهَّابِ أَن يديمَ على عَبده ماوَهَب ، ويحفظَ هذا الحانِظَ لنتجَلَّى الأَسَانيدُ منه ، سِيَّما إذا رَوى عن الذَّهيّ بسِاسلة الذَّهَبِ .

فلله دَرُّه حَافِظاً أَنْسَى (٢) الناسَ إذا رَبَّلِ المَثْنَ مَن دَرَج ، ومُحدِّثاً تبحَّر في (أعلمِ الحدبث) فحدِّث عنه ولا حَرَج.

فاق على مشايخ العصر القديم في الحديث ، ووَصَل بأسانيده العالية إلى مَدَّى لايُوصَل إليه بالسَّير الحثيث .

وتمسَّك الطالبُ من أسانيده المتَّصلة بحَبَل وَزِيق، وأسكره ماسَمِع مِن حُلو الحديث، فلا كرامة َ لِمُرّ المَتِيق .

(أُ وَأَمْلَى الْأَمَالَى التِي لِيسَ لَمَا قَالِي (٥) ، وطَّمَنَ الْخَصَّمَ فَى ، مِتْرَكُ الْجِدَالُ مِنْ إَحَادِيثُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللّهُ ال

ورأيتُ من الفوائد الحديثيَّة ماذَهَل كشيرٌ من الحقَّاظ عنها ، ووَرد على الماوك منها : حديثُ لوَأنَّ الميْتَ نُوجِي ببعضِه لأصبحَ حَيًّا بعدَ ماضَمَّه القبرُ<sup>(C)</sup>

 <sup>(</sup>١) زيادة من المطلم . ويلاحظ أن لقب السبكي المصنف : « تاج الدين » .

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوعة : « أسنى » . والتصحيح من : ج ، ك ، والمطلع . والعبارة فيه : « أنسى الماس بمغط الأسانيد والمتون من درج » .

<sup>(</sup>٣) مكان هذا في المطلم: « فيه » .

<sup>(</sup>٤) ما بين الحاصرتين ليس في المطلع .

<sup>(</sup>٥) استخدام لكتاب الأمالي ، لأبي على القالي .

<sup>(</sup>٦) جاء هذا البيت في المطبوعة ، ك ، كلاما منثورا . وهو في : ح ، والمطلع شعر . وفي البيث نفس العذريين ، لـكنا لم تجده فيما بين أيدينا من دواويتهم .

وأملت أحاديث أحلى فى النفوس مِن المُنَى ، وأسماء إذا وسفتُها على سبيل الاكتفا قلت (١) : أحلَى مِن السَكُنَى (٢) .

نعلت أنَّ هذا الحدَّثَ قد أَرْشِيع بلِبان هذا النَّنَّ وغُذِي ، وتحدَّث الناسُ بانفرادِه (٣٠ قيه ، فهو الذي :

حديثهُ أو حديثُ عندي يُمجِبُني هذا إذا غابَ أو هذا إذا حَضَرا<sup>(1)</sup> كلاهُما حَسَنُ عندي أُسَرُ بِهِ لَكنَّ احلاهُما ما وافقَ النَّغَلَرا

غُرس اللهُ سِبِنَ أَسَانِيدِهِ بِقَافُ (٥) ، وَحَاءَ تَحْوِيلُهُ ، بِحَمَّ الْأَحْقَافُ ، فقد أَحَيَا السُّنَة الحمديَّةَ حَى إَسْفَر صَبِيحُهَا في هذا المصر ، وأورَد ، إذْ هو جَوْهريُّ هذا البِلم ، سِحاحَه ولا يُنْسَكَر السَّحَاحُ لأبي نصر (١) .

فهو إمامُ المُلوم على الأبك، والسابقُ للمَلياء سَبْقَ الجوادِ إذا استولَى على الأَمَد<sup>(٧)</sup> والسيّدُ الحافظ الذي دارُه لادارَ مَيَّةَ بين المَلياء والسَّنَد<sup>(٨)</sup> .

 <sup>(</sup>١) ق المطبوعة : « فقل » ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلع .

<sup>(</sup>٧) في الأصول : « الـكفا » ، وأثبتنا مافي المطلع ، وهو الصواب ، ليناسب قوله : « أسماء » وليتم السجم مم « المني » .

 <sup>(</sup>٣) في الأصول : « وتحمدت في انفراده فهو الذي » . وأثبتنا ماق الطلع .

<sup>(</sup>٤) البيتان لمسر بن الفارض . ديوانه ٢٠٦ ، وروايته : « عنه يطربني » .

<sup>(</sup>ه) يمني سورة ت .

<sup>(</sup>٦) أبو نصر : كنية السبكى المصنف . والمنى الثاني هذا في التورية : هو أبو اصر الجوهرى صاحب ه الصحاح » . . . . . الصحاح » .

<sup>(</sup>٧) تضمين من قول النابغة الذبياني ... ديوانه ١٤:

إلاً إثلك أو من أنت سابقه سبق الجواد إذا استولى على الأمد

 <sup>(</sup>A) وهذا أيضًا من قول النابغة ... ديوانه ٢ :..

يا دار مية بالملياء فالسند أقوت وطال عليها سالف الأبد

( [والشَّبيخُ الذي اختُصُّ بُمُلُوّ (٢) الإسنادو المَحَل، والرُّحَلَةُ الذي (٣) بُينشِد الطالبُ (١) . إدا حَثَّ ركائبَه إليه ورَّحَل :

إليكَ وإلَّا لاتُساقُ الرَّكائِبُ وعنكَ وإلَّا فالهَدَّثُ كاذِبُ ]^؟ على أنه عاليم مناظِر، وحافظ مُذاكِر، وأديبُ مُحاضِر، (أ وذو اطَّلاع يُنشِد: \* كَمْ تَرَكَ الأوَّلُ للآخِرِ \* ]^)

فهو بين العلماء إمامُ مِلَّمَهم ، ومُصَلَّى قِبلتهم ، ومُجَلِّى حَلْبَتهم ، والْمُشيد عنــــدَ

طلوع أهاَّيْهِم :

أَخَذُنَا بَآفَاقِ السَّمَاءُ عليكُمُو لَنَا قَمَرَاهَا وَالنَّجُومُ الطَّوَالُعُ (٢) فَدَنَا إِلَى اجْتَلَاءُ ثَلَكُ النَّرُوسَ ، فَأَكْرِمْ بَهِا عَرُوسًا تَرَفَّلُ مِنْ الطَّرُوسَ فَ خُلَل ، وأعظِمْ بَهَا غَرِيبة (٨) يَطِيب مِنْ الطُّرُوسَ فِي حُلَل ، وأعظِمْ بِهَا غَرِيبة (٨) يَطِيب مِنْ الطُّرُوسَ فِي حُلَل ، وتسير مِن (٧) خَفَرها في كَلَل ، وأعظِمْ بِهَا غَرِيبة (٨) يَطِيب مِنْ الطُّرُوسَ فِي حُلَل ، أنصارِيَّةُ [ النَّجَاد ](١١) لا خَوَرَ (٢٢) في هُودِها إذا انتمَى إلى بني النَّجَّار ولا خَلَل .

<sup>(</sup>١) ما بين الحاصرتين لم يرد في المعللم .

 <sup>(</sup>٢) ف الطبوعة : « بماوم » . والتصحيح من : ج ، ك .

<sup>(1)</sup> في المطبوعة : « العلاب » . وأثبتنا الصواب من :ج ، لتـ .

<sup>(</sup>ه) ما بين الحاصرتين لم يرد فى المطلع . وبجز البيت لأبى تمام ديوانه ٢ / ١٦١ وصدره :

\* يقولُ مَن تَقْرعُ أسماعَهُ \*

وانظر : الفلك الدائر . المشور ضمن المثل السائر ٢/٤ .

 <sup>(</sup>٦) البيت للفرزدق. ديوانه ١٩٥٠. (٧) كذا ف المطبوعة والمطلع وف : ج ، ك : ﴿ ف ، ٠

 <sup>(</sup>A) بعد هذا في المطبوعة زيادة: « عربية » . وأسقطناها كما في : ج ، ك ، والمطلع .

<sup>(</sup>٩) في المعلموعة : ﴿ وَعَلَيْكِ بَيْتَ ﴾ . وأثنيتنا الصواب من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>١٠) في المطبوعة : « بيت » . وفي : ج ، ك : « بنبت » والنقط غير واضح في المطلع . ولمل الصواب ما أثبتناه . وهو من التجنيس ، وقد جاء في شعر أبي العلاء المعرى ، قال :

ب يا البيناء ، ولنو من منجلين و ولناج من السَّمْر أو بيت من السَّمْر أو بيت من السَّمَر \_

شروح سقط الزند ١٢٩/١ .

<sup>(</sup>١١) زيادة من المطلم .

<sup>(</sup>١٧) في الأصول : ﴿ جَوْرٍ ﴾ بالجيم ، وأثبتناه بالحاء المعجمة من الطلع .

سار (۱) في كُرُ بيتِها الطّيّب في الأمصار، وعُلِم أنَّ مِن الإيمان الاعتراف بحق الأنصار، لما أخبر ناه العَدلُ أبو الحسن على بن مسعود بن بهتك (۲) المعجميّ، قراهة عليه وأنا أسمم، قبل له: أخبرك الشيخُ أبو الموزّ بن الصّيْقَل [ فأقر به ] (۲) أخبرنا أبو على ضياء بن أبي القاسم، أخبرنا الناضي أبو بكر [ الأنصاري ] (٤) أخبرنا أبو القاسم بن عُلوان ، أخبرنا أبو القاسم الخرق (٥) ، حدّ ثني عيسى بن سبّرة، الخرق (٥) ، حدّ ثني أبي من بن سبّرة، عن أبيه ، عن أبي سَبْرة، عال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم : " أَلَا لَا صَلَاهَ إِلّا يُوسُوعُ مِنْ لَمْ (٧) يَذْ كُرِ النّه صلى الله عليه وسلم : " أَلَا لَا يَوْمِنُ بِاللهِ مَنْ اللهِ مَنْ لَا يَمْرِفُ حَقّ الأَنْصَارِ » .

اكتنى المملوكُ بهذا الحديث الذى أفردَه على سبيل التوصُّل به إلى البَركة والتوسُّل ، وتَركَ الحكامَ عليه لئلّا تخرجَ (٩) به الرُّسالةُ عن حدُّ التَّرسُّل ، وعَلِم أنَّ هـذه الطُّرقَ لايسلُكمها جَوادُه الوَّجى (١١٠) ، وأنه إذا طار بهذا الطَّار رُيقال له : ليس [هذا] (١١١) بُمُشِّك

<sup>(</sup>١) في المطلع مكان هذا : ﴿ نُوهِ المملوكِ بِذَكُرُ بِيتِهَا الْأَنْصَارِي فِي الْأَمْصَارِ ﴾ .

<sup>(</sup>٢)كذا في المطبوعة . وأعمل النقط في : ج ، ك ، والمنام .

<sup>(</sup>٣) سقط من الطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، والطلع .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الطلم .

<sup>(</sup>٥) راجم الجزء الحامس ١١٥.

<sup>(</sup>٦) في الْطَبُوعَة : ﴿ النَّجَارِ ﴾، وأثبتنا الصواب من: ج ، ك ، والمطلم، وراجع الجزء الرابع٣٠٠.

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة: « ولا وضوء إلا لمن يذكر » ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلع . وسنن الرمذي ( باب التسمية في الوضوء . من كتاب الطهارة ) ٢/١ ، وسنن أبي داود ( باب في التسمية على الوضوء . من كتاب الطهارة ) ٢/١ ه ، وسنن ابن ما جه ( باب ما جاء في التسمية في الوضوء . من كتاب الطهارة ) ٢/١ .

<sup>(</sup>٩) بحاشية ج ، ك : ( قوله : « لئلا تخرج الرسالة عن حد النرسل » تنكيت لطيف على القاضى تاج الدين في ما ضمنه من إيراد الأسانيد الكثيرة في رسالته ) .

<sup>(</sup>١٠) الفرس الوجي : هو الذي يجد وجعا في حافره .

<sup>(</sup>١١) ليس في الأصول . وانظر صفحة ٨٢ .

فادْرُجِي، فاستَ مِن رِجالِ هذه التحافِل ، ولا مِن فُرسان هذه الجَحافِل ، أما علمت أنّ الحارِج عن لفقه لحَّان ، وأنّ الداخِلَ في غير فَنّه يفضَحُه الامتحان ، غير أنّه تجاسَر على هذه الصِّفاعة ، ونطق بينيدَى مَلِكما، على هذه الصِّفاعة ، ونطق بينيدَى مَلِكما، وقابل بالذي وقابل بالذي وقابل بالذي المنتد ماأسنده مولانا ، وكيف يُقابِلُ مُسندُ سيِّد بجسند عَبْد (1) ، وقال عند قراءة ماأورده سيِّدى مِن أحاديثه : زدْني من حديثك ياسَعْد ، وقال مضمِّناً :

عِلْمُ الحَديثِ إلى أبى نَصْرِ غَدَا مِن دُونِ أهلِ المَصْرِ حَتَّا يُسْنَدُ وَمُنْ الْخِلافةِ لا تُطاوِلُها يَدُ (٢) أَضْحَى أميرَ المؤمنينَ بَقُبَّةٍ ويَدُ الخِلافةِ لا تُطاوِلُها يَدُ (٢)

فلذلك عَجَّل المعاوكُ إلى فَنَه الأدبى مَنْهجاه، وتركَ السكلامَ في الحديث، قائلًا كما قالى غيرُه، إبضاعَتُنا (٣) في الحديث مُزْجاه.

ثم انتهى الماوكُ إلى (١) ما وصفه سيِّدى من حُبِّه لعبده ، وخَصَّه به مِن فَضله ووُدِّه ، ونظرَ إلى حُبِّه لسيِّدى فإذا هو كثوسٌ :

\* لما في عِظام الشارِبين (٥) دَ بِيبُ \*

<sup>(</sup>١) المعنى الثاني في التورية هو : عبد بن حميد . من حفاط الحديث . و « مسنده » معروف .

 <sup>(</sup>۲) عجز البيت لعلى بن الجهم ، من قصيدته التي نالها وهو في السجن ، ومدح بها المتوكل . والبيت في ديوانه ه ٤ :

صَبْراً نإنَّ الصَّبرَ يُمْقِبُ راحةً ويدُ الخليفةِ لانطاوِلُها يدُ

وجاء فى مطبوعة الطبقات : « أمير المؤمنين يننه » . وفى المطلم : « بفنه » . وبهذا الرسم فى : ج ، ك ، ولم بظهر النقط فيهما. ونرى الصواب ما أثبتنا. و «القبة» تستعمل مضافة إلى الملك والخلافة . راجع الأعانى ، ٢٣٣/١ . ترجمة على بن الجهم .

<sup>(</sup>٣) فى المطلع : « فيه مزجاه » .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة والطلع: « لما » ، والمثبت من: ج ، ك .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة: ﴿ السرائر ﴾ ، وأثبتنا الصواب من : ح ، ك ، والمطلع . والبيت بمامه : كُميّتُ إِذَاصُبُنّتُ وفي الحكاس وَرْدَةُ ﴿ لَهَا فِي عِظامِ الشاربين دَرِبِيبُ وقد اختلف في نسبته، فذكره أبو الفرج في الأعاني ١٧١/١٣ ، من قصيدة لمبدالة بن المجاج، ==

وعَروسٌ:

\* لَمَا بَهِجَةُ بِينَ اللَّاحِ وَطِيبُ \*(١)

ر روس: وغروس:

\* يَكَذُّ جَنَاهَا فَى نَمِي وَيَطِيبُ \*(١)

وأسلُ كريمُ النَّتاج ، ومَلِكُ لا يَلِيق أن يرتفعَ على رأسِه إلَّا هذا التاج ، فليس الحُبَّ إلَّا مانشأ عليه القابُ وكَمَا ، ورُبِّنَ في أرضٍ من الَودَّة وَسَمَا :

وليس بَزَ ْوِيقِ اللَّــانِ وَسَوْغِهِ وَلَــكَنَّهُ مَاخَالَطَ اللَّحَمَ وَالدَّمَا (٢) وحتًا مَا أَقُولُ :

احُبُّك حُبًّا ما علبهِ زِيادةٌ ولا نِيه نُقْصانٌ ولا فِبه مِنْ مَنْ بل أقول:

أَحِبُّكُ أَسِنَافاً مِنِ الحُبُّ لِمُ أَجِد . لَمَا مَثَلًا فَ سَائرِ النَّاسِ بُمَرَفَهُ فَنَهُنَّ أَن لايموضَ الدَّهُ فَ كُرُّكُمْ عَلَى الرُّوحِ إِلَّا كَادِتِ الرُّوحُ نَتَكَفَ فَنَهُنَّ أَن لايموضَ الدَّهُ فَيَكُمُ فَي عَلَى الرُّوحِ إِلَّا كَادِتِ الرُّوحُ نَتَكَفَّ وَمُنهُنَّ حُبُّ لِلْمُوادِ يَتَخُشُهُ فَلَا أَمْتَرِى فِيسِهِ وَلَا أَسَكَلَّتُ وَمُنهُنَّ حُبُّ لِللَّهُ وَمُ الرُّوحِ الطَّفُ وَحُبُّ لِللَّهِ مِن الرُّوحِ الطَفَّ وَحُبُّ لِللَّهِ مِن الرُّوحِ الطَفَّ وَاللَّهِ لَا اللَّهِ مِن الرُّوحِ الطَفَّ وَاللَّهِ لَا اللَّهُ اللَّهُ فَي مِن الرُّوحِ الطَفَّ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ مِن الرَّوحِ الطَفَّلُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَ الطَفَّلُ وَاللَّهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللللْهُ اللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللْمُؤْلِقُ اللل

أَحِبِّك يَاشِمَسَ الرَّمَانِ وَبَدَّرَهُ وَإِن لاَمَنِي فِيكَ السُّهَا والفَراقِدُ لَقَدَرُبِينَ لَمُ فِيكَ السُّهَا والفَراقِدُ لَقَد رُنِيتُ لَمَا مَن حِبالَ الوَصلِ<sup>(۲)</sup>

<sup>=</sup> لسكنه ذكر البيت مع بيت آخر ، واسبهما الاعيشر ، وقد قال له عبد الملك بن مروان : أاشدني أبياتك في الخز . راجع الأفاني ٢٦٩/١١ .

والبيتان في العقد الفريد ٤/٣٥ ، ٣٦ ، منسوبين لعدى بن الرقاع . وفي عيون الأخبار ٢/٥/٢ منسوبين لأعرابي ، استوصفه عبد الملك بن مروان الخنر .

<sup>(</sup>١) أمل هذين الشطرين من قصيدة أبن الحجاج المشار إليها ، فقد ذكر أبو الفرج أنها طويلة .

 <sup>(</sup>۲) ف المابوعة : « وضوعه » ، وأهمل النقط في ك ، وأثبتنا ما في : ج ، والمللم .

<sup>(</sup>٣) ق المعلم : « حبال الحب والود أوتاد . . . »

وسَماء الوُدُّ أُوتادُ وأسْباب ، وأصبح كذوات<sup>(۱)</sup> مولانا التي كلَّما عَمَّرت<sup>(۲)</sup> زادت شَباباً على شَباب ، وتميَّزت أعدادُه على أعداد مَن جَمل لمحبوبِه<sup>(۲)</sup> الواحد ثلاثة أحباب .

لند اتَّحدا<sup>(1)</sup> برُّوح العَبد حتى التبس عليه أيَّهما الرُّوح ، وامتزجا فما أدرِي بأيَّهما يَعَدو الجسم وبَرُ وح<sup>(0)</sup> .

وسَرى كلُّ واحد منهما في ساحبه سَرَيَانَ الأعراض في الجَواهر، وسارا ذاتاً واحدةً فا إولاهُما بقول الشاعر :

دَمَاهَا بِيَافَيْسُ الْجَابَتْ نِدَاءُ وَنَادَتُهُ يَالَيَلَ أَجَابِ نِدَاءُهَا وَنَادَتُهُ يَالَيَلَ أَجَابِ نِداءَهَا أُو بِقُولِ ابْنِ سَنَاءُ الْمُلْكُ (٢) :

و بِنْنَا كَجِسْم واحد مِن عِنا قِنا وإلَّا كَحَرْ فِي فِي الْكَلَام مُشَدَّدِ (٢)

فأحبّ اللهُ ذاتَ مولانا البديمةَ الصَّفات ، وحرَّس جَنابَها مِن الآفات ، فلا يزال العَبدُ يُقرَّبُها للقَّفِ بِتَذُّ كَارِه ، ويُصوِّرُها نُصَّبَ عينيه بأَفسكاره، حتى كاد القابُ لايشكو النَّوَى، ويصير في حالتي التُرب والبُمد على حال (٨) سوَى .

وأمّا أشواقُ الماوكِ نقَوِبت وتَضاعفت وتزايدت وترادَفت ، وتجنّدَت أجنادُها فاثْمُتلفَّت وتعارَفَت ، ورَوى السَّبُ (١) عنهــــا حديثَى الرَّفير والدَّمع بُمُلُوَّ ونُزُول، وأنشد مُقِيمُها (١٠) الذي لايَحُول عن عهدِه ولا يَزُول :

- (١) ق الطلع : « كدواة » :
- (۲) في الطلع : « غمرت » .
- (٣) ف الطبوعة : « الحبوب » ، والمثبت من : ج ، ك ، والطلم .
  - (٤) في الأصول ، والمطلع : ﴿ أَتَعَدُ ﴾ .
- (ه)كذا في المطبوعة والمطلم . وفي : ج ، ك ، « باينهما نمد الجسم الروح » من خير نقط للحرف الذي قبل المين . (٦) ديوانه ٨٢ .
  - (٧) ق الطبوعة ، والمطلع : « المشدد » . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان .
    - (A) في المطلم : د حد » .
    - (٩) ق الطبوعة : « الصعب » ، والمثبت من : ج ، ك ، والطلع .
- (١٠) ق الطبوعة : « والسند سقمها » . وق : ج، ك : « واشتد سقيمها » ، وأنهتنا الصواب من الطلم .

كم نظرة لى حِبالَ الشام لو وَصَلتْ ﴿ رَوَتْ غَلِيلَ فُوَّادٍ مِنكَ مُلْمَاحٍ (١)

و ننشد (۲) :

نكان ياسَيِّدِي أحلَى مِن السَّمَرِ (٣) لَمَا التَّفَتُّ إلى شيء مِن الْطَرِ

نادَمْتُ ذَكَرَكُ والظُّلُمَاءُ عَاكِـهَٰهُ ۗ فلو تَرَى عَبْر نَى والشُّوقُ يَسفَحُها

ورامَ أَن يتَشبَّتُ بِشُوق مولانا ويتَملَّق، ويَرْ قَى لَفَتْح الصِراع الثانى مِن بيت الزُّ خُلُونَهُ (١)

فَرَ حُلَق ، فَنَظَم بَدِيهِ ا وَفَى ضُلُوعِهِ مَا فِيهِا :

أَجَدُّه بِاسْقِينَ الرُّوحِ أَقْدُمُهُ (٥) لوكان من قال ناراً [حرَقَتْ فَمَهُ مُ

شَوق لوَجْهِك شَوقٌ لاأزال أرَى ولى مَهُ كَاد ذِكُرُ الشُّوق يَحْرَقُهُ م قلت مضمّنا (٦):

رُوحِي نقولُ وقد جاءَتْ رسائلُكُمُ هل لِي إلى الوَصْلِ مِن عُقْبَى أَرَجِّها ولم أكُنْ قَبْلَهَا بِالشُّوقِ أَنْتُلُهَا إِلَّا لَمِلْمِي بِأَنَّ الشُّوقَ يُتُحْمِيهَا(٧) وأطلَمتْ قُلْبَهَا للناسِ مِن فِيها(٨) تَجْني على الكَلَّ إِن أَهُو يَتَ تَجْنِيم (٩)

ولي دُموغ ۚ بِسِرًى الوَرَى نَطَقَتْ كالمار لَوْناً وإحراقاً نَوَرْدَنُّها

(١) البيت للبحترى ، من قصيدة يمدح بها الفتح بن حانان . ديوانه ٢/١ ٤٤٠ . وجاء في أصول الطبقات: « ردت عليك فؤاد » . والتصخيح من الديوان والطلم . وقوله : « ملتاح » : يسنى الذي أصابه اللواح ــ بضم االلام ــ وهو العطش .

- (٢) في المطلم : ﴿ بِلْ يَنْشُدُ الْمُمْلُوكُ ﴾ .
- (٣) في المطبوعة : « مادمت ذكرك » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والمطلم .
- (٤) الزحلونة : آثار تزليح الصبيان من فوق إلى أسفل. والقيراطي يشير هذا إلى قول امرى القيس: لَمَنْ زُخُلُوقَةٌ زُلُ مِهَا الْمَيْنَانِ تَنْهُلُّ

وقد ضمنه السبكي من قبل . راجع صفحة ٣٢١ .

- (ه) في الأسول : « لوجهك شوة » ، وأثبتنا ما في العالم .
- (٦) مضمنا قصيدة الأرجانى المعروفة بالشمعية ، التي يمدح بها عماد الدين طا مر بن محمد ، ناضى تضأة فارس وهي في ديوانه ٢٥ ـ ٢٠٠ .
  - (٧) فى المطبوعة والمطلع : ﴿ أَقْبَامًا ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك .
  - (٨) في المطبوعة : ﴿ بِسَرَى للمدى ﴾ ، وأثبتنا ما في : ح ، ك ، والطلم .
  - (٩) في الطبوعة : ﴿ إِدْ هُوبِيتٍ ﴾ . والتصحيح من : ح ، ك ، والمطلع . وديوان الأرجاني .

ورأى الإشاراتِ التي شوَّقتُه إليهـا شوقَ العَليلِ إلى الشِّفاء ، وأهل ِ مِصر إلى الوَّفاء (١) .

وومَنَ سَيِّدَى أَلْفَاظَ المَاوَكُ ، وكَانَ مِن حَقِّهَا أَن تُلْفَظَ ، وَلَحَظَهَا بَمِينِ العِناية ، وكان من شأنها أَن لاتُلُحَظ ، وذَ كَرَها في مقام ِ التنويه ، وكان اللائقُ بها أَن تَنْسَى ولا تُحْفَظ .

إِلَّا أَنهُ أُودِع سَجْمَهُ مِنْهَا شَيْئًا تَفَيَّر منه قَلْبُ النيل<sup>(٢)</sup> وانسكسر ، ورامَ فَتَحَ باب المُماب<sup>(٢)</sup> فما جَسَر .

وانتهيتُ إلى النَّظم الموشَّح بقَلائد المِقيان ، فإذا له زَجَل (،) ، وقِيل لى : أهذه هي الجواهر الجليلة (ه) ؟ نقلت : أَجَل .

ورأيتُ مافىوصفِه ليالى البُهْد من الاستمارة، وعلمتُ إنَّ مولانا خليفةُ الأدبالرَّشيد، وغيرَه فيه مسلوبُ الميارة .

و تأمَّلتُ ماذكره مِن أمرِ الفِراق ، فلا يُذَمَّ لكونِه كان سبباً للمَّلاق ، ومُبلِّغَنا لقلك الأماكن المقدَّسة ، ولا يُذَمَّ بَيْنُ فيه إسلاحُ ذاتِ البَين ، ولا انتقال مولانا الحسن الشبيه (٢) بقول ابن (٧) الحسين :

فِراقٌ ومَن فارقْتُ غيرُ مُذَمَّم وأَمَّ ومَن يَمَّمْتُ خَيرُ مُيَمَّمٍ

<sup>(</sup>١) يعنى وفاء النيل .

<sup>(</sup>٢) في الأسول : ﴿ أُودِع شيخه منها شيئًا نفر منها قلب الفيل ﴾ ، وأثنيتنا الصواب من المطلع .

<sup>(</sup>٣) في المطام : « الفنا » .

 <sup>(</sup>٤) ف المطبوعة : « فأزاله زحل » . والتصحيح من : ج ، ك ، والمطلم .

 <sup>(</sup>٥) في الطبوعة : « جليلة » ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٦)كذا في المطبوعة والمطلع . وأهمل النقط في : ج ، ك .

 <sup>(</sup>٧) فى أأسول: ﴿ أَنِي الْحَسِينَ ﴾ . والصواب ما أكبيتنا من المطلع ، والمقصود أبو الطبيب المتني .
 واسمه : أحد بن الحسين .

وقد حاء التمبير عـ ه بابن الحسين ، في قول أبي محمد عبد الجليل بن وهبون الأندلسي :

لَئُنْ جَادَ شَمَرُ ابنِ الحُسينِ فإنَّمَا تُجيدُ المَطَايَا والَّالِمَا نَفْتَحُ اللَّهَا رَاجِمِ وَفَيَاتِ الأَعِيانِ ا/وا1 [ترجم المنفي].

وبيت المتنى في ديوانه ١٢٤/٤ ، مطلم قصيدة ، يمدح بها كانورا .

( و ذَكَرَ سِيّدى المَشِيب ، فَو ارَدَ المالوكَ ( على مدّى كان نظمه قديماً ، وهو : قَدْ بانَ عَصرُ شَبايِل (٢) قَدْ بانَ عَصرُ شَبايِل (٢) وقد جُردَتْ بشَيْبٍ والشّيبُ سَوْطُ عَذابِ

فأمًّا ماذكر مولانا مِن الشَّوق ، فهو<sup>(٣)</sup> يُعُرِّبُ<sup>(٤)</sup> عن شرح ِ حالِ العَبد مِن بَعدِه ، و ُيبرهِنُ عن <sup>(٥)</sup> مَبُّ يقول مِن حُرَقه ودَممِه علَى بُعدِه :

فى المَينِ مالا وفى القَلْبِ لَهِيبُ لَظَى وقد تَخَوَّفَ فَى الْحَالَيْنِ مِن تَلَقِي كَالُمُودِ يَقَطُرُ والنَّيرانُ تَحْرِقُهُ كَالمَاء فى طَرَفِ والنارِ فى طَرَفِ والمَا ذِكْرُهُ وَمَانَ أَنْسِهِ ، والأوقاتِ التى يَفْدِى الْعَبِدُ دَسْتَ سُرورِها بِنَفْسِهِ ، فهو عندى الرَّمانُ الذى ابتسم فيسمه السُّرور ، والمُنْيَةُ التى كان الخَصِيبِ (٢) على مثل عيشِها الشَّرور ، والمُنْيَةُ التى كان الخَصِيبِ (٦) على مثل عيشِها الشَّرور .

وذَ كَر مولانا النُرْبة ، فكان مولانا بمصر هو (٧) الغَريبَ المَزيز ، وشيخ العلوم الذى ابتسمت به تُمُورُ مصر حين (٨) بكَنت به سِنَ القميزُم، وما كان الغَريبُ فيها إلّا عِلْمَه، ولا الدُسِلُ لأغراض المَالِي وقلبِ المُحادِي

قدد بان عصر مسرات مذ بان عصر شرخشبابی

<sup>(</sup>١) مكان هذا في الطلع : ﴿ وَوَجِدْتُ سَيْدَى قَدْ أُورِدُ الْمِلُوكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة :

وأنيتنا الصواب من : ج ، ك ، والطلم .

 <sup>(</sup>٣) ف الطبوعة : « فهل » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والطلع .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعية ، ك : « يَمْرَب » . وف : ج : « يَمْرِب » ، وأَنْيَتِنا مَا في الطلع ، ولم ترد « عن » في المطبوعة . وأثبتنا ما من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « على » ، والمثبت من : ج ، ك ، والذي في المطلم : « ويبرهن مجرقته ودممه على بعده » .

<sup>(</sup>٦) الظر شرح « الخميب والمنية » في صفحة ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٧) ف المطبوعة : « وهو » . وأستطنا الواو ، كما ف : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة : ﴿ حتى ٣ ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلم .

إِلَّاسَهْمَه، ولا الْوُثِرُ فَى قاوبِ أَهْلِمَا إِلَّا خُبَّه، ولا الْمُلاثُمُ لَـكُلِّ ذَى عَقَلِ بَمَبِدِ من الخَطأَ إِلَّا قُوْبَهَ .

وأمّا ماذكره (١) عن العَبد من الإحمال ، واشتغالِه عن مَوالِيه مع فراغِه من الأشغال، فأنا هُنالك ولسكنى مع ذلك :

أُغيبُ عَنْكَ بُوُدً مَا يُمَيِّرُهُ كَأْيُ الْمَحَلُّ وَلَا مَرَّفُ مِنَ الْرَّمَنِ فَ مِنَ الْرَّمَنِ فَ مِنَ الرَّمَنِ فَ مِنَ الرَّمَنِ فَوَاللهُ مَا تَبَاعَدَتُ إِعراضًا ، ولا تَبَدَّلْتُ مُعَاضًا .

وما كان صَدِّى عن حِماكُ مَلَالَةً ولا ذلك الإحجامُ إِلَّا تَهَيَّبا<sup>(۲)</sup>
واهتدبت للمصباح الذي اقتبسه [سَيِّدي ]<sup>(۲)</sup> من الآية ، وتأمَّلته (۱) فإذا فيسه من الاكتفاء تنبيه وكفاية ، وأحببت المقطوع الموصول الحَسن (۱) المعلوع ، فقلت :
ياأيُّهَا البحرُ الذي هو عُدَّةٌ لِخُطُوبِ دَهْرِ لايُطاقُ عَدِيدُها ماضَرَّ ذاتِي كُلُّ مااتَّصَفَتْ بِهِ إِن كَنتَ مَعْ تلك الصَّفاتِ تُرِيدُها ماضَرَّ ذاتِي كُلُّ مااتَّصَفَتْ بِهِ إِن كَنتَ مَعْ تلك الصَّفاتِ تُرِيدُها

مع عِلمه بانتطاع مِعَطُوعِه عن مولانا ، وأنّ (٢) ذلك المقطوعَ وسَل إلى مَدّى ماأجدَرَنا بالوقوف دونَه وأولانا، وأنّ ذلك التَّضمينَ يَمِين (٢)، وأنَّ القَراْعَ لا تُبْرِز مِثْلَه مِن كَبِين ، وأنَّ الحَاسدَ له إذا توقَّد غيظاً كانُونُ صَدْرِه فهو بذلك قَمِين .

هــذا مع مافيه مِن حِلم سيِّدى وإغضائه ، وكرمِه (<sup>۸)</sup> الذي تَشَهدُ به من العبد سائرُ <sup>ر</sup>

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ما ذكر » ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « حاك ملالا » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والمطلع ، وقد ورد البيت في المطبوعة منثورا .

<sup>(</sup>٣) زيادة من المطبوعة ، والمطلم ، على ما في : ج ، ك .

 <sup>(4)</sup> ف الطبوعة : « وتأملت » : والنصحيح من : ج ، ك ، والمالع .

<sup>(</sup>ه) في المطلم: « بالحسن » .

<sup>(</sup>٦) في الطلم: « وأنه وصل إلى مدى . . . ، .

<sup>(</sup>٧) كذا في الملبوعة ، ولم ينقط ف : ج ، ك ، سوى النون الأخيرة ، وأهمل النقط في الطلع . ولمه : « ثمين » .

<sup>(</sup>A) في المطلم : « وكرم سجاياه التي . . . . . .

أعضائه ، وصَحيح ِ الوُدَ الذي يُمامِل به عبيدَه على عِلَاتهم ، وتَمَافُله (١) عنهم ، عملًا بقوله صلى الله عليه وسلم : « دَعُوا النَّاسَ فِي غَفَلَاتِهِمْ » .

ووصلتُ إلى ماطَرَّزه (٢) النلم على ذِلك الرَّسْم ، فوقَف العبدُ عندَ حَدَّه، ورأى من ذلك المنطوقِ (٢) النولَ الشارِحَ لصدقِ وُدِّه .

ثم ناديتُ بمــا أسندَه من حقيقةِ الحبَّة ، وبَيَّنَه من آدابِ الصُّحْبة ، فحفظ اللهُ عيش عهدِه الخضِر على يأسِ الهَوَى (١) ورَجائه ، ومحبَّته التي لاتنفيّر وإن زاد المملوكُ في جَفائه .

وتأمَّلتُ بِالمَينِ ذلك الأَثَرِ ، وأسمتُ أذُنى منه [ في قراءتِهِ ] (٥) أطيبَ الخَبر ، وجَرى الفهمُ لِما أشار حين وقف عليه ، وتيقَّظ لِما أومَى (٦) إليه ، وحلَّلتُ رُموزَه ، واستثرت كنوزَه .

حَفَّامًا مَاحَكُم به الشَّيخُ الإِمَامُ (٧) عليه ، فهو اللائقُ بِتَحقيقِهِ ، والقولُ الذي تقوفر دُواعِي المارفين بَقَاصدِ الشَّرعِ على تصديقه .

وأمَّا ماذكَره سيِّدى على قولِ الخيـاط<sup>(۸)</sup> ونَضَّله ، وسَوَّاه من الـكلام قاضي ذهنِه وعَدَّله ، فهوكلامْ ُ مُحرَّر ، وسُـكَرْ مُسكَرَّر ، وسَيفْ بدُرِّ<sup>(۹)</sup> لفظِه مُجَوْهَر ، إلّا أنَّ

<sup>(</sup>١) و الطبوعة : « وتفافل » . والتصحيح من : ج ، ك ، والطلم .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : ﴿ إِلَى مَطْرَزَةً ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والطلم .

<sup>(</sup>٣) في المطلم: ﴿ المنطق ﴾ .

<sup>(</sup>٤) فى الطبُّوعة : « الهمدى » . والتصحيح من : ج ،ك ، والمطلم . وسبق هذا فى شمر الخياط . راجم صفحة ٣٢٥ .

<sup>(</sup>ه) لم يرد في الطلم.

 <sup>(</sup>٦) ق المطلع : ﴿ أُوى ق قراءته إليه › . وانظر التعليق السابق .

 <sup>(</sup>٧) ف المطلم: « الإمام رحمة الله عليه » .

<sup>(</sup>٨) انظر ما سبق قريبا .

<sup>(</sup>٩) في المطلم : ﴿ نَبِتَ ﴾ .

الماوكَ رأى نفسَه عند استشهادِه (١) ببيت الخَيّاط شاءِراً بوَصْلِه ، وأديباً إذا حاز الأدباء خَصْلُة .

وكأنَّ الخيَّاطَ فَصَّل تفاصيلَ حالِ البُعْد في بيتِه بالخَيْط والإِبْرَة ، وقَصَّها بعد أن قاسَها على حالِه فما نَقَصَتَ ذَرَّة .

ثم توجَّه المملوكُ إلى ماذَكر عن مالك ، وسَلَكَتُ (٢) في تلك السَّالك ، فإذا مدارِسُ عُلوم ، ومَداركُ نُهُرُم ، وأبحاثُ مُذمَّحة ، وجَنَّاتُ أبوائها مُمنتَّحة .

وفهمتُ ما اشار إليسه بذلك المَنقُولِ عن مالك ، فلا حَرَج على مَن تَسكلَم ، ولا يعجِزُ المملوكُ أن يكون كأبي ضَمْضَم (٤) .

وأمَّا ماعندَ سيّدى للمَبد من الارتباح ، والتَّطلُّع ِلأُخبارِه [ السَّارَّةِ ] (٥) في الغُدُّقَ والنَّدُوّ والرَّواح ، فحالُ المبدِ غيرُ مُنتَقِلة عن هذه الحال ، ولا يأويه إلَّا إلى (٦) بابه الارتحال .

بَمُدْتُ فُواشَوْقَاهُ عِن أَبِيضِ الثَّنَسِا وغِبْتُ فُوالَهِ فَاهُ عِن أَخْضَرِ القِنا(٧) أَشِعْ مَدْحَه العالِي وذَرْنِيَ والعِدَى وبُحْ باسمِه الغالِي ودَعْنِي مِن السَّكُنا (١٠)

فَتَى تُرَدُّ إِلَى المَبِد رُوحُه وتُمُــاد ، ويَحَكُم قاضى التَرْب بِنَقْض ما حَـكم به قاضى البِماد ؟

<sup>(</sup>١) في المطلم: ﴿ استشماد مولانا ، .

 <sup>(</sup>۲) فى المطبوعة: « قصب » . وفى : ج : « خضل »، والمثبت من : ك . والخصل فى النضال :
 أن يقم السهم بارق القرطاس . والسكلام مضطرب فى المطلع .

<sup>(</sup>٣) في المطلم : ﴿ وَسَلَّكُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) لعل المرَّاد: "« أبو ضمضم النسابة ، واسمه عميرة » . انظر البيان والنبيين ٣٠٤/١ ، أو « أبو ضمضم العاضي ، المذكور في أخبار الأذكياء ٧٤

<sup>(</sup> ٥ ) زيادة من المطلع .

 <sup>(</sup>٦) ق المصلم: « إلا إلى أعنابه الترحال » .

 <sup>(</sup>٨) فى المطبوعة: « أسمع مدحه » . وفى: ج ، ك : « اتسع » ينقط التاء الفوقية بعد الألف ،
 فقط . وأثبتنا الصواب من المطلع ، وفيه : « وذرنى من العدى » .

واماً ما عَرَّض به مِن حَكَاية القاضى واللَّسَ ، فما على (١) ذلك بمرنة إسنادها ، فإنها عند المعاولة بنير إسناد ، وعَرض للمعاولة سؤال ، وهو إنه : هل يجوز رواية مايقع في مُسكاتية من إسناد حديث أو غيره (من غير إذن ) في الرَّواية ؟ وهل يكون ذلك كالوجادة (٢)

وكان غرّضُ سيّدى منها إن يخاطِبَ الماوكَ بماخاطب به القاضى اللَّسَّ من تلك العبادة، وبُومِيءَ إلى ما تُمانِيه الشُّعراء مِن السَّر قات (٤) بألطف إشارة ، والمعاولةُ مغالِط ف فهم ذلك بحيسة ، غيرُ آخذِ ذلك المنى لنفسية ، وتما يُمجِبُ المعاولةُ من أبيات اللسَّ قولُه :

قَالَتْ وَقَدَرَاجُهَا عُدْمِي آكِلِتُكَ مِن وَاضِ بِنَرْ رِ مَماشِ فِيهِ تَسَكُّدِيرُ (٥) مَمْ السَّلَيْمَي سَيْفُغِي المارَعن هِمَ هُمْ وَمَزْمُ وَإِدلاجُ وتَشْهِيرُ مَا المَارَعن هِمَ مَمْ مَمْ مَمْ مَمْ وَمَزْمُ وَإِدلاجُ وتَشْهِيرُ مَا الله مَاذَا أَوْمَلُ مِن عِلْمِ ومِن أَدب مَعْ مَمْشَرِ كُلُّهُمْ حَولَ الندى عُورُ (٦) ماذَا أَوْمَلُ مِن عَلْمَ مِن أَدب مَعْ مَمْشَرِ كُلُّهُمْ حَولَ الندى عُورُ (٦) وقد أحسن القاضى حبن صرف اللم بمد اطلاعه على فضيلته مُسكر ما ، وحَلَّهُ مِن ثيابه بمد أن صيره بتجريده مِنها عربًما .

وأمّا غَيْرةُ سيِّدى على بناتِ فِكره الذي دَقَّ بابَ البلاغة إذ دَقَ ، وتخوُّلُهُ عليها من المعاولُ ، ولسانُ حالِي يتلو : ﴿ مَالَنَا فِي بَنَانِكَ مِنْ حَقّ ﴾ (٧) فخوفُ سيِّدى على كلاميه

 <sup>(</sup>١) هكذا في الأصول . وفي الطلع : « فما غلا » .

<sup>(</sup>٢) مكان هذا في المطلم: ﴿ إِذِنَّا ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) الوجادة ، بكسر الواو ، في اصطلاح المحدثين : اسم لما أخذ من العلم من صعيفة ، من غير سماع ولا إجازة ولا مناولة . وهو مولد غير مسموع . ثاج العروس ( وجد ) .

<sup>(</sup>٤) في المطلع : ﴿ الْإِنْيَانَ ﴾ .

<sup>(</sup>ه) في الطبوعة : « رابها عرق » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والمطلع ، وفيه : « راض ببرض » .

<sup>(</sup>٦) في الطبوعة : ﴿ غرر ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك ، والطلم .

<sup>(</sup>٧) سورة هود ٧٩ .

الحَرَّر خَوْفُ ابن بُرُ دِ (۱) مِن سَلْم ِ ، عَلَى مُبتكراتِه ، أو السَّرِيّ من الخالِدّ بَيْن (۲) على اختلاس معانيه من أبياتِه ، فلله دَرُّ السَّرِيّ حيث يقول ، متظلَّماً منهما (۳):

شَمَّا عَلَى الآدابِ أَمْبِعَ غارةٍ جَرَحَتْ قُلُوبَ تَحَاسِنِ الآدابِ ثَرَكَتْ غرائبَ مَنْطِتِى فَى غُرْبَةٍ مَسْبِيقٍ لاَنَهْقَدِى لإيابِ جَرْحَى وما ضُرِبَتْ بَحَدُ مُهِنَّد أَسْرَى وما خُمِلَت على الأَقْتابِ إِن عَزَّ موجودُ الحكلامِ لدَبِهِما فأنا الذي وَقَف الحكلامُ ببابي (١) إِن عَزَّ موجودُ الحكلامِ لدَبِهِما فأنا الذي وَقَف الحكلامُ ببابي (١) وأما ما ذكره عن مصر ، في فصل التَّسُوقِ على [سبيل] (٥) الإدماج ، وإرسالُه (١) وأما ما ذكره عن مصر ، في فصل التَّسُوقِ على [سبيل] الإدماج ، وإرسالُه (١) ذلك السبلَ الذي طَما تَيَّارُه إِذْ ماج ، فأثار تُوابَها وطَيِّر ذُبابَها ، فعي ذات المُبارِ الذي لايُلْحَق ، والذَّبابِ الأسود الذي يُقامِي منه في النهار الأبيض المدُوَّ الأزرق : أُحبَّهُ قومُه على شَوَم أَمُّ القَرَنْبَى تَعالُها حَسَنَهُ (٢)

الأعاني أن سلما كان تلميذ بشار وراويته ، وأنه من بحره اغترف ، وعلى نمطه ومذهبه قال الشعر .

ومن أبرز ما تذكره كتب الأدب والنقد دلبلا على تأثر سلم بشارا قوله :

، مَن راقبَ العاسَ مات غَمَّا وفاز باللَّذَة الجَسُورُ ا

ذكروا أنه أخذه من قول بشار :

مَن رِافَبَ الناسَ لَم بَظْفَرُ بحاجيْهِ وفاذ بالطَّيِّبَاتِ الفاتِكُ اللَّهِيجُ

راحم ديوان سلم ، ضمن كتاب « شعراء عباسيون ، ١٠٤ ه.١ .

(۲) الخالديان : ما أبو بكر عمد ، وأبو عثمان سعيد ابنا هاشم . ومن أشهر ماعرف عنهما مهاجاة السرى الرفاء لهما ، وادعاؤه عليهما سرقة أشعاره . راجع مقدمة الأشباء والنظائر ، للخالديين صفعة (ج) . ويتيمة الدهر ۲/۲ ، ۱۸٤ ، ۱۸۶ .

(٣) ديوانه ٤١ ، ٤١ ، من قصيدة طويلة .

(٤) رُوانِة الديوان : « السكلام عليهما " . ولم يرد هذا البيت في المللم .

(ه) ايس في الطام . (٦) في المطام : « وساوك » .

(٧) جاء هذا البيت في الطبوعة منثورا . وقيها : « أم المرسا » . وأثبتنا الصواب من: جاك ، وإن رسمت السكلمة قيهما بالألف . وفي اللسان عن الأصمعي : أن القرني « دويبة شبه الحنفساء ، أو أخظم منها شيئا ، طويلة الرجل » . وفي المثل : « القرنبي في عين أمها حسنة » . بحمم الأمثال ٢/٧٩ وانظر أيضا الدرة الفاخرة ٣٧١/٣ ، والحيوان ٣٣٨/١ . ولم يرد صدر البيت في المطلع .

وأمَّا الماوكُ فالبَلدانِ عندده هُما ماهُما ، ومدينتان لم يبقَ في الأمصار سِواهُما ، وواديان :

حلّتُ بهذا حَلَةً ثم حَلَّةً بهذا وطابَ الوادِيانِ كِلاهُما(۱) فهو يُصاغِبهما ويُوافيهما، ويعاملُ كَلَّا منهما بالحُسنَى، وتُسكرَم مِصرُ لوجهها الوَسِبم، ودِمَشقُ لشرفها الأعلى ومَقامِها الأسنى .

ويُميسِع ثانياً لمِنان التفضيل بين البلدين مِن أوّل وَهْلة ، تارِكاً للتفصيل (٢) بالجلة ، ولا يُستنجد مِن حلاوة نِبل مِص بأجناد مِن المَسَل ، ولا يُحرُّ لـُـ (٣) مِن عيدان قَصَبها مايةوم مُ مَقام الأسَل .

ولا يتعرّضُ لدمشقَ إلّا بما يُرضيها ، ولا يُجرّد في عيو بِها<sup>(١)</sup> سيونَه ولا يلتَضِيها ، ولا يُجرّد في عيو بِها<sup>(١)</sup> سيونَه ولا يلتَضِيها ، ولا يُومِي الله على سببل الذّم عيون كلامه برَ مْزِه ، ولا يُبرز مِن مَرماه (٥) أقوالَه إلى مَقامِها بَرُ زَقَ السكن يقول: سقّى الله دمشق سيحاباً، تقوم صُحونُ ديارِها لأخلافِه (١) إلى مَقامِها بَرُ زَق السكن يقول: سقّى الله دمشق سيحاباً، تقوم صُحونُ ديارِها لأخلافِه (١) إلى مَقامِها بَرُ زَق الله عنها الله عنها الله عنها الله عنها (١) الله عنها (١) الله عنها (١) الله عنها (١) .

وذَكُر سيِّدى الشَّامَ وسنحابِهَا ، وشُمُولَ المطرِ رِحابَهَا ، فقد نقل إنه عَمَّ الأفطار ،

<sup>(</sup>١) جاء هذا البيت في الأسول والمطلع كلاما منثورًا ، متصلاً بما قبله وبما بمده .

<sup>(</sup>٢) في : ج : « للتفضيل » ، والمثبت من : المطبوعة ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ يُحْرَكُه ﴾ ، وأثبيتنا ما في : ج ، ك ، والطلم .

<sup>(</sup>٤)كذا في المطبوعة . وفي : ك : « عينها » . وبهذا الرسم في : ج ، من غبر نقط . وفي المطلع : « من أعينها السيوف » .

<sup>( • )</sup> في المطلع : « من رساة أقوالها » .

<sup>(</sup>٦) فى المطبوعة: « لاحلابه » . وفى : ج ، ك : « لاحلافه » . وأثبتها الصواب من المطلم . والأخلاف : جم الحلف ، بكسر الخاء \_ وهو من ذوات الحف : كالثدى للامنسان . والسكلام هذا على الشعبيه .

<sup>· (</sup>٧) في المطبوعة : « الربا لهما بمسائمها » . والتصحيح من : ج ، ك ، والمعالم ، لسكن لم ير ه فيه : « لها » .

<sup>(</sup>٨) هو كمب بن مامة . يضرب به المثل فيحالجود . وسبق له ذكر في صفحة ٣٣٨ .

وغَرَّق صَنَ جَامِمُ القَطْرُ مَن الأمطار (١) ، (٦ واتَّشَحَت المَروسُ مِن دَرَّ البَرَدِ بوشاح ، وكاد النَّسرُ أن يطيرَ إلى مكان يمصِمُه من الماء ، وكيف يطيرُ مَبلُولُ الجناَح ٢ حتى أصبح طُوفانُ الماء به وهُو متلاطِم ، وتلاكلُ قارئ فيسه ، حتى (٦) رَوى ماؤه عن ابن كثير ، فلم يُجُدِ نا فِيغُ (١) ولا عاصم .

وَنُوالَتَ (٥) عَلَى طُرِقَ الْمُسَلِّينِ الْمِياءُ والأُوحال ، وسالت (٦) الشَّر ائعُ فشُرِع للمؤذِّنينِ أن يقولوا : « أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحال » .

فَعَظُمُ لَنْزُولِ السَّمَاءَ عَلَى الأَرْضِ [ مِلا كَمْيلِ ] (٧) الفَرَق ، وجَرى (٨) طُوفَانُ الميساه إلى الجامع، فسكاد أن يُلْجِمَ نَسْراً وأهلَه الغَرَق (٩)، وأصبح كانُورى (١٠) الثَّلْج من الأَرْض وهو مُتدانى ، وَنَدَف (١١) قوسُ السَّحابِ قُطْنَه على جَنَّة الرَّبَدَانِ.

ُ ورأَى الناسُ في يومِه الأبيض الوتَ الأحمر ، وشابَ منه في الساعة (١٢) شارِبُ الرَّوضِ الأخض .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ الْأَقْطَارَ ﴾ . والتصحيح من : ح ، ك ، والطلع .

<sup>(</sup>٢) ما بين الحاصرتين ليس في المطلع -

<sup>(</sup>٣) في المطلم : ﴿ حَيْنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤)كـذا في المطبوعة . وفي : ج ، ك ، والمطلع : « نافعًا لا عاصم » .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : ﴿ وَتُولَتَ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٦) في المطلم : ﴿ وَطَهْرَتْ فَيْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من المطلع .

<sup>(</sup>٨) الذى فى المطلع : ﴿ وَكَادَ حَيْنَ انْهُلَ عَلَى الْجَامِمِ أَنْ يُلْجَمِّ . . . ﴾ .

<sup>(</sup>٩) هذا من قول العباس رضى الله عنه ، من قصيدته التي يمدح بها النبي صلى الله عليه وسلم : بل نُطْفَةُ تَرَكَبُ السَّمْينَ وقَدْ الْحَجَمَ نَسْراً وأَهْلَه الْغَرَقُ

النهاية ٥/٧٤ ( نسر ) . أمالي ابن الشجري ٢/٢٧٠ .

<sup>(</sup>١٠) ق الطبوعة : «كافور » ، والمثبت من: ح ، ك . وق المطلع : د وأصبح ثلجه الـكافورى من الأرض متدانى » .

<sup>(</sup>١١) ق المطبوعة : ﴿ وقذف السحاب ﴾ ، وأثبت. اب من : ج ، له ، والطلم .

<sup>(</sup>١٢) ق المطبوعة : ﴿ الساعات ﴾ وفي المطلح : ﴿ سَاءً ﴿ ، وَأَثْبَتْنَا مَا فِي : ج ، ك .

<sup>(</sup> ۲٤ / ۹ \_ طبقات الثانعية )

وبَيْضَ لرؤوس الجبالِ فَوْدا ، ولَبَسَ مَسالِكُمَا ، فَكَأَنَ فِضَهَا النَّقْرَةَ (١) ببياضها سَوْدا .

وألبَسَ ذَوائبَ إشجارِها حُلَّةَ الشّيب، وسَتَر (٢) بُردَ بستانِها الأخضر القَشيب (٢). وحَمل بَكَتيبتِهِ البيضاء على كتيبته (١) الخضراء، وجارَى الأُعْوَج جَرْى سَكاب (٥) دا نِيه (٢) على النّبراء.

وعادَت قُلَّةُ [ كُلِّ ](٢) جَبَلِ منه وهي تَنْجِيّة ، وكاد نهارُه يستُر ببياضِ<sup>(٨)</sup> ثوبِه الدُّرِّيّ سَوادَ حُلّةِ الليلِ السَّجِيّة .

ومال ماه السَّحاب على الضَّياع فتداعَت حِيطانُها ، ونَزَح من لم يَقدِرْ على نَزْح ِ المِياه مِن قُطَّانِها .

وَكَاثَرَ مِياهُ أَنْهَارِهَا بِتَلْكُ (٩) البياه ، وما أستحَى مِنْهَا عَلَى كَثْرَةِ حَبَّاه .

فقلتُ حين (١٠) بَلَمَعًا أَنَّ الماءَ طَغَى بالشام وعَتَا ، وطالَ بهـــا على مَن حَلَّ فيها مَقامُ الشَّتا:

تَدُّ طَوَّلَ البَردُ في إقامتِهِ بالشَّامِ والنَّفْسُ عِندَهَا ضَجِرَهُ وقلتُ إذْ شابَ مِنهُ مَفْرِقَهُ بالشَّلْج بَابَرْدُ شَاخَت العَشَرِهُ (١١)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « قضام البقرة » . والتصحيح من: ج ، ك، والطلع . والنقرة ، بضم النون : القطعة المذابة من الفضة .

<sup>(</sup>٢) في الطلع : ﴿ وَسَلَّمُهَا بُرَّدُ النَّبَابُ الْأَخْضُرُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ النسيبِ ﴾ ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والطلع .

<sup>(</sup>٤) في الطلع: ﴿ كَتَيْبُمُا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) الأعوج ، وسكاب : فرسان معرومان .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : ﴿ دَابِنَهُ ﴾ . والنقط غير واضح في : ج ، ك . وأثبتنا ما في المطلم .

<sup>(</sup>٧) ساقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، والمطلع .

 <sup>(</sup>A) فى المطبوعة : « بياض » . والتصحيح من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٩) في الطلم: « بذاك ، .

<sup>(</sup>١٠) في المطلم: ﴿ حَيْنَ طَعْيَ المَاءَ بِالشَّامِ .... .

<sup>(</sup>١١) ورد صَّدر البيت فالطبوعة : ﴿ إذا شاب منه مغرقه ﴾. والتصحيح من: ج ، ك ، والمطلع .

وقات:

النَّلْجُ قَدْ جَاء على أَشْهَبِ وَعَمَّ بِالْبَلْقَا وَسِيعَ الْفَضَا (١)

ذ فارتاعَت الشَّقْرا له مِن جِلَّقِ إِذْ سَلَّ مِن أَبِيضِهِ أَبِيَضَا (٢)

إلّا أنه جَبر (٣) دلك بألف نِمعة ، ونظرت (٤) إلى الشام أمطارُه بَمينِ الرَّحة :

وإنْ بكن الفِملُ الذي ساء واحِداً فأفعالُه اللائي سَرَرْن ألُوفُ (٥)

وأمّا قولُ سيِّدى إنه ماتمر فَض لِمِصرَ بتعريض في كَلام، واحتجَّ بما ذكره عن الشام، وفر قُن بين ماعيبَت به مِصرُ ؟ مِن طِينٍ و تُراب، وطَينِن (٢) ذُباب، وبين ما نُسِب إلى دِمَشق (٢)؟

مِن كَانُودِ ثَلْجِ و إِبقاع (٨) رَباب (٩) ، لكنها تقولُ حين جَبَرها مِن حيثُ كَسَرها ، وشَرَّفها حين أَمَرُها على باله وذكرها :

لَيْنِ سَاءَنِي أَن نَالَنِي بَسَاءَةٍ لَقَدَ سَرَّ فَى أَنِّى خَطَرَتُ بِبَالِهِ (١٠) نَهِي تَقْنَع بِأَن رَفَع عنها جانِبَ تجافِيه ، ووصَفها بوَصْفٍ نيه مافيه .

وتمــا يذكُره [ العبدُ ] (١١٠) أنه لو نَصَب بين هذين الصرَبْن الْمَنافَرَة ، وأقام سُوقَ اللهُ الْحَرَة ، لأنسَى بحَرَ ْفِ الفَخارِ حَرْبَ الفِجار ، ولَأَبْطَلَ حِجاجَ كُلُّ واحدةٍ مِن حِجاج

آئِنْ ساءَنِي أَن نِلْتِنِي بَسَاءَةٍ لَقَد سَرَّنِي ان خَطرْتُ بِبالِكِ (١١) مُرْبِرد في الطلم .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « الثلج جاء ، ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والمطلع .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ إِذَا سُلَ ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك ، والمطلع ، وفيه : ﴿ في جلق ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في المطلع : « جبر تلك النقمة . . . . . .

<sup>(</sup>٤) في المطلم : ﴿ وَاظْرَتْ مَنْهُ إِلَى . . . ، ،

<sup>(</sup>a) و المطبوعة : « وأن يكون الفعل . . . » وجاء البيت فيها كلاما منثورا . وأثبتنا الصواب

من : ج ، ك ، والمطلع . والبيت لأبي الطيب المتنبي . ديوانه ٢٩٢/٢ . وروايته : ﴿ فَإِنْ يَكُنْ ﴾ .

 <sup>(</sup>٦) في المطبوعة : « وطير وذبات » . وأثبتنا الصواب من : ح ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٧) ق المطبوعة : « الثام » ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>A) في المطلع: « وارتفاع » .

<sup>(</sup>٩) الرباب ، بفتح الباء : السحاب الأبيض .

<sup>(</sup>١٠) البيت لابن الدمينة . ديوانه ١٧ ، برواية :

الأخرى بما أبطل ، ولأثارَ بين النّبيل وأنهار دمشق عندَ المُحارَبةِ غُبارَ القَسْطَل ، لَكَنْ مَنَى المُعلوكُ عن المُفاخَرَة سَبْيرَ العِنان وعِنانَ السّبير ، وألق بيدِه إلى السّلم ، وتلا لسانه : ﴿ وَالصَّلْحُ خَيْرٍ ﴾ (١) علمًا أن المحكابرة مِن الصَّغير مع هُبوط قَدْرِه لاتَصْمَد، وأنَّ سَحابَ المناد جَهامُ وإن أَبْرَقَ وأرْعَد .

ثم انتُهِ في المعلوكُ لِمِما تَشَرَّف به من خِلْمة الخَلَّة (٢) ، والحُلَّة التي جَرَّ ذَبَلُها على شاعِرِ الحِلَة (٢) ، ووصلَتْ كثرةُ لَشعهِ لتلك الألفاظ إلى المَدَد الذي لايُغلَب مِن فِلَّة .

ثم هُيَّا هذا الجوابَ بعدَ الاستقصاء لجُهدِه في الشُّكر والاستيعاب ، والتَّمهيد للفظِ إذا تَمَثَّلُ عندَ نَفْسِه ببابِ سيِّد علماء زَمانه لايُعاب ( الخِرُه ، ولله الحمد والمِنَّة ] الله عندَ نَفْسِه ببابِ سيِّد علماء زَمانه لايُعاب ( الخِرُه ، ولله الحمد والمِنَّة ) المُ

بسم الله الرحمن الرحم (ه) ، القَضائى الناجى الملوك إبراهيم القيراطي ، يُقبِّلُ الأرضَ ذاتَ المسكرَم ، والشَّرف الذي عَلا على إرَم ، إن لم يكن أَرَم (١) ، والأنهار التي ليمائها رَونقُ ماء الشباب ، فأنَّى يُفاخِرُ بالنَّيل إذا بلّغ (٧) الهَرَم . والحِمَى الذي أنشد سلامُنا المسكَّى عن سار إليه :

## \* ما يير تُ مِن حَرَم إِلَّا إِلَى حَرَم (١) \*

ولم يرد و ديوانه النشور مع «النكت العصرية» وهو في : خريدة النصر ١١٣/٣ ( قسم شعراء الشام).

<sup>(</sup>١) سورة النماء ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) الحلة ، بفتح الحاء ، وتضم : الصداقة .

<sup>(</sup>٣) يعنى صنى الدين الحلى ، الشاعر المعروف .

<sup>(</sup>٤) لم يرد هذا في الطلم.

<sup>(</sup>ه) وردت هذه الرسالة في ديوان القيراطي المسمى : • مطلع البرين ، الذي أشرنا إليه في صفحة ٣٣٦ . وتقم الرسالة في الورقة ٢٩ من المصورة .

وجاء في صدر الرسالة من الديوان : ﴿ وَكُتْبِ مِنْ مَكَا لِلَّي قاصي القَضَاة تاج الدين السبكي،بدمشق ٣٠

<sup>(</sup>٦) يقال : أرم ما على المائدة : أكله فلم يدع شيئًا . والـكلام هنا على المحاز .

 <sup>(</sup>٧) فى المطبوعة: « وفانى بمفاخر النيل » . وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، و مطلم النبرين .

<sup>(</sup>٨) فى المطبوعة : « من حرم ولملى حرم » . والتصحيح من : ح ، ك ، والمطلع ، وهو عمر بيت لمهارة النمني وصدره :

<sup>\*</sup> فَهَلْ دَرَى البيتُ أَ نِّي بعد فُرْ فَتْهِ \*

مِنْ الْوَفْدِ كَمَّبُهُ وَمَطَافَ وَمَقَامُ وَمَوقِفُ وَمَثَابُ (١)

مُهُدِياً إلى تلك الأرضِ المندَّسة تحيّاتِ هـذه الأرض المُحَرَّمة ، مُبلِفاً لِبقاع الشام اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَهُ اللهُ اللهُ

رانيماً دُعاء يطوفُ بالبيت المَقِيق حَدِيدُه ، ويَأْوِى إلى رُكْنِه الشَّدِيدُ سَدِيدُه ( ) . ويَأْوِى إلى رُكْنِه الشَّدِيدُ سَدِيدُه ( ) وتُسُوّق نيه شُموعُه وتُسُوّق نيه شُموعُه بل شُموعُه . بل شُمومُه .

وبِتَأْرَّجُ بِحَضْرَ تِهِ زُهُورُهُ ، ويَسْبِيعُ فَى إُطُونِ تَلَكَ الْأُودِيةِ الْمُسَرَّنَة (٦) ظُهُورُه .

ويَكَفُلُ البيتُ وَ لِيــدَه فى حِجره إلى أن يبلُغَ نهايةَ الشَّمُود ، ويكونُ له من البيت (٧ للَحجُوج إلى البيت الممُور )٧ على دَرَج الإجابة صُمُود، ويَنْوَحُ عَرْفُ فَلم مُسَطَّره (٨) ويحلُو ويُطُرب، فهو فى أحوالِه الثلاثة عُود .

محوِّطاً (٩) ركنهَا الشامِيَّ بالرُّكن اليَمانِي، وجهاتِها السِّتْ بالمَحَلِّ الذي أُنزلت به (١٠) في إحدى المرَّنين السَّبعُ المَثانِي .

 <sup>(</sup>١) ق الطبوعة : « فهي للرفد » ، وأثبتنا ما ق : ج ، ك ، والطلم .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ المحرمة ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٣) الطعم هما بضم الطاء، وهو الأكل. والمدى أن الإنسان يشبع إدا شرب ماء زمزم، كا يشبع من الطعام. النهاية ٣/٥ ١٠.

 <sup>(</sup>٤) المحفوط: « سقم » . لـكنه عبره ليم له السجم . وراجم النهاية ، الموسم السابق .

 <sup>(</sup>٥) ق المطبوعة : « شديده » بالشين المعجمة ، وأثبتناه بالمهملة من : ج ، ك ، والمطلم .

 <sup>(</sup>٦) ف : ج ، ك : « المسرقة » بالقاف ، وأثبتناه بالهاء من الطبوعة ، والطلم .

<sup>(</sup>٧) ليس في المطلع .

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة : ﴿ سطره ويجلو ﴾ ، وأنبتنا ما في : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٩) في الأصول: « محوطات » ، وأثبتنا ما في الطلع .

<sup>(</sup>١٠) في المطلم: ﴿ فَيْهِ ﴾ .

مُواظِباً على النَّناء الأبيض عندَ الحَجَرِ الأسوَد، ناظِراً مِن شِيمةِ مالِكُما السِفاء مالم تَرَه الزَّرقاء (١) كلَّما اكتحلَ مِن إثمِد حُلَّة البيتِ السَّوداء بمِرْ وَد.

وُينْهِي مَا اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنَ الوُدِّ بَمَكَّةَ وَالصَّمَا ، وَالشَّوقِ الذَّى أَصْبَحَ مَنْهُ بَمْدَ شِفَاءُ التُرْبُ عَلَى شَفَا ، وَالدَّمْعِ الذَّى شَابَهَ النِّبِلَ فَى أُوصَافِهِ زِيادَةً وَحُمْرَةً وَوَفَا .

مُطالِماً للأبواب (٢) المالية بأنه خَيَّم بفِناء البيت ونَزَل ، وأَحَبُ (٢) حِوارَ الله اعتزالًا للناس ، ولا يدْعَ لجار الله إذا اعتَرَل (١).

فلملَّ أن تَتَمَهَّدَ له فُرُ شُ الجِهان عندَ تعلَّقِهِ بِتلك الأستار ، وعسى أن يجدَ بذلك البيتِ سَبَبًا لَنَجاتِهِ فى تلك الدار ، وتروجَ مع أهل الرَّبح ِ بضاعة عملِه المُزْجاة إذا حصل أهلُ الخَسارةِ بدار البَوار ،

ويُصَبِحَ مَكَانُهُ فِي الجِنةِ فِي مِحلِّ رَفْعِ إِذَا تُطِعِ الْمِيشُ بِجُوارِ ذَلَكَ الْحَرَمَ خَفْضًا (٥) على الجوارِ.

ويُمَدَّ واصِلا بقدبير الله تعالى لـكيمياء السعادة إذا ظَفِر بذلك الحَجَر المـكرَّم، ويصيرَ كُلُّ زمانِه رَ بيماً إذا حَلَّ بذلك البيت الحرَّم.

ويُسفِرَ له من ذلك الأنَّق صُبحُ الأمانِي ، و ُبنشِد إذا ضرب عُنقَ شيطانِ هواه مِن تلك الأركان باليمانِي :

الاأَيُّهَا الرُّ كُاليِّمانُونَ عَرِّجُوا عَلَيْنا فقد أَضْحَى هَواناً يَمَا نِيا(٢)

<sup>(</sup>١) هي زرقاء اليمامة التي يضرب بها المثل في حدة النظر وجودة البصر .

<sup>(</sup>٢) في المطلم: ﴿ الأَبُوابِ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ق الأصول : ﴿ واجب › ، وأثبتنا ما ف المطلع .

<sup>(</sup>٤) المراد بالمعنى الثانى فى التورية هنا : الإمام الزنخشىرى . فقد جاور بمكة زمنا ، فلقب بجار الله ، وكان ممتزلى المذهب ، على ما هو معروف فى ترحمته .

<sup>(</sup>ه) فى الأسول: «حفظا » ، وأثبتنا الصواب من المطلم . والقيراطى يستخدم مصطاحات تحوية . و « الخفص على الجوار » معروف عندهم . وتا مل قوله : « محل رفع » . و « قطع العيش » . وسيا نى نظير هذا التعبير فى رد السبكى .

 <sup>(</sup>٦) البيت لحجنون بي عامر ، من قصيدته «المؤنسة» . ديوانه ٢٩٦ ، وروايته : «فقد أمسى» .

واختار أن يكونَ فَمَظِنَّةِ الإجابة ؛ ليقومَ من (١) وَظيفةِ دُعائه بما الزَّم، وأَزيُو اظِبَ على ذلك المُمْلَزَم . على ذلك المُمَام في المُمْلَزَم .

فسقَى اللهُ عهدَ مولانا الذى طالما تَرَنَّم به العبدُ حَولَ الحَطِيمِ وزَمْزَم ، وقام واحِبُ قلبهِ مِن فَرْض ذِكْرِه بما يَكْزَم .

ويممّا حَثَّ المماوكَ على هذه المُبوديَّة أنه وجَد مولانا ذَكَره من (٢) كتاب ورد منه في ناحيـــة ، واستفهم عن حالِه في حاشِية رُقَمته ، ومَن المملوكُ في الرُّقمةُ حتى يُمَدَّ في الحاشية ؟

لقد يَطَق العَبِدُ بِالنَّناء عليه جُهْرا ، وشَدَّ قُدُومَه له بِبَطْنِ مَكَّةَ ظَهْرا .

وشكرت جَوارِحُه فضلَك الذى داوَى على البُهْد جَرِبِحا ، وقَرَيَحْته بِمَطْفِك (٢) الذى شَفَى (٤) مِن البَيْن قَرِيحا ، ونَشَق البيتُ نَسِيمَ ثماثه ، وكيف لا يَنشَقُ لنَسيمِه رِيحا ، وقلى (٤) مِن البَيْن قَرِيحا ، وسا كِنيهِ نَثالُك وزارَ مَن سَكَن الضَّرِ بِحا (٥) وقد بَلَغ الضَّر بِحا (٥) جيدُه مِن هذه النَّممة (٧) ، ولم بكن له لَمَمْرِى وصاغ لسانُه شُكرَ ماتطَوَّق [ به ] (١) جِيدُه مِن هذه النَّممة (٧) ، ولم بكن له لَمَمْرِى

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ في ، ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٣) في المطلم: ﴿ فِي ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) ق المطبوعة: « لعطفك » ، والمثبت من: ج ، ك ، والمطلم . ولعل صوابه: « عطفك »
 بالنصب على المفعولية .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ سَتَّى ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>ه) جاء هذا البيت في الأصول كلاما منثورا . وكنيناه شمرا من المطلع . وهو لأبي العلاء المعرى . شروح سقط الزند ٢٦٩/١ . قال التريزي: « الضراح: بيت في السماء إزاءالـكممة ، تطوف به الملائـكة، وهو البيت المعمور ، فيا يقال ، والضريح : الذي يحفر في وسط القدور » .

وجاء فى أصول الطبقات ، والمطلم: ﴿ ثناكُ » بتقديم الثاء على النون ، وأثيثنا ما فى شهروح سقط الزند . قال البطليوسى : ﴿ والنثا مقصور ، نونه مقدمة قبل ثائه : الحبر المنتصر فى الباس ؛ حسنا كان أو قبيحا . يقال : نثوت الحديث ونثيته » .

<sup>(</sup>٦) لم يرد في المطلم .

<sup>(</sup>٢) في المطلم: ﴿ النَّمِ ﴾ .

بذلك طَوْق، و تَحلَّى مِن دُرِّ كَلامِه بما لا يعرِفه إلَّا أهلُ السَّاوك ، و مِن تُهُدْه بما لم يَشهَدُه إلّا أربابُ الذَّوْق .

فأصبح المملوكُ حين ذُكِر في الحاشية مِن أهل الطّرَب، وأنشدَه (١) لِسانُه، ولِقَلْبه في وُرُودِ سَلام مولانا أيّ أَرَب:

رَضِيتُ بِالْـكُمَّةِ بِمَدْ البُعْدِ فَانقطَمَتْ حَتَّى رَضِيتُ سَلَاماً فَى حَواشِبِها إِي وَاللهِ مَن كُلُمِه إِي وَاللهِ ، المـــلوكُ رَاضٍ مِن كُمُّبِ مُولانا بَمَدَ الهَيَجْرِ بُوَسُل ، وَفَارِيْخُ مِن كُلامِهِ فَكُلِّ سَنَةٍ بِنَصْل .

وسَـَـكَم الله ، لانتقاد (٢) مولانا ، هذه المِنّة ، وهــذا الفَضلَ الذي لبس لإطفائه نارَ السَّوق حَزاء إلّا الجَنّة .

ولقد عَلِم الماول حين وقف على خَطِّ مولانا أن جَفْنَ صَدَقانِه لانَظرُ قه (٢) عن مَمَاليكِه سِنَة ، وغَفَر سيّئاتِ الرّمانِ حين لاح له بوجهِ الطرّش مِن نَقْطهِ (٤) حَسَنة بهدَ حَسَله ، وإلّا فللمماوك عن رسالة مولانا قبلَ أن يغيبَ عن مصر جواب حاضر، وهَسِيمُ نَبْتُ يَغْضِي حَيَاء إذا قابل بالناظر رَوضَها الناضر، فإنه كان أنشأ رسالة مطولة ، ولكنها عن طائرات (٥) كلم مولانا المحلّفة مُقصّرة ، وجَهّز مِن بَنات فِيكرِه كلَّ حَوراء بطر في سيحر البَيانِ مُنْصِرَة ، وجَلاها عَرُوساً يَمقِدُ عليها الهادُ (١) حين حَلّت خِنْصَرَه ، وأبرزَها دُرَّة تاج ، وكمبة لها مِن ذَخائرُ المانِي رِتَاج ، وكريّعة لها مِن كَرانهم بَناتِ الفِيكرِ نِتَاج (٧). فَمَزَ مَنْ

<sup>(</sup>١) في الأصول : « وأيده » ، وأثبتنا ما في المثلم .

<sup>(</sup>٢) في المطلم: « لمولانا افتقاد » .

<sup>(</sup>٣) في المطلم : ﴿ لَا يَطُرُفُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : ﴿ يَقْطُهُ ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك ، والطلم .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « طائر » ، والمثبت من : ج ، ك ، والطلم .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة : ﴿ البِعادِ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ح ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٧) في الطبوعة : « ساج » . والتصحيح من : ج ، ك ، والطلع .

على النوجُّه فحيلَ بينَها وبيمَه بمـــا<sup>(١)</sup> حِيل ، ونحرُّ كَنْ نَسُها برُنَّمَهَا للسَّير فحبسَها حا بسُّ الفِيل<sup>(٢)</sup> .

وأيضاً فسكان المملوكُ ينشى م فيها وهو يتأهَّبُ للحَجّ ، وكلَّما ظَهر غَمْرُ (٢) عَزْمِه سَلَكَ شيطانُ شِمْرِه هجاء غيرَ ذلك الفَجّ ، فوَجَد المملوكُ على نَفْسِه حين فَقَد مِن إرسالها مافقَد ، واجتهد في إيصالها البلادِ الشاميّة فإذا الحُجّاجُ قد :

أَخَذَتْ حُداتُهُمُ حِجازاً بِمدَما عَنَّت وراءَ الرَّكِ فِي عُتَّاقِ (١) وإدا توجَّه المبدُ إِن شاء اللهُ تعالى إلى الدِّيار المصرية وجَّه بها إلى الأبواب العالية ، وأنفذَها وأنفذَها (٥) وإن كانت عاطِلَةً لتُصبح إذا لَحظَها مولانا بالعبن حالِية ، وكيف لا يُنفِذُها وهو كلما تَذَكَّر بُعدَه عن بانه (٦) أَنّ ، وكُنما فكر في قُو بِه مِنه في الزَّمان السالف حَنّ ، وهو كلما شأل ما يُلُ دَمْمهِ الزَّمانَ أَن يجودَ باللهاء ضَنّ ، وهو بأشره مع البَيْنِ في أَمْر ، وكلما شأل سا يُلُ دَمْمهِ الزَّمانَ أَن يجودَ باللهاء ضَنّ ، وهو بأشره مع البَيْنِ في أَمْر ،

وقَلْبُه بِالنَّوى فِى كَسْر ، وكَأَنَّ طَائِرَ انُوَادِهِ المضطرِبِ إِذَا تَذَكَّر قُبُّةَ النَّسر :
قَطَاةٌ عَزَّهَا شَرَكُ فَأَضْحَتْ تُجَاذِبُهُ وَقَدَ عَلِقَ الجَمَاحُ (٧)
فيو يذوبُ تَلَّهُمَّا وُيُنشدُ تَأْشُمًا :

أَسِرْبَ القَطَا هَلْ مَنْ مُمِيرٍ جَناحَهُ لَعلِّي إلى مَن قَدْ هَوِيتُ أَطِيرُ (٨)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ما » ، والمثبت من : ح ، ك ، والمطلم .

 <sup>(</sup>۲) هو فيل أبرهة الحيشى الذي جاء يقصد خراب السكمية ، عيس الله الفيل فلم يدخل الحرم ،
 ورد رأسه راحما من حيث حاء . النهاية ٢/٩٢١ .

<sup>(</sup>٣) فى الأسول : « عمر » بالمين المهملة » وأثبتناه بالغين المعجمة منالطلع. والمناسب فىتفسيره هنا أن يكون بفتح الغير، عمنى الفرس الحواد ؛ ليناسب « سلك » و « جاء » .

 <sup>(</sup>٤) جاء هذا البيت في الأصول كلاما منثورا ، متصلا بنا قبله وبما بعده، وكنبناه شعرا من المطلم.
 و « الحجاز » و « العثاق » مقامان معروفان من المقامات الموسيقية .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « ولو » ، والثبت من : ج ، ك ، والمطلم .

 <sup>(</sup>٦) كذا ف المطبوعة . وف المطلم : « بابه » . وأعمل النقط ف : ج ، ك .

 <sup>(</sup>٧) البیت لمجنون بی عامر . دیوآنه ۹۰ . وحاء فی مطبوعة الطبقات والمطلع: « غرها » ، بنین معجمة وراء مهملة ـ وهی روایة ـ و أثبتنا ما فی الدیوان ، و ۶ ح ، ك . ومعنی عزها : غلبها .

<sup>(</sup>٨) للمجنون أيضا . ديوانه ١٣٧ . وجاء في مطبوعة الطبقات ، والمطلع : « من يعير » ــ وهي رواية ــ وأثبتنا رواية الديوان ، و : ج ، ك .

وكيف يطيرُ مَقصُوصُ الجِناَحِ ؟ ويَسيرُ أَسيرُ أَثْخَنَتْه في مُعتَرَكِ البَيْنِ الجِراحِ ؟ طالَ ماشامَ بمصرَ بَرْقَ الشام ، وخَلَع في حُبِّ جَنَّة (١) الرَّبَدانِيّ قَميصَ الاحتِشام ، وتَمطَّش إلى رَيَان رِياضها، حَلَّاها القَطْرُ (٢) إذا عَطَّر (٦) في القَفْر (١) البَشام (٥)، وقال لأما نِيَّه وقد حدَّثَته بِرُقْ بَها :

إِن كُنْتِ كَاذِبَةَ الذي حَدَّ ثَنْتِنِي فَنَجَوْتِ مَنْجَى الحَارِثِ بن هِشَامِ (٢) وما زال المعلوكُ يتَشوَّق إلى ما بدِمشقَ من البِقاع ، و ُبشِيتُ مِن وَسْفِها الْمُحقَّق ما تَحْلَى به عند النَّسْخ الرَّقاع .

وما بَرِح في هذه الْدَة يَجَاهَ السكميةِ الشُرَّنة يُعطِيها من كُنوزِ الدُّعاء بالحِجْر سَماحا، ويُسكرُّرُ أورادَه مِنها مَسِها وصَباحا ، ويُعوِّدُ بالحَجَر المُلْزَم (٢) أحجارَها ، وبالمِيزابِ فَوَّارَها ، وبالبيت دارَها ، [كا يُعوِّدُ ] (٨) سَنيراً بثَبِير (٩) . وبالبيت دارَها ، [كا يُعوِّدُ ] (٨) سَنيراً بثَبِير (٩) . وبُين كُنيس (١٠) القبس (١١) المُنير .

ويَودُّ لو رأى حُسْن مَعْمِدِها ، ورقَص طَرَبًا حولَ مَغا نِيها التي فاقت المعانى بَمَعْبَدِها ، فلله جامِعُها الذي جَمع الطَّلاوة ، وقلتُ حين أصبح للصَّلاة في صَحْنِه حَلاوة :

<sup>(</sup>١) في المطلع : « جبة » وفوق الجبم ضمة . وما في أصول الطبقات تقدم نظيره قريبًا

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « المطر » . وأهمل النقط في : ج ، ك ، وأثبتنا ما في الطلم .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة ، والمطلم: ﴿ عَطَلَ ﴾ . وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) ف الطبوعة : « العقد » ، والثبت من : ج ، ك ، والطلم .

<sup>(</sup>٥) البشام : شجر طبب الريح والطعم .

<sup>(</sup>٦) البيت لحسان بن ثابت ، رضي الله عنه . ديوانه ١/٢٩ .

 <sup>(</sup>٧) ف الطبوعة : « والملتزم » . وأسقطنا الواو ، كما ف : ج ، ك . وفي الطلع : « الحجر المسكتوم» .

<sup>(</sup>٨) سقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، والمطلع .

<sup>(</sup>٩) فى المطبوعة : « ببير ثبير » . وفى: ج ، ك : « سنرا ثبير » ، وأنبتنا ما فى المطلم. و «سنير» بفتح أوله وكسر ثانيه ، ثم ياء مطجمة باثنتين من تحت : جبل بين حمس وبعلبك . ممجم البلدان ٣/١٧٠. و « ثبير » : جبل يمسكة معروف .

<sup>(</sup>١٠) أبو قبيس : جبل مشرف على المسجد الحرام بمكة المكرمة .

<sup>(</sup>١١) في الطلم : ﴿ الْقَبْضِ ﴾ .

الجامِيعُ الأُمَوِيُّ أَضْعَى حُسَّنَهُ حُسْنَاً عليه في البَرِيَّة أَجْمَعًا حَلُّوهُ إِذْ حَلُّوهُ فَانظُرْ صَحْنَهُ تَلْقَاهُ أَصِبِحَ لِلْحَلاقِةِ مَجْمَعًا

وقلت :

إذا مازَهَا في العَيْنِ مِن ذاك مَمْبَدْ

وقلت :

دِمَشْقُ فِي الحُسْنِ لَهَا مَنْصِبٌ فخُلِّ مَن قاسَ بِهِـــا غَيرَها وقلت مُضمِّناً:

عَلَى نَفْسِه فُلْمَبْكِ مَن ضاع عُمْرُه وليسَ لَهُ فِيها نَصِيبُ ولا سَهْمُ وقلتُ مادحاً :

> رِنْقًا بَمَنْ أَجْرَيْتَ مُقْلَقَه دَمَّا نِيرِانُ بُمُدِكَ أَحْرِقَتُهُ فَهَلَ إِلَى مَن لِي بشَمْسِيُّ الحاسِنِ لَمْ يَزَلُ أحببت متعمما ومعنفي

سَقَى بِدِمَشْقَ الغَيثُ جامِعَ نُسْكِها ورَوْضًا بِهِ غَنَّى الحَمَامُ الْفُرَّدُ لِذِكْرِ حَلا فِ السَّمعِ مِن ذَاكَ مَعْبَدُ

عالي وذِكُوْ في الوَرَى شائِعُمُ وقُلُ له ذا الجامِيعُ المانِعُ

دِمَشْقُ بَوَادِيهِا رِياضُ نَواضُرُ ﴿ بِهَا يَنْجَلِي عَنْ قَابِ نَاظِرِهَا الهُمُّ

للصَّبِّ بَمدَكُ عالَةٌ لا تُعجِبُ ونَدِّيهُ مِن صَلَفٍ عَلَيه و تُعجِبُ أبكَيْتَه ذَهباً صَبِيباً أحراً مِن عَيْنِـه ويقولُ هذا الطَلْبَ وتَعَلَمَهُ بِنَواظِرٍ أَجِمَانُهُا بِسُيونِهِا الْأَمْثَالُ نِيهِا تُضْرَبُ ووَقَفْتَ مِن جَرَبانِهِا تَتَمَجَّبُ نَحِو الجِنانِ بِبُعْدِه بَقَترٌ بُ (١) كُمْ جَيِّشَ المُذَّالُ فِيك وإِنَّمَا سُلطانُ حُسنِكَ جَيشُه لايُغْلَبُ عَقْلِي بِهِ فِي كُلِّ وَقَتْ يَذْهَبُ (٢) 'أبداً على بظلمه يتمصَّب (٦)

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « ليعده » ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ بشمس ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ أَحَبِّتِهُ مَنْهُمَا ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك ، والمطلم .

والعِشْقُ 'يفْتِي أنْ ذاكَ الَّذْهَبُ هذا يُزَيِّرُ والرَّقيبُ ينقبُ (١) هذا يُرَجِّعُ حيثُ ذاكَ يُثُوِّبُ عَن حُبّه أبدأ ولا يَتعجنَّبُ قَلْبًا لِكُونِك عنه لاتَقَالَ (٢) عنهُ واحكنْ مالقّالِيَّ لَوْلُبُّ أو لاحَ بَهَرُبُ ذَا وِتَلْكُ تَغَيِّلُ ۗ وأجُرُّ أسمابَ الجِداع وأنسبُ عنَّا وحيثُ الوَقْتُ وَقْتُ ۚ أَيُّكُ مافى الوجود سوى المدامة يُطلُّبُ أَشْهَى إلى مِن العَتِيقِ وأَطْيبُ (٢) مِن بَمْدِ لُنْوِكَ مَا صَمَا لَى مَشْرَبُ فأجبتُ إِنَّا أَمَّةُ لانْعَيْسَانَ (١) بالوَسْل لا أَحْشَى به ما يُرْهُبُ

ويَعِيبُ مِن طُرُقِ النَّفَقُّهِ وَجُهَهُ ۗ ولمند تَعِبتُ بعاذِل ومُراقِب ومُوَّذُّنا سُلوانِهِ وغَرامِهِ وأقولُ للقَاْبِ الذي لاَيَنْتَهِي قد كدتَ أَنَّكَ لاتُسمِّيكَ الوَرَى ولو استطنتُ فَرَكْمَهُ وَأَدَرْنُهُ مِلْ فِي غَنِيٌّ مَلاحَةِ أَشَكُو لَهُ فَوْرِى فَيُسْسِخُ بِالْفِنَى يَقَطَرُّبُ قَمَرَ عَلَى غُصْنِ وَغُصْنَ فَوَقَهُ ۚ قَمَرْ عَلَى طُولِ اللَّهَ يَ لايَنْزُبُ قُل للغَزال وللغَزالَة إن رَنَا مازِلتُ أَرْبَعُ نِسَّةً الشَّكَوَى لَهُ ۖ حيثُ المَواذِلُ والرَّفِيبُ بَمَعْزِلِ وطلَّبَتُ رَشْفَ النُّمْزِ مِنِه فقال لِي وغَدا يُنادِمُنِي وَكَأْسُ حَديبُه وأنولُ حينَ رشَفْتُ صافىَ ثغرهِ قال احسُبِ الْقُبَلَ التي قَبَّلةبي لله أيل كالنهار أعلمته

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : ﴿ هَذَا يَزِيمَ \* ، وأَنْبِنَا مَا في : ح ، الد، وانْعَلَام .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ أَنْكَ لَا تَعْيِلُ لِلْيِ الورى . . . فلما . . \* ، وأثبتنا السواب من : ج ، ك ، والطلم .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « من العقيق » ، والمثبت من : ج ، ك ، والطلم .

<sup>(</sup>٤) يشير الها قوله صلى الله عليه وسلم : ﴿ إِنَا أَمَةَ أَمِيةَ لَا ذَكَنَبَ وَلَا نُحْسَبَ . . . . ه الحديث . راجع صحيح البغارى ( باب قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا نكتب ولا نحسب . من كاب الصوم ) . 40/4

ورَكِبتُ منه إلى النَّصابِي ادْهَما النَّامَ لا ماه الخُدُودِ يَشُوبُهُ كَمْ فَي مَجَالِ اللَّهْوِ لِي مِن جَوْلَةِ وَلَكُمْ النِتُ الحَى الطّبُ غِرَّةً وَلَكُمْ النِتُ الحَى اللَّيْارِ وللبُكا والمَّتُ للنَّدماهِ سُوقَ خَلاعَةِ والمَّتُ للنَّدماهِ سُوقَ خَلاعَةِ مَ النَّبَهْتُ وسُبْحُ شَيْدِي قَدَ مَحا وَرَجِبْتُ عَن طُرُقِ النوايةِ مُقْلِماً ورَجِبْتُ عَن طُرُقِ النوايةِ مُقْلِماً ورَجِبْتُ عَن طُرُقِ النوايةِ مُقْلِماً ورَجَبْتُ عَن طُرُقِ النوايةِ مُقْلِماً وَرَجَبْتُ فَي عُلْما دِمَشْقِ مَعْشَراً وَرَجَبْتُ فَي عُلْما دِمَشْقِ مَعْشَراً وَرَكَ عَن الدِيهِمُ قَوْمَ مَدِيحُهُمُ المُصَدِّقُ فَي الوَرَى لَقَوْادِ لَطَوْفِهِمُ المُصَدِّقُ فِي الوَرَى المُقالِدِ لَطَوْفِهِمُ المُصَدِّقُ فِي الوَرَى المُقالِدِ لَطَوْفِهِمُ المُصَدِّقُ فِي الوَرَى المُقالِدِ لَكُونُ فِي المَنْ لِحَرَّانِ الفُؤادِ لَطَوْفِهِمُ المُصَدِّقِ مَنْهِما المُعَلِقُ فَي وادِي دِمَشْقِ مَعْهِما المُعْلِقِ الورَى مُعْمِداً المُعْلَقُ أَو جَوْسَقَ المُعْمَلِيمِ إلّا رَوضَةً أَو جَوْسَقَ الو جَوْسَقَ المَافِيهِ إلّا رَوضَةً أَو جَوْسَقَ الو جَوْسَقَ المُوسَقِ اللهِ وَوضَةً أَو جَوْسَقَ المُوسَقِ مَعْهِما الْمِيهِ إلّا رَوضَةً أَو جَوْسَقَ المُؤْمِولِي اللهِ وَالْمِيهِ إلّا رَوضَةً أَو جَوْسَقَ المُؤْمِدِ المُؤْمِ الْمَهِمِ الْمِيهِ إلّا رَوضَةً أَو جَوْسَقَ المُؤْمِونَ المُؤْمِونَ المُؤْمِي المُؤْمِيمُ المُؤْمِونَ اللهِ الْمُؤْمِدِ المُؤْمِدِ الْمُؤْمِونَ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ السَّوْمُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ المُؤْمِدِ المُؤْمِدِ المُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ الْمُؤْمِدِ المُؤْمِدُ المُؤْمِدِ المُؤْمِدِ المُؤْمِدِ اللْمُؤْمِدُ المُؤْمِدُ المُؤْمِدُ المُؤْمِدِ المُؤْمِدُ المُؤْمِدِي المُؤْمِدِ المُومِ المُؤْمِدِ المُؤْمِدُ المُؤْمِدِ المُؤْمِدُ المُؤْمِدُ المُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ المُؤْمِدُ المُؤْمِدُ المُؤْمِدُ المُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْ

مِن قَبْل أَن يَبَدُو لِصَبْحِ إِشْهَبُ (١)
كَذَرُ الْمِذَادِ ولا عِذَادِى اَشْيَبُ (١)
اَضْحَتْ تُرَقِّسُ اللَّمَاعِ وَتُطُوبُ بَعَدَ الرَّحِيلِ فَلْ يَلُحُ لِى مَضْرَبِ (١)
بَعْدَ الرَّحِيلِ فَلْ يَلُحُ لِى مَضْرَب (١)
يُجْبَى المُجُونُ إِلَى فِيهِ ويُجْلَبُ رَسْمَ عَلَى مُقَرَّدُ ومُرتَّبُ (١)
يُجْبَى المُجُونُ إِلَى فِيهِ ويُجْلَبُ لِيلَّ الشَّبابِ وذال ذاك النَّيْهِبُ (١)
لِيلَ الشَّبابِ وذالَ ذاك النَّيْهِبُ (١)
اللَّهُ الرَّمانِ بَيْتُلِهِم لا تُنْجِبُ وسَفِينُ رُسُدِى للسَّلامةِ مَرْ كَبُ أَمْلُ وَمَانِهِم لا تُنْجِبُ ومَدِيحُ أَمْلُ وَمَانِهِم فَمُكَذَّبُ (١)
قد جاء يَمَعْذِرُ الرَّمانُ اللَّذُنِيبُ ومَديحُ أَمْلُ وَمَانِهِم فَمُكَذَّبُ (١)
لَمُن يَدُلُّهُمُ الثَّنَاءُ الطَّيِّبُ لِيلًا الطَّيِّبُ لَلْمُ الشَّنَاءُ الطَّيِّبُ لَلْ الْجَمَالِ إِلَى حِمَاءُ يُنْسَبُ لَلْ الْجَمَالِ إِلَى حِمَاءُ يُنْسَبُ أَو رَبُوبُ (١)
أَو جَذُولُ أَو بُلِبُلُ أَو رَبُوبَ الشَّبِ أَو رَبُوبُ (١)
أَو جَذُولُ أَو بُلِبُلُ أَو رَبُوبَ الْمَانُ الْمُنْ الْمَانُ الْمُولِ أَو رَبُوبُ (١)

<sup>(</sup>١) في الطبوعة: « التصابي أحما » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والطلع . وفي المطبوعة : «يبدو للصبح » . وفي : ج ، ك : « يبدو واصبح » ، وأثبتنا ما في المطلع .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : ﴿ كَذَبِ ﴾ ، وأنبتنا الصواب من : ج ، ك ، والمطلم •

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ أَطَلَبُ غَيْرِهِ ﴾ ، وأثبتنا الصوابُ من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٤) في الطبوعة : « ولى البكا » . والتصحيح من : ج ، ك ، والمطلع .

<sup>(</sup>٥) في المطبوعة : ﴿ ثُمَّ انْهَبِيتَ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والمطلع .

<sup>(</sup>٦) في الطبوعة : « الصدر في الورى » . والتصحيح من : ج ، ك ، والمطلم .

 <sup>(</sup>٧) في : ج ، ك : « يامن بحران » ، والمنبت من الطبوعة ، والطلع . وفي المطبوعة : « الطوفة لها بدمشق » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والمطلع .

<sup>(</sup>٨) في المطبوعة : « زيرب » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والمطلع . والربرب : القطيع من بقر الوحش . والجوسق : القصر ، وهو الحصن أيضا .

وكأنَّ ذاكَ النَّهرَ نِيه مِمْصَمْ وإذا تَـكسرَ ماؤُه أبصرْتُهُ ﴿ وشَدَّتْ عَلَى العِيدانِ وُرْقُ ٱطْرَبَتْ فالوُرْقُ تَشَدُو والنَّسِيمُ مُشَبِّبُ وضِياعُها ضَاع النَّسِيمُ بَهَا فَـكُمْ فتَنَى أَزُورُ مَمَالِماً أَبُوابُهَا وارَى حِمَى قاضِي القُضاةِ نَإِنَّهُ ۗ ما زالَ للمُلماء نيـــــه تَعَلَّمُ كُمْ طالب للعلم فيـــه وطالب عُلَمَاهُ أَهُلِ ِ الْأَرْضِ حَيْنَ تَعُدُّهُمْ ۗ ولَهُ مَذَاهِبُ فِي المُكَارِمِ عَاتُمْ ۖ كُثُرتْ عَطالِاهُ فَنَحَلْنَا أَنَّهُ للهِ منِــه مَكارِمْ تاجِيَّةٌ سُبُكِيَّةٌ نَبْدُو ولا نَتَحجَّبُ (٧)

بَيدِ النَّسِيمِ مُنَقَّشُ ومُـكَنَّبُ في الحال بين رياضه يتَشَعُّبُ بِفِناتُها مَن غابَ عنه النُطْرِبُ(١) والنَّهُرُ يَسْقِى والحداثقُ تَشْرَبُ (٢) اضْحَى له مِن بَيْنِنا مُقَطلُّبُ وَحَلَتْ بِقُلْمِي مِن عسال جَنَّة ﴿ فَهَا لَأُربَابِ الْخَلاعَةِ مَلْعُبُ (٢) ولَـكُمْ طَرِبتُ عَلَى السَّمَاعِ لِجَنْكِمِ اللَّهِ وَعَدا بَرَبُوتِها اللَّسانُ يُشَبِّبُ (١) بَسَاحِها كُنُتُ الكِرامِ تُبُوَّبُ حِصْنُ إليه مِن الرُّمَانِ الْهَرُبُ منه وللأدَّباء فيـــه تَأَدُّبُ المالِ تَمَّ لِذَا وذَا مَايَطُلُبُ (٥) فِي الْمُضَلِ دُونَ مَقَامِهِ تَتَذَّبُذُبُ لو عاش كان بمثيلها يتَّمَدْ هَبُ مَمَنْ وحاشاهُ بذلك يَلْمَتُ (")

<sup>(</sup>١) من غاب عنه المطرب: اسم كتاب لأبى منصور الثعالي. استعمله الفيراطي ، على التورية .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ وَالنَّسِيبِ مُدْبِبُ ﴾ . وأثبتنا الصوابِ من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعــة: « وصلت بقلي » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والطلع . وقوله : « عسال » هو هكذا في المطبوعــة والمطلع . وف : ج ، ك : « عــات » . ولم نعرف صوابه . وفي المطبوعة ، والمطلع : « حبة » وعلى الناء ضمة منونة ، في المطلع . وأنبتنا ما في : ج ،ك . وفي المطبوعة : « قيه لأربابُ ، . والنصحيح من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(؛)</sup> الجنك ، بنتح الجيم : آلة للطرب ، معرب عن المارسية . شفاء الغليل ٧٧ .

<sup>( )</sup> في المطبوعة : « ثم كذا وذا » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٦) في : ج ، ك ، والطلع : « معنا وحاشاه ، ، وأثبتنا الصواب من الطبوعة . وهو معن بن زائدة الشيباني ، من أشهر أجواد العرب.

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : ﴿ وَلَا لَا تَحْجَبِ ﴾ ، وأَنْبَتْنَا مَا في : ج، ك، والمطلم ، وفيه : ﴿ فَلَا ﴾ .

قاضٍ مَقَرُّ المَدُلِ فِي أَبُوا بِهِ راضَ الأمورَ فأُقبلَتْ مُنْقادَةً وزمامُها بيديْهِ لايَسْتَصْعتُ يُجْرِى النَّدى للواقِفِين بِبابِهِ قاميي القُضاةِ كَيلِمُ بُعْدِكُ لَم يَزَلُ لولا تَلَمُّتُ قَلْبُهِ بِلَظَى النَّوَى ولقد دُكرتُكَ والوُفودُ بَمَكَّة حَطَم الحَطِيمُ ذُنُوبَهُمُ ۗ وبزَ مُزَمِ والكَمْبَةُ النَّرَاءُ أَسْبِلَ سِنْرُهَا ودُعاوُنا مِن تَحيِّه لايُحْبَبُ ولرحمة الرَّحن ِ مِن مِيزابِها نطَفَقْتُ أُخلَصُ فِي الدُّعاءِ وظَنَّنا الكَّريمَ لذاكَ ليس يُخَيِّبُ ولمَرْ طِ شَوقِي قد نَظمْتُ مَدامِعِي ولِماء جَفْنِي في الخُدودِ تَدَفَّقُ ياذا الأُسولِ الصاحِبيَّةِ جُودُكُمْ ها قد بَمْثُ بِهِا عَرُوساً لَفَظُهَا

فَالْجَوْرُ مِن أَرْجَانُهَا لاَ يَقْرُبُ (١) ماقَدَّمُوا يوماً عُلاهُ لمَنْصِبِ إلَّا عَلَا قَدْراً وقلَّ المَنْصِبُ (٢) ويَصُوبُهُم منه السَّحابُ الصَّيِّبُ للقُوْبِ مِن نادِيكُمُ يَتَرَقَّبُ ماباتَ وهُوَ على الَّلِمَاءِ بُلُهَتُ (٣) كُلُّ إلى اللهِ الْهَيْمِنِ يَرْغَبُ لَهُمُ مَنَاهِلُ وِرْدُهَا مُسْتَعْذَبُ (١) للطا يُفينَ سَحابُ عَفْوٍ يُسْكَبُ (٥) عِقْداً يُؤلَّف دُرُّه ويُرَبُّ وانار قُلْمِي فِي الضَّاوْعِ تَلَهُّبُ للأصل ف شَرْع النَّدي يُسْتَصْحَبُ (١) ولَـكُمْ إذا تَعِب السكِرامُ مِن العَطا يومَ السَّكارِمِ راحَةٌ لاتَتْ بُ (٧) بالسِّمور يأخُذُ بالقُلُوبِ ويَخْلُبُ

<sup>(</sup>١) في المطلم: « أرجائه » .

 <sup>(</sup>٢) في المعلموعة : « على انصب » وفي : ج ، ك : « علا » ، والمثبت من الطلع .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « اللقا يتلهب » . وفي المطلع : « اللقاء يهلب » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك . وجاء في الطلم : ﴿ سِد النَّوَى ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ يُستَمدُ بِ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>ه) في المطلم : « في ميزابها » . وفي المطبوعة : « سنحاب غفر » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والطام .

<sup>(</sup>٦) في السلبوعة : ﴿ مِن شَرَعِ البَّدَا مُتَقَصِّبِ ﴾ ، وأثيتنا الصواب مِن : ج ، ك ، الطلم .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « يوم المكارب ، ، والمثبت من : ج ، ك ، والمطلم .

بِكْراً يُقَرِّظُها الحَسُودُ ويُطْنِبُ قُولُوا لهم بالله لاتَقَدَّبُوا ف هتكه بين الوَرَى يَتسبَّبُ (١) ف كأنَّ قُسًا في عُكاظ يَخطُبُ فابنُ المَقَفَّع في «اليَتيمةِ» يُسْهِبُ والجُودِ جيشَ الفَقْرِ حينَ يَطلَّبُ (٢) مالاحَ نجم أو تَبدَّى كَوكَبُ

ولسيِّدِ الأكفاءِ قد جَهِّرْنَهُا إِن حَاولَ الأدباء يوماً شَأْوَها لَم يَدُنُ مِن أسبابها إلَّا فَتَى أَنا إِن لَطَقْتُ بَمَدْحِكُم في مَـكَّةٍ وإذا أنيتُ بدُرَّةٍ في وَصْفِـكُمْ وَيَعْفِـكُمْ عِيشْ بِاللَّا نَصْرِ لِتَخْذُلُ بالنَّدى وَيَقْفِتُ بالنَّدى وَيَقَفِتُ بالنَّدى وَيَقْفِتُ بالنَّدى وَيَقْفِتُ بالنَّدى وَيَقْفِتُ بالنَّدى وَيَقْفِتُ بالنَّدى وَيَقْفِتُ بالنَّذِي النَّهُ مِنْ الوُجودِ وبَدْرَهُ وَيَقْفِتُ بالنَّهُ مِنْ الوُجودِ وبَدْرَهُ

المملوك يرجو بمدّ نقبيل الأرض، من بمد أن يُعتَّمه اللهُ تمالى بالثُولِ بين َيدى مالكِما، ويُظفِرَه (٣) بمَطَا لِب اللّها التي تُنقَذه مِن أيدى النَّوَى ومَهالِكما، ويفوز بمد نَظْم السَّلوك في وَصَفِما بحُسن السَّلوك في مَسالِكما.

أَصَدر المملوكُ هـذه الرِّسالة ، وقابَل منها شمسَ الفاظِ مولانا بذُبالَة ، وخَطَر له أنّه اهدى التَّمْرَ إلى هَجَر ، فإذا ماأهداه حُثَالَة ، وأنه أنى فيها مِن المماني بدَ قِين فإذا هو قد أنى بنُخالة. مع علمه بوُقوف حال كلامة عند أمثال مولانا السَّيّارة، وأنه مُنحَطُّ الطَّبقة عن أَلفاظِه الطَّيّارة ، فيضربُ مولانا صَفْحاً عن عبارته (١) ، فإنها خالية مِن البرَاعة ، عاطِلة ممّا يتحلَّى به في مِصر أهلُ الصِّناعة .

ومولانا يَفترِفُ من بَحْرِ لابزال يُبرِزُ بِالنَوْسِ (°) فيه من اللهُّرَّ عَجِيبا ، ويُبدُى بينَ (١) أهل الأدب مِن تحاسِنه غَريبا ، ويتلو لسانُ بلاغتِه إذا استبمَد (٧) المتأدِّبون استخراجَ مدى : ﴿ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَمِيداً . وَنَرَاهُ قَرِيباً ﴾ (٨) .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « لم يلد من أسبابها ... في مكن بين الورى ،،والمثبت من : ج ، ك، والمطلع.

<sup>(</sup>٢) في الأصول : ﴿ لَنْجِدَكُ بِالنَّذِي ﴾ ، وأثبتنا ما في المطلم .

<sup>(</sup>٣) ق المطبوعة : « وتظفيره » . والتصحيح من : ج ، ك ، والمطلع .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « العبارة » ، والمثبت من : ج ، ك ، والمعلم . آ .

<sup>(</sup>ه) في الطبوعة : « تبرر بالفرض » . والتصحيح من : ج ، ك ، والمطلم .

<sup>(</sup>٦) في المطبوعة: ﴿ بَيْنَ يَدَّى أَهُلَ . . . ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، والطلع .

<sup>(</sup>٧)كذا في المطبوعة ، والمطلع . وفي : ج ، ك : ﴿ استشعر ﴾ .

<sup>(</sup>٨) الآيثان السادسة والسابعة من سورة المعارج ـ

(ا[ والحدُ لله حقَّ حَمدِه، وصلواتُه علىسيَّدنا محمدِ خيرِ خلقه، وسلامُه. وحسبُنا اللهُ ونمم الوكيل . الماوك إبراهيم القيراطي [١٠ .

وقلتُ حينَ بلغنِي (٢) أَنَّ مولانا قاضي القضاة رُزِقَ وَلداً ذَكرا :

ابشِرِ ابْشِرْ يا ابن الأفاضلِ بابنِ وأبِ للمُفاذِ مِنَّا حَقِيقَهُ (٢)

مِالَهُ ابْنَا قَدْ أَبِرَتْ بِنتُ فِكْرِى دُرَّةَ اللَّهْ مِ فَبْلَ المَقْيقَةُ , وقلتُ أيضاً .

هُنَّتُ يَافَاضِي القُضَاةِ بِسَيَّدِ نُشِرَتْ بَشَائُرُ ، بَكَّةَ للوَرَى (١)

أ كُرِمْ بِهِ ابْنَا قِدْ أَضَا قَدِينُ الْهَمَا لِلَّهِ عَالِمِي فَنَبْيِسِ مِنْهِ فِي أُمُّ الْقُرَى

وقلت:

ةَا مَنِي الْقُضَاةِ ٱلِيْرِ بِنَجْلِ لِم بِرَلْ يَعْلُو عَلَى دَرَجِ السِّيادةِ صاعِدًا زادَ الزَّمانُ بنِي الْمَالِي واحِدَا

فِلسَانُ هـِـذَا الدَّهرِ أُسْبَحَ قَائُلًا

وقلت:

نادَى لِسَانُ الدُّ هُوِ حَيْنَ آتَى لَـكُمْ نَجْلٌ له جَدٌّ عَلِيٌّ صَاعِدُ

زادَ الزَّمَانُ بَنِي المالِي واحِداً لكنَّه كالْأَلْفِ ذَاكُ الواحِدُ وقلت مضمِّناً:

أَتَى لك ابن فادِمْ بالهَنَا فَسَرٌ بالبُشْرَى بَنِي آدَمِ (٥) أهلًا وسَهلًا بك مِن قادم

وقالت العَلْيا لَهُ إذْ أَنَّى

\* سَرَّتْ بِشَائْرُهُ عِسَكَةِ الورا \*

( ۲۵ / ۹ \_ طبقات الشافعية )

<sup>(</sup>١) ما بن الحاصرتين ليس ف المطلع ·

<sup>(</sup>٢) في المطلم زيادة : ﴿ عِلَمُهُ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « وأبن للعماة » ، والثبت من ج ، لذ ، والطلم .

<sup>(</sup>٤) ق المطلم:

<sup>(</sup>ه) في المطلم : ﴿ بِنُو آدم » .

وقلت:

أَبْشِرْ بِخَيْرِ قادِمِ للمَجْدِ والتَّقَدُّمِ قد قالت المُّلْيا لَهُ علَى أَمَرً مَقْدَمِ

برقلت:

وعن فَايـــل عَلَىٰ مِن نَجَابِتِهِ يُعيدُ بِمدَ دُرُوسٍ لِي دُرُوسَ عَلِي (٢٠ وةلت:

سُمِّرِ ابنُ سَمِّد أبناهِ العُلا بَعَلَى مَعَلَتُ لَمَّا أَنَتْ بُشْرَى الْبَشِيرِ بِهِ لَلْعِلْمِ وَالْفَصْلِ وَالْعَلَيَاءُ وَالدُّولِ بُشْرَى سَمِيٌّ اميرِ النَّحْلِ حِين أَنَّتْ كَانَت بأنواهِنا أَخْلَى مِن العَسَلِر

وقلت:

يَّهُ كُمْ بُشْرَى لنَجْلِكَ أَقْبَلَتْ كَنَيْقَه بأبي بَزِيدٍ والمُلا مِن نَبل مَولدِه تُسَمِّيه السّرى وقلت:

> ياسيِّداً زَكَتِ النُّرُوعُ بهِ بأيي (٣) بَزِيدَ أَبْشِرْ فَمِنَ أَنَى

ظَنَّى بِيزًّ الدِّينِ نَجْلِكَ أَنَّهُ

بُلِّمَٰتَ فِي ابنِكَ هذا غايةً الأمَلِ اللَّهُ عَلَيْلِ يُزَّى فِي خُسَكُم مُسَكِّمَ وِلَا

لازال ذا مَنْصِبِ بينَ الْأَنَامِ عَلِي

فَابْشِرُ بِهِ إِذْ جَاءُ وَابْشِرُ وَأَبْشِرِ

وَ نَمَتُ وَطَابَتُ فِي الْوَرَى كَثْمَرًا واتَى الهَناءِ مُصاحِباً بِشرًا

يَبْقَى لِفِعْلِ مَآثِرٍ ومَسكادِمٍ المذاكَ بَشَّرَتِ الْمَالِي نَفْسَمُها، مِن بَومٍ مَولدِه بِمِزْ دائم ِ

وبحرف المكلمات عن أوضاعها بلمان سهم للجدال ترتب

<sup>(</sup>١) ق الطبوعة : ﴿ وَعَنْ قَلْيِلْ ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك ، والطلع -

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « بعد دروس أبي . . . ، ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والمطلم . والسكاتب يمي الجد الإمام ثق الدين السبكي ، وهو : على بن عبد السكاق .

<sup>(</sup>٣) من هنا سقط في الناخة و الله ينتهي بقوله:

ِقات :

ابشِر بيز الدَّين نَجْلًا قُوبِلَتْ عَلْيها، بالإكرام والإجلالِ رَقَمَتْ بِدُ الْأَيَّامِ مِنه طِرازَها لمَّا بِدَا بالعِزِّ والإقبالِ

الحدُ الله (اوسلّى الله على سيّدنا محمد وآله وصبه وسلّم). هذه الرّسالة أرسلها إلى الشيخ بُرهان الدين ابن القيراطي ، وند جاور في مكّة مع الرّجبيّة ، في سنة أربع وستين وسبمائة، ثم حضر إلى القاهرة في سنة خس وستين، وجَهرّها إلى ، ثم عاد إلى مكّة مُجاوِراً مع الرّجبيّة سنة خس وستين ، فسكتبتُ إلبه جَوابَها في شوّال ، سنة خس وستين مع الرّجبيّة سنة خس وستين ، فسكتبتُ إلبه جَوابَها في شوّال ، سنة خس وستين وسيمائة ، ونُسْخَتُه :

يخدِمُ بسلامِه الأرضَ حيث تنزل السَّمَام، فيَرُوَى الظِّمَام، وتُعْشِبُ الدَّنبا بأيادِيه، أَبِيض، فهي الحُلُوة الخضرام، وبُرْ عَي (٢) السكلاَّ ولا غضبان ثم من أنشأ (٣):

وأَعْلَمُ إِنَّ تَسْلِيماً وتَوْكاً لَلَا مُتَشَابِهانِ ولا سَواه<sup>(1)</sup> وحيثُ الْمُلتجبي \* إلى حَرَم الله رَغْبـــة ورَهْبة ، الماثنُدُ به لافارًا بخَرِبَة ، اللاثنُ متملَّقاً بأستار الكَمية .

وأْ قَسِمُ بَمَن مَنَع أَن تُخْتَلَ الدُّنيا بالدِّين ، ماخَيّلَ لَى خَتَل، ولا خَطَر لِي لو لم تأتِبه القافية ، ابنُ خَطَل (\*) ، ولا دارَ عَلَى طَرَف لِسانى ، ولا نحرَّك تَخْفُوبُ بَناني لذيكُرٍ خَطَا ولا خَطَل ، وما كُلُّ مَخْضُوبِ البَنانِ يَهِين (\*) .

<sup>(</sup>١) مَكَذَا فِي الطبوعة ، ومَكَانَه في : ج : ﴿ وحداه ؟ .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : ﴿ وَيَرَى ﴾ ، وأثبتنا الصواب من : ج .

<sup>(</sup>٣) مكذا في الطبوعة . وفي: ج: « سا » من غير نقط . ولم نعرف صوابه .

<sup>(</sup>٤) البيت لأبى حزّام المكلى . على ما في حواشى شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ١/٥/١ (٤) (اب إن وأخواتها) .

<sup>(</sup>٠) هو عبد الله بن خطل ، قتل يوم فتح مكذ . السيرة النبوية ٢٠/٣ .

 <sup>(</sup>٦) في الطبوعة : « وما كان مخضوب البنان بمل » ، وأثبتنا الصواب من : ج . وقوله : « يمين » من المين : وهو الكلام مأخوذ من قول الشاعر ، وينسب لكثير ، ديوانه ١٧٦ :

وإن حَلَفت لاينقُضُ النأَىُ عَهْدَها فليس لمَخْضُوبِ البَعَانِ يَمِينُ

وانظره مع أبيات أخر ، في العقد الفريد ١٢٦/٦ ، عيون الأخبار ٤ / ١١٤ .

إِيهِ ، وحيثُ الطَّوافُ بِالبِيت حِجَّةُ عَقِبَ حِجَّة، والمُمرةُ فيرَمضانَ عاماً بِعدَ عام تَمدِل حَجَّة أَبدَ مَحَجَّة ، والفَرادُ إلى الله ذي الحُجَّة البائينة ، يالَها مِن حُجَّة .

وحيثُ تُوضَعُ خَطايا وأَوْزار ، ويُرْ نَعُ ولا يُخْفَض (١) على الجِوار ، عَملُ مَن حَيًّا على بُعدٍ أُوْزار ، فَكبَ مَقْ مَوْد خَيَّم عَلَى بُعدٍ أَوْزار ، فَكبَ بَمَ أَقْسَم وقد خَيَّم بُدَك الفِناء البَار ، أنه أحبً جوار الله إعتزالًا للناس ، وصَرَّح بأنه لا بِدْعَ لِجار الله (٢) بذلك الفِناء البَار ، أنه أحبً جوار الله إعتزالًا للناس ، وصَرَّح بأنه لا بِدْعَ لِجار الله (٢) إذا اعتزل ، وأشار ، وكِدتُ أُصَوِّبه لـكن خَشِيت قولَ ابن عمر : « إنِّى مِنهم بَرِيء » (١) ويَقيبي أنَّ الله وي من الجار .

نَعَم ، وحيثُ البحرُ العَجَّاج ، رُوْبَةُ (٥) الأدب وكَبَتُه المَحجُوجة لَـكلِّ مُحْتَاج ، والمَنْهَلُ الذي يَرْوِي وَفَدَ البيتِ فَتُناديه الرَّوا \* : ﴿ أَجَمَّلْتُمْ سِقَايَةَ الحَاجِ ﴾ (٢) تفجَّر عُيُونًا فسقَى النَصَا (٧) والساكِنِيه ، ولَحظَه (٨) بالعِناية ، والشُّتَرَكُ محولٌ على مَعايِنه ، حاطَه (٩) اللهُ حيث الذَّ حيث أضحَى وأمسَى ، وْتَوَلَّه حيث سارَ وحَلَّ .

مؤدِّيًّا بِسَلامِه فريضةً لايُخْرِجُها عنوقتها ولا يَقْضِبِها ، مُهدِيًّا تحيَّته على مَسَلَعُ تَدُرتِهِ،

<sup>(</sup>١) راجع ما سبق ، صفحة ٣٧٤ .

<sup>(</sup>۲) كذاً فى المطبوعة ، ج . وقال الفرطبي فى تفسير الأشهر الحرم: « ورجب الذى بين جادىالآخرة وشعبان ، وهو رجب مضر ، وقيل له : رجب مضر ، لأن ربيعة بن نزار كانوا يحرمون شهر رمضان ويسمونه رجبا ، وكانت مضر تحرم رجبا نفسه ، تنسير القرطى ١٣٣/٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر صفحة ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٤) يشير إلى قول ابن عمر ـــ رضى الله عنهما ــ فى أهل القدر ، الذين يزعمون أن لا قدر ، وأن الأمر أنف ـ راجع الحديث الأول ، من كتاب الإيمان ، فى صحيح مسلم بن الحجاج .

<sup>(</sup>٥)كذا في المطبرعة ، وفي : ج : ﴿ روية ﴾ . والمصنف يستخدم اسم الراجزين المعروفين .

<sup>(</sup>٦) سورة التوبة ١٩.

<sup>(</sup>٧) الغضّا : اسم لموضَّمين : أرفر في دَيَاه !في كلاب ، وواد بنتجد . معجم البلدان ٣ / ٨٠٤ .

<sup>(</sup>A) كذا ف الطبوعة ، وف : ج : « ولحظ » .

<sup>(</sup>٩) في الطبوعة : ﴿ حَاطُهَا ﴾ . والتصحيح من : ج .

والهَدايا على مِقـــدار مُهْدِيها ، مُبلِناً [ ُبَثَينة ] (١) بجميل ِ القولِ إلى لستُ ناسِيها ، ولا المُضيِّع (٢) لها مورًا علمتُ به ماعِشتُ حتى تجيبَ النَّانُسُ داعِيها .

وُبُنهِى بِمدَ وَصَفِ شُوقٍ تَبرَّجَت آبرُّجَ الجَاهليّةِ الأُولى هُمُومُه ، وَنَخرَّحَت كَأَنها حَاشِيةٌ كُتَابِ دُرَرٍ دُمُوعُه ، التي منها مَنثورُه ومَنظومُه ، وتأرَّجَت عندَ ذِكرى الرَّجَبيّة رُبُوعُه ، فنا أَرَجُ السَّحر ونَسيمُه ، وربيعُ مِصر و يونسيمُه : أنه ورَد عليه كتابُ رِسالة ، وقف منه (٢) على ماجَرى به القَلم ، نوقَف واستوقف كلَّ أديب ، لِيشاهِدَ غُرَفاً مِن جَنَّاتِه (١) مَبنيّة مِن نوقها غُرَف (٥) ، ولم يَجد مِثالًا (١) ، لهذا المِثال الـكريم ، ولو وَجد لوصف ، فسكت مُصغِيًا إلى تلك المقالة ، وعَوَّذ حلّ الرَّسالة بخاتَم الرَّسالة ، سلَّى الله عليه وسلَّم ، وترشَّف مِن كَيْهِ الطيِّب سُكَرًّ اكلَما كُرُّر حَلالُه حَلاله .

وبدأ ببسم الله ف النَّظم أوّلا (٧)، فرأى على حِرْ زِه مِن التَّيْسِير الإلهى (٨) عُنوانا ، ومن عِقْد (٩) اللآلى حَلا ، وأبصَر مِن فَلا ثد (١٠) عِقْيانه مالا يُوازَن قِيراطُه بِقِنطارٍ وَلا (١١) .

<sup>(</sup>١) ساقط من المطبوعة ، وأثبتناه من : ج .

<sup>(</sup>٢) في : ج : ﴿ اللَّصْفَى ﴾ ، والثبت من الطبوعة .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ وَقَفَ عَلَيْهِ . . . \* . وَأَثْبَتْنَا مَافَى : ج .

 <sup>(</sup>٤) فى المطبوعة : « خيامه » والـكلمة فى : ج ، بهذا الرسم الذى أثبتناه ، مع نقط الجيم وحدها .
 وراجع الآية الـكريمة ٥٨ من سورة العكبوت .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : ﴿ غَرَفًا \* . وأثبتنا ما في : ج ، ويتم به ما أراده من سجم .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « مثاله » . والتصحيح من : ج .

 <sup>(</sup>٧) أخذ هذا من قول الإمام الشاطي :

بدأت ببسم الله ف النظم أولا تبارك رحمانا رحيما وموثلا

وهو مطلع قصيدته المعرونة بالشاطبية . واسمها : حرز الأمانىووجه المهانى في القرآآت السبم المثانى.

(٨) في المطبوعة : ﴿ تيسير الإله ﴾ ، والمثبت من : ج ، والمصنف يستخدم عنوانات أحكمت علم القرآآت . فالحرز للشاطى . وقد عرفنا به في التعليق السابق ، والتيسير : لأبي عمرو الداني ، والعنوان : لإسماعيل بن خاف .

<sup>(</sup>٩) لأبي حيان ، وسبق في ٢٧٩ .

<sup>(</sup>١٠) قلائد العتميان للمتح بن خاتان .

<sup>(</sup>١١)كذا أنهى المصنف السكلام ليتم له ما يربده من السجع . وتوجيهه يسير . ولعل المصنف يشير بقوله فيما بعد : « هذه السكلمة » إلى محذوف ، لم يظهر لنا .

فَمَينُ اللهِ (١) على هذه السكامة ذات الباء المُوحَّدة، وعبنُ الذَّهب دُونَ لَه ظِمها الذي أذاب نُصارًا وأذاب قُلوبَ الحسَدة، وعبن المعناية مع سرّها الممدُود وأَلطاف على عَمَدٍ مُمَدَّدة (٢)، نُصارًا وأذاب قُلوبَ الحسَدة، وعبن المعناية مع سرّها الممدُود وأَلطاف على عَمَدٍ مُمَدَّدة (٢)، وتَقَلَّب البصر منها لقد سَرَحت المعينُ في روضِها ، فلها جَمالُ حين تُربح وحين تَسْرَح (٢)، وتَقَلَّب البصر منها في محاسنَ ببرح بالذِّمام ولا تُبرَح ، و تَلوتُ على صَدْرِي (١) عند سماعِها (مد ضيق العَطَن في محاسنَ ببرح بالذِّمام ولا تُبرَح ، و تَلَوتُ على صَدْرِي (١) عند سماعِها (مد ضيق العَطَن في مَا أَلَمَ تُنشَرَح ) (٥).

وَلَهَا اللهُ آية أَو بَيتُ مِن الفَضل وحِزْ به ، ورَقَت الصَّبُّ أَى رُقْية لَسكونه أخذ مِن صَباها أَماناً لَقَدْمِه، وقَمَه ناظرُها من عامِلها (٢) العَرْبَى نُطْقاً أَنْ حاسِدَه أَبْغَضُ المَجَم ناطقاً إلى رَبَّه ، دَعَت مُجببًا مِن أوّلِ مَرَّة (٢) ، مُهتزًا إذا خَطَرَتْ مِن ذِكْر مَيَّسَة خَطْرَه ، يخطُر في رياضها فلا يجد رَمْلا، ليكن مُعْشِبًا بين بَياضٍ وحُمرَة، ومُزْ نَا (٨) مِن ما الفَصاحة يُروِّض لِوَقْتِه ، وفَنَنا يُمرَّفُ الوَلِي بَانَ الوَسْمِيّ (١) جاء على سَمْتِه ، وعَدَناً مِن جَنَات (١٠) السَكِلم نَعْتَرِف المدو (١١) ونجاوه مِن عِوَ حِه وأمْتِه .

وَهَمْلًا مِن الخِطابِ فاصِلا ، وأسماء من أنمال القُلُوبِ ، قالِ السَّجْعُ إِنَّ لَهَا فِي القَلُوبِ مَنازِلا ، وثبتَ عندَ ها المُحبُّ مُنشِدا :

## \* قَضَى اللهُ بِاأَسِمَاءِ أَن لِستُ زَائِلا (١٢) \*

ديوانه : ١٧٠ ( ضمن الجزء الأُول ، من الحَجَلد الخامس ، من ُجلة معهد المخطوطات العربية ) .

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : ﴿ مَعْيِنَ لَهُ عَلَى . . . ، ، والثبت من : ج .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ ممدودة ﴾ . والتصحيح من : ج .

<sup>(</sup>٣) راجع الآية السكريمة ، الــادسة من سورة النحل .

 <sup>(</sup>٤) ق المطبوعة: « وقلوب على صدا » . والتصحيح من: ج .

 <sup>(\*)</sup> الآية الأولى من سورة الثيرح .
 (٦) ق المطبوعة : « علامها » ، وأثبتنا ما ق : ح .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : ﴿ أَمْرُهُ ﴾ . والتصعبح من : ج .

<sup>(</sup>A) في المطبوعة : « ومزة » . والتصحيح من : ج .

<sup>(</sup>٩) الوسمى : مطر الربيع الأول . والولى : المطر يأتى بمد الوسمى .

<sup>(</sup>١٠) ف المطبوعة : « جَنَّة السكلام » ، وأثبتنا ما في : ج .

<sup>(</sup>١١) كذا في الطبوعة . والــكلام في : ج ، بهذا الرسم من غير نقط . ولم نمرف صوابه .

<sup>(</sup>۱۲) صدر بيت للعمين بن مطير ، وتمامه :

<sup>\*</sup> أُحبُّكِ حتَّى يُعْمِضَ المينَ مُعْمِضُ \*

هَمَز الخادِمُ لبائها ألِفا ، ونَنشَقَ مِن عَرْفها متمرِّفاً ماخالَطه منسه ، لامِن سَلْمَن ، خَياشِيمَ وَفا .

وجهلتُ بماذا<sup>(١)</sup> أُسِفُها ، فإنها فوقَ وسُفِ الواسِف ، وغايةُ ماقلتُ عنـــد إقبالها مِن قِبَل ِ ذلك العاكِف الطائف ، وتجيئِها من ذلك الحرَم<sup>(٢)</sup> :

\* ومَا كُلُّ مَن وَاقَى مِـَى أَنَا عَارِفُ<sup>(٢)</sup> \*

معترفاً بأنه لايطُولُ إلى المُعارَضة (٢) ، وأنّ خُيولَ فِكره في مَيدان هذا السابق عبرًا راكِضة ، وأنّ سُنّة الله فيمَن اعتزل هذه الحاسنَ أن تُصبحَ له السَّعادةُ رافِضة .

فانقتلَ عَن تـكملة الجواب إلى الإيضاح ، والاستخبار عن حالكم في تلك النّواح ، الْهُو خَالِ أهل (٥) هـــذا الإقليم الذي أكثرت فيه النّوائح النّواح ، الحادث (٥) طَمْن وطاعُون ، حكم بالشّهادة لكلّ مُسلم ، وبالنسكفير لفير الدّ يُون ، وبالاستبشار لمِمَن قضى نَحْبَه فيه ، بأنه من الأُمَّة (٧) التي فَناوُها ـ على ماقال ستى الله عليه وسلم ـ بالطّمن والطّاعُون ، إنا لله وإنا إليه واجمون ، رَحمة وبيّنا ، ودعوة نمينا سلّى الله عليه وسلم ، وموت الصالحين قبلنا ، لفد قبل لمَن رام الحياة [قبلنا ] (٨) همهات لما تَرُومُ هَمِّات ، وقد مات ، ورَخْصَت الأنفُسُ فبدات نحبه ، واغتال الموتُ أَسُوداً ، ولا تنى مات مَن لاعُمرَه مات ، ورَخْصَت الأنفُسُ فبدات نحبه ، واغتال الموتُ أَسُوداً ، ولا تني

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : ﴿ ماذا ﴾ . والتصحيح من : ج .

<sup>(</sup>٢) في الطبوعة : ﴿ المحرم ﴾ . والمثبت من : ج .

<sup>(</sup>٣) محز بيت لمزاحم العقيلي ، وصدره :

<sup>\*</sup> وقالُوا تمرُّ فَهَا النازِلَ مِن مِنَى \*

الكتاب اسببويه ٧٧/١ . و د كل ، يروى نالرفع والنصب .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « لا يطوف إلى المقارضة » ، وأثبتنا ما ق : ج .

 <sup>(\*)</sup> في الطبوعة : « النواح أهوال هذا الإقليم » . والتصحيح من : ج .

<sup>(</sup>٦) كذا في الطبوعة ، وفي : ج : « بحادث » .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : « الأئمة » ، وأثبيتنا الصواب من : ج .

<sup>(</sup>٨) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج .

ضَبَّة ، ووَسِمَتْه نُفُوسٌ (١) كانت تضيق بها دِمشقُ إلى الرَّحْبة ، وتلاعَب بالصِّفار وليداً فوَ ليدا ، ومال إلى النَّسَاء مَيلًا شديدا :

فَرَدَّ شُمُورَهُنَّ السُّودَ بيضاً ورَدَّ وُجوهَهُنَّ البِيضَ سُودَا (٢)

وسار بسيفه المسأول ، ونادى وكلُّ ساحب يتول لساحبه :

\* لا أَلْفِينَّكَ إِنِّي عِنكَ مَشْغُولٌ (") \*

كُلُّ ابنِ أَنْشَى وإن طالَتْ سَلَامَتُهُ يوماً علَى آلَةٍ حَدْبَاءَ تَحْمُولُ<sup>(٤)</sup> ودار دُوراً قَائُعة عَلَى عَمَد :

وقَفْتُ فيها أُصَيْلاًلا أَسَائِلُهُا عَيْنَ جَوَاباً ومَا بِالرَّبْعِ مِن أَحَدِ (٥) المسَتْ خَلاء وأمسَى أهلُها احتَمَلُوا أَخْنَى عليها الذي أُخْنَى عَلَى لُبَدِ (١)

فلا حولَ ولا قوَّةَ إِلَّا بالله العلىّ العظيم ، نَفَثُهُ مِن مَصدُور ، وَكُلَهُ تُعقِبُ إِن شاء اللهُ كُلَّ فرح وسُرور ، وقو لَهُ نقولُها وإلى الله تصيرُ الأُمور :

وَلَقَدَ حَرَصَتُ بِأَن أَدَا نِعَ عَنْهُمُ الْمَا اللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ الْعَبَلَتُ لَا تُدُا لَعُ (٧) وَلَقَد حَرَصَتُ بِأَن أَدا نِعَ عَنْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَا

(١) في المطبوعة : ﴿ بِقُوسَ ﴾ . والتصحيح من : ج .

(۲) البيت لَعَبد الله بن الربير - بفتح الرائ - الأسدى . وهو من الشواهد البلاغية ، وقبله : 
رَمَى الحِدْثَانُ نِسُوهَ آل حَرْب بِعَقْد ار سَمَدْنَ له سُمُودا المعدة ٢/٢ ، تحرير التعبير ٢٠٠ ، شرح الحاسة للمرزوق ٢٤١ .

(٣) عجز بيت لـ كتب بن زمير ، وصدره :

\* وقال كلُّ خَليل كنتُ آملُهُ \*

ديوانه ١٩ . .

(٤) وهذا لـكس أيصا . الموسم الذكور من الديوان .

(ه) البيتان للنابغة الذبيانى . ديوانه \_ صنعة ابن السكبت \_ ۲ ، ه ، و « أصيلا لا » جاءت مكذا في مطبوعــة الطبقات ، والديوان . ورواية : ج : « أصيلانا » وهما روايتان ، والنون تعاقب اللام . على ما في شرح الديوان . وفي مطبوعة الطبقات : « أعيت » ، وأثبتنا ما في : ح ، والديوان .

(٦) ق الديوان : « أضعت خلاء وأضعى أهلها » . وما فى الطبقات روى عن أبى عبيدة ، على ما فى الديوان .

(٧) لأبي ذؤيب الهذلي ، من قصيدته الذائعة . شرح أشمار الهذايين ١/٨ .

ولقد شَبَّتْ بين المَرب والتُرك نارُ لا للقِرَى بل للقِراع، ولقد نهضت الدَّماه واضطرب النَّقعُ المُثار ، واشتبه المَتبُوعُ الأُ تَباع ، ولقد بَسكت البِيضُ وزَعَقت السُّمرُ في يوم أسوَد، يطيب به الموتُ الأحر ، وإن شَمَت العدوّ الأزرقُ للبطل الشُّجاع .

مِن فِتْهِ مِن سُيوفِ الهِنْدِ قد عَلِمُوا أَنْ هَالِكُ كُلُّ مَنْ يَتَّفَى وَيَنْتَمِلُ (١) لَقد قامت الحربُ على الحياة حينَ وأينَ لقد قامت الحربُ على الحياة حينَ وأينَ الأنفُسَ إلى الحِمام تُساق ، وكم ذات خِدْرِ فقدتْ واحدَها بينَ الرَّفاق :

فَكُرَّتْ تَبْتَنِيه فَصَادَفَتْهُ عَلَى دَمِهِ وَمَصَرَعِهِ السِّبَاعا(٢)

مِن كُلِّ مُهُنّدِ لَمَـ وَكُأَنَّهُ البَرقُ الخَاطِف، وجُرَّد فَـكَأَنَّهُ القَضَاء الجَارِي فَى المواقف، وسُلَّ فَـكَأَنَّهُ النَّسُنُ النَّسُنُ النَّسُنُ النَّسُنُ النَّسُنُ النَّسُنُ النَّسُنُ النَّسُنُ النَّسُنَ فَـكَأَنّهُ وَخُرُ الشيطان يَمـارُهُ ، وطَمَن فَـكَأَنّهُ وَخُرُ الشيطان تَصَرَّمَتْ نَارُهُ :

مِنْ كُلِّ أَبِيضَ فَى يَدَيْهِ أَبِيضُ أُو كُلِّ أَسْمَرَ فَى يَدَيِهِ أَسْمَرُ وَلَقَدَ طَاحَتَ الْمِرْبَانَ بُرُؤُوسَ الْمُرْبَانَ ، وصاحَت بالوّبِل والثّبُور بَنَاتُ طارِق لِطوادِق الحَدِثَان ، وراحت بالأرواح ِ أقوامُ تُمُرفُ بالحقيقة (١) لا بحدي ورَسْم ، بل بحدي وسِنان ، وتقول :

<sup>(</sup>١) البيت اللاءعشى . ديوانه ٩ ه . ورواية العجز فيه :

<sup>\*</sup> أن ليس يَدْنعُ عن ذِي الحِيلةِ الحِيلُ \*

والرواية عندنا هي رواية النحويين للبيت . راجع الـكتاب ، لسيبويه ١٣٧/٢ ، وحواشيه .

<sup>(</sup>٢)كذا في المطبوعة ، وفي : ج : ﴿ وَدَنْتُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) جاء هذا البيت في الأصول كلاما منثورا ، ووقع في صدره تحريف كثير . وهو للقطامي ،
 دنوانه ٤١ ، وروايته :

فكر "ت عندَ فِيقَمَ إليه فألفت عندَ مَرْ بضِه السِّباعا

ورواية الطبقات مثلها في الكتاب ، لسيبويه ٢٨٤/١ ، لكن فيه : « فوافقته » . وحول رواية الديوان ، وسيبويه كلام ، انظره في حاشية الكتاب.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ الحانية ﴾ ، والمثبت من : ج .

لا نَسَبَ اليومَ ولا خُلَّةً اتَسَعَ الخَرْقُ عَلَى الرَّا قَمِ (١) مَسِيرَ (٢) صَبَاحَ مَسا ، ويَضِيقُ بالطَّوال والقِصار مِن الطَّبا والرَّماح الفَضَا ، ويَعتَطِى مِن المَربِيَّات أُخِلَاء الرياح ما يققدًم على مَهَل فيتأخَّر مع الإسراع عنها الَهْوَى ، قائلا إنّا كَنتُ خَلِيلًا مِن وَرَا ا وَرَا ا وَرَا ا .

مِن كُوائم الخيلِ المنصُورة، وعَظائم السَّيل، وقد يُنقَل اللفظُ بالمنى والمَلاقةُ مَجازُ (1) السُّورة ، و بَهائم اللَّيل المُبصِرَة إذا أسبلَ دَيجُورَه ، منها مُضَمَّرٌ وغيرُ مُضَمَّر ، وسَوا بِنَ يَقصُر عنها مَدَى الناظر وإن كُرِّر ، عليهـا أبطالٌ يَتلُون : ﴿ إِنَّ أَجَلَ اللهِ إِذَا حَاءَ لَا يُؤخَّر ﴾ (٥) .

ومالَتْ نَواصِها ذواتُ الخَير، كأنها عُقودُ تَراثِب، وطالَت غُرَّنُها كأنها انقظارُ غائِب، ولانَتْ وَقَصُر عَجْبُ (٢) ذَنَبُها كأنه بناء ذاهِب ، ووَلُولَت أذنابُها كأنها أقلامُ كاتِب ، ولانَتْ عَرِيكُهُا كأنها أَمْبُهُ لاعِب ، وأُسبِغَ (٧) ذَيلُها كأنه ذَيلُ راهِبْ ، وقام صَدرُها [كأنه] (٨) عَرِيكُهُا كأنها أُمْبُهُ لاعِب ، وَشَخْص مَوضعُ ثَدْبَهَا كأنهما نَهْدا (٩) كاعِب ، وَدَقَّ مَنْخِرُها كأنه

<sup>(</sup>۱) قائله أنس بن العباس بن مرداس السلمى ، وقيل : أبو عامر جد العباس بن مرداس . وحول رواية البيت كلام كثير ، انظره في الكتاب لسيبويه ٢٨٥/٢ ، وحواشيه .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « سير » ، وأثبتنا ما في : ح .

<sup>(</sup>٣) بعض هذا الـكلام ورد في شعر لعتى بن مالك العقبلي ، قال :

إذا أنا لم أُومَنْ عليكَ ولم يكُن لِفُـاوَّكُ إلَّا مِن وَرا وَرا ا

الـكامل ، للمبرد ١ / ٦١ ، واللسان ( ورى ) .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : « مجال » . وأثبتنا ماني : ج . وهذا من مصطلح البلاغيين .

<sup>(•)</sup> الآية الرابعة من سورة نوح .

<sup>(</sup>٦)كذا في المطبوعة ، وفي : ج : « عجم » . وها بمعنى واحد ، وهو أصل الذنب ، ويقال له : المصمس ، بضم العينين .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : ﴿ وَالسَّمْ ﴾ . وأهمل النقط في : ج . والسبوغ : الطول .

<sup>(</sup>٨) سقط من الطبوعة ، وأثبتناه من : ج .

<sup>(</sup>٩)كذا في المطبوعة ، وفي : ج : ﴿ نَهِدٍ ﴾ .

خِنْصَرُ (١) بَنَاتِ الْأَعَارِبِ ، وابيضَّ لونُهَا كَأَنه الصافيءن الشُّوانْبِ ، وحَلا طولُ الحديثِ عنها كأنَّه حديثُ الحَبَائِي .

فَلْيَنْتَقِلَ المَاوَكُ عَنْ ذَكُرَ الْأَخْسِارِ ، وَحِكَانِةِ مَا كَانَ وَصَارِ ، وَلَا يَدَ لَهُ (٢٦) بيضاء في أَسُودِ ذلك النهار ، إلى ذِكر ما نَبَّه <sup>(٢)</sup> منها [على ]<sup>(1)</sup> خِلافِ الْأُولَى ، وهو واليجبُ القَلَبِ أَن لَا يَكُونَ قَامَ بِبَهْمُضَ الفَرْضُ ، ويَمْرِضُ غيرَ مَمَارِضَ، على ذلك الناقِد بَهُر جَه (٥٠)، وهو فَرِقٌ (٦) مِن يوم ِ المَرُّض ، ويفتح باباً للوقيعة فيه ، لـكنه افتدَى بأبي ضَمْضَم (٢) ، غَدُونَكَ أَنُّهَا الأَدِيثُ والْغَرَضِ ، ويقول :

أبداً عَلَى جَمْرِ النَّضَى بَتَقَلُّ لَا مُتَمْرُ فِيَّ الَّلُوا مُقَامَرًا ۖ لِجِنانِ وَمُلِكَ بِاللَّظَى يَتَقَرَّبُ عَتُّبُ لِمَنْ هُو مُمنِتُ لا يُمْتِبُ (٨) قَلْبُ فلا عَجَبْ إذا أَتَقَلُّ يَحْيا وبَرْ تَعُ فِي الدِّماء ويَكْسَبُ مُستَعذَب بَعَدابِه مُستَعذب وأخو المِلاح ِعلَى هَواهُ المَقْرَبُ قاضٍ بأنَّ لِحاظَه تَمْحَجُّبُ

ناء عن الحَيمات بَحسُ أَنَّهُ ولَقَدُ أَعَاتُبُهُ وَلَيْسَ بِنَا فِعِي إِن قُلْتُ مِلْتَ عَلَى قَالَ لِأُنَّنِي أَفدى الفزالَ على حَداثق ِ مُهْجَتِي واريدُ مايَبغيه بي فأنا لَهُ ا هُو زَهْرَةٌ بِيعَتْ فَكَنْتُ الْمُثَرِّي مَن لي إصاحِبِ عاجِبِ سُلْطَانَهُ

<sup>(</sup>١) كذا في الطبوعة ، وفي : ج : « حصر » .

<sup>(</sup>٧) في الطبوعة: ﴿ وَلَا يَبِدُلُهُ ﴾ ، والثبت من : ج .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : ﴿ مَا فَيْهِ ﴾ ﴿ وَالْسَكَامَةُ فَ : جَ ، بَهْذَا الرَّسَمُ الذِّي أَنْهَنَاهُ الْجَهَادَا ، لَسَكُنَّ

<sup>(</sup>٤) ساقط من الطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ولعله يقوى ما اجتمدنا فيه ، في الكلمة السابقة .

<sup>(</sup>ه) في الطبوعة ، ج : « لهرجه » . وترى الصواب ما أثبتنا ، والبهرج : الردى، من الشيء ، و درهم بهرج: ردى، الفضة .

<sup>(</sup>٦) في الطبوعة : ﴿ فوق ﴾ . والتصحيح من : ج .

<sup>(</sup>٧) راجع ما سبق ، صفحة ٣٦٠ .

 <sup>(</sup>A) ف المطبوعة : « هو متعنت » . وق ج : « متمس، » . ولمل ما أثيتنا هو الصواب .

ذُوالنُّونِ وهُوَرُوَيْمُ طُرْفِ وَجُهُهُ السِّنُورِيُّ والجَلَّاءِ وهُوَ الْكُوكُبُ (١) لَمْ بَرَ ْضَ إِلَّا الزُّهُمَ فَيَّ طَرِيقَةً وَالْهَجْرَ فَهُو لَنَبِرِ مَعْنَى يَغَضَبُ إِن قلتُ أُسمِهْنِي كَلامَكَ قال لِي الْقَدِمْتَ غيرَ الدُّرَّ فيه بُرْ غَبُ ما فى الوُجودِ سِوى المُدامةِ تَطلُبُ (٢) أو قلتُ أرشِفْنِي رضابَكَ قال لا هذين في الدُّنيا ولا أترَقُّتُ اطلُتْ سِوَى ذا قلتُ لاأبغى سِوَى فأجابَ إِنَّا أُمَّةً لانحسب (٢) بالله فاحسبني وأحسن عشرتي وأَبِّي فايس يعدني سرا ولا يُصْغِي إليٌّ وداحَ أيصاً يَمَيُّبُ (٢) بلسانِ مَمْمُم للجِدالِ يُورَبِّبُ(١) ويُحرُّفُ الـكماياتِ عن أوضاعِها للحرم في كسر المخالف تُنْسَبُ (٥) فَرُبِلُ بِالشَّبَهِ البَرَاهِينَ التِي لَم أَبْصِ البُرهانَ فيها يَلْعَبُ ولقد عَدَدْتُ سِنِيٌّ وهْيَ كَثيرةٌ لا أُمَّ لِي إِن كَانَ ذَاكَ وَلا أَبُ (١) ولذاك أغرضُ لاأعارِضُ قَوَلَهُ ۗ لَ صِينَةً في جَمْعِها بِنسبُّ (٧) أَثْنَى عليه مُفْرَداً يجِدُ التَّوكُّ

(۱) استخدم المصنف في هذا البيت أسماء صوفية ، على النورية . وذو النون : هو تُوبان ـ وقيل الفيض ـ ابن ابراهيم المصرى . ورويم : هو رويم بن أحمد بن يزيد البغدادى . وحاء في المطبوعة : « البدرى والحلاء ، وأهمل النقط في : ج . والصواب ما أثبتنا . والنورى : هو أحمد بن محمد . والجلاء : هو أحمد بن يحبي . وسبق الاثنان في شعر المصنف . راجع الجزء الثالث ٣٨١ ، وطبقات الصوفية ، السلمي ١٦٤ ، ١٧٦ .

<sup>(</sup>٢) سىقىمدا فى شمر القيراطى صفحة ٣٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) في المطبوعة : « والى فليس » ، وأثبتنا ما في : ج . وبقية الصدر حاء هكذا في المطبوعة ،
 ج ، ولم نمرف صوابه .

<sup>(</sup>٤) آخر السقط في النسخة « ك ، الدي بدأ في صفحة ٣٨٦.

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « المحالف تنصب » . والمثبت من : ح ، ك . ولايظهر لنا معنى عجز البيت .

<sup>(</sup>٦) مجرز البيت من قول هي بن أحر الكماني:

هــــذا لَمَمرُكُمُ الصَّفارُ بِمَينه لا أُمَّ لِى إن كان ذاكَ ولا أبُ وهو شاهد نحوى كثير الدوران ، وقد اختلف فقائله اختلافا كثيرا. راجع المؤتلف والمختلف ه ٤٠ الـكتاب ، لــيبويه ٢٩١/٢ ، ٣١٩/١ .

<sup>(</sup>٧) في المطبوعة : ﴿ مفردا بحر التوكل صبغة ﴾ ؛ وأثبتنا رسم ما في : ج ، ك ، من غير نقط .

وَفَّى بِمَهْدِ إِخَائِهِ إِذِ كَانَ إِبْ وَاهْمَ فَهُو عَلَى الوَّفَا لايَدْهَبُ (١) العِلْمُ وَمَنْ وَالْوَفَاهِ سَيْجِيَّةٌ اللَّهُ عَلَّهِ وَالْقُولُ الصَّحْبِيحُ اللَّهُ هَبُّ ولَهُ المارِفُ والعَوارِفُ والنَّدَى ﴿ يَصْفُو ويَعَذُبُ مِن جَدَاهُ المَثْرَبُ ۗ وإذا يقولُ فَكُلُّ عُضُو سامِعٌ لِمِقَالِهِ الصَّدَقِ الذي لابَكُذبُ لاَفَرْقَ بِينَ كَلامِهِ والسِّحرِ إلَّا أَنَّهِ السِّحْرُ الحَلالُ الطَّيَّبُ هو مالِكٌ جَلَّابُ أميّعةِ بأل فاظ كِمثلِ الشَّهْبِ أو هِيَ أَشْهَبُ (٢٠ ولقد يُلَحِّنُ لَفُظَ ٱشْهَبَ إِن أَنَّى ﴿ فَ أَفَعَلَ النَّهُ ضَيِّلُ أَوْ يَتَجَنَّبُ ۗ ياأتُها البَحرُ الذي كَلماتُهُ كالجوهَر المُكنونِ بَلْ هِيَ أُعجَبُ دُرٌّ يَمِزُ عَلَى كُنَّكِرِ ءَزَّةٍ ويُضيء مثلَ الصُّبح منه الغَيْهَبُ في مِثْلَ دُرَّتِه يَحِقُّ مَقَالُـكُمْ ۚ فَابِنُ الْقُفَّمِ فِي الْيَتْيِمَةِ يُسْهِبُ (") ولِسُوقِه بُهُدي مقالك واصِفاً فَكَأْنَ قُسًّا في عُمَاظِ يَخطُبُ (١) فَاللَّهُ أَسَالُ أَن يُعَمِّمنا بِهِ كَلِماً بِهِ الْأَمثالُ فِينا تُضْرَبُ تَبَقَّى بَقَاءَ الدُّهْرِ تُمْجِبُ أَهْلَهُ وَتَتَبِيهُ مِن صَلَفٍ عَلَيهِ وُتُمْجِبُ

لقد وَصَف المماوكُ ما في ضَميرِه ، فلا يؤاخِذُه وإن وَصَف مُضْمَرا ، وكاتْبَك يامالِكَ الرِّقَّ ، رجاء أن يكونَ مُدَبِّرًا ، وفصَّلت بُرْ د لِباسها قائلًا : ﴿ رَبُّ إِنَّى نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطنى مُحَرِّرًا } (٥) .

سَتَرَتَ به قداماً علَى عَوادِي (٦) فأسبل عليها سترك ممروفك الذى

 <sup>(</sup>١) يشير إلى قوله تمالى : « وإبراهيم الذى وف » . سيرة النجم ٣٧ -

<sup>(</sup>٢) في البيت تورية . المعنى التاني منها : الإمام مالك بن أنس . وصاحبه أشهب بن عبد العزيز بن داود .

 <sup>(</sup>٣) في الأصول: « ما ابن المقفع » ، وأثبتنا ما سبق في قصيدة الفيراطي صفحة ٤٨٣.

<sup>(</sup>٤) في المطبوعــة : ﴿ وَلُمُوفَ يَهِدَى . . . وَاضْعًا ﴾ . والتصحيح من : ج ، ك . وسبق عجز البيت في شعر القيراطي مفعة ٣٨٤ .

<sup>(</sup>ه) سورة آل عمران ٢٥٠

<sup>(</sup>٦) البيت من غير نسبة في معجم الأدباء ١٤٠/١٠ ، فوات الوفيات ٢٨٢/١ ( ترجمة الحسين ين . على بن محمد ، المعروف بابن فم الزبيدي البمني ) . والرواية فيهما : « قدما مخاري عوراتي ، .

والمماوكُ يُقبِّلُ الأرضَ بين يدى الشيخ الإمام الخطيبِ تاج الدين المَايِحِيّ ، وأنها حقيقة في هذا السكتاب شريكان، وللشيخ تاج الدين عادة، فنظير مُشَارَ كَيْه في هذا المنوان تلبيته دعوة كاتبين (١) خطباه للخطبة ، وإن كان الشيخ تاج الدين بمض واحد منه ، فذاك بقيساص أنه في غيره اثنان ، فلقد (٢) لسبي دعوة اثنين خطباه للخطبة ، لسكنه لم ينفذ في الثانية منهما إلا بسُلطان .

وعلى ذِكْ ذلك ، فالماولة بُهُمَّى (٢) المِنْبرَ السُّلطانيُّ منه بأغُلَا وأغْلَم ، ومَن إذا سالَ على الأعوادِ أَسْرَجَ وَالْجَم ، وإذا أقبلَ في ثِيابِ السَّواد ، قِيل : جا السَّوادُ الأعظم ، وبهَيْبَةٍ مِن المنبر بُهُ لُوَّ الدَّرجات ، مِن الله تَجازاً ، ومِن المنا بِر حقيقة ، وقبول الأعمالِ السَّالِ التي هي في (١) أسولِ الإخلاص عَرِيقة ، ويُنشِدُه إذا سَمَد خطيباً ، وتنزَّهت القاوبُ في رياض مَواعظِه الأنبقة :

ولَمَّا رَابِتُ النَّاسَ دُونَ مَحَلَّهِ لَيَقَّنْتُ أَنَّ الدَّهُو للنَّاسِ ناقِدُ (٥)

# ۱۳٤۱ إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الشيخ بُرُ هانالدّين الجَمْبَرِي\* أبو إسحاق

# نَزِيلُ مدينة الخليل عليه السلام .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « كاثنين خطباء » ، والمثبت من : ج ، ك .

 <sup>(</sup>٢) فى الطبوعة : « ولقد » ، والمثبت من : ج ، ك ، ولا يظهر لنا المراد من كل هذا الـكلام .

<sup>(</sup>٣) فى المطبوعة : « يبنى » ، وأثبتنا ما فى : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) في المطبوعة : ﴿ مِنْ ﴾ ، والمثبت مِنْ : ج ، ك .

<sup>(</sup> ٥ ) البيت لأبي الطيب المتنى . وسبق تخريجه في ١٦٧/ ٠

<sup>\*</sup> له ترجة ف: الأنس الجليل ٢/٣٩٤، البداية والنهاية ١٤٠/- ١٦، بفيةالوعاة ١/٠٤٠، ١٢٥، ١٢٤٠ تاريخ المخالوردي ٢/٠٠، ١١٠٠، الدرر الـكامنة ١/١٥، ٢٥، ذيول العبر ١٧٤، ٥٧٠، شذرات الذهب ٢/٧٩، ٩٨، طبقات الإسنوي ١/٥٨، ٣٨٠، طبقات القراء، لابن الجزري ٢١/١، طبقات القراء، للبن الجزري ٢١/١، مطبقات القراء، للبن الجزري ١١٢/١، طبقات القراء، للنهل الصافى ١١٢/١ ـ القراء، المنجوم الزاهرة ٢/٢٠، الوافى بالوفيات ٢٣/١ ـ ٧٣.

وُلِد<sup>(۱)</sup> في حدود سنة أربمين وسمائة .

سَمَم من الفَخْر بن البُخارِيّ ، وخَلْق كثير .

وأجاز له الحافظُ يوسف بن خليل . وعَرَض « التَّميجيز » على مصنِّفه (٢) .

وكان فتيهاً مقرئا متفيَّنا (٢) ، له التَّصانيفُ الفيدة (٤) ، في القراآت ، والمرِفة بالحديث ، وأسماء الرجال . وأكمل شرح «التَّسجيز» ، لمسنِّفه (٥)

نُوتَى فى شهر رمضان ، سنةً اثنتين وثلاثين وسبمائة .

#### 1484

إبراهيم بن لاحين الأُغَرَّى ، بفتح الغين المعجمة

الشيخ بُرهان الدّين الرَّشِيدي \*

كان فقيهاً نحويًّا متفنِّنا ، دَيُّنَّا خَيِّراً صالحاً .

تخرُّج به جماعة "، وتنقّه على الشيخ عَلَمَ الدِّين العِراق .

مَولِدِه سنةً ثلاث وسبمين وستمائة . وتونَّى بالقاهرة ، سنةً تسع وأربمين وسبمائة ـ

<sup>(</sup>١) بقلمة جعبر ــ بين بالس والرقة ، قرب صفين ـ كما في الطبقات الوسطى ، والراجع المذكورة ـ

<sup>(</sup>٢) ابن يونس ، كما صرح المصنف في الطبقات الوسطى . وراجع ١٩١/٨ .

<sup>(</sup>٣)كذا في المطبوعة . والذي في : ج ، ك أشبه أن يكون : « متثبتا » . وأولى أن يكون ما في في المطبوعة : « متفنا » .

<sup>(</sup>٤) قيل إن تصانيقه تبلغ المائة . راجع حواشي طبقات الإسنوى .

<sup>(</sup>ه) في الطبقات الوسطى : « روى لنا عنه والدى ، أطال الله بقاءه في معجمه » .

<sup>\*</sup> له ترجة فى : بغية الوعاة ١/ ٣٤؛ ، حسن الحماضرة ١/ ٥٠٩ ، ٥٠٩ ، الدرر السكامنة ١/٧٧. ٧٨ ، ذيول تذكرة الحفاظ ١١٧ ، شذرات الذهب ١٥٨/ ، طبقات الإسنوى ٢/٢٠ ، ٣٠٣ > طبقات الفراء ٢٨/١ ، النجوم الزاهرة ٢٣٤/١ .

وقد أغاد الإستوى أنه عرف بالرشيدى ، لأن والدم كان منسوبًا لما أمير ، يقال له : الرشيدى ، وهو أمير كبير يسكن بالقاهرة ، قريبًا من باب النصر .

# 1484

# إبراهيم بن هِبة الله بن على \*

القاضى نور الدين الحِمْيرِيّ الإسْنانيّ (١)

كان فقيها أسوليًا . قرأ الفقه على الشيخ بهاء الدين القِفْطِيّ ، والأسول على شارِح « الحصول » الأسبهانيّ ، والنّحوّ على الشيخ بهاء الدين بن النحاس .

ووَلِيَ قضاء إِخْمِيمِ وأُسْيُوطُ وقُوسَ .

وقفتُ له على « مختصر الوَسِيط » وهو حسن ، وقد ضمَّنه تصحيحَ الرافعيّ والنَّووِيّ. وله شَرْح (٢) « المنتخب » في الأصول ، و َنَثَر الفيّة (٢) ابنِ مالك .

عُزِل عن قَضَاء قُوص ، فورَد القاهرة بم وأقام بها إلى أن تُوقَى سنة َ إحدى وعشر بن وسبمائة .

#### 1788

إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن تيكرُوز\*\* قاضى القضاة مجد الدين أبو إبراهيم التَّمِيميّ الشِّيراذِيّ الباليّ . وبال ، بالباء الموحدة (٤) : بُلَيدةٌ مِن عَمل شِيراز .

<sup>\*</sup> له ترجة في بنية الوعاة ٤٣٣/١ ، حسن المحاضرة ٢/٣١ ، الدور السكامنة ٢/٦٧ ، السلوك، القسم الأول ، من الجزء الثاني ٣٣٣ ، شذرات الذهب ٢/٤ ، الطالع السميد ٣٣ ، ٣٣ ، طبقات الإسنوى ١٠٨١ ، ١٦١ ، ١٠٨١ ، المنهل الصابي ٢/٠١١ ، الوافي بالوفيات ٢/٧١ ، ١٥٨ .

<sup>(</sup>١) في المطبوعة ، ك : ﴿ الأستاذ ﴾ ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ومراجع النرجمــة . والنسبة معروفة ، إلى إسنا : بلدة بصميد مصر .

<sup>(</sup>٢) و المطبوعة : « وشرح » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) وشرحها أيضا ، كما في مراجع النرجة المذكورة .

<sup>\*\*</sup> ترجم له ابن العاد في شذرات الذهب ١٨٠/٦ ، نفلا عن ابن السبكي . وذكره صاحب كيف المغلفون ١٣٢٤ ، أثناء حديثه عن كتابه : « الفرائن الركنية » . وساه : « الفاضي بجد الدين إسماعيل ابن إسرا يل الرازي » . . وجعل وفاته سنة • ٢٥ ، وراجع معجم المؤلفين ٢٩٩/٢ . والظر عن أسرة صاحب الترجة : المشرة ٤٩٢، ٤٩٤ .

 <sup>(</sup>٤) ويتال : « فال » بالفاء ، أيضا . واجم الموضع المذكور من المشتبه .

تفقّه على والده ، وقرأ التفسير على قُطب (١) الدّين الشقار الباليّ ، صاحب « النقريب على الكشّاف » ،

ووَلِيَ قَضَاءَ القُضَاةَ بِفَارِس ، وهو ابن خَسَ عَشَرةَ سَلَةَ ، وعُزِلَ بِمِدَ مُدَّةَ بِالقَاضَى خاصر الدين البَيضَاوِيّ ، ثم أعيد بعد سنة أشهر ، وعُزِلَ القاضى ناصر الدين ، واستمرّ مجدُ الدّين على القَضَاء خَساً وسبعين سنة .

وكان مشهوراً بالدِّين والخَير والمـكارِم، وحِيْنظِ القرآن وكثرة التِّلاوة.

وله منزلة عندالملوك رفيعة ، أمر بعضهم بإظهار الرَّفْض فى أيّامه ، فقام فى نَصر الدِّين قياماً بليغاً ، وأوذِى بهــــذا السبب ، وقيل : إنه رُ بط وألقي إلى الكلاب والأسود ، فشمَّته ولم تقمرَّضْ له ، فمَظُم قدْرُه وعُلِم أنه مِن أوليا الله ، وكان ذلك سبباً فى خِذلان الرَّفَضَة .
 الرَّفَضَة .

وُلِد له ثلاثُ بنبن ، واشتناوا بالعِلم ثم مات كلٌ منهم فى عُنْفُوانِ شَبا بِه ، فحُـكِيَ (٢) أنه صلَّى على كلُّ واحدٍ منهم وكَفَّنه ، ولم يَجزَع ، ولا بكّى على واحدٍ منهم .

وحُكِي أنه وقَع بينَ أهل شيراز وملكيم خُصومة ، ونزل اللك بظاهر البسلد، وعزرًم على قتالهم ومُحاصرتهم ، فخرج القاضى لإطفاء النّائرة ، وكان في مَتَحَفَّة ، فرجوه بالحِجارة ، وهرب جميعُ مَن كان حَوالَيـه وأُصِيبوا بالحجارة ، ووقف القاضى ثابتاً غيرَ مُضطرب ، ولم يُصبه فيء ، فهُدَّت كرامة له .

ولمّا ماتُ احدُ أولادِه الثلاثة ، أفضلُ الدّين أحمدُ ، سأله بعضُ الحاضرين عن سِنّه ، فقال : رأيتُ إنّى أعطيتُ أربعةً وتسمين دِينارا ، وأُعْطِى ولدى أحمدُ اثنين وعشرين (٣) ،

<sup>(</sup>۱) اسمه: محمد بن مسعود بن محمود . كما فى كشف الظنون ۱۲۸۱ ، وتاح الدروس ( ب ى ل ) م ١٨٨ . و ه الشقار » لم ترد فى مطبوعة الطبقات ، والتاج ، وأثبتناها من : ج ، ك ، والسكشف . وفى الشفرات الموضع المذكور قبل: «الشعار» . و « البالى » لم ترد فى ج ، ك ، والشفرات . وهى ثابتة فى مطبوعة الطبقات. وكذلك فى السكشف والتاج، وإن كانت فيهما: «الفالى» بالفاء ، وهما سواء، كما سبق.

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : ﴿ فَيَحَلَّى ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) في الأصول كلها: « اثنان وعشرون » . خطأ .

فسألت المُطِى: ماهذا ؟ فقال: هذه سِنُو عُمرِكما ، فاستوفى أحمدُ اثنين وعشرين ، وأمّا إنا فَبَقِي لَى تَسعُ سنين ، فسكان الأمرُ كما ذكر .

توقّی فی ثانی عشر شهر رجب ، سنه کست و خسین وسیمائه، عن أربع و تسمین سنه، بشیراز .

ومِن تَصانِيفه: «القرائن (١) المُ كنيّة » ، فى الفِقه ، وشرح « مُختَصَر ابن الحاجب » فى الأصول ، وله « مختصر فى الـكلام » وله نظم تكثير ،

• أنشدنا صاحبُنا المحدِّث مَجْد (٢) الدِّين محد بن يمتوب الغيرُ وزابادِي ، لنفسه ، ما كتبه إلى القاضي عبد (٦) الدِّين ، مستفتباً ، قال : وكنت عزمتُ في سنة سبع وادبهين وسبمائة على الحَجّ ، وكنت متزوِّجاً ، فنهني أهلُ زوجتي عن السَّفَر، إلّا أن أعلَّق طلاقها عُفى سنة أشهر ، فأجبتُ مكرَها ، ثم عُدت بمسد سِنين ، فسكتبُ إلى القاضي وحمه الله ] (١) :

أَلَّا مَن مُبلِغٌ عَنِّى كِتَاباً إِلَى قاضِي قُعْناةِ السُلِمِينا (٥) إيحال أنَّ قَوْمِي أَكْرَهُونِي بأن عَلَّقُ طلاقات مُكْرِهِينا فَ أَيْن عَلَقُ طلاقات مُكْرِهِينا فَ أَيْنَا وَ الْبَاتِ ذَكَرَها ، قال : فأجابني القاضي بَديها :

ألَّا بِاتَّدُوهَ الْفُضلاءِ إِنَّى اعْدُكَ صادِقاً بَرًّا أَمِيناً

<sup>(</sup>١) في الطبوعة : « الفرائض » ، وأثيتنا ما في : ج ، ك ، وكشف الظنون ، الموضع الذكور ، في صدر الترجة .

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « نجم الدين » ؛ وأثبتنا الصواب من : ج ، ك ، وهذا بجد الدين : هو صاحب الفاموس المحيط ، وقد ثبت أنه أخذ عن التني السبكي، والد المصنف . راجع إنباء الغمر ٣/٤، ومقدمة تاح العروس ٢/١١ .

<sup>(</sup>٣) في : ج ، ك : ﴿ فَرَ الدِّينَ ﴾ ، وأثبتنا ما في المطبوعة ، وهو الوافق لما نقدم في رأس الترجمة -

<sup>(</sup>٤) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>ه) في : ج ، ك : ﴿ مَالَمْ مَنْي ﴾ ، والمثبت من الطبوعة .

سَليلًا للاسَى الأعاد مَجْداً غَدا للدُّسْت صَدْراً أو يَميناً (١) سَأْحَكُمُ بِينَكُمْ خُكُماً مُبِيناً وَلَكُنَّ إِنْ حَالِمَتَ لَهُمْ كَبِيناً (٢) وأمَّا الشَّيخُ حاشًا أن يَمِيناً (٢)

وذلك نَصُّ شَرَّع ِ اللَّهِ فيهم ْ

### 1480

إسماعيل بن عليّ بن محمود [بن محمد] بن عُمر بن شاهِ نشاه بن أيُّوب\* الملك المؤيّد (٢) ، صاحب جَماة .

عِمادُ الدين أبو الفِداء ابن الأفضل بن الملك المُظفَّر بنالملِك المَنصُور [ بن الملك (٥٠ المظفَّر ] نَقِّ (٢٦ الدِّين عُمر بن شاهِنْشاه بِن أَيُّوب بن شادِي .

(١) جاء البيت في المطبوعة .

سليــــلا للا ساتذة الأماجد عدا عدا للبيت صدرا أو يمينا

وأثبتنا صوابه من : ج ، ك . و ﴿ الأسى ﴾ : جم أسوة ، بمعنى القدوة . و ﴿ الدست ﴾ : معرب دشت ، بممنى الصحراء ، ومن معانيه : صدر البيت . قال الحفاجي : واستعمله المتأخرون يتعني الديوان ، ومحاس الوزارة والرآسة . شفاء الغليل ٩٧ .

(٢) نظن أن هنا سقطا .

(٣) ف الطبوعة : « بذلك نس »، وأثبهنا ما ف : ج ، ك. وقوله : « يمينا » من المين: الكذب. \* له ترجة في البداية والنهاية ١ / ١٥٨ ، تاريخ ابن الوردي ٢٩٧/ ، الدرر السكامنة ١ / ٣٩٧ ، ٣٩٩ ، ذيول تذكرة الحفاط ٣١ ، ذيول العد ٧٠ ، ٧١ ، السلوك ، القسم الثاني ، من الجزء الثاني ٤٥٥ ، شفرات الذهب ٩٨/٦ ، ٩٩ ، طبقات الإسنوي ١/٥٥١ ، ٥٥١ ، فوات الوفيات ١/٨٠١ ـ ٣٣ ،كتر الدور وحامع الغرر ٣/٤/٩ ، وانظر فهارسه ، النجوم أالزاهرة ٢٩٢/٩ ٢ . ٢٩٤ . وراجع الإعلان بالتوبيخ ٣٠٦، ٢٩١ ، والمواضم الذكورة في فهرس كتاب تاريخ الأدب الجغرافي العربي

وما بين الحاصرةبن في نسب المترجم سقط من الطبوعة، وأثبتناه من : ج ، ك، وبعض مراجمالنرجة. (1) بعد هذا في الطبوعة : « ابن عازى » . ولم يرد في : ج ، ك ، ولا في مراجع النرجة .

( ٥ ) تسكملة من البداية والنهاية ، وسبقت في الطبقات ٧ / ٢٤٢ ، ومكان هذه التسكملة في النجوم : د الملك النصور . .

(٦) في : ج ، ك : ﴿ صَلَّى الدَّيْنِ ﴾ ، وأثنيتنا ما في المطبوعة ، والبداية ، والموضع الشار إليه من الطلقات . كان مِن أَمراء دِمشق ، وخدم السُّلطانَ [ الملك ](١) الناصر لَمَّا كان في الكَرَك ، آخرَ أمره، فوعده مجمّاة، ووَقَى له بذلك .

وكان المذكور رجلًا فاضِلًا ، نظمَ « الحاوِى » فى الفقه ، وسنَّف « تقويم البلدان » و « تاريخاً » (٢) حسناً ، وغيرَ ذلك .

تونَّىَ بِحَمَاة ، سنة آثنتين وثلاثين وسبمائة ، وكان قد ملكما في سنة عشر وسبمائة ، فأقام هذه المُدَّة [ له شِعر حَسن ] (٢) ومن شِمره (١) :

احْسِنْ بِهِ طِرْ فَا انْوُتُ بِهِ القَصَا إِن رُمتُهِ فِى مَطْلَبِ أَو مَهْرَبِ مِثُلُ الْغَرْبِ مِثْلُ الْغَرْالِيَ مَابَدَتْ أَنُوارُهُمْ فَى الْغُرْبِ وَكَانَ جَوَاداً مُمَدَّحاً ، امتدحه الشيخ شهابُ الدّين محود ، بقصيدته التي مطلعها : أَتُوكَى مُحَبَّكُ بِالْحَيَالِ يَنْوُزُ ولْنَومِهِ عَن مُقَاتَيْهِ نُشُوزُ ولْنَومِه عَن مُقَاتَيْهِ نُشُوزُ

وبقصيدته التي مَطلهُها :

مِيمادُ صَبْرِى وسَلْوَى المَمادُ فَالْحَ امرَأَ يُسْلِيهِ طُولُ البِمادُ ومِن غُرر واكتر في مدحه شاعرُه الشبيخ جمالُ الدين ابن نُباتة ، شاعر الوقت ، ومِن غُرر قصائده فيه (٥٠):

فَلَذَّ حَتَّى كَأْنِّى لاَيْمُ فَالَّـَ هَذَا وَإِن جَرَحَتْ فَى القَلْبِ ذِكُوالَّهِ (٢) على النَّفُوسِ فَإِنَّ الحُسْنَ وَلَاكِ

لَّشَمْنُ ۚ نَغْرَ ءُذُولِی خَـَٰینَ سَمَّاكُ ِ حُبًّا لَذِكُراكِ فِ سَمْعِی وفی خَلدِی نبہی وصُدِّی إذا ماشِئْتِ واحتَکِمِی

<sup>(</sup>١) زيادة من : ج ، ك ، على ما فى المطبوعة . وراجع الدر الفاخر فى سيرة الملك الناصر ، وهو و الجزء الناسع من كنر الدور وجامع الغرر ، الذى ذكرناه فى مراجع الترجمة ·

<sup>(</sup>٢) هُو المسمى : المختصر في أخبار البشر . وانظر لأسماء مصنفاته : حواشي طبقات الإ منوى .

<sup>(</sup>٣) زيادة من : ج ، ك ، على ما في الطبوعة .

<sup>(</sup>٤) في وصف فرس . على ماذكر ابن حجر ، في الدرر .

<sup>(</sup>ه) ديوانه ٣٩٠ .

 <sup>(</sup>٦) ق : ج ، ك : ﴿ وحت ق الناب › . و أُ ببتنا مان المطبوعة ، والديوان .

يَطُولُ فِي الحَشْرِ إِيثَافِي وَإِيَّاكُ وَطُوِّلِي مِنْ عَذَاِنِي فِي هُواكُ عَـَى ف نِيكِ خُمْرٌ وَفَ عِطْفِ الصَّبا مَيَدٌ فَـا تَثَنَّيكِ إِلَّا مِن ثَنَاياكِ وما بَكَيتُ لَكُونَى فيكِ ذَا شَجَن إلَّا لَكُونِ سَمِيرِ التلبِ مأواك (١) بالرُّغُمِ إِن لَمْ أَقُلُ بِاأْسِلَ حُرْقَتِهِ لِيَهْنِكِ البِومَ إِنَّ القَلْبَ مَرْعَالَةِ ياأَدْمُمَا لِيَ قد الفقيُّهِــا سَرَفَا ماكان عن ذا الوَفا والبرِّ أغناكِ(٢) ويامديرة مندغيها لقبلتها لقد غَدَتْ أُوجُهُ المُشَّاقِ تَرَ صَاكَ (٢) مَهُما سَلَوْنا فيا نَسْلُو لَياليناً وما نَسِينا فلا والله نَنْساكِ كُمَّ عَمَا اسمُكِ بِالسَّمَا مُسَمَّاكِ (١) نـكادُ نلقاكِ باللهِ كرَى إذا خَطَرَتْ وما طُبورُ النَّوَى إلَّا مَطاياك (٥) ونَشْتَكَى الطَّيْرَ نَمَّابًا بِفُرْ نَتنا شَجُو نياليتَ أنَّا ماعَرفْناك نَرْغَى عُمُوُدَكُ في حَلِّ ومُرْتَحَلِّ رَغْىَ ابنِ آيُوبَ حالَ اللائذِ الشاكِي الما لِمُ اللَّيكُ السَّيَّارُ سُوْدَهُمُ فِ الأَرضِ سَيْرَ الدَّرادِي بِينَ الملاكِ (١٠) ذَاكَ الذي قالتِ العَلْيا لأَنْعُمِهِ لا أَصَفَر اللهُ في الأحوالِ مَهْناكِيرٍ (٧) لَهُ أحاديثُ تُمْنِي كُلَّ مُجْدِبَة عن الحَيَاءِ وتُجْلِي كُلَّ أُحلاكُ^(^) مابينَ خَيْطِ الدُّجَى والفَجِر لاَئْحَةً كأنَّهُ دُرَدٌ مِن بين أسلاك (١)

<sup>(</sup>١) في : ج ، ك : ﴿ لَكُونَى مَنْكَ ﴾ ، وأثبيتنا ما في المطبوعة ، والديوان ، وفيه : ﴿ ذَا تَلْفَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) فى المطبوعة : « عن ذى » . والتصحيح من : ج ، ك ، والديوان .

<sup>(</sup>٣) في : ج ، ك : « كقيلتها » ، والمثبت من المطبوعة ، والديوان .

<sup>(</sup>٤) في الديوان : « يا سعدي مسماك » .

<sup>(</sup>a) في : ج ، ك : « لفاز » ، وأثبتنا ما في : المطبوعة ، والديوان .

<sup>(</sup>٦) في : ج ، ك : ﴿ الدراري مِن علا أَفَلاكِ ﴾ ، والمثبت مِن الطبوعة ، والديوان .

<sup>(</sup>٧) فى المطبوعة : « هذا الذى » ، وأثبتنا ما فى : ج ، ك ، والديوان، وفيه : «الأحوال ممساك».

<sup>(</sup>٨) ق: ج،ك:

<sup>\*</sup> كم من أحاديث تغنى كل عدثة \*

وأثبتنا ما في المطبوعة ، والديوان .

<sup>(</sup>١) في الديوان : ﴿ وَالْفَجْرُ وَاصْحَةً ﴾ .

كَنْهَاكُ بِادَوْلَةَ اللَّكِ الْمُؤيِّدِ عَنْ برُّ البَربَّة مَن للفضل أعطاك (١) لَّكِ الْفُتُوَّةُ والفَّتُوكِي مُحَرَّدُهُ لله ماذا علَى الحالَيْنِ أَنتـــاكْرِ أُخْيَيْتِ ماماتَ مِن عِلْمِ ومن كَرَم فزادَكِ اللهُ من فَضْلِ وحَيَاكِ في الخانقَيْنِ ومَن يَسْمَى لِمَسْمَاكِ مَن ذَا يُجَمِّعُ مَاجَمَّةً مِن شَرَف أنْسَى الْوُيِّدُ أخبارَ الأُلَى سَلَمُوا ﴿ فَ الْمُلْكِ مَا بِينَ وَهَابِ وَفَتَّالَةٍ (٢٠) لذاك يُسْمَى السِّلاحُ الجَمُّ بالشَّاكي(٢) ذُو الرَّأَى يشكُو السَّلاحُ الجَمُّ قاطِعَهُ ۗ والنَّيثُ بالرُّعْدِ يُبدِّي شَهْقَةَ الباكِي والمكرُماتُ التي افْتَرَّتُ مَباسِمُها كا سَنَا ابن على خُسنَ مَواَكُ (١) قُلُ للبُدُورِ استَجِـتِّي في الغَمامِ فقَدْ إنِ ادَّعَيتِ مِن البِشْرِ الْطِيفِ بهِ غَيْظاً فقد ثبتت في الوَجْه دَعُواكِ (٥) وضدّه نحوَ سَتَّـــادٍ وهَنَّاكِمُ ياأيُّها المَلكُ الْمَالولُ قاصدُهُ وسائلي فيه عن زينغ وإشرالت لا وحَّدتُهُ في الوَرى بالنَّصْد وارتفعتْ

(١) قوله : «كفاك » لم يرد في : ج ، ك ، وكتب في الهامش : « ط » أي : طبق الأصل . وأثبتناه من المطبوعة . وجاء في الديوان : « كافاك » . وفي : ج ، ك : « من في الفضل » ، وأثبتنا ما في المطبوعة ، والديوان .

نلت بحره في السادات وارتفعت فيه الرسائل عن ربع واتراك وفي : ج ، ك : « باب بحره . . . فيه الوسائل » .

وقبل مذا البيت في الديوان ، بيتان ها :

مقدم في الظلام الخطب ضعاك مبصر بخني الرشد مسدراك لو أدركتك بنو العباس لانتصرت مظفر الجد من حظ ومن نسب

 <sup>(</sup>٢) ف أصول الطيقات : « رهاب » ، وأثبتنا ما ف الديوان .

<sup>(</sup>٣) في الديوان:

<sup>\*</sup> ذى الرأى يشكى السلاح الجم حدته \*

<sup>(</sup>٤) ق : ج ، ك : « استحنى في الظلام » ، وأثبتنا ما في الطبوعة ، والديوان .

 <sup>(•)</sup> فى المطبوعة : « عطفا فقد » ، وأثيتنا ما فى : ج ، ك ، والديوان .

<sup>(</sup>٦) هَكَذَا أَتَيْتَنَا البِيتَ مَنَ الدِيوانَ ، وقد اضطرب رسمه اضطرابًا كَثَيْرًا ۚ فَى أَصُولُ الطبقاتُ ، أِا فَ المطبوعة :

سَقْبًا لِدُنْمِاكَ لَا لَقَبُ بُخَالِفُهُ فَيها لَدَبِكَ ولا وَمَنْفُ بِأَنَّاكُ (١) مَنْ كَان في خِيفةِ الإنفاقِ كَيْسِكُما فَانتَ تُنْفَقِهُا مِن خَوْفِ إمساك (١)

### 1487

جعفر بن تَعلَب بن جعفر بن على بن المُطَهّر بن نَوْفَل الادفَوى"

## 1451

الحسن بن شَرَفْ شاه . السيد ركن الدين أبو محمد العَمَويّ الحُسينيّ الإستراباذِيّ \*

مدرِّسُ الشانميَّة بالموصِل ، وشارح « مختصر ابن الحاجب » و « مقدمته فی النحو » ، وله شرح علی « الحاوی » .

(١) في المطبوعة : « لا لقلب يخالفه » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك . والذي في الديوان : « لا كنف بخائبة » .

(٢) في : ج ، ك : « من كان من » ، والمثبت من الطبوعة ، والديوان . وجاء بحاشية ح ، ق آخر القصيدة : « يقابل من الديوان » .

(٣) هكذا وقفت الترجمة في الأصول ، وكتب في : ج : « بياض » وهذا الأدنوى هو صاحب كتاب د الطالع السعيد الجامع لأسماء الففسلاء والرواة بأعلى الصعيد » . ولد منتصف شعبان سنة خس و عانين وستمائة ، عدينة أدفو ، من أعمال قوص ، قريبا من أسوان . وتوفي يوم الثلاثاء سابم عشر صفر ، سنة عمان وأربعين وسبعمائة ، وقيسل سنة تسم . واجم طبقات الإسنوى ١٥٢/١ ، وحواشيه ، ومقدمة تحقيق كتابه « الطالع السعيد » . للاستاذ سعد محمد حسن .

هذا وقد جاء في مطبوعة الطبقات أسم والد المترجم: « تفلب » بالتاء الفوقية ، والفين المجمة . وأهمل النقط في : ج ، ك . وكتيناه : « نملب » بالثاء المثلثة ، والعدين المهملة من مقدمة تحقيق : « الطالم السميد » صفحات ى ، ك ، ل ، وللمحقق عليه كلام جيد .

وجاء في : ج ، ك : « المطهر بن المؤمل » ، وأثبتناه : « نوفل » من المطبوعة ، والطالع السعيد ، ٣٦ ، ١٨٦ ، ٢٣٩ ، ٢٨٤ ، أثناء تراجم بعض ألمارب « جعفر » هذا .

\* له ترجمة في : الدرر الـكامنة ٩٩/٢ ، ٩٩ ، ذيول العبر ٨٣ ، شذرات الذهب ٣٠/٦ . مرآة الجنان ٤/٥٥٢ ، النجوم الزاهرة ٢٣٩/٩ .

كان إماماً في المقولات .

تو في سنة خس عشرة وسبمائة ، عن سبمين سنة .

وله « شَرْح » حسَنْ على « المطالع » وشرح « شمسية المنطق » و « [صول الدين » » وقد وقفتُ عليب... » ، وله على « مقدمة ابن الحاجب » ثلاثة (۱) شُروح ، مطوّل و مختصر ومتوسّط ، وهذا المتوسط هو الذي بين أيدى الناس اليوم .

وكأن جليلَ القِدار ، معظمًا عندَ ماوك الزمان ، حسَنَ السَّمْت والطالِع (٢) .

حُكِيَ أَنْهُ كَانَ مدرِّساً عاردِين، عدرسة هناك تُسكَى مدرسة الشهيد، فدخلَتْ عليه يوماً امرأة فسألفه عن أشياء مشكِلة في الجيض، فمتجز عن الجواب، فقالت له المرأة: أنت عَذَ بَتُكَ واصِلة إلى وسَطك وتَمجِز عن جواب امرأة ؟ قال لها: ياخالة ، لو علمت كل مسألة أسأل (٣) عنها لوصلت عَذَ بتي إلى قرن الشّود .

## 1454

الحسن بن هارون بن الحسن. الفقيه الصالح نجم الدين الهدباني (١) أحدُ اصحاب الشبخ محيى الدين النَّووِيّ ، رحمه الله [ تمالى ورَضِيّ عنه ] (٥) .

## 1489

الحسين بن على بن إسحاق بن سَلام\*

بتشديد االام . الشبيخ شَرَفُ الدِّين .

 <sup>(</sup>١) في الأصول: « ثلاث » .

<sup>(</sup>٢) كذا ف المطبوعة ، وف : ج ، ك : « والطائف » .

<sup>(</sup>۴)كذا في المطبوعة ، وفي : ج ، ك : ﴿ يَسَأَلُ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) راجع ٨/٣٣، حاشيه (٣) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من المطبوعة ، على ما في : ج ، ك .

عبد له ترحمة في : البداية والنهاية ١٤/٥٥ ، الدارس في أخبار المدارس ٢٢٨/١ ، ٢٢٩ ، الدرر السكامنة ٢/٥١ ، ١٤٦ ، ذيول العبر ٩٠ ، شذرات الذهب ٢/٤١ .

مُغْتِى دارِ المدل بدمشق ، فى زمن الأَفْرَ م .

دَرَّس بِالْمَذْرَاوِيَّة والجَارُوخِيَّة بدمشق ، وكان من نقباء المذهب.

مولِدُه سنةَ ثلاث وسبمين وستمائة ، وتوفَّى فى شهر رمضان ، ســنة سبــع عشرة · وسبمائة .

#### 140.

الحسين بن على بن سَيّد الأهل بن أبى الحسين بن قاسم بن عَمّار \* ، الحسين بن على بن عَمّار \* ، الشيخ الإمام نجمُ الدّين الأسواني الأسفوني

سَمِع من أبى عبد الله محمد بن عبد الخالق بن طَرَّخان ، ومحمد بن إبراهيم بن عبد الواحد القَدْسِيّ ، وأبى الحسن على بن أحمد الغَرَّانِيَّ (١) ، والحافظ أبى محمد الدَّمياطيّ ، وغيرِهم ، وحَدَّث بالقاهرة ،

تَنقُّه على أبى الفضل جمفر النِّر مُنتِيٍّ .

وإقام بالقداهرة يدرِّسُ بمدرسة الحاج الملك ، ويَشْغَل الطَّلبةَ بالمِسلم ، وتجرَّد مع الفتراء مُدَّة .

وكان قيوىًّ النَّفس جدًّا ، حادًّ<sup>(٢)</sup> الخُلُق ، مِقْداماً في الحكلام .

\* له ترجمة في : حسن المحاضرة ٢٦/١ ، الدور السكامنة ٢٧/٢ ، ١٤٨ ، شذرات الذهب ٢٠٠/٦ ، ١٤٨ ، شذرات الذهب ٢٠٠/٦ ، ١٦٩ ، الطالع السعيد ٢٢٢ ـ ٢٢٦ ، طبقات الإسنوى ١٦٨/١ ، ١٦٩ . وفي هــذه المراجع : « ابن سيد السكل ٤ إلا الطالع ، فنيه : « سيد الأهل ، موافقاً لما في الطبقات .

وجاء في مطبوعة الطبقات والدرر: « بن أبى الحسن » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والطالع . ولم يرد هذا في بقية المراجع ، وزاد صاحب الدرر في نسبه : « بن سيد السكل بن أيوب بن أبي صفرة » .

و « الأصفونى » لم ترد فى شىء من مراجع الترجمة ، وجاء مكانها : « الأسدى » فى بعض المراجع، وفى بعضها : « الأزذى » . وهى بشم الفاء وسكون الواو ونون : قرية بصعيد مصر الأعلى ، على شاطىء غربى النيل . معجم البلدان ٢/٠٠٠ .

وقال الأدنوي ، عن صاحب النرجة : ﴿ وَيُعْرِفُ بِأُسُوانَ بَابِنَ أَبِي شَيْخَةً ﴾ .

(١) في المطبوعة: «العراق»، وأثبتنا ما في : ج ، ك والطالع، وانظر ما سبق في ٨/٥٤،٣٤٠.

(٢)كذا في المطبوعة . وف: ج ، ك ، وأصول الطالع السعيد : « قوى النفس حد الحلق » وجعله عقق الطالع : « حاد » متابعة لما في الدور السكامنة . وهو من أهل الخير والصلاح ، سَجِب الشييخ أبا العباس الشاطِرَ ، وغــــيرَه من الأولياء .

حكى لى الوالدُ ، تنمَّده الله برحمته ، أنَّ الذكورَ يُجرَّد زمناً طويلا ، ثم حضر دَرْسَ قاضي القضاة ابن بنت الأُعَزَ ، فأنشدَ بمضُ الناسِ قصيدة (١) في مدح سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، نصرخ الشيخُ نجمُ الدِّين ، وحصلَتْ له خُالةُ ، فأنكر القاضي ، وقال: أَيْسَ هذا ؟ فقام الشيخ نجمُ الدِّين منزعجاً، وقال : هذا ماتذوقه [ أنت ] (٢) وترك المدرسة والفقاهة مها .

• وحَـكَى لى مَن أَثِن به ، قال: سمتُه يقول، وهو ثقة ": أوَّلُ سُحبَتِي لأبي المبّاس الشاطِر ، خرجتُ معه من القاهرة إلى دَمَنهُور ، فلمّا طلمنا مِن الرَّ كِب ، وكان فيها (٢) رفيق تا جر (٤) ، له في الرَّ كِب فِراش ونطع ، فطلمنا بحَواتْج الشيخ أبي العباس ، فلما انتهيتُ قال : انزِل هاتِ الفِراش والنَّطْع ، فنزلتُ فقال لى صاحبُهما : هُما لي ، فمُدتُ الى الشيخ ، فقال لى عاحبُهما : هُما لي ، فمُدتُ إلى الشيخ ، فقال لى : عُدْ إليه وقل له : هاتِهما ، فمُدتُ ، فأعاد الجواب، فأعاد في ثالثا فأبى ، فقال لى را بِماً : عُدْ إليه وقل له : غرق الساعة في البحر لك مَرْكِبٌ ، وكلُّ مالكَ فيها لم بَسْلَمَ الا عَبْدُ ومعه ثمانية عشر ديناراً ، فكان الأمرُ كذلك .

قلت: هذا الشاطر كان عظيمَ القَدْر بين الأولياء ، معروفاً بقَضاء الحوائج ، إذا كان للإنسان حاجَة جاء إليه فيشتريها منه، يقولله: كم تُمطِي الفيقول: كذا وكذا ، فإذا اتَّفَى معه قال : قُضِيَتْ في الوقت الحاضر ، ولم نَحفَظُ (٥٠) أنه عبن قال : قُضِيَتْ في الوقت الحاضر ، ولم نَحفَظُ (٥٠) أنه عبن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « قصيدا » ، والمثبت مني : ج ، ك ، والدرر .

<sup>(</sup>٢) زيادة من : المطبوعة ، والدور ، على ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة: « فيه »، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والقصة باختصار ، في الدرر الكامنة ، عن السبكي المصنف .

<sup>(</sup>٤) بعد هذا في المطبوعة زيادة « لنا » ، وأسقطناها ، كما في : ج ، ك .

<sup>(•)</sup>كذا فى المطبوعة ، بالنون ، وأهمل النقط فى : ج ، ك ، ولمل الصواب : « يحفظ » بالياء التحتية ، مبينا للمفعول .

وقتاً فتقدَّمت عليه الحاجة ُ ولا تأخَّرَت ، والحسكاياتُ عنه في هذا الباب كرثيرة مَشْهُورة (١) وكان قد تخرَّج (٢) بالشيخ إفي العباس المُرْسِيّ .

توتَّى(٢) في صفر ، سنةً تسع وثلاثين وسبمائة .

#### 1501

الحسين بن على بن عبدالكافى بن على بن عَمَّام السُّبْكِي \*

الأخ جمال (1) الدّين أبو الطيّب ، القاضي .

وُلْيِد في رجب ، سنة ً اثنتين وعشرين وسبمائة .

وحَضَّره أبوه على جماعة من المشايخ ، وحضر « البُخارِيَّ » على الحَجَّار ، لَمَّا ورَد مِصر، وسَمِّم عَلَى يُونُسَ الدَّبا بِيسِيَّ ، وغيرِه ، وطلّب العِلم ، وتفقّه على الشيخ مجد الدين السَّنْكُلُونَى (٥) ، وقرأ النَّحَوَ عَلَى أبى حَيَّان ، أكمل عليه قراءة « التسميل »، والأسلَيْن على الشبيخ شمس الدين الأصبهاني ، وقرأ على جماعة غيرِهم ، وأحْدَكُم المَرُوضَ ، قراءة على البي عبد الله بن الصائغ ، وأتقنه .

<sup>(</sup>١).في المطبوعة : ﴿ فِي هَذَا البَّابِ شَهْيَرَةً ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٢) في: ج، ك: ﴿ احتج ﴾ ، وأثبتنا ما في الطبوعة .

<sup>(</sup>٣) يمي ﴿ الحسينِ ﴾ صاحب الترجمة .

<sup>\*</sup> له ترجمة ف : البداية والنهاية ١٤٠١/١٤ ، البيت السبكى ٦٤،٦٣ ، حسى المحاضرة ٢/٢٣١ ، ٢٣٧ ، الدارس في أخبار المدارس ٢/٣٩١ ، ٢٤٠ ، الدرر السكامنة ٢٨٤١ ـ ١٥٠ ، ذيول العبر ٢٣٧ ، ٢٩٧ ، السلوك ، الفسم الأول من الجزء الثالث ١٤ ، شفرات الذهب ٢٧٧١ ، ٢٧٧ .

<sup>(1)</sup> في البداية والنهاية وحدها : « كال الدين » .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة: « السنلكونى » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك . والنسبة إلى : «سنكلون» التي اسمها في الأصل : « سنكلوم » ، وتعرف اليوم باسم « الزنسكلون » إحدى قرى مركز الزقازيق ، عديرية الشرقية ، بمصر ، حواشي النجوم الزاهرة ٢٤/٩ ، وطبقات الإسنوى ١٨/٢ . وهدذا السنكلوني هو : بحد الدين أبو بكر بن إسماعيل بن عبد العزيز الشافعي ، راجم مع المصدرين السابقين : الدرر السكامنة ٢٩/١ ، وحسن المحاضرة ٢٦/١ ،

ثم قَدِم الشامَ حينَ وِلاية الوالدِ القضاء بها ، وطلب الحديثَ بنفسه ، وقرأ على المِزْ يَّ والدَّهيّ ، وقرأ الفِقه على الشيخ شمس الدين ابن النَّقِيب .

ثم عاد إلى مصر ، ودَرَّس بالمدرسة السكَهَّاريَّة ، ووَلِيَ الإعادة بدَرْس القَلْمة ، عند القاضى شهاب الدين بن عَقِيل .

ثم عاد إلى الشام ، ودَرَس ( [ بالمدرسة الدماغيّة ، وولى نيابة َ الحُكم عن والده ، بعد وفاق الحافظ تق الدّين أبى الفتح ، ثم درّس ] الله بالمدرسة الشاميّة البَرّا نِيّة ، وكان يُلقِى بها دُرُوساً حسنة مُطوَّلة ، ثم بالمدرسة المَذْراوِيّة .

وكان مِن أذكياء المالَم ، وكان عجيباً في استحضار « التَّسميل » في النحو ، ودَرَّس بالآخِرة [ علَى ](٢) « الحاوي الصنير » ، وكان عجيباً في استحضاره .

توقَّىَ يومَ السبت ثانى شهر رمضان سنة خس وخسين وسبمائة، ودُ فِن بقاسِيُون .

ذكره القاضى صلاحُ الدِّين الصَّفَدِى ، في كتابه « أعيان العصر » نقال : كان ذِهنُه ثاقياً، وفَهَّمُهُ لإدراك المعانى مُراقباً، حَفِظ « التسهيل » لابن مالك، وسَلك مِن فَهُم غوامضه تلك السَّالِك ، وحفظ « التنبيه » وكان يستحضره وليس له فيه شريك ولا شَيبيه ، وقرأ غيرَه سراً (٢) .

وكان يعرِف المَرُوضَ جَيِّدا ، ويُثبِّتُ لأركان قَواعِده مُشَيِّدا<sup>(٤)</sup> ، وينظِمُ الشَّمْر بل الدُّرَر<sup>(٥)</sup> ، ويأتى فى مَمانيه بالزُّهْر والزَّهَر<sup>(٢)</sup> ، عنيفَ البَيد فى أحكامه ، لم يَقبل رِشُوةً مِن أحدٍ أبداً ، ولم يُسمع بذلك فى أيّامه . انتهى .

<sup>(</sup>١) ما بين الحلصرتين ليس في المطبوعة، وأثبتناه من : ج ، ك . والمدرسة الدماغية : من مدارس دمشق ، أنشأتها عائشة زوجة شجاع الدين كود بن الدماغ العادلي ، سنة ثمان وثلاثين وستهائة . الظر الدارس في أخيار المدارس ٢٣٦/١ ، ومنادمة الأطلال ٩٧ .

<sup>(</sup>٢) ليس في المطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصول.

<sup>(</sup>٤) كذا في الطبوعة ، وفي : ج ، ك : « مسندا » .

<sup>(</sup>ه) في المطبوعة : « الدر » ، والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٦) لم ترد الواو في الطبوعة ، وأثبتناها من : ج ، ك .

• ومن نظم الأخ مُلْفِزاً (١) من أبيات:

لارَيْبَ فيه وفيه الرَّيْبُ أَجمَمُهُ وفيه بأسُ ولِينُ البانة النَّضِرَةُ (٢) وفيه كُلُّ الوَرَى لَمَّا تُسَحَّفُهُ وضَيْعة يبلاد الشام مُشْقَهِرَهُ

وكتب إليه القاضى الفاضل شهاب الدين بن فضل الله ، في سنة خمس وأربمين وسبمائة وقد وقّع الشيخ (٦) بدمشق كثيراً ، مِن أبيات :

البَحْرُ أنتَ وقد وافى يُنادِيكا هـذا السَّحابُ وقد أوفى بِنادِيكا ماذاكَ والبَرْقُ ما تُومِي أَصا بِنُمهُ إلّا إليكَ فأَعْدَ تُه أَيادِيكا (') ماذاكَ والبَرْقُ ما تُومِي أَصا بِنُمهُ إلّا إليكَ فأَعْدَ تُه أَيادِيكا ('السكنه ذاد في تشبيه عارضِه').

وكتب إليه الشيخ صلاح الدِّين الصَّفَديّ ، سائلًا مِن أبيات :
 فَكَرَّتُ والنُّوآنُ نبه عَجائينٌ بَهَرَتْ لِمَنْ أَمسَى لَه مُتَدبِّرًا

(١) فى المطبوعة : ﴿ فَى لَغَرْ مَنَ الْأَبِياتَ ﴾ ، وأثبتنا ما فى : ج ، ك . والبيتان فى الدرو السكاسنة، والشفرات ، وقبلهما :

يا أيها البحر علما والغام ندى ومن به أضعت الأيام مفتخره أشكو إليك حبيبا قد كلفت به مورد الحد سبحان الذى فطره خماه قد أصبحا في زى عارضه وفيه بأس شديد قل من قهره

وقد ألهاد ابن حجر أن جمال الدين صاحب النرجة قد كتب هذه الأبيات إلى الصفدى .

وقال ابن العاد ، عن هذا اللغز : « لعله في ريباس » . قال في القاموس : والريباس بالكسر : نبت ينفع الحصبة والجدرى والطاعون ، وعصارته تحد النظركعلا » .

- (۲) فى الشذرات : « وقيه يبس ولين القامة النضرة » . وكذا فى الدرر ، لـكن فيه : «نفس» مكان « يبس » .
  - (٣)كذا في المطبوعة ، وفي : ج ، ك : ﴿ الشيخ ، .
    - (٤) جاء البيت في المطبوعة :

ناداك والبرق ماتوحي أصابعه إلا إليك فاعتدته أياديك

وصححناه من: ج، ك.

(ه) ام هذا السكلام في المطبوعة بين البيتين . ووضعناه هناكما في : ج ، ك . وواضح أن السكلام مبتور ، وقد كتب أ امه في حاشية ج : « نظر » . حتى إذا قال السَكَفُورَ تَغَيَّرا(١) فَالشُّكُو ُ فَاعِلُهُ أَنَّى فَي قِلَّةٍ وَالسُّكُفُرُ فَاعِلُهُ أَنَّى مُسْقَكُمْثِوا (٢٠ فملامَ ماجا آ بلَفظ واحد إنَّ التَّواذُنَّ في البَديم تَقَرَّرا

في مَلُ أنَّى لمُ ذا أنَّى باشاكِراً المكنَّها حِكُمْ بَوَاها كُلُّ ذِي الْبُ وَمَا كَانَتْ حَدِيثًا لَيْفَتَّرَى فأجابه من أبيات:

وجَوابُهُ إِنَّ الكَفُورَ ولَو أَنَّى بَقَلِيلِ كُنْورِ كَانَ ذَاكَ مُكَثَّرُ الْ بخِلافِ مَن شَكَر الإلْهُ فَإِنَّهُ مِكَثِيرِ شُكْرٍ لايُعَدَّ مُكَاثِّرًا فَإِذَنْ مُراعَاةُ التَّوَازُنِ هَاهُنا مَحْظُورَةٌ لِمَن اهتَدَى وتَفَكَّرا

وقد مدح الأخ جَالَ الدّين إمامات كبيران ، أحدها الشيخ الحافظ تقيُّ الدين أبو الفتح (1) ، فقد كتب إليــه من دمشق ؛ لَمَّا سافر مِن دمشقَ إلى مصر ، ماأنشدَ نِيه من لفظه لنفسه ، وهو :

> هَوَّى أغراءُ بِي قَلْبِي وعَيْنِي وأُضْحَى الدَّمْعُ مُنْحَدِراً بِخَدِّى وَكُنَّا تَدْ تَمَاهَدْنَا عَلَى أَنَّ

فَأَذَهَبَ بِالضَّنَى أَثْرَى وعَيْنِي (٥) ولا عَجَبُ تَحدُّرُ ماء عَيْني وسَمَهُمُ الحُبِّ عندَ الوَمثل ِ مُصْمِي فَلَكَيفَ وقد أَضِيفَ لَسَمُّم بَيْنِ بَنَفْسِي مَن نَأَى نَنَأَى اصْطِبارِي وواسَكَنِي السَّقامُ وحانَ حَيْنِي يكونَ توامُنُلًا كَالْفَرْ تَدَيْن

<sup>(</sup>١) في المطبوعة : « لم ذا أتانا » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والمراد الآيـــة الثالثة من سورة الإنسان : ﴿ إِنَّا هَدِينَاهُ السَّبِيلُ لِمَا شَأَكُوا وَلِمَا كُفُورًا ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في: ج،ك:

<sup>\*</sup> والـكفر يأتى فعله متـكثرا \*

وأثبتنا ما في الطبوعة .

 <sup>(</sup>٣) قوله : « وجوابه » سقط من الطبوعة ، وأثبتناه من : ج ، ك ، وبه يستقيم الوزن .

<sup>(</sup>٤) تقدمت ترجمه في هذا الجزء ١٦٧ .

<sup>( • )</sup> ف : ج ، ك : ﴿ أغراه ف » ، وأثبتنا ما في المطبوعة .

وحالَ البُمدُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنِي (١) وإن ظَهَرتْ فَواثدُه بَرَوْضِ شَهِدْنا الجَبْعَ بِينَ الرَّوسَتْيْنِ (٢٠) فبَحْرُ النِّيلِ دُونَ الْقُلَّةُين فلا تحفظ بنُورِ الشِّفر بَيْنِ فلا تَنظُرُ الضَوءِ المِرْزَمَيْنِ (٣) أَمَاكُ عَا يَسُرُ الناظرَيْن أَلَمْ تَنْظُرُ لَمَعْكَىٰ الْأَصْغَرَيْنُ (١) ولا تَبخَلْ بطَيفِ في مَنامِ فأينَ النَّومُ مِن سَهْرانِ عَيْنِ (٥٠) فَمُنذُ رَحَلْتَ لَم انظُو لِنَوْدِ وَلَم أَرْتَعُ بِرَوْضِ النَّيِّرَيْنِ (١٠) وما طَمَحتُ إلى الشَّرْ قَايْن عَيْنِي ولم أحفِلُ بمـــا في الوادِ بَيْنِ (٧)

فصرنا بالنوى كبنات تعيش وكُمْ شَخْصِ رأيتُ للم بَرُ قَنِي ﴿ وَلَمْ يَحْسُنُ لَدَى سِوَى خُسَانِ ۗ إمامٌ إن تسكلُّم ف تجال أبانَ كلامُه للمَـــ دُمَيْن وإن حَلَّتْ أيادِيهِ بأرْضٍ وإن سَمَحَتْ قَرِيحُتُــه بشِعْرِ وإن بَرَزَتْ بَدِيهُءُهُ بَنَثْنِي وإن هَمَّتْ عَزائمُه بشيء وتَضْغِيرُ اسمه مانيـــــهِ عَيْبٌ جَمَالَ الدِّينِ طَالَ البُعْدُ فَاقرُبْ لَمَلِّي أَفْقَضِي بِالْقُرْبِ دَيْنِي ولا تَبَخَلْ بِوَعْد بِاقتِرابِ فَوَعْدُ الْحُرِّ قَالُوا مِثْلُ دَيْنَ

(١) بنات نعش : سبعة كواكب ، أربعة منها ندش ؛ لأنها مربعة ، وثلاثة بنات نعش . ويضرب مها المثل في التفرق . قال الشاعر :

وكنا في اجتماع كالثريا فصرنا فرقة كيات نعش

التمثيل والمحاضرة ٢٣٤ ، واللسان ( نمش ) .

<sup>(</sup>٢) يمي بالروضة الثانية كتاب : « الروسة » للامام النووى .

<sup>(</sup>٣) في الأصول: « المرزبين » . خطأ ، وأثبتنا الصواب من الأزمنــة والأمكنة ، للمرزوق ٣١٧/١ ، واللمان ( رزم ) . والمرزمان : نجمان ، وعما مع الثعريين .

<sup>(</sup>٤) في ج ، ك : « يممني » ، وأثبتنا ما في المطبوعة . والأصغران : القلب واللسان .

<sup>(</sup>ه) في : ج ، ك : د عيني » ، وأثبتنا ما في المطبوعة .

 <sup>(</sup>٦) في: ج، ك: « لم أنظر لثورا » ، وأثبتنا ما في الطبوعة ، والنور ، بفتح النون : الزهر .

<sup>(</sup>٧) قوله : « الشرقين » هو مكذا في المطبوعة . ولم ينقط في : ح ، ك منه سوى الفاء بعد الراء.

فا حالُ امرى يَجِنُوه مِنكُم ومن يأنس لِدانى الجَنتَيْنِ (١) نخُدُها نَظْمَ عَبد ذِى وَلاه تَقَرَّر وُدُه فى الخانقَيْنِ أَبُونُ مَا نَظْمَ عَبد ذِى وَلاه خَشُنْتِ عليه أَخْتَ بنى خُشَيْنِ (٢) يُقِرُ لُمَا خَبِيبُ حِبنَ أَبدَى خَشُنْتِ عليه أَخْتَ بنى خُشَيْنِ (٢) ومنها أَخْجَلَ الحِلَى لَمَّا أَذَابَ التَّبرَ فى كأسِ اللَّجَينِ (٣)

• والثانى : الأنحُ الشبخ العلامة بهاء الدين أبو حامد ، أطال اللهُ عمره ، وكتب بها إليه لمّا درَّس بالمدرسة الشامِيّة البَرّا نِيّة :

هَنيثاً قد أقرَّ اللهُ عَيْنِي فلا دَمَتِ العِدَى أَهْلِي بَمَيْنِ (١) [الأُولى: الحاسَّة. الثانية: الإسابةُ بالمين [(٥): وقد وافَى الْبُشِّرُ لِى فأَكُرِمْ بخَيْرِ رَبِيثةٍ وافَى وعَيْنِ (١)

(١) كذا ورد عجز البيت في المطبوعة . وجاء في : ج ، ك : « ومن ما ماس داني الجنتين » بغير نقط للسكلمة التي قبل : « داني » . \*

(۲) حبيب : هو الثاعر ، أبو تمام . والشاعر يشير إلى قصيدته التي يمدح بها إسحاق بن إيراهيم ،
 ويذكر إيقاعه بالمحمرة ، أصحاب بابك ، ومطلمها :

خَشُنْتِ عليه أَخْتَ بَنِي خُشَيْنِ وأَنْجَح فيكِ قولُ الماذِ لَبْنِ

قال التبريزى : « وبنو خشين : قبيلة من اليمن ، وإنما أراد التجنيس بهذا الاسم ، وقيل : خشين ابن لأى بن عصيم بن شمخ بن فزارة » . ديوان أبى تمام ٢٩٧/٣ .

(٣) يريد قول صنى الدين الحلى :

أذابَ التِّبْرَ في كأسِ اللَّجَيْنِ رَسًا بالرَّاحِ مَخْضُوبُ اليِّدَيْنِ

مطلع قصيدة في ديوانه ٢٥٧.

- (٤) أشار إلى هذه القصيدة المرتضى الزبيدى فى تاج العروس (عين ) ٩ / ٢٨٧ ، حيث قال : « العين : أوصل معانيها الشيخ بهاء الدين السبكى ، فى قصيدة له عينية ، مدح بها أغاء الشيخ جمال الدين الحسين ، إلى خسة وثلاثين معنى » ثم ذكر مطلم الفصيدة وحده .
- (ه) هذا النفسير لم يرد في المطبوعة ، وأتميتناه من : ج ، ك ، وقد وضع فيهما هكذا بين البيتين . ثم جاء الشرح فيهما بعد ذلك بإزاء الأبيات في الحواشي . وسننقل في حواشينا هذا الشرح للعين ، من غير أن ننص على أنه من النسختين ، ثم نذكر شرح التاج ، إن رأينا عنده خلاما .
- (٦) الربيئة ، وهو السكاشف ، وفي التاج : « المسكاشف في . وجاء في المطبوعة : « وافي البشير إلى يه . وأثبتنا ما في : ج ، ك .

يُخَرِّرُ فِي بَانٌ أَخِي آناهُ فلوسَمَح الرَّمانُ لسكنتُ أعطِي السامِ المتخاراً إلى السامِ المتخاراً عِنْ بَرَكَاتُهُ ظَلَمَتُ فلارَتْ فلارَهُ فلا العلوم المسكل وقد والسطة لله العلوم المسكل وقاض المرَّه في العاس ماض وقاض المرَّه في العاس ماض وقاض المرَّه في العاس ماض ويتصب بينهم قسطاس حَقَّ للهُ نُورانِ مِن وَرَع وعِلْم وعِلْم في الطل عَدْ لا

مُناهُ وسَمْدُهُ مِن كُلِّ عَيْنِ (۱)
له مانيه مِن وَرِقِ وعَيْنِ (۲)
بَمَن لِسَناهُ تَمْشُو كُلُّ عَيْنِ (۲)
بِهَا اللهُ نيا وحَمَّنُ كُلَّ عَيْنِ (۱)
لَه الأَيّامُ إِنّك أَنتَ عَيْنِ (۱)
يُرُوِّى الطالِبين بطُولِ عَيْنِ (۱)
عَرْبِرَ فَوائد كَمَدبر عَيْنِ (۱)
عَرْبِرَ فَوائد كَمَدبر عَيْنِ (۱)
عَرْبِرَ فَوائد كَمَدبر عَيْنِ (۱)
فلا يَخْشَى مِن استِقبالِ عَيْنِ (۱)
فلا يَخْشَى مِن استِقبالِ عَيْنِ (۱)
فلا يَخْشَى مِن استِقبالِ عَيْنِ (۱)
غَرَبرَ اللهُ لَكُنْ مَعْفِيفٍ وعَيْنِ (۱)
تَخالُهما كَبدر دُجاً وعَيْنِ (۱)
ويَجملُ كُلُّ دَيْنِ مَعْضَ عَيْنِ (۱۲)

<sup>(</sup>١) الناحية .

<sup>(</sup>٢) الذهب عامة .

<sup>(</sup>٣)كل أحد . وفي المطبوعة : ﴿ أَيَاشَاسِةِ الشَّاسِ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٤) أهل الدار . وجاء ف: ج ، ك: « فن بركانه » ، والمثبت مــن المطبوعــــة . وفيها : « ونارت » وأثبتناه بالفاء من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٥) الحيار والأشراف .

<sup>(</sup>٦) جريان الماء .

 <sup>(</sup>٧) عين الماء وينبوعه . وق التاج : « ينبوع الماء » . وجاء في الطبوعة : « عزيز فوائد » ،
 والمثبت من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٨) وسط الـكلمة .

<sup>(</sup>٩) الجاسوس ٠

<sup>(</sup>١٠) العين في الميزان : الميل . وفي التاج : ﴿ عَبِنَ الْإِبِرَةِ ﴾ .

<sup>(</sup>١١) الشمس نفسما . وفي التاج : « الشمس » .

<sup>(</sup>١٢) النقد الحاضر . وفي التاج : ﴿ النقد ﴾ .

<sup>(</sup> ۲۷ / ۹ \_ طبقات الشافعية )

كَمَا حَجَب الْغَزِالَةَ صُولًا عَيْنِ (١) ويَحجُبُ عز الله ضياء فقد سارَتْ تحاسِنُه لَمَيْنِ (٢) لند شَرُفَتْ دِمَشْقَ؛ ومِصرٌ ولو خَفَرتْ خَفارةُ رأسَ عَيْنِ (٣) وتَمَظُمُ كُلُّ أَرْضِ حَلَّ مِنْهَا إذا بَخِلَتْ بنُو الدُّنيا بِمَيْنِ (١) بَجُودُ بَكُلِّ مافي راحَقَيْهِ مَزادَةُ غَيرِه شَحَّت بِمَيْنِ (٥) ويُوسِيعُ للوَرَى نادِي القِرَى إن فلم يُحْوِجُ إلى سَلَفِ وعَيْنِ (٦) وعَمَّ نَدَاهُ مِن شَرَقٍ وغَرْبِ فدُو نَكَ قَطْرةً مِن سُعَدِي عَيْنِ (٧) جَمَالَ الدِّينَ فَصْلُكَ لِيسِ يُحْمَى وحَقِّي أَن أَجِيءَ لَكُمُ بِمَيْنِي (٨) بِرَغْمِي أَنْ أَهُنِّي عَنْ بِعَادٍ ومِن سَفَهِ المَيشةِ غَيْبِتِي عَنْ دُرُوسِكَ لَم أُفُوتُهَا بَمَيْنِ (٩) عَلَى رُكِينِي إليكَ بَكُلُّ عَيْنِ (١٠) ولو أسْطِيعُ جِئْتُ ولو حِثْبًا ۗ لَاذْهَبَ بِينُكُمْ نَفْسِي وَعَيْنِي (١١) ونولا ماأرُومُ مِن التَّلاقِ

<sup>(</sup>١) شماع الشمس . وجاء في المطبوعة : « وبحجب عين نائله » وأثيتنا ما في : ج ، ك . وفيهما: « كما حجب الفيالة » . ولم نجد للفيالة مدني مناسباً ، فأثبتنا ما في المطبوعة ، و « الغزالة » : الشمس .

 <sup>(</sup>٧) قبلة العراق · وجاء في المطبوعة : ﴿ فقد صارت » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) بلد بين حران ونصيبين .

<sup>(</sup>٤) الدينار خاصة .

<sup>(</sup>ه) الخرم في الزادة . وقوله : « شحت » جاء مكذا في المطبوعة ، وهو بهذا الرسم في : ج ، ك ، لـ ، لـ كن من غير نقط .

<sup>(</sup>٦) العينة . وهي بكسير العين : أن يبيع من رجل سلمة بثمن معلوم لملى أجل مسمى ، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به . النهاية ٣٣٣/٣ .

<sup>(</sup>٧) مطر أيام لايقلم .

<sup>(</sup>۸) بنفسی ۰

<sup>(</sup>٩) الماينة والنظر .

<sup>(</sup>١٠) النقرة من الركبة . وفي الناج : ﴿ نقرة الركبــة ﴾ وجاء في : ج ، ك : ﴿ وَلُو اسْتَطَّمَتُ عِنْهُ النَّامِ و جئت جثيا ﴾ ، وأثبتنا الصواب من المطبوعة .

<sup>(</sup>١١) الشخس والصورة .

هَا أَزَكَى وأحسَنَ سَيْلَ عَيْنِ (١) وقد حَلَّتْ رِكَابُكُم مُ بِمَيْنَ (٢) فَإِنَّ كُلِّيكُما خِلِّي وَعَيْنِي ٢٠ لَنَا مِنهُ أَبَوُ أَبِ وَعَيْنِ (١) غُصُونَ أَخْرَجَهُما حين عَيْنِ (٥) فَدَامَ بِقَاؤُهُ مَالِاحَ بَرْ قُ وَأَطْرَبَ صَوتُ قُمْرِي وَعَيْنِ (١) أيقا بله الإله بكل عَيْن (٧) بَكُلُّ مَزِلَّةٍ وبَكُلٌّ عَيْنِ (١) قَصِيدِي لَم تَدَعُ معلَى لَمَيْن (٩) مَمانِ ما رأتُها قَطُّ عَيْنِي (١٠) وذلك لالترامي لَفْظَ عَيْنِ (١١) قَصيدَ أدبب إرض الحابمين (١٢)

وكنتُ لَعَينِ قَطْرِ سالَ قدْماً مَتَى ٱلنَّاكُمُ مِن عَيْنِ شَمْسِ وهَنِّ أَخَاكُ نَاجَ الدِّينَ عَنِّي وتُومًا وادْعُوَا لِأبيكُما إذْ بِهُزَ كُنِّ النُّرُ وعُ وطابَ مِنْهَا ومَن يَنظُرُ ۚ إليه بَعَيْنِ سُوء ولا زالَتْ أعادِيهِ تَرَدَّى وقد جَمَعَتْ مَمَانِي الْمَيْنِ طُرُّا فلو عاشَ الخليلُ لقالَ هَدِي وقد ضافَتْ قُوانِيها ورَكَّتْ ولو لم ألَّزُمْ هذا لَفَاقَتْ

<sup>(</sup>١) عين القطر . وفي التاج : ﴿ عَيْنَ الْـَظْرَةُ ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) يريد بعين شمس ، فوضع الغاهر موضع المضمر . وفي الناج : « قرية بمصر » .

<sup>(</sup>٧) الأخ الشقيق .

<sup>(</sup>٤) الأصل .

<sup>(</sup>٥) عين الشجر . وقوله : ٥ حين ، هو مكذا في الطبوعة : وبهذا الرسم في : ج ، ك ، من غبر أقط .

<sup>(</sup>٦) طائر معروف .

<sup>(</sup>٧) الضرر في العين .

<sup>(</sup>٨) الركية ، وهي البرُّد . ويقال : أرض مزلة ، بفتح اليم وكسر الزاى : أي تزل فيها الأقدام .

<sup>(</sup>٩) اللفظ المشترك .

<sup>(</sup>١٠)كتاب الدين ، في اللغة . وجاء في الأصول : ﴿ لَمَالَ هَذَا ﴾ . والأولى ما أثبتنا .

<sup>(</sup>١١) بجرد اللفظ، وهو غير المشترك. وفي الناج: ﴿ حرف من المجم ﴾ .

<sup>(</sup>١٢) أرض الجامعين : هي الحلة ، المدينة الشهيرة بين الكوفة وبفداد ، كانت تسمى قــديما : الجامعين . راجع معجم البلدان ٣٢٢/٢ . وأراد قصيدة صنى الدين الحلى التي ذكرنا مطلعها قريباً ، مفعة ١٦٤.

ولولا ذا لَطَابَ لَمَا خِتَامٌ بِذِكْرِمليكِم االقاضي الحُسَيْنِ وطافَ عَلَى الصِّحابِ بَكَأْسِ راحِ وَطَافَتْ مُقْلَمًا ﴿ بِٱخَرِينِ وخَيَّم مِن بَنِي الْأَوْالِهُ طَفَلْ يُجاذِبُ رِدْنُهُ جَبَلَى حُنَائِنِ (١) ويُشْرِكُ عُجْمةً قَاناً بِغَيْنِ (٢) يَطُوفُ عَلَى الرُّفَاقِ مِن الحُمَيًّا وَمِن خَمْرِ الرِّضَابِ بِمُسْكِرَيْنِ شَهِدْنَا الجَمْعَ بِينَ النَّيِّرَيْنِ وآخَرُ مِن بَنِي الْأعرابِ حُقَّتْ جُبوشُ الحُسْنِ مِنه إِمَارِ ضَيْنِ كما انتسب الرُّماحُ إلى رُدَيْن (٢) فيُبدلُهُا الحَياء بوَرْدَتين أواني الراح من ورق وعَيْن (١) وباتَ الزِّقُ مَعْلُولَ اليَدِينَ تَرَكُّبَ فِي نَنَاةٍ مِن لُجَانُ (٥) تُوقَّدُ فِي أَكُفُّ الساقِيَانُ (٦) طَواسِي نُورِها في النَّشْرِ قَيْنِ (Y) يُحَفُّ مِن السُّقاةِ بِكُو كُبِّان

يُبِدُّلُ نُطْقَهَ ضاداً بدال إذا يَجْلُو الحُمَيَّا والمُحيَّا إلى عَيْنَيْه تَنتسبُ الْنايا نُلاحِظُ سَوْسَنَ الخَدَّينِ مِنْهُ ومَحَبِّلسُنا الْأنيقُ تُضيء فِيه فأطلَقْنا فَمَ الإبْرِيقِ فيهِ وشَمْعَتُنا شَيِبيهُ سِنانِ تِبْرِ وةَمُونَنَا شَيِبِهُ شُواظِ نادٍ إذا مُلِيُّ الرُّجاجُ بِهَا وطارَتْ عَجِبْتُ لَبَدُرِ كَأْسُ صَارَ شَمْساً

<sup>(</sup>١) الطفل ، بفتح الطاء : الرخص الناعم . وجاء في المطبوعة : « يحارب ردفه » ، وأثبتنا سا ف: ج،ك.

<sup>. (</sup>٢) في الطبوعة : ﴿ وَيَرَكُ عِمْهُ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) المعروف أن الرماح تنسب إلى « ردينة » وهي امرأة ، كانت تسوى الفنا والرماح بهجر . راجِم السان ( ردن ) واللباب ١/٤٦٤ ، وكأن الشاعر غبره للقافية .

<sup>(</sup>٤) في الأصول: « أوان الراح » .

<sup>(</sup>٥) قوله : « تركب » هو هكذا في الطبوعة ، وفي : ج ، ك : « برحب » من غير نقط .

<sup>(</sup>٦) ف: ج، ك: ﴿ تُوقِدُ فِي يِدِي . . . ﴾ ، والثبت من الطبوعة .

٧١) في المطبوعة : ﴿ حواشي تورها ﴾ ، والمثبت من : ج ، ك . ولعله جم ﴿ الطاس ﴾ : وهو الـكأس الذي يشرب فيه .

<sup>(</sup>١) محول : بليدة حسنة طيبة ، كشيرة البساتين والمياه ، قريبة من بغداد . والرقتان هنا : قريتان بين البصرة والنباج . راجع معجم البلدان ٢/١ . ٨ ، ٤٣٢/٤ .

وجاء نى : ج ، ك : ﴿ وَنحن نزف ﴾ ، وأثبتنا ما فى المطبوعة . و﴿ أُعباد ﴾ : حم عبـــد ، وجاءت خالية من النقط فى : ج ، ك -

<sup>(</sup>٣) في : ج ، ك : ﴿ الأزهار روضا ﴾ ، والمثبت من المطبوعة -

<sup>(</sup>٣) في المطبوعة : ﴿ بِبَرْدُ كَالْمُدَاهِنَ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك -

<sup>(</sup>٤) في : ج ، ك : ﴿ جَمَّتُ في ﴾ ، والمثبت من الطبوعة .

<sup>(•)</sup> في : ج ، ك : ﴿ صبرى بعد بين ﴾ ، وأثبتنا ما في المطبوعة .

<sup>(</sup>٦) الجامعين : الحلة ، وسبقت قريباً .

<sup>(</sup>٧) قوله: « سالفیك » هو هكذا في الطبوعة ، وفي : ج ، ك : « سالفنك » .

وهَبْتُكَ فَالْهُوَى رُوحِي بَوَعْدِ وَبِمْتُك عَامِداً نَقْداً بِدَيْنِ وجثتُ وفي يَدى كَنَّفِني وسَيْمِ في وكم قدشاهَدتَكَ الناسُ قَبْلِي وكانالناسُ قبلَ هواكَ سَحْيِي

ف كميف جَعَلْتُهَا خُفَّى حُنَيْن وكَمْ صَيِّرَتَ بُمْدَكَ قَيْدَ قَلْمِي وكان جالُ وَجْهِك قَيْدَ عَيْنِ (١) فِصِرْ نَا نُشْبِهُ النَّسَرَيْنِ بُمُداً وكُنَّا أَلْفَةً كَالْفَرْ قَدَيْنِ علمتُ بأنَّ وَعْدَكَ صَارَ مَيْنًا لِزَجْرِى مُقْلَقَيْكَ بِصَارِمَيْنِ وقلتُ وقدراْيتُكَ خابَ سَمْدِيي لَــكُونِ البَدْرِ بِينَ المَقْرَ بَيْنِ مْـكُمْ دَلَّكَتْنِي بَخَيَالِ زُورٍ وَكُمْ أَطْمَمْتَّنِي بَسَرَابِ مَيْنِ وهَل لاقلتَ لي قولًا صَرِيحاً ﴿ فَكَانَ الْمُنْعُ إِحْدَىالُواحَتَيْنِ ﴿ عَرِفْتُكَ دُونَ كُلِّ الناسِ لَمَّا لَهُ نَقَدَتُكَ فِي اللَّلَاحِةِ نَقْدَ عَيْنِ فَا نَظَرُ وكَ كَأْمُمُ بِمَيْنِي وطاوَعْتُ النُّهُوَّةَ فيكَ حَتَّى جملتُكَ في المَلاء رُ تُبتَيْنِ فلمَّا أَن حَـكَى المني وبِنْنَا عُراةً بالمَفافِ مُؤذَّرَ بْنِ (٢) وَمَنَيْنَا الْحَجَّ ضَمًّا واستِلاماً ولم نَشَمُر ْ بما في المَشْمَرَ بْن أَنْهِ حُرُثُنِي وَتَحْفَظُ عَبِدُ غَيْرِي وَهِلَ لِلْمُوتَ غُذُرٌ بَمْدُ ذَيْنَ وقلتَ الوعدُ عندَ الحُرِّ دَيْنٌ فَكيفَ مَطَلْقَنِي وَجَحدْتَ دَيْنِي أأجملُ لى عليكَ سِوالدُ عَيْناً وكنتَ على جميع الناسِ عَيْنِي إذا ماجاء مَحبُو بِي بِذَنْبِ يُسَايِقُه الجَمالُ بشانِمَيْنِ (٢) وقلتَ جملتَ كلُّ الناس خَسْمي لَقَدْ شاهدتَ إحدَى الحاكَيْن فهل أبقيتَ لي مِن صاحِبَيْنِ

<sup>(</sup>١) في : ج، ك : ﴿ فقد قلمي ﴾ ، وأثبتنا ما في المطبوعة . وفيها : ﴿ وَجِهِكَ قَيْدَ حَيْنَ ﴾ ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، ولمله « عيني » .

<sup>(</sup>٢) قوله: « المعنى » هو مكذا في الأصول . وقوله: « عراة » لم ترد في: ج ، ك ، وأثبتناها من الطيوعة .

 <sup>(</sup>٣) ف المطبوعة : « محبوبى بدين » . والتصحيح من : ج ، ك .

رِمادِی اطْمَعَ الأعداء حتّی راوك الیوم حرّب الناظرین (۱) وهل لاطالموك بمین سُوء وامرِی نافذ فی الدولتین (۲) وما خَفَقت جَناحُ الجیش إلّا راونی مِلء قلب المسَکرین وما خَفَقت به الدوراء نفسی فإن القلب بین مُحرً کین فرقی بمتادی لدیار بکر و آخر نحو ارض الجامِمین (۲) مُسارِع نحوراس المین خطوی وافسید ها علی راسی و عینی (۱) واسرح ف حِمی جَبْرُون طَرْفی وازشع فی ریاض النّیرین (۵) واسرح ف حِمی جَبْرُون طَرْفی وازشع فی ریاض النّیرین (۵) واسرح ف حِمی جَبْرُون طَرْفی وازشع فی ریاض النّیرین (۵) واسرح ف حِمی جَبْرُون طَرْفی وازشع فی ریاض النّیرین (۵) واسرح فی حَمی جَبْرُون طَرْفی وازشع فی ریاض النّیرین (۵) واسرح فی حَمی جَبْرُون طَرْفی وازشع فی ریاض النّیرین (۵) واسرح فی مَمی جاید این سَبْرِی وحاد بَنِی بَسَمْم الْقُلْمَیْنِ وَما عَیْنِی بِها جَهْما ولکین واید الرّین بعد کی وَیْنِ (۲) وا عَیْنِی بِها جَهْما ولکین واید الرّین بعد کی وَیْنِ (۲) وا عَیْنِی بِها جَهْما ولکین واید الرّین بعد که عیر واید عینی واید کین بیری بهدک عیر وَیْنِ (۲)

والحِلِّي عَارَضَ أَبَا تَمَّامَ فَى قَصَيْدَتُهُ التَّى مَطَلَّمُهَا (٨):

\* خَشُنْتِ عليه أَخْتَ بَيِي خُشَيْنِ \*

وهي ممرونة .

<sup>(</sup>۱) ق : ج ، ك : « يمادى » ، بالياء التحتية ، وأثبتناه بالباء الموحدة من المطبوعة . وفيها : « حزب » بالزاى ، وأثبتناه بالراء من : ج ، ك ،

<sup>(</sup>٢) في المطبوعة : « بفير سوء » ، وأثبتنا ما في : ج ، ك .

<sup>(</sup>٣) أرض الجامعين : الحلة ، وسبقت قريبا .

<sup>(</sup>٤) رأس العين : مكان تقدم التعريف به قريبا .

<sup>(</sup>٠) جيرون : موضع عند باب دمشق .

<sup>(</sup>٦) في : ج ، ك : ﴿ فِي عَنِي حَفَيْلًا ﴾ ، والمثبت من المطبوعة . والأصفران : القلب واللَّمان .

<sup>(</sup>٧) ف المطبوعة : « رأين الزين » ، وأثبتنا الصواب من : ج ، ك .

<sup>(</sup>٨) انظر صفحة ٤١٦ :

ولم أَجِدُ على هذا الوَزن والرَّوِيُّ أقدمَ من أبياتِ قالمًا أعرابُ مُ ، قبل له : مَن لم يَنزوَّج بامرأتين (١) لم يَذُقُ حلاوةَ الميشِ ، فَتَرَوَّجُ المرأتين ، فَنَدِم وأنشأ يقول :

ِ عَا يَشْغَى بِهِ زُوجُ اثْنُتَيْنِ فقلتُ أصيرُ بِنِهُمَا خَرُوفاً أَنْهُمُ بِينَ أَكْرَم نَمْجَقَيْنِ تُداوَلُ بِينَ أَخْبَثِ ذُبْبَعَيْن فا أَعْرَى مِن أَحْدَى السَّحْطَتِينِ كذاك الفُّرُّ بينَ الفِّرَّ آين (٢) عِمَّابُ دائم في الليلَمَيْنِ فإن احببتَ أن تَبقَى كَرِيمًا مِن الخديراتِ مملوء اليَديْنِ (٢) وذى جَدَن ومُلْكَ الْحَانِقَيْنُ (١) وتُبَسِّع العَرِيم وذِي رُعَيْنِ (٥)

نزوجتُ اثنَتينِ لنَرَّطِ جَمْلِي نصرت كنعجة تضجي وتميي رِضًا هَذِي يُهِيِّجُ سُخْطَ هَذِي والْقَى في المعيشة كلُّ بُوْس لِهَذِي لِيــلة ﴿ وَلَيْلُكُ ۚ أُخْرَى وتُدْرِكَ مُلْكَ ذِى بَرَنِ وَعَمْرٍ و ومُلْكَ الْمُنذِرَيْنِ وذِى نُواسٍ

<sup>(</sup>١) في المطبوعــة : « اثنتين ، ، وأثبتنا ما في : ج ، ك . والقصــة مع الأبيات في أمالي القالي ٣/ ٣٥ ، ٣٦ ، وفيها : ﴿ أَمِرْ أَتَيِنَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأمالي: ﴿ كُلُّ ضُمُّ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الطبوعة : أن تلني ، ، وأثبتنا ما في : ج ، ك ، والأمالي .

<sup>(</sup>٤) في الأصول : ﴿ ذِي يَزِنَ بَنْ عَمْرُو ﴾ ، وأثنيتنا الصواب من الأمالي . وذويزن : اسمه النعمان ابن قيس الحميري . راجع المرصم ٢٥١ . و « عمرو » : لعله عمرو بن أبرهة ، من حمير ، أحد التبايمة. وهو ذو الأذعار . انظر المرصم ٧٧ ، وتاج العروس ( ذعر ) ٣/٣/٣ -

وجاء في مطبوعة الطبقات : ﴿ وَذَي جِدْتَ ﴾ وفي : ج ، ك : ﴿ ذَي حَرْبٍ ﴾ وأثبتنا الصواب من الأمالي . وذو جدن : من ملوك البمِن ، واسمه علس بن الحارث . المرسم ١٣٣ . وجاء في أماليه القالي: ﴿ وَمَلَكُ الْحَارِثِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٥) المناذرة كثيرون ، وهم ملوك الحيرة وما يليها من نواحي العراق ، في الجاهلية .

وذونواس أحد أذواء البين، وهو آخر ملوك حير فيالبين ، وهو صاحب الأخدود الذكور فالفرآن السكرج ، وق اسمه خلاف كثير ، واجع الأعلام ، للائستاذ الزركلي ٣٨/٣ ، والمرصع ٣٣٣ -

و و تبع ، هو حسان بن أسعد آبي كرب الحربي ، من أعاظم تبابعة اليمن في الجاهلية ، ولمله أكثرهم غارآت ، وأظهرهم كنائب . الأعلام ١٨٧/٢ . و « العريم » : الداهية : وجاء في أمالي الغالى : « القديم » . وفي : ج ، ك : « والمريم » بزيادة الواو ، وأسقطناها كما في المطبوعة . وذو رعين : لقب ملك من أدواء اليمن ، واسمه : يريم بن زيد بن سهل . المرصع ١٨٩ ، عمهرة ابن حزم ٤٣٣ .

# فَيِنْ عَزَبًا فإن لم تستطِمه فضر بًا في عِراضِ الجَحْفَليْنِ<sup>(۱)</sup>

انتهى الجزء الناسع من طبقات الشانعية السكبرى ، لابن السبكى ويليه الجزء الماشر \_ وهو آخر السكتاب \_ وأوله ترجمة ﴿ خليل بن أيبك ، صلاح الدين الصفدى ﴾

<sup>(</sup>۱) عراض: مصدر عارض الجعفل الجعفل، معارضة وعراضا: إذا التقيا ـ والجعفل هنا: الجيش العظيم ـ يقول: تعرض المموت والشهادة كى تستريح. وقد رواه قوم: « فى تُعراض الجعفلين » بضم المين ، والجعفلان: كناية عن الشفرين ، مأخوذ من جعفلة الدابة ، يريد: فارجع إلى ما عزبت عنه ، وأقبل عليه ، واصبر على مكروهه . وفال آخرون: يقال: تجعفل: إذا اجتمع، وجعفلته: إذا جمته ، فهو كناية عن الخضخضة ، وهى التدليك والاستمناء باليد . سمط اللاكى ١٦٩/٢.



# الفهارس

\_\_\_

- ١ فهوس التراجم .
- ٢ فهرس الأعلام.
- ٣ فهرس القبائل والأمم والفرق.
- ٤ فهرس الأماكن والبلدان والياه.
- فهرس الأيام والوقائم والحروب .
  - ٦ نهرس الكتب.
  - نهرس الآيات النرآنية .
  - المرس الأحاديث اللبوية .
    - ٩ فهرس الأمثال .
- ١٠ فهرس القوافي وأنصاف الأبيات والمُوَشَّحات
  - . ١١ فهرس مسائل الملوم والفنون .
    - ١٢ فهرس مراجع التحقيق .



## 

| رقم الصمتة     |                                                                   | وقم النرجمة |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| ٧              | أحمد بن إبراهيم بن يوسف . جمال الدين الدِّيباجيّ المَنْهَاُء طِيّ | 1791        |
| A 6 Y          | أحمد بنُ الحسن بن على . أبو المبّاس العُسَينيّ الأُ نيجيّ         | 1797        |
| /V ~ V         | أحمد بن الحسن . فخر الدين الجارَبَرْ دِيّ                         | 1444.       |
| 14             | أحمد بن عبد الله بن حهاب الدينالبَعْكَبَكِيَّى                    | 377/        |
| 19             | أحمد بن عمر بن أحمد . كمال الدين ابن النَّسَائيّ                  | 1440        |
| 44 ~ 4.        | أحمد بن محمد بن سالم . نجم الدين بن صَصْرَى التَّمْعَارِبِيّ      | 1747        |
| YE . "I"       | أحمد بن محمد بن عبد الكريم. الشبيخ ابن عطاء الله السكندري         | 1444        |
| 37 _ AY        | أحمد بن محمد بن على . نجم الدين ابن الرِّمْمة                     | 1444        |
| AY & PY        | أحمد بن محمد بن قيس . أبو المبّاس ابن الظَّهير الأنصاريّ          | 1444        |
| y y            | ومن الفوائد عنه                                                   |             |
| <b>*1</b> 6 40 | أحمد بن محمد بن أبي الحزم . نجم الدين القَمُوليّ                  | 18          |
| r8_ r9         | أحمد بن الْمُظَفَّر بن أبي محمد . أبو المباس النابُلُسِيّ         | 14.1        |
| 99 48          | أحمد بن يحيي بن إسماعيل . شهاب الدين بن جَهْبَل السَحَابِي        | 14.4        |
| de a dh        | محمد بن أحمد بن إبراهيم . شمس الدين ابن القَمَّاح                 | 14.4        |
| 9.5 - 48       | محمد بن أحمد بن عبد المؤمن . شمس الدين ابن الَّلْبَان             | 3.71        |
| 976 96         | ومن الفوائد والملح ، عنه ، والأشمار                               |             |
| 1 9V           | محمد بن أحمد بن عُمَان ، ابن عدلان ، شمس الدين الكِينانيّ         | 14.0        |
| 1 9A           | ومن الفوائد عنه                                                   |             |

|            | - 41 • -                                                     |             |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| رقم الصفحة |                                                              | رقم النرجمة |
| 144-1      | محمد بن أحمد بن عثمان . شمس الدين الذَّ هبيّ                 | 14.4        |
| //0-///    | ومن النوائد عنه                                              |             |
| 170 6 172  | محمد بن أحمد بن على ، أبو حاتم السُّبكيّ                     | 14.1        |
| 147        | محمد بن احمد بن عيسى ، فتح الدين القَلْمُوبِيّ               | 14.7        |
| 144        | محمد بن إسحاق بن إبراهيم ، تاج الدين السُّلَمِيِّ النَّاوِيّ | 14.4        |
| 127 - 127  | محمد بن إسحاق بن محمد ، عماد الدين البِنْبِيسي "             | 141.        |
| 184 . 181  | فائدة في السُّواك ، وفوائد أخرى                              |             |
| 187 - 189  | محمد بن إبرإهيم بن سعد الله. بدر الدين ابن كِجاعة            | 1811        |
| 197 _ 184  | تحمد بن إبراهيم بن يوسف . تاج الدين المَرَّا كُشِيَّ         | 1414        |
| 107        | محمد بن عبد الحاكم بن عبد الرزاق البِلِفْيائيّ               | 1717        |
| 102        | محد بن عبد الله بن الجد إبراهيم المُرْ شِدْيٌّ               | 3171        |
| 102        | محمد بن داود بن الحسن . صدر الدين التَّبريزيّ                | 1710        |
| 107 ( 100  | محمد بن خلف بن كامل . شمس الدين ابن الغَزِّيّ                | 1414        |
| /oX        | محمد بن عبد الله بن عمر . زين الدين ابن المُرَكِّل           | 1414        |
| 171 _ 104  | محمد بن عبد الرحمن بن عمر. جلال الدين القزويني "             | 1717        |
| 178 _ 177  | محمد بن عبد الرحيم بن محمد . صنى الدّين الهندى الأرْمَوِيّ   | 1414        |
| 371 3 071  | محمد بن عبد العسمد بن عبد القادر . قطب الدين السُّنباطيُّ    | 177-        |
| 170        | محمد بن عبد النفار بن عبد الكريم . جلال الدين التزويني "     | 1841.       |
| 177        | عمد بن عبد الحسن بن الحسن . شرف الدين الأرْمَنْتِيّ          | 1777        |
| 144 - 174  | محمد بن عبد اللطيف بن يحبي . تتى الدين أبو الفتح السُّبكيُّ  | 1777        |
| 144 4 144  | محمد بن على بن عبد السكريم. فخو الدين المِصرى                | 1448        |
| 7.7 19.    | محمد بن على بن عبد الواحد . كمال الدين ابن الزملكانيّ        | 1770        |
| 1.7 - 7.7  | ومن فوائد الشيخ كمال الدين                                   |             |
|            | ı                                                            |             |

|                        | • 1                                                         |              |
|------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| وقم الصفيعة            |                                                             | . رقمالترجمة |
| Y+7_73Y                | محمد بن على بن وهب على الدين ابن دقيق السيد                 | 1441         |
| 3/777                  | شعره                                                        |              |
| 728 _ 77.              | فصل فی شیء من نثره                                          |              |
| 337 _ 737              | فوائد الشييخ تتى الدين ومباحثه                              |              |
| 197_197                | محمد بن على البارِ نْبَادِيّ . طُوَيرِ الَّذِيلِ            | 1444         |
| 707                    | عمد بن عَقِيل بن أبى الحسن البالِسِيّ المِصريّ              | 1444         |
| 777_707                | محمد بن عمر بن مكى. صدر الدين ابن المُرحَّل                 | 1444         |
| Y7X                    | محمد بن محمد بن أحمد . القاضي نجم الدين العابري             | 144.         |
| <b>***</b> - <b>**</b> | عد بن عد بن عد . ابن سَيَّد الناس اليمُريّ                  | 1441         |
| 774                    | محمد بن محمد بن محمد. جال الدين ابن نباتة الشاعر            | 1444         |
| 445                    | محمد بن محمد بن محمد . فخر الدين الصَّعَلَىٰ                | 1222         |
| 377 3 077              | محمد بن محمد الرازى ، تعلب الدين النَّحْتَانيّ              | 188          |
| 477 4 779              | محمد بن يوسف بن عبد الله . أبو عبد الله الجَزَرِيّ المِمريّ | 1770         |
| ***-                   | محمد بن يوسف بن على . أبو حيّان الأندلُسيّ الصريّ           | 1441         |
| 797_779                | ومن الرواية عنه ، والأشمار                                  |              |
| 797 3 327              | ومن المسائل عنه                                             |              |
| 4.4-448                | ومن النوائد عنه                                             |              |
| T-9_F-Y                | محمد بن أبي بكر بن إراهيم . شمس الدين ابن اللنميب           | 1444         |
| *** - ***              | محمد بن أبى بكر بن عيسى . علم الدين الأَّخْدَائَى ۚ ﴿       | 1444         |
| 711                    | محمد بن أبي بكر بن محمد . نور الدين ابن قوام                | 1444         |
| 717 . 717              | إراهيم بن عبد الرحن بن إراهيم . برهان الدين ابن الفِرْكاح   | 148.         |
|                        | مراسلات أدبية بين ابن السُّبكيُّ المسنف وبين برهان الدين    |              |
| 317_117                | القِيراطيّ الشاءر                                           |              |
|                        |                                                             |              |

| رقم الصفيعة |                                                               | رقم النرجمة |
|-------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| 444 . F4A   | إبراهيم بن عمر بن إبراهيم . برهان الدين الجُعبرى              | 1481        |
| 49          | إبراهيم بن لاحين الأُغرِّى الرَّشيدي                          | 1484        |
| ٤٠٠         | إراهيم بن حبة الله بن على الحيرى الإسنائى                     | 1484        |
| 4.3 _ 7.3   | إسماعيل بن يحيي بن إسماعيل بن تِيكرُ وز الشيرازي البالي       | 3371        |
| 1.3 - 4.3   | إسماعيل بن على بن محمود . الملك المؤيد صاحب حماه . أبو الفداء | 1780        |
| ٤٠٧         | جمفر بن ثملب بن جمفر الأدْفُوَى                               | 1481        |
| £+A 4 £+Y   | الحسن بن شرف شاه العلوى الحسيني . السيد ركن الدين             | 1724        |
| ٠ ٤٠٨       | الحسن بن هارون بن الحسن . نجم الدين الحدباني                  | 1454        |
| ٤٠٩ ، ٤٠٨   | الحسين بن على بن إسحاق بن سلَّام . شرف الدين                  | 1869        |
| 211 _ 2.4   | الحسين بن على بن سيد الأهل الأسواني الأسفُوني                 | . 100       |
| 1/3_073     | الحسين بن على بن عبد الـكافي السبكي . جمال الدين              | 1501        |

(۲) فهرس الأعلام

(حرف الألف)

الآمُلي = محمد بن محمد بن أحمد الطَّبرى . نجم الدين (أبو حامد )

أبان بن سممان ٧٢

أبان بن بزيد المطَّار ١١٤

أبو إبراهيم = إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن تِيكر وز التَّميمي الشِّيرازي البالي (مجد الدن)

إبراهيم بن خاله ( أبو ثَور ) ١١٤

إبراهيم بن خنيف المَو تُدِي (١) ٣٣

إراهيم الخايل (عليه السلام) ٥٢ ، ١٤٣

إراهم بن السّريّ الرّجّاج ٢٩٣

إراهيم بن سمد ١١٤

إبراهيم بن طَهْمانِ ١١٤

إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سِباع الفَزَارى . برهان الدين ابن الفِرْكَاحِ المهم بن عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سِباع الفَزَارى . برهان الدين ابن الفِرْكَاح

إبراهيم بنءبدالله بن محمد القِيراطي اليصرى . برهان الدين (أبو إسحاق) ٣١٤، ٣٣٦،

777 , 777 , 677 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 , 777 ,

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجَمْبَرِي . برهان الدين ( أبو إسحاق ) ٣٩٨ ، ٢٩٨

إبراهيم بن عمر بن مُضَر ( الرضيّ بن البرهان ) ٩٢

إبراهيم بن لاجين الأُغَرِّى الرشيدى ( برهان الدين ) ٣٩٩

إبراهيم بن محمد الفقيه (أبو إسحاق) ٣١٣

(١) انظر التصويبات آخر الجزء .

( ۲۸ / ۹ \_ طبقات الثانسية )

إبراهيم بن محمد النساج ٣٢٦ إراهم بن المستمسك بالله محمد بن الحاكم ( الواثق بالله ) ١٧٢ إبراهم بن التندر بن المتضد ( التَّق لله ) ١٧٢ إراهم بن المنذر ٣٢٧ إبراهيم بن هبة الله بن على الحميرى الإسنائى القاضي ( نور الدين ) ٤٠٠ إراهيم بن هلال السابي ٣٤١ إراهم بن الوليد بن عبد أألمك ١٧٢ الأَبَرْ تُوهي = أحمد بن إسحاق (أبو المالي) أحد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي ( أبو بكر ) ٧٨ أحمد بن إبراهيم بن حَيْدرة ( علم الدين ) ٩٢ أحمد بن إبراهيم بن الربير الثَّة في ( أبو جمنر ) ٢٧٧ ، أحمد بن إبراهيم بن محمد المقدسي ١٦٨ أحد بن إراهم بن بوسف بن شرف الدِّيباجي المَلُّوى المَنْفُلُوطِي القاضي (جال الدين) ٧ أحد بن أحد بن نسبة المقدسي ( شرف الدين ) ٢٥٣ أحمد بن إسحاق الأبَرْ تُوهي (أبو المالي) ١٠٢، ١٦٤، ٧٧٥، ٢٨٣، ٣٠٩، ٣١٥، ٣١٨ أحمد بن إسحاق بن المقتدر ( القادر بالله ) ۱۷۲ أحمد بن إسماعيل بن يحيى النالي ( أفضل الدين ) ٤٠٢، ٤٠١ أحدين أبي بكرين الجوى ٣٠٧ أحمد بن جمنر بن حَمدان القطيمي ( أبو بكر ) ٣٢٤ ، ٣٠٨ ، ٣٢٤ أحمد بن الحسن بن أحمد الحيرى الجرشي القاضي ( أبو بكر ) ٣٣ ، ١٦٩ أحمد بن الحسن الجارَبَرُ دِي ( فخر الدين ) ٨ \_ ١٧ أحمد بن الحسن ( الحاكم بأمر الله ) ١٧٢ احد بن الحسن بن على بن خليفة للحسيني الأنجيي . السيّد مجير الدين ( أبوالمباس ) ١٠٨ أحمد بن الحسين ( أبو الطبيب المتنى الشاعر ) ٣٤٩ ، ٣٤٩ ، ٣٦١ أحدين الحسن بن على البيهيق ٧٩

أحمد بن الحسين . القاضي (أبو العناس) ٣٢٨ أحد بن حَمدُون بن رُسْتُم الأعمش ٣٢ أحد بن حنبل = أحد بن محد بن حنبل ( الإمام ) أحمد بن أبي خَيْشَة زُهر بن حرب ١١٣ أحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهم ١٠١ حد بن أبي دؤاد ٣٤٤ أحد بن سعد بن أحمد بن بشهر الأنصاري (أبو حمقر) ٢٧٨ إحد بن سَلْمان النَّحَّاد (أبو بكر) ٣٥٦ أحمد بن سلمان الطُّوسِي ٣٢٧ أحد بن شميد بن على النَّسائى ( الإمام ) ٧٤٧ ، ٢٤٨ أحد بن شيان ٢٠٧ أحد بن سالح الطَّرى المصرى ١١٤ أحمد بن أبي طالب بن نعمة بن الشِّحنة الحجَّار (أبوالعباس) ١٩٧،١٩٧، ١٩٨، ١١٨ ١ أحمد بن الظاهر بأمر الله بن الناصر لدين الله ( المستنصر بالله ) ١٧٢ أحد بن عبد الحيّار الماليك ٢٢٥ أحمد بن عبد الحلم ( ابن تيمية ) ٢٥٠، ١٦٤ ، ١٦٤ ، ١٩١ ، ٢٥٣ أحمد بن عبد الحيد بن عبد المادي المقدسي ٣٢٨ أحمد بن عبد الدائم بن نممة ٢٠ ، ٣١٣ ، ٣١٣ أحدين عبد الرحن بن محمد الحويري ٢٢٠ أحمد بن عبد القادر بن أحمد ( ابن مكتوم ) ١٨٨ أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني الحافظ ( أبو نُميم ) ١١٤ ، ١٨ أحمد بن عمد الله بن عمراب الدين السَّمْلَد عَمَّ الم الم أحد بن عبد الله الطّبرى ( عبّ الدين ) ٢٦٧ أحمد بن عبد الله (أبو الملاء المَمَرِّي الشاعر) ٣٤٣ أحمد بن على بن ثابت الخطيب البندادي الحافظ (أو بكر) ٢٢٥، ١١٤، ٧٨، ٣٣

أحمد بن على بن الحسن بن داود اكمؤرري (أبو الباس) ٣٢٧ أحمد بن على بن عبدالكاف الشبكي مهاء الدين (أبو عامد) ٩٧، ١٧٤، ١٧٥، ١٧٥، ١٧٥، ١٦٥ أحمد بن على بن محمد بن الطَّبَّاع ( أبو جعفر ) ٢٧٨ أحمد بن عمر بن أحمد بن أحمد بن النَّشائي (كمال الدين ) ١٩ أحمد بن عمر بن سُرَيج ١٦١ أحمد بن عمر المُرْسي ( أبو المباس الصوق ) ۲۳، ۹٤، ۲۱۳، ٤١١ ، ٤١١ أحمد بن عيسي بن رضوان القَلْيُوني (كال الدين ) ١٢٦ أحد (١) بن عيسى اللُّخمي ٢٢١ أحمد بن أبي غالب الورّاق (أبو الماس) ٣١٨ 1 حمد بن الفرات الرازي الحافظ ( أبو مسعود ) ١١٤ أحمد بن التوكل بن المتصم ( المعتمد على الله ) ١٧٢ أحد بن محمد بن أحد بن مَقيّ بن عَمْلَد ٢٨٣ أحمد بن محمد بن أحمد السِّلَفي الحافظ ( أبو طاهر ) ١٦٩ ، ٢١٢ أحمد بن محمد بن احمد المَحاملي ٢٥٥ أحد بن محمد البَعَقِي المصرى ( فتح الدين ) ٢١٥ أحد بن محمد بن أبي اكخر مكى بن ياسين القَمُولِي . نجم الدين (أبوالمباس) ٢٠، ٣١، ٢١٨ ١٢٨ أحمد بن محمد بن الحسين الأرجاني ( الشاعر ) ٣٤٥ أحمد بن محمد بن حنبل (الإمام) ٣٢، ٣٩، ١٩، ١١٤، ١١٤، ١١٤، ٣٠٨، ٢٢٣ أحمد بن محمد بن سالم بن أبي الواهب بن سَصْرَى الرَّ بَعِي التَّمْلِي . قاضي القضاة . نجم الدين (أبو العباس) ۲۰ ۲۲، ۱۵۸ أحمد بن محمد بن سلمان الوّ جنري ( جمال الدين ) ١٢٨ احد بن عمد بن عبد الرحمن المُستجدي الحافظ شهاب الدين (أبو المباس) ٢٥٧ \_ ٢٥٩ آحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السَّكُندري . تاج الدين (أبو الفضل) ٢٤ ، ٢٢

أحمد بن محمد بن عبد الله . ابن الظاهري الحافظ ( أبو المياس ) ١٠٢

<sup>(</sup>١) انظر الاستدراكات آخر الحزء.

أحمد بن محمد بن عبد الله بن المجد إبراهيم المُرْشِدى ١٥٤ أحمد بن محمد بن على المبَّاسي ( أبو الهُدَى ) ١٦٧ ، ١٦٩ أحمد بن محمد بن على القَسْطَلَّانى الزاهد ( أبو العباس ) ١٤١

أحمد بن محمد بن على بن مُر تفع بن صارِم . ابن الرفقة الفقيه . نجم الدين ( أبو العباس ٢٤ ـــ احمد بن محمد بن على بن مُر تفع بن صارِم . ابن الرفقة الفقيه . نجم الدين ( أبو العباس ٢٤ ـــ

أبو أحمد = محمد بن عيسى بن محمد الجُلُودي

أحمد بن محمد بن قيس . ابن الظُّمير . شهاب الدين ابن الأنصاري ( أبو العباس ) ٢٩ ، ٢٩

أحمد بن محمد بن منصور . ابن المُنَيِّر الفقيه ( ناصر الدين ) ٢٠٥ ، ٢٠٥

أحمد بن محمد ( الناصر ) بن فَلاوُون ( السلطان اللك الناصر ) ٧٧ ، ٢٧٨

أحمد بن محمد النُّورِي ٣٩٦

أحمد بن مَخْلَد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بق بن مَخْلَد ٢٨٣

أحمد بن المستضيء بأمر الله بن المستنجد بالله ( الناصر لدين الله ) ١٧٢

أحمد بن المستكني بالله سلمان ( الحاكم بأمر الله ) ١٧٢

أحمد بن المُظَفَّر بن أبي محمد بن المُظَفَّر النا بُلُسي الأشمري الحافظ . شهاب الدبن (أبو

المباس ) ۳۱ ـ ۲۲، ۲۲۵ ، ۲۲۸

أحمد بن المتصم بن الرشيد ( المستمين بالله ) ١٧٢

أحمد بن المفرج بن على ( الرشيد بن مسلمة ) ١٤٠

أحمد بن المقتدى بأمر الله بن محمد ( الستظهر بالله ) ١٧٢

أحمد بن منصور الرَّمادِي الحافظ ١١٤

أحمد بن الموفق طلحة بن المتوكل ( الممتضد بالله ) ١٧٢

أحمد بن نوح . القاضي ( ممين الدين ) ٢١١

أحمد بن هبة الله بن أحمد بن عساكر ( الشرف ) ٣١ ـ ٣٢٠ ، ٢٠٠ ، ٣٢٥

أحمد بن يحيى بن إسماعيل . ابن جَهْبَل السكِلابي الحلي ( شهاب الدين ) ٣٤ - ٩١ -

أحمد بن بحبي الجَلَّاء ٣٩٦

أحمد بن يحيي بن فضل الله المُمَرى القاضي ( شهاب الدين ) ١٤٩ ، ١٥٩ ، ١٧٦ ، ١٧٧ ، 111 307 3 777 3713 أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بَقِي بن مَخْلَد القُر طُي القاضي ( أبو القاسم ) ٢٨٢ الأحمر = خَلَف بن حَيان ( الراوية ) ابن أبي الأحوّص = الحسن بن عبد العزيز بن محمد القرشي ( أبو علي ) الأخفش الأوسط = سعيد بن مُسْدة الأخنائي = محمد بن أبي بكر بن عيسى السُّمدى ( علم الدبن ) ابن إدريس = محمد بن إدريس الشاءمي ( الإمام ) الأُدُّ أُسُوى = جمةر بن ثملب بن جمهر الأديب = محمد بن أحمد بن خليل السَّـكُوني القاضي ( أبو الخطاب ) الإربلي = القاسم بن أبي بكر بن القاسم الأرَّ عاني = أحمد بن محمد بن الحسين ( الشاعر ) أرْسلان . الأمير سهاء الدين الدوادار ١٣٩ الأَرْمَنْتِي = محمد بن عبد الحسن بن الحسن . قاضي البَّهْنَسا ( شرف الدين ) الأُرْمَدوى = محمد بن عبد الرحيم بن محمد الهندى ( صفى الدين ) الأزدى = جرير بن عازم بن زيد عبد الوهاب بن ظافر ( ابن رواج ) الإستراباذي = الحسن بن شرف شاه العلوى الحسيني . السيد ركن الدين ( أبو محمد ) أبو إسحاق = إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم الفّزارى ابن الفركاح ( برهان الدين ) إبراهيم بن عبد الله بن محمد القيراطي ( برهان الدين ) إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجُمْبَرِي ( روهانُ الدين ) إبراهيم بن محمد الفقيه إسحاق بن الحسن الحربي ٣١٨ إسحاق بن راهويه ١١٤ إسحاق بن عبد الرحيم بن محمد بن عبد الملك بن دِرْ باس ٢٧٨

أبو إسحاق = عمرو بن عبد الله السَّسيمي أبو إستحاق ( محدِّث موسوف بالتدليس ) ١٠٧ ابن إسحاق = محمد ( صاحب السعرة النبوية ) أسد بن الليث بن سلمان ٢٨٣ اين إسرائيل = محمد بن سوار بن إسرائيل (الشاءر) إسرائيل بن يونس ١١٤ أسمد بن أبي الفتوح بن رَوح ٢٨٠ أبو الأسمد = هبة الرحمن بن عبد الواحد بن عبد الـكريم القُمُيْرى الإسفرايني = سهل بن بشر الإسكندر ( ذ والقرنين ) ٣٤٣ أسماء ( في شمر الحسين بن مُطَّبر ) ٣٩٠ أسماء منت محمد بن متصرى ١٨ إسماعيل (عليه السلام) ١٤٣ إسماعيل بن إراهم بن أبي اليُسْر ٣١٧ إسماعيل بن حمّاد الجوهري(١) ( أبو نصر صاحب الصِّحاح ) ٣٥٤ إسماعيل بن عبد الرحن الصابوني (أبو عثمان) ٧٨ إسماعيل بن عبد القوى بن عَزُّون ٩٢ ، ١٤٠ إسماعيل بن أبي عبد الله بن حَمَّاد المَسْقلاني ( أبو الفداء ) ٣٢٥ أرو إسماعيل = عيد الله بن محمد المروى إسماعيل بن عثمان القارى مس و ٣٢٥ إسماعيل بن عَزُّون = إسماعيل بن عبد القوى بن عَزُّون إسماعيل بن على الحَدْرُوي ٣٢٧ إسماعيل بن على بن محمود بن محمد بن ممر بن شاهدشاه بن أيوب . الملك المؤيّد . صاحب حماة . عماد الدين (أبو الفداء) ٤٠٧ \_ ٤٠٧

<sup>(</sup>١) ورد على سبيل التورية .

إسماعيل بن عُليَّة ١١٤ إسماعيل بن محمد السَّفَّار ١٤٠ ، ٢١٢ إسماعيل بن يحبي بن إسماعيل بن تيكر ُوز التَّميمي الشيرازي البالي . قاضي القضاة مجد الدين (أبو إراهيم ) ٤٠٠ ـ ٤٠٣ إسماعيل بن يحمى المُزِّني ( الإمام ) ٢٥ ، ١٦١ الإسماعيلي = أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل (أبو بكر) الإسعائي = إيراهيم بن هبة الله بن على الحميري ( نور الدين ) عبد الرحيم بن الحسن بن على ( جمال الدين ) الأُسواني = الحسين بن على بن سيّد الأهل الأسفُوني ( نجم الدين ) أبو الأسود الدُّوَّلي = ظالم بن عمرو الأسود بن سالم ٣٢٦ الأسود بن سفيان بن تزيد ٢٨٣ الإشبيلي = محمد بن محمد بن محمد . ابن سيَّد الناس اليُّمْمُري ( أبو الفقح ) الأشمرى = أحمد بن المظفر بن أبي محمد الناباسي . شهاب الدين ( أبو السباس ) عبد الله بن قيس (أبو موسى) على بن إسماعيل ( الإمام أبو الحسن ) محمد بن أبي عامر يحيي بن أبي الحسين عبد الرحمن القرطي ( أبو الحسين ) أهبهب (١) بن عبد العزيز بن داود المالسكي ٣٩٧ الأصماني = أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ (أبو ندم) على بن أحمد بن عبد الرحمن الفهرى محد بن بَهْنام (٢) محمد بن محمود بن محمد (شمس الدين شارح الحصول) معمر بن الفاخر عبد الواحد الأَصفُوني = الحسين بن على بن سيّد الأهل الأُسواني ( نجم الدبن ) (٢) انظر التصويبات آخر الجزء . (١) وردعلي سبيل التورية .

ابن بنت الأعَزّ = عبد الرحمن أبن عبد الوهاب بن خاف ( تقيّ الدين ) ابن بنت (١) الأعَزّ ( قاضي القضاة ) ٤١٠ الأعمش = أحمد بن حَمْدُون بن رستم سلمان بن مهران الأعوج ( اسم فرس ) ٣٧٠ الأعور = الحارث بن عبد الله الْأُغُرِّى = إبراهيم بن لاچبن الرشيدى ( برهان الدبن ) الأَفْرَ م (٢) ( الأمير جمال الدين ) ٤٠٩ أفضل الدبن = أحمد بن إسماعيل بن يحيي البالي أكتمة بن الميثم بن عبد الله ٢٨٤ إمام الحرمين = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجُوَيْني إمام الدين = عمر بن عبد الرحمن بن عمر القَزْ وبني . قاضي القضاة أبو أمامة = سُدَى بن عَجْلان الباهلي أمية بن أبي الصّلت ٦٢ الأمين = محمد بن هارون الرشيد ابن الأنبارى = عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله ( صاحب الإنصاف ) الأنجي = احمد بن الحسن بن على بن خليفة الحسبني السيد بحير الدين ( أبو العباس ) الأندلسي = محمد بن محمد بن محمد . ابن سيّد الناس اليَمْمُري ( أبو الفتح ) محمد بن يوسف بن على ( أبو حيان ) أنس بن مالك ٧٧ ، ١٠٩ ، ١٦٩ ، ٢١٣ ، ٢٨٠ ، ٢٨٢ ، ٣٢١ ، ٣٣١ الأنصارى = أحمد بن سمد بن أحمد بن بشير ( أبو جمفر ) ابن الأنصارى = أحمد بن محمد بن قيس بن الظَّهير . شهاب الدين ( أبو الدباس )

<sup>(</sup>١) هكذا جاء من غير تعيين . وانظر صفحة ٤٠ ، من فهارس الجزء الثامن .

 <sup>(</sup>۲) راجع فهارس الجزءالتاسع من كتاب : كنز الدرر وجامع الغرر . وهو: الدر الفاخر في سيرة لم لك الناصر .

الأنصاري = جمفر بن حميد بن عبد السكريم بن دِيزَج الدمشق الحارث بن ربمي (أبو قتادة) محمد بن عبد الباقي القاضي ( أبو بكر ) محمد بن عمد الله الأنماطي = عبد العزيز بن على بن أحمد ( أبو القاسم ) ابن الأنماطي = محمد بن إسماعيل بن عبد الله ( أبو بكر ) أود بن صعب بن سعد العشيرة ١٧٤ الأوزاعي = عبد الرحمن بن عمرو ( الإمام ) (حرف الباء) الباجي = سلمان بن خلف بن سمد ( أبو الوليد ) عل بن محد بن عدد الرحمن ( علاء الدين ) البارزى = هبة الله بن عبد الرحيم بن إراهيم ( عرف الدين ) البارنبارى = محمد بن على . طُوَيْر اللبل ( تاج الدين ) ابن باكُويه = محمد بن عبد الله ( أبو عبد الله ) البالسي = محمد بن عَقيل بن أنى الحسن المصرى ( بجم الدين ) المالي = أحمد بن إسماعيل بن يحيى (أفضل الدين) إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل بن تيكروز التميمي الشيرازي . مجدالدين (أبو إبراهيم) محمد بن مسمود بن محمود الشقار (قطب الدين) یحی بن إسماعیل بن تسکروز الباهلي = سُدَى بن عَجلان (أبو أمامة) النيائي = محمد الفقية ( تق الدين ) مُتَمنة (١) ( معشوقة جمل ) ٣٨٩ ابن البخاري = على بن أحمد بن عبد الواحد . الفخر ( أبو الحسن ) البخارى = محمد بن إسماعيل ( ألإمام ) (١) وردت في استخدام أدبي .

ابن بدران = عبد الحافظ بن بدران بن شبل ( الدباد ) بدر الدبن = محمد بن إبراهيم من سعد الله من جماعة ( أبو عبد الله ) محمد بن أسعد النَّسْتَرى (١)

محمد بن محمد بن عبد الله ( ابن مالك )

البَراء بن عازب ٣١٧

ابن البراذعي = عمر بن عبد الوهّاب

ابن بَرَّ جان = عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد

ابن بُرُّد = بَشَّار

البِرِزالي = القاسم بن محمد . علم الدين الحافظ (أبو محمد )

بركات بن إبراهيم الخُشُوعى ١٤٠

ابن البُرهان = إبراهيم بن عمر بن مضر ( رضى الدين )

يرهان الدين = إبراهيم بن عبد الرحن بن إبراهيم الفَزارِي ( ابن الفِركاح )

إبراهيم بن عبد الله بن محمد القِيراطي ( أبو إسحاف )

إبراهيم بن عمر بن إبراهيم الجَمْبَرِي ( أبو إسحاق )

إبراهيم بن لاچين الأغَرِّى الرشيدى

البزار = محمد بن عبد الله بن إراهيم الشافعي ( أبو بكر )

الـَرُّ از = محمد بن محمد بن إبراهيم . أبن غَيلان (أبو طالب)

بشار بن بُرْد ( الشاعر ) ۳۹۷

أبو بِشر = عمرو بن عثمان ( سيبويه إمام النحاة )

بشر بن غِياث المَرِيسِي ٧٢

ابن بشير = أحمد بن سمد الأنصاري (أبو جمفر)

أبو بَصْرة = جيل بن بَصْرة النّفاري

البصرى = الحسن بن يَسار ( الإمام )

عبد الأعلى بن حَمَّاد بن نصر النَّرْسي (أبو يحيي) على بن أحمد بن نُعم بن الجارُود (أبو الحسن)

<sup>(</sup>١) انظر الاستدراكات آخر الجزء

البَيْمَلِيكِي == أحمد بن عبد الله بن عماب الدين البندادي = عبد القاهر بن طاهر بن محد ( أبو منصور ) عبد الوهَّاب بن على بن نصر المالكي القاضي ( أبو محمد ) البَقَّال = سميد بن الرُّزُبان ( أبو سمد ) البَقَقي = أدء مد بن محمد المصرى ( فتح الدين ) بَقَىّ بن تَخْلُد ( أبو عبد الرحمن ) ٢٨٣ ابن بَقِي = يحبي بن عبد الرحمن الأندلسي ( الشاعر ) مقية بن الواد، بن مائد الكلاعي ١٠٩ أبوبكر = أحمد بن إبراهيم بن إسماعيل الإسماعيلي أحد بن جمفر بن حمدان القطيمي أرد بن الحسن بن أحمد الحيرى الجرشي القاضي أحدين سَلمان النَّحَّاد أحد بن على بن ثابت الخطيب البفدادي الحافظ أبو بكر بن إسماميل بن عبد الفزيز السَّنكَلُوني ( مجد الدين ) ٤١١ أنه مكر تن الحارث بن أسد بن الليث أنه بكر الدِّنَّةُ فِي = عبد الله بن عمان أبو بكر = عبد الله من محمد بن سابُور القَلْا ندى ا الناسم بن عبد الله الصَّفَّار أبو بكر بن فوام بن على ( ولى الله ـ ولى الدين ) ٣١١ أبو بكر - عُمد بن إراهيم بن المنذر الحافظ عُد بن إسماعيل بن عبد الله ( ابن الأنماطي ) . مُمد بن الحسن بن فُورَك الله بن الحسين بن على المرى المدين الطيّب بن محمد الما قلاني القاضي مُد بن عبد الباق الأنصاري الماضي

محمد بن عبد الله بن إراهم الشافعي النَر ار محمد بن عبد الله بن محمد القاضي ( ابن العربي ) محمد بن عبيد الله بن نصر بن الراعُوني أبو بكر بن محمد بن قوام ( نجم الدبن ) ٣١١ أبو بكر = محمد بن يوسف بن مَسْدى الحافظ أن مكر المُقَدَّى ٢٨٣ أبو بكر = يحيى بن أحمد بن خليل السَّـكُوني يمقوب بن أحد الصَّرفي البلبيسي = عد بن إسحاق بن محمد بن المرتضى ( عماد الدين ) البلفيائي = عمر بن محمد بن عبد الحاكم . زين الدين ( أبو حنص ) محمد بن عبد الحاكم بن عبد الرزاق البِّنَاء = محمد بن أبي العالى عبد الله بن موهوب الصوفي ( أبو عبد الله ) البنانى = ثابت بن أسلم مهاء الدين = أحمد بن على بن عبد الكافي السُّبكي ( أبو عامد ) محمد بن إبراهم بن محمد ( ابن النحاس ) هبة الله بن عبد الله بن سبّد السكُلّ القِعْطى بَهُرَامِ اللَّك ٢٦٦ بَهُزُ بِن حَكْمِ ٧٤٨ البَّهْنَسِي = عبد الوهّاب بن الحسين بن عبد الوهّاب ( وجيه الدين ) ابن البو اب الخَطَّاط = على بن ملال البُومييرى = هبة الله بن على بن مسمود البُوَيْطَى = يوسف بن يحيي ابن بَيان = على بن أحمد بن محمد الرزَّاز ( أبو القاسم ) البَيْضاوى = عبد الله بن عمر بن محمد القاضي ( ناصر الدبن ) البُّيهَ ق = أحمد بن الحسين بن على (حرف التاء)

تاج الدين = أحد بن محد بن عبد السكريم بن عطاء الله السكندرى

تاج الدين الصاحب ١٢٦

تاج الدين = عبد الباق بن عبد الجيد المياني

عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضياء ( ابن الفِر ُكاح )

عبد الوهّاب بن على بن عبد الكافي السبّكي (أبو نصر المسنّف)

محمد بن إبراهيم بن يوسف بن حامد الرّ اكُشي

محمد بن إسحاق بن إبرهيم السُّلَمي المُناوِي القاضي

محمد بن على البارِنْبارِي ( طُوَير الليل )

ابن تاج الدين = محمد بن على بن عبد الكريم المصرى . فخر الدين ( أبو الفضائل )

تاج الدين المليحي الخطيب ٢٩٨

التُّبْرِيزِي = محمد بن داود بن الحسن . السيد ( صدر الدين )

الْظَفَر بن أبي محمد بن إسماعيل

تَبُّع = حَسَّان بن أسمد أبي كرب الحميري

التَّحْدَاني = محمد بن محمد الرازي ( قطب الدين )

ابن التُّرْ كُمانى = على بن عُمان المارديني . قاضي قضاة الحنفية ( علام الدين )

الرِّرَكَاني = محمد بن أحمد بن عَمَان بن قايماز الذهبي . شمس الدين ( أبو عبد الله )

التِّرْ مذى = محمد بن عيسى ( الإمام )

النَّرْ مُنْتِي = جمار بن يحيى بن جمار . الظَّهْبِر ( أبو الفضل )

عُمَانَ بِنَ عَبِدُ الدَّكُوبِمِ بِنَ أَحَمَدُ ( السَّدِّيد )

التُّسْتَرِي = محمد بن أسمد

النَّهُ إِن صَصْرَى . نجم الدين ( أبو العباس )

نقيّ الدين = عبد الرحمن بن أحمد بن على الواسطى

عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن خلف ( أبن بنت الأعَزّ )

على بن عبد الكافي الشُّيكي ( والد المُصنِّم )

محمد بن احمد بن على السُبكى ( أبو حاتم )
عمد بن الببائى الفقيه
عمد بن عبد اللطيف بن يحيى السُبكى ( أبو الفتح )
عمد بن على بن وهب . ابن دقيق العبد ( أبو الفتح )
أخو (١) تق الدين بن دقيق العبد الحابق ٢٩١ الدين الشاعر )
أبو تمام = حبيب بن أوس ( الشاهر )
النَّيمى = إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن تيكر وز الشيرازى البالى . مجد الدين (أبو إبراهيم )
المُستن بن على بن عمد ( أبو على )
المُستن بن على بن عمد ( أبو على )
المَستن بن على بن عمد ( أبو على )
المَستن بن على بن عمد الوهاب
المَستن بن على بن عمد ( أبو على )
المَستن بن على بن عمد ( أبو على )
المَستن بن على بن عمد الوهاب
المَستن بن على بن عمد المحمد المحمد بن احمد بن على المحمد بن احمد بن على المحمد بن احمد بن عبد الحمليم البن تيمية = احمد بن عبد الحمليم .

(حرف الثاء)

ثابت بن أسلم البُنانی ۳۱۸ ، ۳۱۸ ثابت بن بُندار بن إبراهيم الدِّينَورِي القرئ ( أبو المالی ) ۳۱۸ الشَّبَجِي (۲) = محمد بن علی بن وهب . نق الدین ابن دقیق المید ( أبو الفتح ) الثمالی = عبد اللك بن محمد ( الأدبب ) الثَّنَفَ = عیسی بن مر ثَوْبان بن إبراهيم ( ذو النون الصری ) ۲۲ ، ۲۸ ، ۳۹۹ آبو ثَوْر = إبراهيم بن خلد ( الإمام ) الثَّوری = سفیان بن سعید

<sup>(</sup>۱) لعله « موسى » المترجم في الجزء الثامن ٣٧٦ (٢) انظر صفعة ٢٠٩

(حرف الجيم)

جار بن عبد الله ۲۲ ، ۲۶۸ ، ۳۱۷ جار بن بزید بن الحارث الجُمْنی ۱۰۷ الجاحظ = ممرو بن بحر جار الله = محمود بن عمر الزَّمَخْشَرى

الجارَبَرُ دِي = أحمد بن الحسن ( فخر الدين )

جارية بن الحجاج الإيادي (أبو دؤاد الشاعر) ٣٣٨

جبريل ( عليه السلام ) ٢٦

جَدّ الممنف = عبد السكافي بن على بن تمام السُّبكي

الحَرْ جانى = عبد اللك بن محمد بن عَدِيٌّ ( أبو نميم )

الجرشي = أحمد بن الحسن بن أحمد الحيرى ( أبو بكر )

جرير بن حازم بن زيد الأزدى ١١٤، ٣٢٤،

جربر بن عطية ( الشاعر ) ١٥١ ، ١٥١

العَجَزَدِي = أحمد بن على بن الحسن بن داود (أبو المباس)

محد بن يوسف بن عبد الله المصرى (أبو عبدالله)

الجَمْبَرِي = إبراهيم بن عمر بن إبراهيم . برهان الدين ( أبو إسحاق )

الجَند بن درم ۷۱،۷۱

أبو جمدر = أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقني

أحد بن سعد بن أحد بن بشير الأنصارى

أحد بن على بن محمد بن الطّباع

لجيفر بن ثملب بن جمفر بن على بن المعاهر بن نوفل الأدفوى ٤٠٧

جمفر بن حُميد بن عبد الكريم بن فَرُّوخ بن ديزَج بن بلال بن سمد الأنساري

الدمشقي ۲۸۰

جمفر بن محمد بن عبد الرحيم ( ضياء الدبن ) ١٥٤ جمفر بن محمد بن على ( الصادق ) ٤٣ ، ٤٩ ، ٦٤ ، ٨٥ ، ٨٥ ، ١١٤ ، ٨٥

جعفر بن المعتصم بن الرشيد ( المتوكل على الله ) ١٧٢ جمفر بن المتضد بن الموفّق ( المنتدر بالله ) ۱۷۲ جعفر بن نُصَار ۲۲، ۲۲، ۲۸ ، ۸۷ ، ۸۷ جمفر بنَ يحيى بن جمفر الرُّو مَنْتِي . الظَّهير ( أبو الفضل ) ٢٦ ، ٢٨ ، ٢٩ ، ١٢٨ ، ٤٠٩ الجُمْفِي = جار بن زيد بن الحارث الحَلَّاء = إحمد بن يحني جلال الدين = محمد بن عبد الرحمن بن عمر القزويني محمد بن عبد الغفار بن عبد الكريم القزويني التُحُلُودي = محمد بن عيسي بن محمد (أبو أحمد) ابن جاعة = عبد العزيز بن محمد بن إبراهم. عز الدين (أبو عمر) محمد بن إراهم بن سمد الله . بدر الدين ( أبو عبد الله ) جمال الدين = أحمد بن إبراهيم بن يوسف بن شرف الديباجي المَالُّوي المنفاوطي القاضه. أحمد بن محمد بن سلمان الوجيزى الحسين بن على بن عبد الكانى السبكي (أبو الطيب) عبد الرحيم بن الحسن بن على الإسنائي عبد الله بن يوسف بن أحمد ( ابن هشام النحوى ) محمد بن الحسن الحارثي ( ابن قاضي الزُّنداني ) محد بن محد بن محد ( ابن نباتة الشاعر ) الجُمَحِي = صَنوان بن قُدامة ابن الجُمَّارى = على بن هبة الله بن سلامة الفتيه ( أبو الحسن ) جمل بن بصرة الغناري (أبو بَصرة) ٣٣٤ جيل (١) بن عبد الله بن معمر ( الشاعر ) ٢٨٩ . أبو جَمَاب = يحي بن أبي حيّة حِنان ( جارية آل عبد الوهّاب بن عبد الجبد الثقني ، ومعشوقة أبي نُواس ) ٣٥٢ (١) ورد على سبل التورية .

( ٢٩ / ٩ ... طبقات الشافعية )

جُندب بن جُنادة (١) ( أبو ذَرّ الغفاري ) ٣٢٤ ، ٣٢٧ الحَيْزُ وي = إسماعيل بن على الجُنّيد بن محمد بن الجُنّيد ( أبو القاسم الصوفي ٢٤ ، ٢٤ ، ٧٨ ، ٨٧ ، ابن جَهْبَل = أحد بن يحيي بن إسماعيل الـكلابي الحلمي (شماب الدين ) جَهِم بن صَفُوان ٧١ الجُهَني = مُعْبَد بن عبد الله بن عُوَيم الحُوزُ دانية = فاطمة بنت عبد الله بن إحمد المجُوكندار . الحاج اللك . سيف الدين ( صاحب المدرسة بالقاهرة ) ١٣٩ ، ١٣٩ ، ٩٠٤ الجوهرى = إسماعيل بن تحاد (أبو نصر صاحب الصحاح) آلجيًا تي = محمد بن بوسف بن على ( أبو حيَّان ) الجيلي = عبد القادر بن موسى بن عبد الله (حرف الحاء) حاتم بن عبد الله بن سمد الطائي ( اَلْحُواد ) ٣٨٢ أبو حاتم = محمد بن أحمد بن على السبكي ( تقي الدين ) الحاج اللك = الجوكندار ( صاحب المدرسة بالفاهرة ) حادب من أحمد الطونسي ٣٣ ابن الحاجب = عثمان بن عمر (أبو عمرو) ابن الحاحدة (٢) ١٢١ الحارث بن أسد بن اللث (أبو بكر) ٢٨٣ الحارث بن ربعي (٢) (أو قتادة الأنصاري ) ٣١٧ ، ٢٤٨ الحارث من عبد الله الأعور ١١٢ الحارث بن هشام ۲۷۸ أبو حازم = سلمة من دينار حازم بن أبي عمد الله محمد بن حسن بن حازم القَر طاجُنِّي ( أبو الحسن ) ٢٩٤ (۱) اختلم فی اسمه علی أقوال ، أشهرها هذا الدی ذکرناه . راجع الاستیماب ۲۰۲ . (۲) ورد فی شدر ، ولم نعرفه. (۳) اختلم فی اسمه علی أقوال ، انظرها فی الاستیماب۱۷۳۱ .

الحاسب = عبد الرحن بن مكى السّبط ( أبو القاسم ) الحافظ = أحمد بن عبد الله بن أحمد ( أبو نُعم الأصماني ) . أحد بن على بن ثابت الخطيب البندادي ( أبو بكر ) أحمد بن الفرات الرازي (أبو مسلمود) أحمد بن محمد بن أحمد السَّلَفي (أبوطاهم) أحمد بن محمد بن عبد الرحمن المستجدي . شهاب الدين ( أبو العباس ) أحد بن محمد بن عبد الله . ابن الظاهري ( أبو العماس ) أحد بن الظفر بن أبي محمد النا بلسي ( أبو العباس ) أحمد من منصور الأمادي خايل بن كَيْكُلدِي الملائي ( صلاح الدين ) عبد العظم بن عبد القوى بن عبد الله المُنذرى عبد الكريم بن عبد الدور بن منير الحلى . قطب الدين ( أبو محمد ) عبد المؤمن بن خلف الدِّمياطي (شرف الدين) على بن أحمد بن حزم الظاهري (أبو محمد) على بن المُفضَّل الدالـكي ( أبو الحسن ) القاسم من محمد البروزالي . علم الدين ( أبو محمد ) محمد من إبراهم بن المنذر (أبو بكر) محمد بن أحمد بن عبان بن قايماز الذهبي . شمس الدين ( أبو عبد الله ) محمد بن عبد اللطيف بن يحيى السُّبكي ( تق الدين ) محمد بن مقوح بن عبد الله الحُميدي (أبو عبد الله) محمد بن محمد بن محمد . ابن سيّد الناس اليّمُمُري ( أبو الفتح ) محمد بن يوسف بن مَسدى ( أبو بكر ) موسف بن خليل الدمشق (أبو الحجاج) يوسف بن الزُّكِيُّ عبد الرحمن بن يوسف البزِّي الحاكم بأمر الله = أحمد بن الحسن

= أحمد بن المستكفى بالله سلمان الحاكم = محمد بن عبد الله بن محمد النّيسابورى أبو حامد = أحمد بن على بن عبد السكاق السُّبكي ( بهاء الدين ) مُحد بن على بن محود ( ابن السابُوني ) محد بن محد بن أحد الطّبرى الآمُلي ( تجم الدين ) حبيب بن أوس ( أبو تمام الشاعر ) ٣٤٤ ، ٣١٦ ، ٢٣٠ حميب بن أبي ثابت ١٠٨ حبيب المُعلِّم ١١٥ حَجّاج بن أرطاة ١٠٨ الحجّاج بن يوسف الثتني ٢٩١ أبو الحجّاج = يوسف بن خليل الدمشق الحافظ اَلْحَجَّارِ = أحمد بن أبي طالب بن نممة بن الشَّحنة ( أبو المباس ) ابن اكلداد = عمد بن أحد بن محد اكحذًّا = خالد بن مهران حُذينة بن أسيد الففارى ( أبو سريحة ) ٣١٧ اكمرًاني = عبد العزيز بن عبد المنم ( المِزّ ) عبد اللطيف بن عبد المنمم ( التجيب ) جُرْب بِن شَدَّاد ١١٥ اكمر ي = إسحاق بن الحسن أبو حُرَّة = واصل بن عبد الرحن النرفى ابن الحرَّسْتَأْنِي = عبد الصمد بن محمد بن أبي الفضل حَر مَلة بن عمران العجيبي المصرى ٣٢٤ الحروى = أحد بن عبد الرحن بن عمد القاسم بن على بن محمد ( الأديب اللغوى ) ابن حَزْم = على بن أخد الظاهري (أبو محمد)

این حز مُون = علی حسَّان بن أسهد أني كرب الجيري ( أُتبَّم ) ٤٧٤ الحسن بن احد الخلدي (أو محمد) ٣٧٠ الحسن بن الحارث بن الحسن . ابن مسكين ( عز الدين ) ١٣٨ أبو الحسن = حازم بن أبي عبد الله محمد بن حسن بن حازم القَرْ طاجَتَّى الحسن بن زياد النَّوْ لُوْي ٧٠ الحسن بن شرف شاه العلوى الحسيني الإستراباذي . السند ركن الدين (أبو محمد) ٤٠٨، ٤٠٨ أبو الحسن = شريح بن محمد بن شريح القاضي عبد المؤنز بن الحارث بن أسد الحسن بن عبد الدزيز بن محمد بن أبي الأحوص القرشي القاضي ( أبو على ) ۲۸۲ ، ۲۸۸ أبو الحسن = عبدالله بن الحسين بن دلال الكَرْخي الحسن بن عرفة ١٤٠ . أبو الحسن = على بن أحمد بن عبد الواحد بن البخاري ( الفخر ) على بن أحمد المراقي النُّورَّاني على بن أحمد النا فق الشُّقُوري على بن أحمد بن محمد ( ابن القَسْطلَّاني ) على بن أحد بن نُميم بن الجارُود البصرى على بن إسماعيل الأشمري ( الإمام ) على بن صالح الحسيني الحسن بن على بن أبي طالب ١٧٢ أبو الحسن = على بن عبد الـكافي السُّبكي ( والد المسنَّف ) على بن عبد الله بن عبد الجيار الشاذلي ( الصوفي ) على بن عمر بن حفص المقرئ على بن عيسى القَيِّم على بن مؤمن بن محمد ( ابن عُصفُور )

الحسن بن على بن محمد التَّميمي (أبو على) ٣٢٤ الحسن بن على بن الذهب (أبو على ٢٠٨، ٣٠٨ أبو الحسن = على بن مسمود بن بهناك المعجمي على بن الفضَّل المالحكي الحوفط على بن نصر الله بن الصُّوَّاف على من هية الله بن سلامة ( ابن الحمَّري الفقيه ) الحسن بن عمر الكردي ١٦٧ الحسن بن أبي عمران ٣٣ الحسن بن محموب المنصوري النحوي (أبو عمد الله ) ٣٢٨ أبو الحسن = محمد بن أحد محمد بن محمد بن الحسن بن نُباتة الغارق المصرى الحدِّث محمد بن محمد بن محمد بن إراهم بن مخلد الحسن بن المستفحد بالله بن المقتني لأمن الله ( المستضىء بأمر الله ) ١٧٢ الحسن بن هارون بن الحسن الهدياني ( نحم الدن ) ٤٠٨ الحسن بن هاني و (أبو نُواس الشاعر) ٣٥٧ أبو الحسن = يحيى بن أحمد بن الصُّوَّاف الحسن بن يَسار البصرى (الإمام) ٣٨، ١٠٧ حسن بن يوسف بن المطير ٨ ابن الحسين = أحمد بن الحسين ( أبو الطيب المتنبي الشاعر ) الحسين بن عبد الله ( ابن سينا ) ٢٥٥ الحسين بن على بن إستحاق بن سلام ( شرف الدين ) ٤٠٩ ، ٤٠٨ الحسين بن على بن سيَّد الأهل بن أبي الحسين بن قاسم بن عَمَّار الأسوائي الأصفوني ( نجم الدين ) ٤٠٩ \_ ٤١١ الحسين بن على الطُّهُ وأنى ( الورد ) ٣٤٥ الحسين بن على من عبد المكافى بن على بن تمام السُّبكي . القاضي جمال الدين ( أبو الطبِّب ) 113 \_ 073.

الحسين بن على . الوزير المغربي ( أبو القاسم ) ١٥٢ ، ١٥٢ الحسين بن محمد بن أحمد المَرْوَرُّوذي القاضي ٢٤٤

الحسين بن محمد السَّكُوني ٣١٧

أبو الحسين = محمد بن أبي عامر يحيي بن أبي الحسين عبد الرحمن القرطبي الأشعرى القاضي الحسين بن مسمود البغوى ( صاحب المهذيب ) ٣١٣ ، ٣١٣

حسين من واقد المَرْ وَزَى ١٠٩

الحسيني = أحمد من الحسن بن على بن خليفة الأُنجى . السيد محير الدين (أبو العباس) الحسيني = الحسن بن محرف شاه العلوى الإستراباذي . السيد ركن الدين (أبو محمد )

على من صالح (أبو الحسن )

ابن حفص <sup>(۱)</sup> ۱۳۱

حفص بن عاصم ٣١٩

ابن أبي حفص = عبد الله بن عمر بن الخطاب

أبو حفص = عمر بن محمد بن طَبَرُزُد

عمر بن محمد بن عبد الحاكم البِلْفيائي ( زين الدين )

حفص بن ميسرة ١١٥

الحكم بن عُقيبة ١٠٨

الحسكم من مقال ١٤٨

الحلاوى = غازى بن أبى الفضل بن عبد الوهّاب

الحلبي = أحمد بن يحيى بن إسماعيل . ابن جَهْبَل السكلابي ( عمهاب الدين ) عبد السكريم بن عبد النور بن منبر . قطب الدين ( أبو محمد )

الحيلِّي = عبد المزبز بن سَر ايا (صفى الدين الشاعر)

حَمّاد بن زید ۷۷

حَمّاد بن سلمة ٣١٨

حَمْد بن محمد بن إبراهيم العَرَطَّا بي ( أبو سلمان ) ٧٨

(١) ورد ق شعر . ولعله يريد : عبد الله بن عمر بن الخطاب . ومعلوم أن كنية عمر بن المحطاب رضى الله عنه « أبو حفس » . فتصرف الشاعر فيها للضرورة .

ابن حَمْدان = أحمد بن جمفر القَطيعي (أبو بكر) حُمْد ان من أمان ( مولى عُمَان بن عَمَان ) ١١٥ ان مزة = على بن عزة المكسائي ابن الحَمَّــوى = أحمد بن أبى بكر الحَمُّوي = عبد الله بن أحمد بن حَمُّو ية الحَمَوى = مُحد بن إراهيم بن سمد الله بن جماعة . بدر الدين ( أبو عبد الله ﴾ محمد بن إسماعيل حُمَيد بن تبرويه الطويل ١٠٧ ، ١٦٩ الحميدى = محمد بن فتوح بن عبد الله الحافظ (أبو عبد الله) الحميرى = إبراهيم بن هبة الله بن على الإسنائي ( نور الدين ) حَنْبِلِ بِن عبد الله الرُّصافي المُ كَبِّر ٣٠٨ ، ٣٠٨ (١) الحَنْبَلي = محمد بن إبراهيم . ابن الهاد (شمس الدين ) الحَنَفِي = الصَّاتُ بن قُولِد أبو حنيفة = النمان بن ثابت ( الإمام ) أبو حيان = محمد بن يوسف بن على الأنداسي ( النحوى ) الحيرى = أحمد بن الحسن بن أحمد الجرشي القاضي ( أبو بكر ) (حرف الخاء) خالد بن مخلد ٣١٦٠ خالد بن مهران الحَذَّاء ١١٥ الخالديان = محمد بن هائم (أبو بكر) سميد بن هاشم (أبو عثمان) ابن الخُبَّاز = محمد بن إسماعيل بن إبراهيم خُبيب بن عبد الرحمن ٣١٩ الخُتَّنِي = يوسف بن عمر (١) ورد في هذا الموضّع الأخير ، : « خليل » . وهو خطأ .

الخُدْرى = سعد بن مالك (أبو سعيد) النَّحَرَ قِي = عبد الرحمن بن محمد بن ثابت ( أبو القاسم ) الخُزاءِي = عبدة بن عبد الله ( أبو مهل ) ابن خُزَ بمة = محمد بن إسحاق الخُشُوعي = بركات بن إبراهيم الخضر (عايه السلام) ٣٤٥ الخضر بن عبدان ( أبو القاسم ) ۳۲۸ أبو الخَطَّابِ = محمد بن أحمد بن خليل السَّـكُوني القاضي الأديب الخَطَّابي = حَمْد بن محمد بن إراهيم ( أبو سلبان ) ابن خُطِّل = عبد الله الخَطْمِي = عبد الله بن تزيد الخطيب = أحمد بن على بن ثابت البندادى (أبو بكر) تاج الدين الليحي ابن خطيب المزاة = عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى خلف بن حَيَّان الأحر ( الراوية ) ٢٨١ ان آخل = محمد بن الماوك الخليل = إراهم (عليه السلام) الخليل بن أحمد ( الإمام ) ١٩٤ خليل بن أيبك الصفدى القاضي ( صلاح الدين ) ١٤٨ ، ١٥٠ ، ١٥١ ، ١٦٠ ، ١٧٧ > 007 , 707 , 777 , 7/3 , 7/3 خليل بن كَيْكُلُّدى المَلاُّق الحافظ ( سلاح الدبن ) ١٩٢ خليل = يحيى بن أحمد بن خليل السَّكُوني ( أبو بكر ) الخياط = محمد بن يوسف . الشاعر (شمس الدين) ابن أبي الخير = أحمد بن أبي الخير سلامة بن إراهيم ابن الخيمي = محمد بن عبد العم بن محمد المصرى ( عماب الدين )

(حرف الدال) الدارَقُطُني = على بن عمر ( الإمام ) أبو داود = سلمان بن الأشمث السِّجسْتاني ( الإمام ) الداوُدي = عبد الرحن بن محمد بن المظفّر ابن أبي دؤاد عيم أحمد أبو دؤاد الإبادي = جارية بن الحجاج ( الشاعر ) ابن أم دؤاد = هو السابق الدَّبا بيسي = يونس بن إراهم ابن الدَّبيشي = محمد بن سميد بن يحيي دَ بيران = على بن عمر بن على الـكما تبي القزوبني أبو الدَّرداء = عُوَيْمِر بن مالك الدُّ قَاق = عبد الله بن على بن أحد . ابن ذكرى ( أبو الفضل ) ابن دقيق الميد = على بن وهب ( مجد الدين ) محمد بن على بن وهب . نتى الدين ( أبوالفتح ) دُلَف بن جَعْدَر الشِّبلي ( الصوفي ) ٢٤ ، ٢٤ ، ٧٨ ، ٨٦ أبو دُلَف = القاسم بن عيسى المِجْلي الدمشق = جمفر بن حميد بن عبد المكريم بن ديز ب الأنصاري يوسف بن خايل الحافظ (أبو الحجاج) الدِّمياطي = عبد المؤمن بن خاف الحافظ (شرف الدين) الدَّمِيرى = عبد الرحيم بن عبد المنمم ( محبى الدين ) الدواداري = علم الدين ( الأمير ) ابن الدُّواليبي = محمد بن عبد المحسن ( الشاعر ) ابن دَوْسَت = عُمَان بن محمد بن بوسف المَلَّاف (أبو عمرو) الدُّوبني = عُمان بن عمر . ابن الحاجب ( أبو عمرو ) الدِّيباجي = احمد بن إبراهيم بن يوسف بن شرف المَلُّوي المنفلوطي القاضي ( جمال الدين )

الدَّينَوَرِي = ثابت بن ُبندار بن إبراهيم المقرى ( أبو المالى ) ( حرف الذال )

أبو ذَرَ = جُندُب من جُنادة النِفارى

ابن ذكرى = عبد الله بن على بن أحد الدَّ فاق ( أبو المضل )

الذهبي = محمد بن أحد بن عبان بن قايمار . شمس الدين ( أبو عامر ) محمد بن عبد الرحن بن المباس المخلص ( أبو طامر )

ذو الأذعار = عمرو بن أرهة

دو جَدَن = علس أبن الحارث

ذو رُعَين = ريم بن زيد بن سهل

ذو نُواس ( أحد أذُّواء الين ) ٤٧٤

ذو النُّون المِصرى = ثَوْبان بن إبراهيم ( الصوفي )

ذو يَزَن = النمان بن قيس الحيرى

(حرف الراء)

الرازى = احمد بن الفُرات الحافظ (أبو مصمود) محمد بن الحسين

محمد بن عمر بن الحسن ( فخر الدبن ) محمد بن محمد التَّحتاني ( قطب الدين )

یحیی بن مماذ

الراشد بالله = منصور بن المسترشد بالله بن المستظهر بالله

الراضى بالله = محمد بن المقتدر بن المعتضد

أبو رافع ( عن أبي هريرة ) ٣١٨

الرافعي = عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم

ابن راهوية = إسحاق

رؤبة (١) بن المحام (الراجز) ٣٨٨ الرُّ بَمَى = أحمد بن محمد بن سالم بن أبي المواهب بن صَصْرَى . نجم الدبن (أبو العباس) الربيع بن سليان الرادى ٢٥ ربيعة بن مَرُ وخ التَّيمي (ربيعة الرأى ) ٧٣ رُدَينة ( المرأة التي كانت تسوِّي الرِّماح بهَجَر ) ٤٢٠ الرزَّاز = على بن أحمد بن محمد بن محمد بن بيان ( أبو القاسم ) رزق الله بن عبد الوهَّاب التميمي ٣٨٣ ، ٣١٦ ابن رُسُد (٢) = محد بن أحمد (أبو الوليد) الرشيد = أحمد بن الفرج بن على ( ابن مسلمة ) هارون يحيى بن على بن عبد الله العطار الرشيدى = إبراهيم بن لاچبن الأُغَرِّى ( بِرهان الدين ) الرُّسافي = حدل بن عبد الله الدُّ كُبِّر رضوان ( خازن الجنة عليه السلام ) ١٠٦ الرَّمْيِيُّ = إبراهيم بن ممر بن مضر ( ابن البرهان ) محمد بن الحسين ( الشريف الشاعر ) ابن الرِّ فمة = أحمد بن محمد بن على . نجم الدين ( أبو العباس ) ركن الدين = الحسن بن شرف شاه العاوى الحسيني الإستراباذي . السيد ( أبو محمد ) محمد بن محمد بن عبد الرحمن التونسي ( ابن القو بَم ) السَّمَادِي = أحمد بن منصور الحافظ ابن رَواج = عبد الوهَّاب بن ظاهر الأزدى أبو روح = عبد المرز بن أبي الفضل بن أحمدا لهروي الرُّ وياني = عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد رُوكِم بن أحد بن يزيد البندادي الصوفي ٣٩٦ ابن ريذة = محمد بن عبد الله بن أحمد (١) ورد اسمه على سبيل التورية . (۲) هو جد ابن رشد الفیلسوف .

( حرف الزاي ) ابن الزَّاعُونِي = محد بن عبيد الله بن نصر (أبو بكر) زاهر بن طاهر الشحاي ٣٢ ابن الرَّبيدي (١٦٨) ابن الرُّبير = أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقني ( أبو جمنر ) الزئير بن بكّار ٣٢٧ ابن الزُّبير = عبد الله أبو الزُّبير = محمد بن مسلم المسكى الزُّجَّاجِ = إبراهيم بن السَّرِيُّ ( النحوى ) زِر بن حُبَيش ۱۷۰ أبو زُرْعة = عبيد الله بن عبد الكريم بن بزيد الرازى زَرْقاء العمامة ٤٧٤ زكريا بن أبي زائدة ١١٥ ذكريا بن يحيى بن أسد المروزى (أبو يحيى ) ١٧٠ أبو ذكريا = يحبي بن أبي منصور بن أبي الفتح ( ابن الصيرف ) الزُّ مَخْشري = محمود بن عمر ( جار الله ) ابن الرِّ مُلَكانى = محد بن على بن عبد الواحد بن عبد الكريم (كال الدين) ابن زُهْر = محمد بن عبد الملك ( الوشَّاح ) الريموى = محمد بن مسلم بن شهاب ( الإمام ) زُهَر بن حرب ٣٢٤ زياد بن سعد ٢٤٩ ابن زياد = عبيد الله بن زياد بن أبي سفيان ( ابن مَر عبانة ) يحبي بن زياد الفرّاء ( النحوى )

<sup>(</sup>۱) عرف باين الزبيدى اثنان أخوان : الحسن بن المبارك ، والحسين بن المبارك ، وقد روى الاثنان عن أبي الوقت الوارد في هذا الموضع . راجع العبر • / ۱۱۳ ، ۱۲۶ ، وانظر فهارس الجزء الثامن ، من الطبقات .

```
زيدين ألحاب ١:
                          أبو زيد السروحين في مقامات الحرري ) ٣٤٢
                              ابن أبي زيد = م . بن عبد الرحن الالكي
                                                       زيد الدِّمي ٢٦١
               زين الدين = عمر عد بن عبد الحاكم البِلْفْياني ( أبو حفص )
                        محمد ني سد الله بن عمو ( ابن المُوَحِّل )
     ابن الزَّين = عبد الني بن أحمد بن عبد الملك المقدسي الحنبلي ( أبو الفرج )
                                    زينب بنت جَعْش ، لم المؤمنين ) ١٧٧
                                               زينب بنت أبي الحرر ٢١٠
                                           زید ، بنت عمو بن ۱۰۲
                 زين بنت المكال بن عبد الرحيم القدسية ١٦٩، ٢٢٠،
                                      زيني (١) ينت يكي ، ٢٠٧ ، ٢٠٧
                                       الزَّيني = سُنةر بر الله الفضائي
                       (حرف السين)
                                    ابن الساعاتي _ على محمد ( الشاعر )
                                     سبرة بن أبي سبرة .يد بن مالك ٢٥٦
                               أبو سمرة = يزيد بي . اك بن عدد الله الحُمْنِ
                        السِّبط = عبد الرن من مكى الحاسب ( أبو القامم)
                السُّبكي = أحمد بر بن عبد الكافي مهاء الدين (أبو طمد)
         الحسير على بن عبد الكافي . جال الدين ( أبو الطيب )
عبد الساب بن على بن عبد الكافي ، ناج الدين (أبو نصر المسنّف)
         على بز المكافي . تقي الدين (أبو الحسن والد المصنّف)
                      محربن أبن على. تق الدين (أبو حاتم)
            محمد بن الطيف بن يحيى. تقي الدين (أبو الفتح)
  (١) لسلما هي : ، زينب بنت أبي الحزم » المتقدمة قريباً . وراجع المواضع المذكورة .
```

السَّــبيمي = عمرو بن عبد الله ( أبو إسحاق ) ست الأهل (١) بنت الناسيح ١٨٨ ست الوزراء بنت عمر بن أسمد بن المُنَجَّا ١٣٧ ، ١٦٨ ، ١٨٨ سَدُوم ۲۹۷ السَّديد = عَمَّان بن عبد الكريم بن أحمد التُّرُّ مَنْهي سراج الدين = محمود بن أبي بكر بن أحمد الأرْمَوي القاضي ابن سَرْحُون السُّلَمي ٣٢٧ السَّريّ الرَّفَّاء بن أحمد بن السِّريّ ( الشاعر ) ٣٦٧ ابن سُرَبْج = أحد بن عمر أبو سَر يحة = حُذَينة بن أسيد النفارى أبه سمد = سميد بن المر ورُ مان المَقَّال سمد من مالك ( أبو سميد أُلخد رى ) ۲۶۸ ، ۳۱۷ ، ۳۱۹ ابن سمد = عمد بن سمد بن منيم ( المؤرِّخ ) السُّمْدِي = محمد بن أبي بكر بن عيسى الأخفائي ( علم الدين ) سعيد بن حُسَر ٢٢١ أبو سميد أُلخذري = سمد بن مالك سميد بن زيد ۲۰۸ سميد بن سَلَّام المفرى الصُّوف ( أبو عثمان ) ٣٤، ٤٣ أرو سورد = سُنْقُر سميد بن عمان ٣٢٦ سميد بن أبي غروبة ١٠٩ سميد بن المَرْ زُبان البَقَّالُ ( أبو سمد ) ١٠٨ سميد بن مسمَّدة ( الأخفش الأوسط ) ٢٩٥ سميد بن السُيِّب ٨٨

<sup>(</sup>١) لعلما : ست الأهل بنت علوان بن سعد ، أو سعيد ، البعلبكية الحنبلية . انظر الدرو السكامنة ٢ / ٢١٩ ، ذيول العبر ٢٤ .

سميد بن هاشم ( أبو عثمان . أحد الخالديّين ) ٣٦٧ السَّفَاح = عبد الله بن محد بن على سفيان بن سميد الثُّوري ٧٣ ، ٩٨ ، ١٠٦ ، ١٠٢ سُفيان بن عُيَيْنَة الهلالي ( أبو محمد ) ۳۲، ۲۰۲ ، ۲۰۸ ، ۳۰۹ ، ۳۰۹ ، ۳۲۸ سنيان بن وكيم ١٤١ سنيان بن يزيد بن أكتمة ٢٨٤ سَـكاب ( اسم فرس ) ۲۷۰ السُّكَّرى = عبد العزيز بن عبد الرحن بن عبد المَلِيّ السَّكُنْدَرِي = أحمد بن محمد بن عبد السكريم ( ابن عطاء الله ) السُّـكُوني = الحسين بن عجد عمرين محمدين خليل (ابوعلي) محد بن أحد بن خلما (أره الخَطَّاب) یحی بن أحمد بن خلیل ( أبو بکر ) السُّلطان = أحمد بن محمد بن قلاوون ( الملك الناصر ) قلاوون بن عبد الله ( اللك المنصور ) محمد بن قلاوون ( الملك الداصر ) السُّلَفي = أحمد بن محمد بن أحمد الحافظ (أبو طاهر) سَلْم بن عمرو بن حَمَّاد ( الخاسر الشاعر ) ٣٦٧ سَلَّمَانَ الفارسي ٣٤ سَلَّمة بن دِينار (أبو حازم) ٣٣ السُّلَمي = ابن سَرْ حُون محمد بن إسحاق بن إبراهيم المُناوِي القاضي ( تابع الدين ) سلمان بن أحمد بن أيوب الطَّبر أتى ( الإمام ) ٢٨٠ سليان بن الأسود بن سفيان ٢٨٣ صليان بن الإشعث السِّيجسْتاني ( أبو داود ) ٢٤٨ ، ١١٣ ، ١٢٣ ، ٢٤٧

سلمان بن بلال ۳۱۶ شايمان بن الحاكم بأمر الله إحمد ( المستكفى بالله ) ١٧٢ أبو سليان = حَمْد بن محمد بن إبراهيم الخَطَّابي سایان بن خلف بن سمد الباجی ( أبر الولید ) ۷۸ سلمان بن عيد اللك بن مروان ٣٣ ، ١٧٢ سلمان بن ميران (الأعش ) ١٠٧، ١١٥، ٣١٧ ابن سناء اللك = همة الله بن حمة ( الشاء ) السُّنباطي = محمد بن عبد الصمد بن عبد القادر بن صالح ( قطب الدين ) سُنقُر (أبو سميد) ٢٦٢ سُنْقُر بن عبد الله الزَّيني القَصَائى ١٠٢ السَّنْكَلُونى = أبو بكر بن إسماعيل بن عبد المزيز ( مجد الدين ) سمل(۱) ۲۹ مهل بن بشر الإسفرايني ٣٢٨ أبو مهل = عبدة بن عبد الله أكخزاعي سيبويه = عمرو بن عثمان ( إمام النحاة ) السيّد = أحمد بن الحسن بن على بن خاينة الحسيني الأنجى . مجير الدين ( أبو الساس ) الحسن بن شرف شاه العلوى الحسيني الإستراباذي . ركن الدين ( أبو محمد ) محمد بن داود بن الحسن التَّبريزي ( صدر الدين ) ابن سيّد الناس = محمد بن محمد بن محمد (أبر الهمم) سف الدين = الحوكندار السيف = على بن أبي على بن محمد الأمدى ابن سينا = الحسين بن عبد الله

<sup>(</sup>١) جاء مكذا مطلقا . ونظن أنه سهل بن عبد الله النسترى، الإمام الصوق السكمبر. راجع طبغات الصوفية ، للسلمي ٢٠٦

<sup>(</sup> ٣٠ / ٩ \_ طلقات الفاضية )

(حرف الشين)

الشاذِلى = على من عبد الله من عبد الجبار ( أبو الحسن الصوفى )

شارح لمحصول = محمد بن محمود بن محمد الأصبهاني ( شمس الدين )

الشاطر = أبو المباس ( الصوفي )

الشائمي = على بن هبة الله بن سلامة . ابن الجُمَّيزي ( أبو الحسن )

محمد من إدريس ( الإمام )

محد بن عبد الله بن ابراهيم النَّزَّاد ا أبو بكر )

ا ين نشا هين = عمر بن احمد بن عُمان

الشُّبلي = دلف بن جحدر (الصوفي)

الشُّحَّامي = زاهر بن طاهر

وجيه تن طاهر

ابن السُّحْنة = أحد بن أبي ظُال بن نممة الحجّار

الشِّرَف = احمد بن همة الله بن احمد ( ابن عساكر )

شرف الدين = أحمد بن أحمد بن نسمة القدسي

الحسين بن على بن إسح ق بن سَلَّام

عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن عبد الذي المقدسي ( أبو محمد )

عبد المؤمن بن حلف الدِّمياطي الحافظ

هرف الدين القَلْقُشَنْدى ١٢٨

شرف الدين = محمد بن عبد الحسن بن الحسن الأرْمَنْتي ( قاضي البَهْنَسا )

هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي

هُرَج بن محمد بن شُرَيح . القاضي (أبو الحسن ) ٢٨٤

هُرَبِح بن يونُس ٣٢٠

الشريف الرَّضي = محمد بن الحسين ( الشاعر )

الشَرْيَف = المظفر بن عبد الله بن أبي منصور المَبَّاسي

شَرِيك بن عبد الله من أبي كَنمِرْ ٣١٦

الششتري = النّستري شسة بن الحجّاج ٣٠٨ الشقار = محمد بن مسمود بن محمود البالي ( قطب الدبن-) الشتورى = على بن أحد النافني (أبر الحسن) شقيق بن سلمة الأسدى (أبو واثل) ٣١٧ شمس الدين = محمد بن إراهيم الحدبل ( ابن اليهاد ) محمد بن أحمد بن إراهيم بن حيدرة . ابن القَمَّاح ( أبو المالي ) محمد بن أحمد بن عبد المؤمن ( ابن اللَّبَّان ) محدين أحدين عمان بن إراميم بن عَدلان محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي ( أبو عبد الله ) ' محمد بن أبي بكر بن إبراهيم ( ابن النتيب ) محمد بن خلف بن كامل المُزُّى القاضي محد بن محود بن محد الأصهاني ( شارح الحصول ) مجد بن يوسف الخياط ( الشاعر ) عماب الدين المحد بن محمد بن عبد الرحن السَمْجَدى الحافظ ( أبو الباس ) أحد بن محمد بن قيس بن الأنصاري (أبو المداس) أحد بن المظفر بن أبي محمد الدابلسي الأشمري ( أبو الدباس ) أحد بن يحيى بن إسماعيل . ابن جَهْبَل الكلاني الحلي أحمد بن يحبي بن فضل الله المُمَرَى القاضي هماب الدين بن التَّلَمْهُوَى = محمد بن يوسف ( الشاعر ) عمهاب الدين بن عَقيل القاضي ٤١٢ هماب الدين بن المجد عبد الله ( قاضي القضاة ) ١٨ عماب الدين = محود بن سَلْمان بن فيد ( الشاعر السكانس ) الشياب عمود = هو السابق فهُدة بنت أحد ٣٠٨

السُّماني = مية الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين شيخ الإسلام = عبد المزنز بن عبد السلام (عز الدن) شبخ الشيوخ بحياه = عبد الدرير بن محمد من عبد لحسن ان أبي شيخة = الحمين بن على من سيّد الأهل الأسواني الأسفوني ( مجم الدمن ) الشِّيرازي = إسماعيل بن يحيي من سماعيل بن أيه كرم وز التميمي البالي بجدالد بن (أبو إبراهيم) عبد العزيز بن محمد بن منصور ( أبو المبارك ) محمد بن عبد الدريز

(حرف الصاد)

ابن الصائغ = محمد بن عبد الرحمن بن على ( أبو عبد الله ) الصابونى = إسماعيل بن عبد الرحمن ( أبو عثمان ) ان الصابوني = محمد بن على بن محمود

السابي = إراهيم بن ملال

الساحب = تاج الدين

صاحب التهذيب = الحسين بن مسمود البغوى

صاحب حماه = إسماعيل بن على بن محمود . الملك المؤيد . عماد الدين ( أبو الفدام ) صاحب الشامل = عبد السيّد بن محمد بن عبد الواحد ( ابن الصباغ )

صاحب الفتاح = يوسف بن أبي بكر بن محمد السَّسكَّاكي

الصادق = جمنر بن محمد بن على

صالح بن نَبْهان ( مولى التَّوَّامة ) ١١٢

ابن الصَّبّاغ = عبد السيّد بن محمد بن عبد الوأحد ( صاحب الشامل )

صدر الدين = محمد بن داود بن الحسن التِّبر بزى ( السيّد )

محد بن عر بن مكّى بن عبد الصمد ( ابن الرجَّل )

بحبى من على بن عام السكي

مُدَى بن عَمدان الباهل ( أبو أمامة ) ٣١٧ الصَّدّيق = عبد الله بن عُمّان ( أبو بكر )

الصّر يفسني = عبد الله بن محمد ابن صَصْرَى = أحمد بن مجمد بن - الم بن أبي الواهب الربعي التنابي نجم الدين (أبوالمباس) الصُّم بن حَثَّامة ٢٤٨ الصَّميدى = عَبَّانَ بِن عَمْرَ . ابن الحاجب ( أبو عمرو ) الصَّفَار = إسماعيل بن محمد القاسم بن عبد الله (أو بكر) محمد بن السيد بن فارس (أو المحاسور) الصُّفَدى = خليل بن أيبك ( صلاح الدين ) صَفُوانَ بِنْ عَسَّالَ الْمُرادِي ١٧٠ ، ٢٧٠ صَفوان بن قُدامة المحمحي ٣١٧ صنيَّ الدين الحلِّي = عبد العزيز بن سرايا ( الشاعر ) صنى الدين = محمد بن عبد الرحيم بن محمد المندى الأرْمُـوى السَّقلي = محمد بن محمد بن محمد ( فخر الدين ) صلاح الدين الأولى = يوسف بن أيوب ( السلطان ) صلاح الدين = خليل بن أيمك الصَّفَّدى خليل من كشكلدى الملائي الحافظ الصَّاتُ بن تُوَيد الحنني ١٤٠ ابن الصَّوَّاف (١) = على بن نصر الله (أبو الحسن) يحيى بن أحمد ( أبو الحسن ) المموفى = محمد بن أبي المالى عبد الله بن موهوب البنّاء ( أبو عبد الله ) ابن الصيرفي = يحيي بن أبي منصور بن أبي الفتح ( أبو زكريا ) -الصبر في = يمقوب بن أحمد (أبو بكر) ابن الصيقل = عبد العزيز بن عبد المنم الحرَّاني . العز ( أبو العز ) عبد اللطيف بن عبد المدم اكحرًا أني ( النحيب )

<sup>(</sup>١) يأتي أيضا: ﴿ الصواف ﴾ من غير ﴿ ابن ﴾ .

(حرف الضاد)

ضباء الدین = جعفر بن محمد بن عبد الرحیم عیسی بن رضوان القایوبی ضیاء بن أبی القاسم (أبو علی) ۳۵۳ أبو ضمضم ۳۹۵، ۳۹۵

(حرف الطاء)

الطائم لله = عبد الكريم بن المطيع بن المقتدر الطائى = محمد بن يحنى بن عمر الطائى = يحمى بن مدرك

أبو طالب = محمد بن محمد بن إبراهيم النَزَ از ( ابن غيلان ) طانوت ( ابن أخت لبيد بن الأعصم اليهودى ) ٧٧ أبو طاهر = أحمد بن محمد بن أحمد السِّلَفي الحافظ

محمد بن عبد الرحمن بن المباس الذهبي المُخلِّس

محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة ابن الطّبّاع = أحمد بن على بن محمد ( أبو جمفر )

الطبراني = سلمان بن أحد بن أيوب ( الإمام )

ابن طَبَرْ زَد = عَمر بن محمد ( أبو حنص )

العابرى= أحمد بن صالح المِصرى

أحمد بن عبد الله ( محب الدين )

محمد بن محمد بن أحمد . نجم الدين (أبوحامد)

يمقوب بن أبي بكر

العَّابَسِي = محمد بن أحمد بن أبى جمدر القاضى ( أبو الدَّسَل ) طراد بن محمد الزَّيني ٣٠٨

ابن طَر ْخان = مَحْد بن عبد الخالق ( أبو عبد الله )

طَلَّ ( معشوق عُلَّيَّة بنت المهدى ) ٣٥٢

الطُّنافسي = يَملِّى بن عُبيد الطُّوسي = أحمد بن سلمان حاحب بن أحمد محد بن محد بن الحسن ( النَّصير ) طُوَيْرِ الليل = محمد بن على البار نبارى ( تاج الدين ) الطورل = معيد بن تيرويه أبو الطّيب = الحسين بن على بن عبد الكاف السُّسكي ( جمار الدين ) أبو العايب التنبي = أحمد بن الحسين ( الشاعر ) (حرف الظاء) ظالم بن عمرو ( أبو الأسود الدُّوَّلي ) ٢٥٥ الظاهر بأمر الله = محمد بن الماصر لدين الله بن المستضىء بأمر الله ابن الظاءري = أحمد بن محمد بن عبد الله ( أبو المباس ) الظاهري = على بن أحمد بن حزم ( أبو محمد ) ابن الظُّهر = أحد بن محمد بن قيس . ابن الأنصارى . شماب الدين ( أبو العباس ) الظُّهير = جمعُر بن بحي بن جمعُر الزُّرُّ منتى ( أبو العضل ) (حرف المين) عائشة بنت أبي بكر الصِّدِّيق ( أم المؤمنين ) ٣١٧ ، ٢٤٨ عانه كم بنت خالد (أم معبد أكزاعية ) ٢٠٤ إبن العاص = عبد الله بن عمرو عاصم بن بَهِدُلَة ( ابن أبي النَّجُود ) ١٠٩ ، ١٧٠ ، ٢١٣ ، ٣٦٩ عاصم من ضَمَّرة ١١٢ عاصم بن على بن عاصم ٧٧ عاصم من أبي النَّجُود = عاصم بن بَهْدَلة عبّاد من المَوَّام الواسطى ٧٧

عبّاد بن منصور ۱۰۸ عُمادة من الصامت ٣١٧ أبو المباس = أحمد بن الحسن بن على بن خليفة الحسيني الأنجى . السيد ( مجير الدين ) أحد بن الحسين القاضي أحد بن أبي طال بن نمة بن الشحنة الحَجَّار أحمد بن على بن الحسن بن داود الجَزَرِي أحد بن عمر الدُر سي (الصوف) أحد بن أبي غالب الورَّاق أحد بن مجد بن أبي الحزم القُمُولي ( نجم الدين ) احد بن محمد بن سالم بن إلى الواهب بن صَصرَى ( نجم الدين ) احد بن محمد بن عبد الرحن المَسْجَدى الحافظ ( شماب الدين ) احمد بن محمد بن عبد الله ( ابن الظاهري ) احد بن محدين على ابن الرفعة ( نجم الدبن ) أحد بن محد بن على القَسْطَلَّاني الزاهد . أحمد بن محمد بن تيس . ابن الطَّهِير ( شماب الدَّبن ) أحد بن الظفّر بن أبي محمد النابلسي الأشمري ( عمهاب الدين ) أبو العماس الشاطر ( الصوفي ) ٤١٠ ابن عباس = عبد الله أبو المباس = محمد بن يمقوب المباس بن يوسف ٣٢٦ الدباسي = أحمد بن محمد بن على ( أبو الهُدى ) محدين عبد الرحن المظفّر بن عبد الله بن أبي منصور ( الشريف ) عبد الأعلى بن حَمَّاد بن نصر البصرى النَّر سي ( أبو يحبي ) ٣١٨ عبد الأعلى بن مُسْهِر النّسّاني (أبو مُسْهِر) ١١٤

عبد الأول بن عيسي بن شميب السِّيِّخِزي ( أبو الوقت ) ١٦٨ عبد الباق من هبد الجيد اليماني ( تاج الدين ) ١٥٢ ان عدد الر = بوسف بن عدد الله بن محد ( أبو عر ) عمد الحافظ بن بدران بن شيل ( الماء ) ١٠٢ عدد الحق بن غال ( ابن عطية النسر ) ٢٥٥ عدد من حُميد ٢٥٧ عدد الحيد من عبد المادي ٣٢٧ عبد الخالق بن أنجب بن المَمُّر النَّسْتَجَرِي المارِ دبني ٣٢٠ عبد الخ لق بن علوان القاضي ١٠٢ ابن عبد الدائم = أحمد بن عبد الدائم بن نعمة عبد الرحن بن إراهيم بن ضياء . ابن الفِركاح ( تاج الدين ) ٢٠٦،٢٠ ( ٢٠٣ ، ٣١٣ ، ٣١٣ عبد الرحمن بن أحمد ( الزين ) بن عبد الملك المقدسي الحنبلي ( أبو الفرج ) ٣٤ عبد الرحن بن أحمد بن على الواسطي ( تق الدين ) ٣١ عبد الرحن بن أحد بن مجد بن بَقيّ بن عَمْلُد ٢٨٣ أبو عند الرحن = بقيّ بن تخلُّد عبد الرحن بن رائم ٢٨٣ عبد الرحمن بن زياد ٢٨٣ عبد الرحمن بن الزين المقدسي = عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الملك ( أبو الفرج ) عبد الرحن بن شماسة ٣٢٤ عبد الرحن بن سَنخُر (أبو هريرة) ١٤٠ ، ٣١٩ ، ٣١٩ عبد الرحمن بن عبد الوهّاب بن خاف ( تقي الدبن ابن بنت الأَّعز" ) ٢١١ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ( الإمام ) ٧٣ ، ١١٧ ــ ١١٤ عبد الرحمن بن محمد بن ثابت آلحرَ في ( أبو القاسم ) ٣٥٦ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد القَزَّاذ ( أبو منصور ) ٣٢٥ عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله ( ابن الأنباري . صاحب الإنصاف ) ٢٩٤

عيد الرحمن بن محمد بن المُظَفَّر الداودي ١٦٩ عبد الرحمن بن مكّى الحاسب السِّبطُ ( أبو القاسم ) ١٦٩ عبد الرحن بن مَيدى ٧٧ ، ١١٤ عبد الرحيم (١) (في شمر ) ١١٧ ابن عبد الرحيم = جعفر بن محمد ( ضياء الدبن ) عبد إلرحيم بن الحسن بن على الإسدائي ( جال الدين ) ١٢٥ عبد الرحيم بن زيد العَمِّي ٣٢١ عبد الرحم بن عبد المنمم الدَّميري ( محيي الدبن ) ٢٦ عبد الرحيم بن على بن الحسن ( القاضي الفاضل ) ١٨٢ عبد الرحيم بن محد بن محد ( ابن يونس ) ١٥٤ ، ٣٩٩ عبد الرحيم بن يوسف بن يحيى ( ابن خطيب الميز"ة ) ٢٨ ، ٩٢ ، ٩٢ ، ٢٧٨ عبد الرزاق بن هَمَّام السُّنماني ١١٥ عبد السلام بن عبد الرحن بن محمد ( ابن بَرَ اجان المسرّ ) ٨٨ عبد السبّد بن محمد بن عبد الواحد . ( ابن الصّبّاغ . صاحب الشامل ) ٢٥ ، ٢٨ ، ٢٩ عبد الصود بن محد بن ألى الفضل بن الحَوَسُتاني ٣٢ عبد العزيز بن الحارث بن أسد ( أبو الحسن ) ٢٨٣ عبد الدزيز بن سرايا ( صني الدين الحلي الشاعر ) ٣٧٢ ، ٤١٩ ، ٤١٩ ، ٣٣٤ عبد المزيز بن عبد الرحن بن عبد العَلِيّ السُّـكُّري ٢٧٨ عبد المريز بن عبد السلام . شيخ الإسلام ( عز الدين ) ٢١٠ عبد الدزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجَيشُون ٧٤ ـ ٧٧ ، ٨١ ، ٨١ ، ٩١ عهد المنزيز بن عبد المنعم بن على بن الصِّيقُل الحَرَّ اني. الميزّ (أبو الدِز) ٣٥٦،٢٧٨، ٩٧،٩٢ عبد العزيز بن على بن أحمد الأنماطيّ ( أبو القاسم ) ٣١٨ عبد العزيز بن محمد بن إراهيم . ابن جماعة . عز الدين قاضي القضاة ( أبو عمر ) ١٢٧، ١٢٧،

<sup>(</sup>١) الظر الاستدراكات آخر الجزء.

عبد العزيز بن محمد بن عبد الحسن الحَمَوى ( شبيخ الشيوخ ) ١٣٩ عبد الدزيز بن محمد بن منصور الشِّيرازي ( أبو البارك ) ٢٨٣ عبد العظيم بن عبد القَروى بن عبد الله المُنذرى الحافظ ٢٠٩ عدد الذافر بن محمد الفارسي ٣١٣ عبد النَّمَار بن عبد السكريم القَرُّ وبني ( نجم الدين ) ١٦٥ عبد الغنيُّ بن عبد الواحد المَقْدسي ٢١٢ عبد القادر بن موسى بن عبد الله الجيلي ٧٨ ، ٨٠ عبد القاهر بن طاهر بن محمد البندادي ( أبو منصور ) ١١٤ عبد السكافي بن على بن تمّام السُّبكي (جَدّ المسنَّف) ١٦٨ عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي الحافظ . قطب الدين ( أ 489 (J عبد المكريم بن على بن عمر المراقى ( علم الدين ) ٢٩٩ عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم الرانمي ٢٦، ٢٩، ١٥٥، 2 . . . 401 . 1 . . . . عبد الكريم بن المطيع بن المنتدر ( الطائم لله ) ١٧٢ عبد اللطيف بن عبد المنم بن الصِّيقُل الحرَّاني ( النَّجيب ) ٢٠ 1 -31 2 157 عبد الله (١) ١٨٤ عبد الله من أحمد من حَمُّويه ألحمُّوي ١٦٩ عبد الله بن أحد بن حنبل ٣٠١، ٣٠٨، ٣٧٤ , عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن عبد النبي المقدسي قاضي النضاة . . ، الدين (أبو عمد) ١٦٩ أبو عبد الله = الحسن بن محبوب المنصوري النحوي عبد الله (٢) بن الحسين بن دلال السكر خي ( أبو الحسن ) ١٥١ -عدد الله بن خَطَل ٢٨٧ عيد الله بن دينار ٣٢ عيد الله بن رُوْبة (٣) ( المَعَاجَّاج الراجز ) ٣٨٨

<sup>(</sup>١) أحد الصحابة ، رضوان الله عليهم ، ولم العرفه ، لـكن الغالب في سيد الله » عند الإطلاق أن يكون « ابن مسمود » رضى الله عنه . (٢) ويقال . « عبيد الله » وا. عوم الراهرة ٣ / ٣٠٦ (٣) جاء على سبيل التورية .

أبو عبد الله = محمد بن عباس القرطبي محد بن عبد الخالق بن طر خان محمد بن عبد الرحن بن على ( ابن السائغ ) محمد بن عبد القوى محد بن عبد الله بن ماكر مة عبد الله من محمد بن على ( السُّقاح ) ١٧٢ ، ١٩١ أبو عبد الله = محمد بن على بن محمد بن الحدن بن صَدَفة عبد الله بن محمد بن على ( المنصور ) ١٧٢ أبو عبد الله = محمد بن أنَّوح بن عبد الله المحمَدى الله ال عبد الله بن محمد بن القائم بأمر الله ( القندى بأمر الله ) ١٧٢ أبو عبد الله = محمد بن أبي الممالي عبد الله بن موهوب بن عبدُون البُنَّا مَدَّ عَ عبد الله بن محمد الهَروى ( أبو إسماعيل ) ٧٨ أبو عبد الله = محمد بن يوسف بن عبد الله بن محمود آلجزَ رب السرير ب عبْد الله بن المستنصر بالله بن الظاهر بأمر الله ( المستمصم بالله ) 💎 🖘 عبد الله بن مسمود ۱۹۲ ، ۲٤٧ ، ۳۱۷ عبد الله بن مَسْلَمة بن قَمْنَبِ القَمْنَي ٣١٩ عبد الله بن المُمتز" ( الشاعر ): ١٨٢ ، ١٨٤ عبد الله بن المُقَفَّم ٣٨٤ ، ٣٩٧ عبد الله بن المكتفى بن المتضد ( المستكفى بالله ) ١٧٧ عبد الله بن أبي تجييح المسكمي ١٠٧ عبد الله بن هارون الرشيد ( المأمون ) ۱۷۳ عبد الله بن هارون ( أبو محمد ) ۲۷۸ عبد الله من تريد (١) ٢٨٣ عبد الله بن زيد الخُطْمي ٣١٧ عبد الله من يوسف بن أحمد . ابن هَشام النَّحوى ( جمال الدين ) ١٢٠٥ ، ٢٠٠١

<sup>(</sup>۱۱) غم الذي بعده .

عبد المؤمن بن خاف الدُّسياطي الحانظ . شرف الدين (أبو محمد ) ١٩ ، ٩٧ ، ١٠٢ ، ١٩٨٠

247 3 417 3 8 . 3

عبد المزرّ بن أبي الفشل بن أحمد المروى ( أبو روح ) ٣٢

عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجُوريني ( إمام الحرمين ) ٧٩

عدد اللك بن عُمَير ٢٠٨، ٣٢٠

ابن عبد الملك القِبطي ١٠٧

عبد الملك بن محمد النَّمالي (الأديب) ٢٥٥

عبد اللك بن محمد بن عَدِيّ الحُرْ حاني ( أبو نُميم ) ٣٢٠

عبد الملك بن مروان ۱۷۲

عبد المدم بن عبد الو عامر بن سمد بن صدقة بن كُليب ( أبو الفرج ) ١٤٠ ,

عبد الواحد بن إسماعيل بن أحد الروياني ٢٦ ، ٣١٣

عبد الواحد بن محمد بن مَرْدِي الفارسي ( أبو عمر ) ٣١٦

عبد الوحّاب بن الحسن بن الفُرات ٢٧٨ -

عبد الوهَّابِ بن الحسين بن عبد الوهَّابِ البُّهْنَسِي ( وجيه الدين ) ٩٧

عبد الوهَّاب بن ظافر النَّرْدِي ( ابن رَواج) ١٦٩

عبد الوهاب بن عبد الدزيز بن الحارث ( أبو الفرج ) ٣٨٣

عبد الومَّاب بن على بن عبد السكاف السُّب كي. تاج الدين (أبو نصر المسنَّف) ٣٢٦، ٣٥٤،

عبد الوهاب بن على بن نصر البندادي المالحكي القاضي ( أبو محمد ) ٧٨

عبدة بن عبد الله الخُزاعي ( أبو سهل ) ٣٢

عُنيد بن عُمَير ٣١٧

أبو عبيد = القاسم بن سالام

عبيد الله بن زياد بن أل سفيان ( ابن مرحانة ) ۲۹۷

عدد الله بن سعيد ١٤٤

عبيد الله بن عبد السكريم بن يزيد الرازى ( أبو زرعة ) ١١٣

المتبق = عبد الله بن عُمَان (أبو بكر الصَّدِّيق) أبو عثمان = إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني سميد بن سلَّام المنربي ( الصوفي ) عثمان بن عبد الـكربم بن أحمد الرِّ منتي ( السَّديد ) ٢٦ عَبَان بِن عَمَان ۱۱۳ ، ۱۱۹ ، ۱۱۹ ، ۱۲۲ ، ۱۷۲ عُمَانَ بن عمر بن أبي بكر الدُّويني الصَّميدي . ابن الحاجب ( أبو عمرو ) ٢١٢ ، ٢٣١ ، عَبَانَ مِن مُحمد بِن يوسف مِن دَوُّسَتِ الْمَلَّافِ ( أَبُو عمرو ) ٣١٨ المَجَّاج = عبد الله بن رُوَّبة این عیدلان = محد المِجْلِي = القاسم بن عيسي ( أبو دُلَف ) محد بن عثمان بن كرامة الدكوفي الْمَتَجَمِي = على بن مسمود بن بهتك ( أبو الحسن ) ابن مَدُلان ع محد بن أحمد بن عثمان (شمس الدين) عَرابة بن أوس الأُو مِي ( ممدوح الشَّمَّاخ ) ٣٤٠ المراق = عبد السكريم بن على بن عمر ( علم الدين ) على بن أحمد الفَرَّاق (أبو الحسن) على بن عمر ابن المربي = محمد بن عبد الله بن محمد . القاضي ( أبو بكر ) ابن أبي عَرْوبة = سميد عُرْ وَوَ بِن مُضَرِّس ٣١٧ عز الدين = الحسن بن الحارث بن الحسن ( ابن مسكين ) عبد المزيز بن عبد السلام (شييخ الإسلام) عبد المزيز بن محمد بن إبراهيم . ابن جماعة ( أبو عمر ) على بن عبد الوهاب بن على السُّبكي ( أبو بزيد . ابن المسنَّف )

عرين أحدين أحدين النَّشاني

المِز بن عبد السلام = عبد الدزيز بن عبد السلام المز = عبد العزيز بن عبد المدم بن المَّيةل أَلَحُرَّ اني أبو المز = عبد العزيز بن عبد المدم بن الصَّيقل الحرَّ اني ابن عَزُّون = إسماعيل بن عبد القوى العُزَّى ( اسم صنم ) ٦٢ ابن عساكر = أحمد بن هية الله بن أحمد ( الشَّرف ) على بن الحسن بن عبة الله ( الإمام ) المَسْجَدِي = أحمد بن محمد بن عبد الرحن الحافظ عماب الدين (أبو المباس) المَسْقَلاني = إسماءيل بن أبي عبد الله بن حمّاد (أبو الفداء) ابن عَصْرُون = النَّطب بن عَصْرُون ابن عُصَّمُور = على بن مؤمن بن مجمد (أبو الحسن النحوى) ءطاء بن أبي رَباح ٣١٩، ٣٢٠ عطاء بن السائب ١١٢ ابن عطاء الله = أحمد بن محمد بن عبد السكريم السَّبكُنْدري . تاج الدين (أبوالمضل الصوف) المَطَّار = أبان بن بزيد يحبى بن على بن عبد الله ( الرَّشيد ) ابن عطية = عبد الحق بن غال ( المسرّ ) عفيفة بنت أحمد بن عبد الله ٢٨٠ ابن عَقيل = شماب الدين الفاضى محد بن عقبل بن أبي الحسن البالييي المصرى ( نجم الدين ) عِكْرِمة بن خالد بن سَلَمة المَخزُ ومِي ١٠٨ علاء الدين = على بن إسماعيل القُو أوى . قاضي القضاة على بن عَبَّانَ المَارِدِينِي بنَ البُّر كُمَّانِي . قاضي قضاهُ الحنفية على بن محمد بن عبد الرحمن الباجي أبه الملاء المَعَرِّي = أحمد بن عبد الله ( الشاعر )

المَلائى = خليل بن كَيْم كَلْدِي ، الحافظ ( صلاح الدين ) المَلَّاف = عَمَان بن مجمد بنبوسف بن دَوْسَت ( أبو حمرو ) ابن عَلَّاق ١٤٠ ابن عَلَّان = المسلم بن محمد بن المسلم ( أبو الفنائم ) مكى بن منصور بن عجد عَكُس بن الحارث ( ذو حَدَن ) ٤٧٤ علقم (۱) ۱۲۳ علم الدين = أحمد بن إبراهيم بن حَيدرة علم الدين الدُّواداري ( الأمير ) ٢١١ علم الدين = عبد المكريم بن على بن عمر المراق القاسم بن محمد البرزالي الحافظ ( أبو محمد ) محمد بن أبي بكر بن عيسى الأخدائي السَّمدي ابن علوان = أبو القاسم المَّلُوى = الحدن بن صرف شاه الحسيبي الإستراباذي . السيّد ركن الدبن ( أبو محمد ) على بن أحمد بن حزم الظاهرى الحافظ ( أبو محمد ) ١٠٥ ، ٢٨٤ على بن أحد بن عبدالرحن الفررى الأسماني ٣٢٥ على بن أحمد بن عبد الواحد بن البُخارى . الفخر ( أبو الحسن ) ٣٤ ، ١٦٢ ، ٢٥٣، ٣٠٧. 444 . 414 . 4. A على بن أحمد المراق النَوَّاف (أبو الحسن ) ١٠٢ ، ٣١٨ ، ٤٠٩ على بن أحمد النا فق الشَّتُوري ( أبو الحسن ) ٢٨٤ على بن أحمد بن مجمد بن بَيان الرَّزَّاذِ ( أبوالقاسم ) ١٤٠ على بن أحمد بن محمد . ابن القَسْطَلَّاني الفقيه ( أبو الحسن ) ١٤١ ، ١٤٠ على بن أحمد بن محمد الواحدى ( المنسِّر ) ٢٥٥ على بن أحمد بن نُعم بن الجارُود البصرى (أبو الحسن) ٣٢٥ (١) جاء في شمر ، ولم أمر نه . ( ۲۱ / ۹ - طبقات الشافعية )

على بن إسماعيل الأشعرى (أبو الحسن الإمام) ٢٩٤، ١٦١، ١٦١، ١٦٢، ١٥٤، ٢٥٤ على بن إسماعيل القُونَــوى. قاضى القضاة (علام الدين) ٢، ١٤٧، ٣٠٩ على بن أبوّب القُمَّى ٣٣٠

على بن حرب ٣٠٨

على بن أبي اكمز م القر في ( ابن النَّفِيس الطبيب ) ٢٥٥ على بن حَز مُون ١٨٥

أبو على = الحسن بن عبد العزيز بن أبى الأحوص القُرشى

الحسن بن على بن مجمد التّميمي

الحسن بن على بن الذهب

على بن الحسن بن هبة الله ( ابن عساكر الإمام ) ٢٥٥

على بن حزة الـكسائى ( الإِمام ) ٢٩٦ ، ٢٩٧ ، ٢٩٩

على بن سالح المحسيني (أبو الحسن ) ٢٧٨

أبوعلى = ضياء بن أبى القاسم

على بن أبي طالب ٢٩٧ ، ١٨٠ ، ١٩٦ ، ١٠١ ، ١٣١ ، ١٧٢ ، ١٨٠ ، ٢٩٧ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ، ٢٩٩ ،

على بن عبد السكافي . تقي الدين السُّبكي (أبو الحسن والد المسنَّف) ١٩ ، ١٩ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ٢٧ ، ١٩٠ ، ٢٠١ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ، ٢٠٠ ،

219 . 217 . 21 . 499

على بن عبد الله بن عبد الجبار الشاذِلي ( أبو الحسن الصوفي ٢٣ ، ٩٤ ،

على بن عبد الله ( ابن الديني ) ١١٤

على بن عبد الوهاب بن على السُّبكى . عز الدين (أبو يزيد . ابن المسنَّف) ٣٨٧ ، ٣٨٦ على بن عبان الله ديني بن التُركُماني . قاضي قضاة الحنفية (علاء الدين ) ٩٩

على بن أبي على بن محمد (السَّيف الآمِدِي) ١٦١

على بن عمر بن حفص المقرى (أبو الحسن) ٣١٧ على بن عمر الدارَقُطْني ( الإمام ) ١٨٠ ، ٢٤٩ على بن عمر المراقي ١٦٧ على بن عمر بن على السكاتِي النَّزُ وِيني ﴿ دَ بِيرانَ ﴾ ١٦١ ، ٢٥٦ أبو على = عمر بن محمد بن خلمل السَّـكُوني ـ على بن عمر الوانى ١٦٩ على بن عيسى النَّيِّم ( أبو الحسن ) ١٦٧ على بن مؤمن بن محمد . ابن عصفور النجوى ( أبو الحسن ) ٧٥٣ ، ٢٩٣ على من محد ٢١٢ على بن محمد بن الحسن (كمال الدين ابن النبيه الشاعر ) ١٨٤ على بن محمد ( ابن الساءاتي الشاء ) ٢٥٦ على بن محمد بن عيد الرحن الباجي ( علاء الدين ) ٢١٢ على بن محمد بن هارون المتريم ١٦٧ على بن مسمود بن بهتك المعجمي (أبو الحسن) ٣٥٦ على بن المقضد بن الموفّق ( المسكنة و بالله ) ١٧٢ على من المنشِّل المالميكي الحافظ ( أبو الحسن ) ١٤١ على بن نصر الله بن الصَّوَّاف (أبو الحسن) ٩٧ ، ١٦٤ على بن هبة الله بن سلامة الشانعي . ابن الجُمَّارِي الفقيه ( أبو الحسن ) ٣١٢ ، ٣٠٩ على الهَجَّار ( الشيخ السالح ) ٢١٣ على من ملال ( ابن البَوَّابِ الخطاط ) ٣٥٢ على بن وهب بن مُطِيع . ابن دَ قِيق المِيد ( مجد الدبن ) ۲۰۷ ، ۲۰۹ ، ۲۱۰ ، ۲۳۸ عُكَيَّة بِنتِ المهدى ( أخت هارون الرشيد ) ٣٥٢ عماد الدين = إسماعيل بن على بن محمود . اللك الؤيد . ساحب حماة ( أبو الفداء ) محمد بن إسحاق بن محمد بن المُ تضى البلبيسي الماد = عبد الحافظ بن بدران بن شبل

ابن الماد = عمد بن إراهيم الحنبلي (شمس الدين) حمّاد بن محد ۱۶۱ ، ۱۶۱ هارة بن على بن زيدان الميني ( الشاءر ) ٣٤٥ عمر بن أبان بن مُفضَّل المَدِيني ٢٨٠ عمر بن أحمد بن أحمد بن النَّشائي ( عز الدين ) ١٩ مر بن أحد بن عبان ( ابن شامين الواعظ ) ٤٢ مر بن الخطاب ( الفاروق ) ۱۷۲ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۷۲ عمر بن عبد الرحمن بن عمر القزويني . قاضي القضاة ( إمام الدين ) ١٥٨ أبو عمر = عبد المزيز بن محمد بن إبراهيم . ابن جَماعة ( عز الدين ) عمر بن عبد العزيز بن مروان ١٧٢ ابن عمر = عبد الله بن عمر بن الخطاب عمر بن عبد المعمم بن القَوَّاس ٣١ ، ٣٢ ، ٣٤ ، ١٠٢ أبو عمر = عبد الواحد بن محمد بن مهدى الفارسي عمر بن عبد الوهّاب بن البَر اذِعي ١٤٠ عبر بن على ٢٨٣ عمر بن محمد بن خليل السَّـكُونى ( أبو على ) ٩ ، ١١ عمر بن مجمد بن عبد الحاكم البيلفيائي . القاضي زين الدين ( أبو حنص ) ١٥٣ عمر (۱) بن محمد السكر ماني ٣٢٠ عمر بن عجد بن مَعْمَر بن طَبَرُ زُد ( أبو حنص ) ٣١٩ ، ٣٢٥ ابن أبي عمر = محمد بن بحبي العُدَ بِي عمر بن مكّى بن عيد السمد بن المُرحِّل ٢٥٣ أبو عمر = بوسف بن عبد الله بن محمد ( ابن عبد البَرُ ) عِمران بن حطّان ٣٤٣ عمرو بن أرهة ( ذو الأذعار ) ٤٧٤ عمرو بن بحر ( الجاحظ ) ٢٥٥ 

عمرو بن حُرَيث ٣٠٨ عمرو بن أبي سلمة ٣٢١ عمرو بن شمیب ۲٤٧ عمرو بن سالح ٣٢٠ عمرو بن الماص ۲۹۷ ، ۲۹۹ عمرو بن عبد الله السَّبيمي ( أبو إسحاق ) ١١٥ هـ. و بن عثمان . سيمويه ( أبو بشـر ، إمام النحاة ) ٣٩٦ ، ٣٩٧ ، ٣٩٩ أبو عمرو = عُمَان بن عمر ( ابن الحاجب ) عَمَّانَ بِنَ مُحِمَّدُ بِنَ يُوسَفُ بِنَ دُوْسَتَ المَلَّافَ أبو عدرو (١) بن العلاء ٢٨١ المُمرَى = أحد بن يحي بن نصل الله . القاضي ( عماب الدين ) ونس بن عبيد الله العَمِّي = زيد عبد الرحم بن زيد عِنان ( جارية الناطِني ، وممشوقة أبي نواس ) ٣٥٢ عَنْبَسة بن مَمْدان الفِيل ٢٥٥ عوف بن مُعَـلِّم ٣٤٣ عُو يمير (٢) بن مالك (أبو الدُّرْداء) ٣٢٠ عيسى بن رضوان القَلْيُوني ( ضياء الدين ) ١٢٦ عيسي بن سَرَّة ٢٥٦ عيسى بن عبد المعم بن شهاب ١٠٢ عيسى بن عمر الثَّنَّفي ٢٨١ عيسى بن مريم (عليه السلام) ١٤٩ ، ١١٥

<sup>(</sup>١) عرف بكنيته . وفي اسمه خلاف كثير ، انظره في كتب طبقات اللفويين والنحاة .

<sup>(</sup>٢) في اسم أبيه خلاف ، انظره في الاستيماب ٢٢٢٧

## (حرف الفين)

عازی بن أبی الفضل بن عبد الوهّاب الحلاوی ۲۷۸ ، ۲۷۸ الفا نقی = علی بن أحمد الشَّهُ وری ( أبو الحسن ) أبو غالب = محمد بن محمد بن محمل النحوی الفرّاق = علی بن أحمد العراق ( أبو الحسن ) الفرّاطی = محمد بن يوسف بن علی ( أبو حبان ) الفرّاطی = محمد بن يوسف بن علی ( أبو حبان ) الفرّائ = محمد بن محمد ( أبو حامد ، الإمام ) الفرّای = محمد بن خاف بن كامل القاضی ( شمس الدین ) الفسّاولی = يوسف بن أحمد الفيفاری = جُندب بن جُنادة ( أبو ذَرّ ) الفيفاری = جُندب بن جُنادة ( أبو مَر یحة ) الفیفاری = المسلم بن محمد بن المسلم ( ابن عَلّان ) أبو الفنائم = المسلم بن محمد بن المسلم ( ابن عَلّان ) أبو الفنائم = المسلم بن محمد بن ابراهيم البرّاز ( أبو طالب ) ابن غَيلان = محمد بن محمد بن إبراهيم البرّاز ( أبو طالب )

## (حرف الفاء)

الهارسى = عبد الواحد بن محمد بن مُهدِى (أبو عمر) المهارِق = محمد بن محمد بن الحسن بن نُباتة المِصرى المحدِّث (أبوالحسن) المهاروق = عمر بن الخطاب

الفاضل = عبد الرحيم بن على بن الحسن . القاضي فاطمة بنت إبراهيم بن عبد الله بن أبى عمر ٣٠٨ فاطمة بنت عبد الله بن أحمد الجوزدا نية ٢٨٠ منتح الدين = أحمد بن محمد المصرى البققي محمد بن عيسى القليوبي

محمد بن محمد بن محمد . ابن سيّد الناس اليَمْمُرِي ( أبو الفتح ) أبو الفتح = محمد بن عبد اللطيف بن يميي السّبكي ( ثقي الدبن )

= محمد بن على بن وهب بن دَ قِبق المبيد ( تقي الدبن ) عمد بن محمد بن محمد . ابن سيّد الناس اليَعْمُري ( انتح الدين ) فخر الدين = أحد بن الحسن الحاربَرُ دى محمد بن على بن عبد الـكرم المصرى (أبو الفضائل) محمد بن عمر بن الحسن الرازي محمد بن محمد بن محمد الصَّقِلِّي الفخر = على بن أحمد بن عبد الواحد بن البُخارِي (أبو الحسن) أبو الفداء = إسماعيل بن أبي عبد الله بن حَمَّاد المَسْقَلاني إسماعيل بن على بن محمود . اللك المؤيّد . صاحب حماه ( عهاد الدين ) الدراء = يحيى بن زياد ( النحوى ) الفر بری = محد بن بوسف بن معار أبو الفرج ( في موشح لأبي حيان ) ٢٩٢ أبو الفرج = عبد الرحمن بن أحمد ( الرين ) بن عبد اللك المقدسي الحنيل عبد المديم بن عبد الوهاب بن سمد بن صدقة بن كليب عبد الوهّاب بن عبد العزيز بن الحارث أبو الفرج بن أبي محمد عبد المنمم بن أبي الحسن على التَّميري ١٤٠ فر عون ۵۰ ، ۷۲ ، ۷۲ ابن الفِرْ كاح = إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم برهان الدين ( أبوإسحاق ) عبد الرحمن بن إبراهيم بن ضباء ( تاجالدين ) الفَزَارِي = إبراهيم بن عبد الرحمن بن إبراهيم . ابن الفِركاح . برهان الدين (أبو إسحاق) أبو الفضائل = محمد بن على بن عبد الـكريم المصرى ( فخر الدين ) -أبو الفضل = أحمد بن محمد بن عبد الكرم . ابن عطاء الله السَّكُمدّري جمدر بن يحيي بن جمدر التَّرُّ مُنْدِق ( الظُّهير ) الفضل بن دُكَين ( أبو نُسيم (١) ٣١٧ (١) جاء بهذه الـكنية ، ليس غير ، وعرفنا اسمه من معارضة السند الوارد عندنا ، بما في صحيح اليخاري ( باب علامة حب الله عز وجل . من كتاب الأدب ) ٨/٩٤

أبو الفضل = عبد الله بن على بن أحمد الدُّقاق ( ابن ذكرى ) محمد بن أحمد بن أبي جمهر الطَّنُّسي القاضي الفضل بن الستظهر بالله بن المقتدى بأمر الله ( المسترشد بالله ) ١٧٢ الفضل بن المتدر بن المتضد ( الطبع لله ) ١٧٢ ابن فضل الله = أحمد بن يحبي المُمرَى القاضي ( عمهاب الدين ) الفَفْيل بن عياض ١١٣ الفقيه = إبراهم بن محمد (أبو إسحاق) أحمد بن محمد بن على . نجم الدين ( ابن الرُّ فعة ) أحمد بن محمد بن منصور . ابن المُنَيِّر ( ناصر الدين ) على بن أحمد بن مجمد . ابن القَسْطَلَّاني ( أبو الحسير ) على بن هبة الله بن سلامة . ابن الْحِمَّة ي ( أبو الحسن ) محمد بن البيائي ( تقي الدين ) الفِهْرى = على بن أحد بن عبد الرحن الأصبهابي ابن نُورَك = محمد بن الحسن ( أبو بكر ) الفيرُوزابادي = محمد بن يمتوب ( محد الدين ) الفيل = عَنْيُسَة بن مَعْدان

## (حرف القاف)

الفائم بأمر الله = عبد الله بن القادر بالله بن إسحاق القادر بالله = أحمد بن إسحاق بن المقتدر قارُون ( صاحب الأموال ) ۱۲۳ المقارى ( الله عنهان القارى ( في موشّع لأبي حيان ) ۲۹۱

<sup>=</sup> و « أبو لعيم » هذا من شيوخ البخارى ، راجع الجمع بين رجال الصحيحين ٢/٧ ؟ . وقد أخطأنا ف فهارس الجزء الثانى حيث جملناه : « أبا نعيم الأصبهانى ، أحمد بن عبد الله » . وانظر صفحة ٢١٣ من الجزء الثانى .

<sup>(</sup>١) وانظر أيضًا : المقرى .

أبو القاسم = أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بق بن مخلد . القاضي القاسم بن أبي بكر بن القاسم الإر يلي ١٠١ ، ٢٥٣ أبو القاسم = الجنيد بن محمد بن الجنيد ( الصوفي ) الحسين بن على ( الوزير الغربي ) الحضر بن عبدان القاسم بن سَلَّام ( أبو عبيد ) ٧٦ أبو القاسم = عبد الرحمن بن محمد بن ثابت ألخر ق عبد الرحن بن مكّى الحاسب السُّبط عبد المزيز بن على بن أحد الأعاطى القاسم بن عبد الله الصفّار ( أبو بكر ) ٣٢٠ أبو القاسم بن علوان ٣٥٦ أبو القاسم = على بن أحمد بن محمد بن بيان الرُّزَّاز القاسم بن على بن محمد الحريري ( الأديب اللنوي ) ٣٤٣ ، ٣٠٠ القاسم بن عيسي المِيجْلي ( أبو دُلَفَ ) ١٥٨ ، ١٥٩ ، ١٦١ القاسم بن الفضل الثقني ٢١٢ أبو القاسم = المبارك بن على بن أحد بن أبي الجود القاسم بن محمد البِر والي . الحافظ علم الدين ( أبو محمد ) ٣٤ ، ١٠٠ ، ٢٦٩ الفاضى = إبراهم بن هبة الله بن على الحيثميرى الإسنائي ( نور الدين ) أحد بن إراهيم بن يوسف بن شرف الدِّيباجي المَلُّوي المَّنْفَاُوطي (جمال الدين) أحد بن الحسن بن أحد الحيرى الجرفي ( أبو بكر ) أحد بن الحسان (أبو المباس) أحد بن يحيى بن فضل الله المُمْرِى ( عمهاب الدين ) أحد بن يزيد بن عبد الرحمن بن َ بَقِيّ بن عَعْلَد القرطبي ( أبو القاسم ) قاضي البهٰنَسا = محمد بن عبد الحسن بن الحسن الأَرْمَنْدِي ( عرف الدبن ) القاضي = الحسين بن على بن عبد السكاف السُّبكي . جمَّال الدين ( أبو الطبِّب ) الحسين بن محد بن أحد المَروَرُّوذي

قاضى حماة = هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي ( شرف الدين ) القاضى = خايل بن أيبك الصَّفَدِي ( صلاح الدين ) قاضي الرسى = محمد بن مقاتل الماسقوري ابن قاضي الرُّ بَدَاني = محمد بن الحسن الحارِثي ( جمال الدين ) القاضي = فرَع بن محمد بن فرَح ( أبو الحسن ) عماب الدين بن عقبل عبد الخالق بن علوان عبد الله بن عمر بن محمد البَيْضاوِي ( ناصر الدبن ) عبد الوهّاب بن على بن نصر البندادي الالكي ( أبو محمد ) عمر بن محمد بن عبد الحاكم البلفيائي ( أبو حفص ) الناضى الفاضل = عبد الرحيم بن على بن الحسن قاضي القضاة = أحمد بن محمد بن مالم بن أبي المواهب بن صَصْرَى . نجم الدين (أبو العباس) إسماعيل بن يحيى من إسماعيل بن إيكر وز التَّديمي الشِّير ازى البالي . مجد الدين (أبوإراهيم) قاضى قضاة الحنفية = على بن عثمان المارِدِيني . ابن التُّرَكُماني ( علا الدين ) قاضى القضاة = عماب الدين من المجد عيد الله عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم . ابن جماعة . عز الدبن ( أبو عمر ) عبدالله بن الحسن بن عبدالله بن عبد الذي المدسى . درف الدين (أبو محمد) على بن إسماعيل القونوي ( علاء الدين ) عمر بن عبد الرحمن بن عمر الذَرْ و بني ( إمام الدين ) محمد بن إبراهيم بن سمد الله بن جماعة بدر الدين (أبو عبد الله) مجمد من أبي بكر بن إبراهيم . ابن النَّقيب (شمس الدين ) مجمد بن أبي بكر بن عيسي الأخنائي السَّمدي ( علم الدين ) محمد بن عبد الرحمن بن عمر المَزُوبني ( جلال الدين ) محمد بن على بن عبدالواحد بن عبدالكريم . ابن الرُّ مُلَكَ كاني (كال الدين) هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارزي ( شرف الدين )

القاضي = كريم الدين الكبير عمد بن أحمد بن إراهيم بن حَيدَرة . ابن القَّمَّاح . شمس الدبن ( أبوااه الى ) محمد بن أحمد بن أبي جمةر الطُّلسي ( أبو الفضل ) محمد بن أحمد بن خليل السَّكُوني الأديب ( أبو الخطاب ) عمد بن أحد بن عيسي القَلْيُو في ( نتح الدين ) محمد من إسحاق بن إراهيم السُّلَمي المُناوي ( تاج الدين ) عمد بن خلف بن كامل الغَزِّي (شمس الدين ) عمد بن الطيب بن محمد الباقلاني ( أبو بكر ) محمد بن أبي عامر يحبي من أبي الحسين عبد الرحمن القرطبي الأشمري (أبو الحسين) محمد بن عبد الباقي الأنصاري (أبو بكر) محمد بن عبد الله بن محمد . ابن المربي ( أبو بكر ) محمد بن على بن عبد المكريم المصرى . فخر الدين ( أبو الفضائل ) محمد بن محمد بن أحمد الطَّبرى . نجم الدبن ( أبو حامد ) محمود بن أبى بكر بن أحد الأُرْسَوى ( سراج الدين ) القاهر بالله = محمد بن المتعند بن الموقق القبطي = ابن عبد الملك أبو تقادة الأنصاری = الحارث بن ربھی فَةَادة بن دعامة السَّدُّوسِي ١٠٧ قدامة بن جمدر الكاتب اليندادي ٣٤٦ القرشي = الحسن بن عبد العزيز بن أبي الأحوص ( أبو علي ) محمد بن أحمد بن إراهيم (أبو عبد الله) مجد بن حمقه القرطى = أحمد بن يزيد بن عبد الرحمن بن بَقِيّ بن مَخْلَدَ الفاضي ( أبو القاسم ) محد بن أبي عامر يحيى بن أبي الحسين عبدالرحن الأشمرى الفاضي (أبو الحسين) عمد بن عباس (أبو عبد الله)

المَزَّاز = عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد ( أبو منصور ) القَزُويني = عبد المُفّار بن عبد الكربم ( نجم الدن ) عمر بن عبد الرحمن بن عمر . قاضي القضاة ( إمام الدين ) محد بن عبد الرحن بن عمر ( جلال الدين ) محمد بن عبد المُفّار بن عبد السكريم ( جلال الدين ) تَسِيُّ بِن ساعدة ١٧٤ ، ٢٠٠ ، ٣٠٤ ، ٢٩٧ ، ٣٩٧ القَسْطَلَّاني = أحمد من محمد بن على . الزاهد ( أبو المباس ) ابن المَسْطَالَّاني = على بن أحمد بن محمد (أبو الحسن) عجد بن أحد بن على ( قطب الدين ) فَشْتُمُو ( المَقَرَّ السَّيِقِ ) ١٣٢ القُشَيْرِي = محمد بن على بن وهب . تتى الدين ابن دَقِين العِبد ( أبوالفتح ) هبة الرحن بن عبد الواحد بن عبد الـ كريم بن عبد الواحد ( أبو الأسعد ) ابن القصري ۲۱۱ القَطَّان = يحمى بن سميد قطب الدين = عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلى (أبو محمد) عمد بن أحمد بن على ( ابن القَسْطَالُاني ) محمد بن عبد الصمد بن عيد المادر بن صالح السنياطي محمد بن محمد الرازى التَّحتاني محد بن مسمود بن محمود الشقار البالي القطب بن عَصْرُون ١٠١ قُطْبة بن الملاء ١١٣ القَطيمي = احمد بن جمعر بن حمدان ( أبو بكر ) عد بن أحد القَمْنَيي = عبد الله بن مسلمة بن قَمْمَب القِفْداي = عبة الله بن عبد الله بن سيّد الكُلّ ( بهاء الدين )

القَلانسي = عبد الله بن محمد بن سابُور ( أبو بكر ) . قَلاوُون بن عبد الله ( السلطان الملك المنصور ) ٣١١ القَلْقَشَندي = مرف الدين المَكْيُوني = أحمد بن عيسي بن رضوان (كمال الدين ) عيسى بن رضوان (ضياء الدين ) محد بن أحد بن عيسى ( فتح الدين ) ابن القَمَّام = محمد بن أحمد بن إبراهم بن حيدرة . شمس الدين (أبو المعالى) العَمُولِي = أحمد بن محمد بن ألى الحزم نجم الدين (أبو العباس) القُمِّي = على بن أيوب ابن القواس = عمر بن عبد المنمم ابن مَوام = أبو بكر بن قوام بن على ( ولى الله ـ ولى الدين ) أبو بكر بن محمد بن قوام ( نجم الدين ) محمد بن أبى بكر بن محمد ( نور الدين ) ابن النَّوْبَدَم = محمد بن محمد بن عبد الرحمن التونسي ( ركن الدين ) القُو أَسُوى = على بن إسماعيل . قاضي القضاة ( علاء الدين ) القِيراطِي = إبراهيم بن عبد الله بن محمد . برهان الدين ( أبو إسحاق ) قيس بن أبي حازم ١١٥ قيس بن عبد الله ( المابغة الجمدى . الشاعر ) ٣٩٩ الَقَيِّم = على بن عيسى ( أبو الحسن ) (حرف الكاف) الـكانى = على بن عمر بن على النزويني ( دَ بيران ) كثيِّر بن عبد الرحمن بن الأسود (كثيِّر عزَّة الشاعر) ٣٩٧ كيم بن عبد الله ٢٤٧ كُنتِّر عَزَّة =كُنتِّر بن عبد الرحمن بن الأسود ان كثير القارئ = عبد الله من كثير

الكُرْخى = عبد الله بن الحسين بن دلال (أبو الحسن) الكُرُدى = الحسن بن عمر أم كُورْ وَ أُلْحِزَاعِيةِ السَّكُمْبِيَّةِ ٣٢٠ الكر مانى = عمر بن محمد كريم الدين الكبير القاضي ٢٥٧ الكيسائي = على بن حزة كهب بن ماتع بن ذى هِن الحيرى (كعب الأحبار) ٨٨ كمت بن الأمرف ٣٠٥ كيب بن مامة ٣٣٨ كلاب بن مُرَّة (الميدُّب) ١٨٠ الحكارب = أحد بن يحيي بن إسماعيل . ابن جَهْبَل إلحابي ( عمهاب الدين ) الكلى = هشام بن محمد ابن كلفة ( الرُّجَّال ) ٢٥٦ ابن كُلِّيب = عبد المنعم بن عبد الوهّاب بن سعد ( أبو الفرج ) الـكايم = موسى (عليه السلام) كال الدين = احد بن عمر بن احد بن النَّشائي على بن محمد بن الحسن ( ابن النبيه الشاعر ) محمد بن أحمد بن عيسى القَدْيُو ف محمد بن على بن عبد الواحد بن عبد السكريم ( ابن الزُّ مُلَمَكَاكَ ) الكنانى = محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة . بدر الدين (أبو عبد الله ) محمد بن سالح (أبو عبد الله) السكوني = محمد بن عثمان بن كرامة السخيل (حرف اللام) اللات ( اسم صنم ) ۱۲۲

اللؤلئي = الحسن بن زياد

ابن اللَّبَّان = محمد بن أحمد بن عبد المؤمن (شمس الدين ) لَيْدَ ( نَسْر من نُسور لقان ) ٣٩٢ لبيد بن الأعصم اليهودي ٥٠ ، ٧٧ اللخمي = أحدين عيسي اللبث من سعد ٧٣ الليث بن سلمان بن الأسود ٢٨٣ (حرف المم) المأمون = عيد الله بن هارون الرشيد الذيد = إسماعيل بن على بن محمود . صاحب حماه . عماد الدين (أبو الهداء) الحسين من على الطُّمُوالِّي الما جَشُون = عبد المزنز بن عبد الله بن أبي سلمة المارديني = عبد الخالق بن أنجب بن المُعَمَّرُ النَّشْتَهُرى على بن عُمَّان . ابن التَّركاني . قاضي قضاة الحنفية ( علاء الدين ) الماسقوري = محمد بن مقائل . قاضي الريّ مالك بن أنس (أبو عبد الله . الإمام) ٤٠ ، ٧٣ ، ٧٤ ، ٩٠ ، ٩٠ ، ١٠٢ ، ١١٢ ، ١١٤ ، 747 . 710 . 757 . 777 . 777 . 717 . 717 . 717 . 717 مالك ( خازن النار ) ١٠٦ مالك من دينار ١١٩ ابن مالك = محمد بن عبد الله ( المحوى ) محمد بن محمد بن عبد الله ( بدر الدين ) المالك = أحمد بن عيد الحمار عبد الوهاب بن على بن نصر البندادي القاضي ( أبو محمد ) على بن الفضّل الحافظ (أبو الحسن) أبو الميارك = عبد العزيز بن محمد بن منصور الشَّرازي ان المارك = عد الله

البارك بن على بن أحمد بن أبي الجود ( أبو القاسم ) ٣١٨ المبارك بن فصالة ٣٢

المبرُّد = محمد بن يزيد

المُّتَّى لله = إبراهيم بن المتندر بن المتضد

المتني = أحمد بن الحسين (أبو الطيب الشاعر)

المتوكل على الله = جمغر بن المتصم بن الرشيد

ابن المجاور = يوسف بن يعقوب بن محمد

بحد الدین = إسماعیل بن یمیی بن إسماعیل بن تیکرُ وز التمیمی الشیرازی البالی (أبو ابراهیم) أبو بکر بن إسماعیل بن عبد العزبز السَّدَــکَلُونی

على بن وهب بن مطيع ( ابن دقيق العبيد )

محمد بن يعتوب الفيروزابادى

عجير الدبن = أحمد بن الحسن بن على بن خليفة الحسيني الأنجى . السيد (أبو المباس) أبو الحاسن = محمد بن السيد بن فارس الصفّار

الهاميلي = أحمد بن محمد بن أحد

عمد بن إبراهيم الحنبلي . ابن الهاد (شمس الدين ) ٣٦٨

محمد بن إبراهيم بن سمد الله بن جماعة بن على بن جماعة بن حازم بن سخر السكيناني الحموى . قاضي القضاة بدر الدين ( أبو عبد الله ) ١٣٩ ــ ١٤٨ ، ١٥٨

محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد القدسي ٤٠٩

عمد بن إراهيم بن عمد . ابن النحاس ( بهاء الدين ) ٩٧ ، ٥٠٠ .

محمد بن إبراهيم بن المنذر الحافظ ( أبو بكر ) ٧٤٠

عَمَدُ بِنَ إِبِرَاهِيمَ بِنَ يُوسِفُ بِنَ حَامِدُ الرَّاكُشِي ( تَاجِ الدِينَ ) ١٤٧ \_ ١٥٣، ١٥٣

عمد بن أحمد بن إبراهيم بن حيدرة . إبن القَمَّاحِ القاضي . شمس الدبن ( أبوالممالي ) ٩٣،٩٢

محمد بن أحمد بن إبراهيم الدُّيباحي المَلَّوِي المَنْفَلُوطي ﴿ وَلَى الدينِ ﴾ ٧

محمد بن أحمد بن إبراهيم القُرشي ( أبو عبد الله ) ١٤١

محمد بن أحمد بن أبي جمهر الطُّلْبَسِي القاضي ( أبو الفضل ) ٣٣ ، ٣٢٩

عمد بن أحمد (أبو الحسن) ٣٢٦

محمد بن أحمد بن خليل السَّـكُونِي . القاضي الأديب ( أبو الخطاب ) ٩

محد بن أحد بن رزق ٣٠٨

عمد بن أحد بن رُشد (١) ( أبو الوليد ) ٣٢٧

محمد بن أحمد بن عبد الله . الحافظ ( أبو بكر ، جد أبي الديح ابن سيَّد الناس ) ٢٩٩

محد بن أحد بن عبد المؤمن . ابن اللَّبان ( شمس الدَّين ) ٤٠ - ٩٦ -

محمد بن أحمد بن عثمان بن إبراهيم بن عَدلان بن محمود بن لاحق بن داود السكناني (شمسالدين)

محمد بن أحمد بن عمّان بن قايماز التَّركُماني الذَّهبي . الحافظ شمس الدين (أبو عبد الله) . ١٠٠ ـ ٢١٩ ، ٢١٢ ، ٢١٤ ، ٢٢٩ ، ٢٢٩ ، ٢٠٩ ، ٢١٩ ، ٢١٠ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ، ٢١٩ ،

محمد بن أحمد بن على النُّوزَرِي ١٠٢

مجمد بن أحمد بن على بن عبد السكاف بن على بن تمام السبكي . تتي الدين (أبو حاتم) ١٧٤ ، ١٧٥

محمد بن أحمد بن على . ابن القَسْطَلَّاني ( قطب الدين ) ٣٩٨

مجمد بن أحمد بن عيسى بن رضوان القليوبي القاضي ( فتح الدين ) ١٣٦

عمد بن أحمد القَطِيمي ٣١٨

عمد بن أحد بن محد ( ابن الحدّاد ) ٢٥

محد بن أحد بن محدّ بن المؤيّد الممَذَاني ( أبو عبد الله ) ٢٧٩

محمد بن أحمد بن تخلَّد بن يِّتي بن تخلَّد ٢٨٣

440 - 444 CA44

مجمد بن إسحاق بن إبراهيم السُّلَمي المُناوِي القاضي ( تاج الدين ) ١٢٧

محمد بن إسحاق بن خُزَيمة ٧٧

محمد بن إسحاق ( صاحب السيرة النبوية ) ١٠٨

(١) هو جد د ابن رشد ، الفيلسوف .

( ۲۲ / ۹ \_ طبقات الشافعية )

محمد بن إسحاق بن محمد بن المرتضى البِلْبِيسي ( عماد الدين ) ١٢٨ ـ ١٣٨

محمد بن أسعد التَّسْتَرِي (١) ( بدر الدين ) ٨

محمد بن إسماعيل بن إراهيم بن الخبّاذ ٣٧٤ ، ٣٧٥

محمد بن إسماعيل البُخارِي (الإمام) ١١١، ١٦٩، ١٨١، ٢٤٨ ، ٢٨٨، ٣٠٩ ، ٣١٦

محمد بن إسماعيل الحموى ٣١٩

مجمد بن إسماعيل بن عبد الله ابن الأنماطي (أبو بكر) ٣٠٩

محمد بن إلياس النحوى ( أبو عبد الله ) ٣٩٣

محمد بن البيائي المقيه ( تتي الدين ) ١٣٨

محمد بن أبى بكر بن إبراهيم بن عبد الرحن بن محمد بن حدان . ابن العقيب قاضى القضاة

(شمس الدين) ۳۰۷ ـ ۳۰۹ ، ۲۱۲

محمد بن أبي بكر بن عيسى بن بدران بن رحمة الأخدائي السَّمدي . قاضي القضاة ( علم الدين ۗ ]

411-4.4

محمد بن أبي بكر بن محمد بن قوام ( نور الدين ) ٣١١

محد بن بَهِ نَام (٢) الأصبهاني ٣٣

محدين حمار القرشي ٢٠٨، ٣٠٩، ٣١٧

أبو محد = الحسن بن أحمد المَخْلَدي

محمد بن الحسن الحارثي . ابن قاضي الرُّ بَد آني ( جال الدين ) ٢٠٦ ، ٢٠٦

أبو محمد = الحسن بن شرف شاه العلوى الحسيني الإستراباذي . السبد (ركن الدين)

محد من الحسن الشّياني ( الإمام ) ٧٦

محمد بن الحسن بن فُورَك ( أبو بكر ) ٧٧ ، ٧٥٥

محد بن الحسين ٢٢٨ ، ٣٢٩

(١) اظر الاستدراكات ، آخر الجزء .

(۲) ماء في هذا الموضع مرتبن: مرة بلفظ « المخارى » ، ومرة بلفظ « محمد » لهس غير ، وهو المخارى أيضا ، دلما على ذلك أن الترمذى نامذ للمخارى وتخرج به ، وقد أكثر من مساءلته وماقشته . وامتلاً كتابه بالمقل عه . راحع ما كتبه الأستاذ الشبخ أحمد محمد شاكر في مقدمة تحقيق « سنن الترمذى » ۸۲ ، وإنظر السنن نفسها ۱ / ۲۲ ، ۳۲ ، ۳۹ ، وغير هذه المواضع كثير .

(٣) انظر التصويبات ، آخر الجزء .

عمد بن الحسين الرازى ٣٢٨ محمد بن الحسين ( الشريف الرضى الشاعر ) ٣٤٢ محمد بن الحسين بن على المقرى ( أبو بكر ) ٣٢ محمد من حَمّاد ٢٣ محمد بن خاف بن كامل المَزِّى الناضي ( شمس الدين ) ١٥٦ ، ١٥٥ محمد بن داود بن الحسن التَّبريزي ، السيّد ( صدر الدين ) ١٥٤ محمد بن سعد بن منييم (انورت ) ١٨٠ محمد بن سميد بن يحيى ( ابن الدَّ بيشي ) ١٠٥ أبو محمد = سنيان بن عُيَينة الهلالي محمد بن سَوَّاد بن إسرائيل ( الشاعر ) ٢٥٨ محمد بن السيّد بن فارس الصَّفَار ( أبو المحاسن ) ٣٢٨ محمد بن صالح السكماني (أبو عمد الله ) ۲۷۸ محمد بن الطبيب بن محمد البا قلّاني الفاضي (أبو بكر) ٧٩ محمد بن أبي عامر يمي بن أبي الحسين عبدال عن النرطبي الأشمري الة ضي (أبو الحسين) ٣٨١٤ محمد بن عباس القرطبي (أبو عبد الله) ۲۷۸ محمد بن عبد الباق الأنصاري القاضي ( أبو بكر ) ٣٥٦ محد بن عبد الحاكم بن عبد الرزّاق البيلفيائي ١٥٣ محمد بن عبد الخالق بن طَرْخان / أبو عبد الله ) ٤٠٩ مجمد بن عبد الرجمن بن العباس الذمبي المخلِّس ( أبو طاهر ) ۲۲۷، ۱۰۲ عمد بن عبد الرحن الدباسي ٣١٨ محد بن عبد الرحن بن على ابن الصائم (أبو عبد الله) ٤١١ محمد بن عبد الرحمن تن عمر القزويني . قاضي القضاة (جلالالدين) ١٥٥، ١٥٨، ١٦١\_١٥٨ ١٨٨، ١٦١ عمد بن عبد الرحيم بن محمد المندى الأرْمَرِوي ( صنى الدبن ) ١٩٠ ـ ١٩٢ ، ١٩٠ عمد بن عبد الصمد بن عبد القادر بن صالح السُّنْباطي (قطب الدين) ١٦٤، ١٦٥، ١٦٨. ١٠٥٠ عمد بن عبد العزيز الشِّيرازي ٣١٥

محمد بن عبد الغه ربن عبد السكريم القزويني ( جلال الدين ) ١٦٥ محمد من عبد القوى (أو عبد الله) ٤٠٩ ا و محمد = عبد الكريم تن عبد النور بن منير الحلي ( قطب الدين ) محمد بن عبد اللطيم بن بحبي بن على بن أتمام الشُّكي الحافظ تق الدين ( أبوالفتح ) ١٦٧\_ YA1 2 713 \_ 3/3 محمد من عبد الله ٢٥٦ محد بن عبد لله من إراهيم الشامي البزُّ ال ( أبو كر ) ٣٢٠ ، ٣٢٠ محمد في عبد الله من أحمد ( ابن ريدة ) ٢٨٠ محمد من عبد الله الأنصاري ١٦٩ محمد من عبد الله بن باكويه ( أبو عبد الله ) ٣٢٦ أبو محمد = -بد لله بن الحسن بن عبد الله بن عبد الفني المقدسي ( شرف الدين ) محمد بن عبد الله بن عمر . ابن المُرحِّل ( زين الدبن ) ١٥٧ محمد بن عبد الله ( ابن ماك المتَّحوى ) ١٠٦ ، ١٠٦ محمد بن عبد الله بن الجد إراهيم المُرْ شِدى ١٥٤ محمد بن عبد الله بن محمد . ابن العربي الفاضي ( أبو بكر ) ٩٦ عمد بن عمد الله بن محمد ( الميدي ) ۱۷۲ عمد بن عبد الله بن محمد الميسا بُورِي ( الحاكم ) ١٠٥ أبو محمد = عبد الله بن هارون عبد المؤمن بن خلف الدِّمياطي الحافظ عمد بن عبد المحسن بن الحسن الأرْمَنْتي . قاضي البَّهْنَسا ( شرف الدين ) ١٦٦ عمد بن عبد الحسن بن الدُّواليبي ٢٠١ محمد بن عبد اللك ٢١٢ محمد بن عبد الملك بن زُهْر ( الوشَّاح ) ٢٥٦ مجد بن عبد المدم بن محد . ابن اليخيّمي المصرى ( عمهاب الدين ) ٢٥٨ محمد بن عبد الهادي بن يوسف القدسي ٣٠٨

أبو محمد = عبد الوهّاب بن على بن نصر البندادي الداركي القاضي

محمد بن عبيد الله بن نصر بن الزَّاعُوني ( أبو بكر ) ٣١٧

محمد بن عثمان بن كرامة المتجلي الكوف ٣١٦

عمد بن عجلان ۱۰۸

محمد من عقيل بن أبي الحسن البالسي الصرى ( نجم الدين ) ١٣٨ : ١٣٨ : ٢٥٢

أبو محمد = على بن أحمد بن حزم الظاهري

محمد بن على بن أحمد الواسطى ٣٢٨

محمد بن على البارِ نْبارِي . طُوَ بِر اللبل ( تاج الدبن ) ٢٤٩ \_ ٢٥١

محمد بن على بن الحسين . ابن مُقْلَة ( الخطَّاط ) ٢٨٥

عمد بن على بن عبد الكريم الصرى القاضى (فخر الدبن. أبوالفضائل) ١٩٨ ، ١٨٩ ، ١٩٢

محمد بن على بن عبد الواحد بن عبد الـكريم . ابن الرُّ مُلَمَكانى . قاضى القضاة (كمال الدين )

Y+7 \_ 14+ 6 1AA

عمد بن على بن محمد بن الحسن بن صدقة (أبو عبد الله ) ٣١٣

محمد بن على بن محمود . ابن الصابوني ( أبو حامد ) ٣٠٧

محمد بن على بن وهب بن مطيع النُّشَيْرى . تتى الدين ابن دَقِيق العِيد ( أبو الفتح ) ٩٧ ،

7.4 . 407 . 419 \_ 4.V . 18. . 107 . 1.T

عمد بن عمر بن الحسن الرازى ( غر الدين ) ٧٧ ، ١٠٦

محمد بن عمر بن مكّى بن عبد السمد . ابن المرحِّل، وابن الوكيل (صدر الدين) ٣٠ ١٥٧ .

777 \_ 707

عمد بن عمران بن موسى المَرَّزُبانُ ٢٣

محمد بن عيسي التّر مذي ( الإمام ) ١٧٠ ، ٢٤٧ ، ٢٤٨ ، ٢٥٢

عمد بن عيسى بن عمد الجُلُودي ( أبر أحم ) ٣١٣

عمد بن غالب ٣٢٠

عمد بن فتُوح بن عبد الله الحميدي الحفظ ( أبو عبد الله ) ١٥١

عدد بن الفضل ٣٣

محد بن النشل <sup>(۱)</sup> ۳۱۳

محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خُزَيمة ( أبو طاهر ) ٣٢

أبو محمد = القاسم بن محمد البرزالي الحافظ ( علم الدين )

محمد بن قلاوون ( الملك الذاصر ) ٩٧ ، ١٢٩ ، ١٩٣ ، ٤٠٤

محد بن المبارك من الخلّ ٣١٨

محمد بن المتوكل بن المقصم ( المنز بالله ) ١٧٢

محمد بن المتوكل بن المعتصم ( المنتصر بالله ) ١٧٢

محد بن المُشَّلَى ( أبو موسى ) ٢٠٩

محمد بن محبوب ( خادم أبي عبان المغربي ) ٤٣

محمد بن محمد بن إبراهيم . ابن غُيلان النَّرَّ أَزُ ( أبو طالبُ ) ٣٢٠

محمد بن محمد بن أحد بن عدد الله الطَّبَرى الآمُلي القاضي. نجم الدين ( أبو حامد ) ٧٦٧، ٢٦٨

محمد بن محمد بن الحسن بن نُباتة الفارق المصرى المحدِّث (أبو الحسن) ٢٠٩ ، ٣٨٣

محمد بن محمد من الحسن ( النّصير الطُّوسي ) ٢٥٦

محمد من محمد الرازى التَّحتاني ( قطب الدين ) ٢٧٤ ، ٢٧٥

محمد بن محمد بن سهل النّحوى (أبو غالب ) ١٥١

محمد بن محمد بن عبد الرحمن التُونُسي . ابن القَوْبَدم ( ركن الدين ) ٢١٠ ، ٢١٠

محمد بن محمد من عبد الله ابن مالك ( بدر الدين ) ١٩٠

محمد بن محمد الفَرَّ الى ( الإمام أبو حامد ) ٢٥١ ، ٢٥١

محمد بن محمد بن محمد بن إيراهيم بن مَخْلَدُ ( أبو الحسن ) ١٤٠

محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن بحيي بن سيّد الناس اليَعْمُرِي الأشبيلي

المصرى الحافظ فتيح الدين (أبو الفتح ) ٢٠٨ ، ٢٦٨ - ٢٧٢

عجد بن محمد بن محمد بن الحسن بن أحد بن نُبانة ( جال الدين الشاعر ) ٢٠ ، ٩٣ ، ١٠٨ ،

FAI : 181 : 781 : - + > 1 - 4 : 747 : - + 7 : - 17 : 3 - 3

محمد بن محمد بن محمد الصِّقِلي ( فخر الدين ) ٢٧٤

<sup>(</sup>١) الذي يظهر من سلسلة السند ، أن هذا غير سابقه .

عمد بن محمد بن محمد النَّسني الحنني ( برهان الدبن ) ١٦٠ محمد بن محمود بن محمد الأصبهاني (شمس الدين، شارح المحصول) ١١، ٩٧، ١٩٠، ٢٤٩ ، ٤١١ ، محمد بن تَخْلَد ٢١٦ محمد بن المستظهر بالله بن المقتدى بأمر الله ( الفتفي لأمر الله ) ١٧٢ محمد بن مسعود بن محمود الشقار البالي ( قطب الدبن ) ٤٠١ محمد من مسلم بن شهاب الزُّهْري ۳۳ ، ۱۰۷ ، ۱۱۳ محمد بن مسلم المـكِّي ( أبو الزُّبير ) ١٠٨ محمد بن أبي المالي عبدالله بن موهوب بن حامع بن عبدون البُّنَّا الصوفي (أبو عبدالله ) ٣١٧ محمد بن المتضد بن الموفق ( القاهر بالله ) ١٧٢ عمد بن مقاتل الماسقوري . قاضي الريّ ٣٢٨ ، ٣٢٩ محمد من المقتدر بن المعتضد ( الراضي بالله ) ١٧٢ عمد بن المدكدر ٣٢ عمد بن الناصر لدبن الله بن المستضىء بأمر الله ( الظاهر بأمر الله ) ١٧٢ محمد بن هارون الرشيد ( الأمين ) ١٧٢ عمد بن هارون الرشيد ( المتصم ) ۱۷۲ عمد بن هاهم ( أبو بكر \_ أحد الخالديِّين ) ٣٦٧ عمد بن الواثق من المتصم ( المهتدى بالله ) ١٧٢ عمد بن يحيي المدِّنِي ( ابن أبي عمر ) ٢٠٩ ، ٣٠٩ عمد بن محمى بن عمر الطائى ٣٠٨ عمد بن يحى ( المستنصر الحنصي ) ٢٩٤ عمد بن زيد المبرُّد ٢٩٣ ، ٢٩٣ محدين يمقوب (أيو المماش) ١٦٩ عجد بن يعقوب الفيروزابادي ( مجد الدين ) ٤٠٢ محمد بن يوسف الخيّاط الشاءر ( شمس الدين ) ٢٠٠ ، ٣٦٣ ، ٣٦٩ ، ٣٦٥

مجمد بن يوسف ( شهاب الدين ابن التَّلَمْفَرَى ـ الشاعر ) ١٨٥

محمد بن يوسف بن عبد الله بن محمود الجزّري المصرى ( أبو عبد الله ) ٢٧٦ ، ٢٧٠ عمد بن يوسف بن على بن يوسف بن حَيَّان النِّفْزى الأندلُسِي ٱلجيَّاني النَّر ناطى المصرى (أبوحيان) ١٨٠، ١٨١، ١٨٨، ١٨٨، ١٨٨، ٢٧٦ ـ ٢٠٠١) عمد بن یوسف بن مَسْدی الحافظ ( أبو بکر ) ۲۹۷ عمد بن يوسف بن مطر الفُرَّ تُرى ١٩٩ عمود بن أبي بكر بن أحمد الأرمُروى القاضي ( سراج الدين ) ١٦٢ ، ١٦٣ ، ٢٧٥ محمود من سَأْمَان بن فهد ( شمهاب الدين الشاعر الـكانب ) ۲۲ ، ۲۰۹ ، ٤٠٤ محمود بن عمر الزَّمَيَخْشَرى ( جار الله ) ۲، ۱۱ ، ۳۷۸ ، ۳۷۸ (۱) محمود بن غَلان ١٧٠ محيي الدين = عبد الرحيم من عبد المعم الدُّميرِي يمي بن شرف النَّوُّوي عَلْمُ بن عبد الرحن بن أحد بن بَقيّ بن عَنْمُ ٢٨٣ المَخْلَدى = الحسن بن احمد ( أبو محمد ) المُحَاصِّ = عمد بن عبد الرحن بن العباس الذَّهي ( أبو طاهر ) ابن مُدْ عَلَيس ( الوشَّاح الزُّحَّال ) ٢٥٦ ابن الديبي = على بن عبد الله عمر بن أبان بن مفضل ابن الذهب = الحسن بن على الْمَرَانُ 🛥 ميمون بن موسى بن عبد الرحمن المُرادى = صفوان بن عَسَّال

> المرّاكُشِي = عمد بن إبراهيم بن يوسف بن حامد ( تاج الدين ) ابن المرتفى = عمد بن إسحاق بن عمد البِنْلِيسي ( عماد الدين ) المَرْ ثَدِي = إبراهيم بن خنيف

> > ابن مَر عانة = عبيد الله بن زياد بن أبي سنيان

<sup>(</sup>١) جاء في الموضعين الأخيرين على سهيل التورية .

ابن المُرَحِّل = عمر بن مكمَّى بن عبد الصمد محمد بن عدد الله بن عمر ( زين الدين ) عمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد (صدر الدين) المُراسى = أحمد بن عمر (أبو العباس الصوف) المُ "شدى = أحمد بن محمد بن عبد الله بن الجد إراهم محد بن عبد الله بن المجد إراهم مروان بن الحكم ١٧٢ م, وان *ن مح*د *ن* مروان ۱۷۲ المروزي = حسين بن واقد زكريا بن يحيى بن أسد ( أبو يحيى ) المُوسِي = بشر بن غياث المُزِّني = إسماعيل بن يحيى ( الإمام ) المِزِّى = يوسف بن الزُّكِّيُّ عبد الرحن بن يوسف. الحانظ المسترشد بالله = الفضل بن المستظهر بالله بن المقتدى بأمر الله -المستفيء بأمر الله = الحسن بن المستنجد بالله بن المقتف لأمر الله المستغلمر بالله = أحمد بن المقيدى بأمر الله بن محمد المستعصم بالله = عبد الله بن المستنصر بالله بن الظاهر بأمر الله المستمين بالله = أحد بن المقصم بن الرشيد الستكفى بالله = سلمان بن الحاكم بأمر الله أحمد عبد الله بن المسكنف بن المنضد المستنجد بالله = يوسف بن المقتنى لأمر الله بن المستظهر بالله المستنصر بالله = أحمد بن الظاهر بأمر الله بن الناصر لدين الله منصور بن الظاهر بأمر الله بن الناصر لدين الله این مسدی = محمد بن يوسف الحافظ ( أبو بكر ) ان مَسْعَدة = سعيد بن مسعدة ( الأخفش الأوسط)

أبو مسمود = أحمد بن الفرات الرازى الحافظ ان مسمود = عبد الله ابن مسكن = الحسن بن الحارث بن الحسن ( عز الدين ) مسلم بن الحجّاج ( الإمام ) ۱۱۱ ، ۲۶۷ ، ۲۶۸ ، ۳۰۹ ، ۳۲۳ ، ۲۲۲ مسلم بن أبي حران ٣٣ المسلم بن محمد بن المسلم . ابن عَلَّان ( أبو الفنائم ) ١٩٠ ، ٢٥٣ ، ٣٢٤ ابن مَسْلَمة = أحد بن المُفرَّج بن على ( الرشيد ) أبو مُسْهِر = عبد الأعلى بن مُسْهر النَسَّاني المسيح = عيسى بن مريم (عليه السلام) مُشَرِّف بن الْمُرَحَّى القدسي ٣٢٨ المصرى = إراهيم بن عبد الله بن محمد القيراطي برعار الدين (أبو إسحاق) أحدين صالح الطبرى تُوْبان بن إراهيم ( ذو النُّون ) محد بن عَقِيل بن أبي الحسن البالسي ( نجم الدين ) محد بن على بن عبد الكريم . ففر الدين (أبو الفضائل) محمد بن محمد بن الحسن بن نُباتة الفارق المحدِّث ( أبو الحسن ) محمد بن محمد بن محمد . ابن سيد الناس اليَمْمُري ( أبو الفتح ) محمد بن يوسف بن عبد الله بن محمود الحزري (أمو عبد الله) محمد بن يوسف بن على الأندلسي ( أبو حيَّان ) المسِّيمي = نصر الله بن محد بن عيد القوى مُعارَف بن عبد الله بن الشَّيخُس ٢٤٧ این المُطرِر = حسن بن یوسف المعليم لله = الفضل بن المقتدر بن المقضد ابن المظفّر = أحمد بن الظفر بن أبي محمد النابلسي ( أبو المباس ) مظفَّر بن عبد الله بن على ( المُقْتَرَ ح ) ٢١٠

المظفّر بن عبد الله بن أبي منصور الدباسي ( الشريف ) ٣٦ المظفّر بن أبي (١) محمد بن إسماعيل القّبويزي ٢١٢ مماذ بن حيل ٨٣ ، ٣١٧ أبو المعالى = أحمد بن إسحاق الأَبَرْ قُوهي وابت بن بُندار بن إبراهيم الدينَوَرِي المقرى محمد بن أحد بن إراهيم بن حيدرة ابن القَمَّاح (شمس الدبن ) معاویة بن أبی سفیان ۱۷۲، ۲۹۹ مماوية بن يزبد بن مماوية ١٧٢ أم مُعْبَد = عاندكة بنت خالد الخزاءية معبد بن عبد الله بن عُوَيم اللهي ٣٧ ابن المعتز = عبد الله (الشاءر) الممنز بالله = مح. بن المتوكَّـل بن الممتصم المتصم = محمد بن عارون الرشيد المتضد بالله = أحمد بن المونَّق طلحة بن التوكُّل المنتمد على الله = أحمد بن المتوكل بن المنتصم المُمَرِّى = أحمد بن عبد الله ( أبو الملاء الشاعر ) الملِّم = حبيب مَعْمَر بن الفاخر عبد الواحد الأصمائي ٧٨ مَنْ بن زائدة الشيباني ٣٨٧ مَ فَي بِن عيسى ٣٢٧ ابن مُمِين = يحيي المَنْرِي = سميد بن سَلَّام ( أبو عُمَان ) المغيرة بن مقسم الصُّنِّي ١٠٧ المقتدر بالله = جمدر بن المتضد بن الموفق

<sup>(</sup>١) راجع الجزء الثامن ٣٧٣

المتدى بأمر الله = عبد الله بن محمد بن القائم بأمر الله المُقْتَرَح = مظفر بن عبد الله بن على المقتفي لأمر الله = محمد بن المستظهر بالله بن المقتدى بأمر الله المقدسي = أحد بن إراهم بن محمد أحد بن أحد بن نعمة ( شرف الدين ) أحد بن عبد الحمد بن عبد المادي عبد الرحن بن أحمد ( الزين ) بن عبد الملك الحنبلي ( أبو النرج ) عبد الذبي بن عبد الواحد عبد الله بن الحسن بن عبد الله بن عبد النبي شرف الدين ( أبو محمد ) عمد بن إراميم بن عبد الواحد محدين عبد المادي بن يوسف مُشَرِّف بن المُرْحَى نصر بن إراهيم بن نصر المُقدَّمي = أن يك المقرى ﴿ ( أبو المالي ) المقرى ﴿ أبو المالي ) على بن عمر بن حنص (أبو الحسن) على بن محمد بن مارون محمد بن الحسين بن على ( أبو يكو ) ابن المُقَنَّم = عبد الله ابن مُقْلَة الله على بن الحمين الهُ كُبِّر = حنبل بن عبد الله الرُّصافي المكتنى بالله = على بن المتضد بن المُومَّق ابن مُمكنوم = أحمد بن عبد القادر بن أحمد مكحول الدمشتي ١٠٧

<sup>(</sup>١) وانظر أيضًا : الفاريء .

المكِّي = عبد الله بن أبي أجمع مکی بن منصّور بن محمد بن عَلّان ۱۹۹ الملك المؤيّد = إسماعيل بن على بن محمود صاحب حماه . عماد الدين ( أبو القداء ) الملك الناصر = أحد بن محمد ( الناصر ) بن قَلَاوُون محمد بن قَلاوُون المَلَّوِي = احد بن إبراهيم بن يوسف بن درف الدِّيباجي المَنفَأُوطي القاضي (جمال الدين) المليحي = تاج الدين الخطيب مناة ( اسم سنم ) ٦٢ الهُ: وِى = محمد من إسحاق بن إبراهيم السُّلَمِي القاضي ( تاج الدين ) المنتصر الله = محمد بن المتوكل بن المنتصم ابن المُنْذر = محمد بن إراهم الحامظ ( أبو بكر ) المُنْذرى = عبد المظيم بن عد القوى بن عبد الله الحافظ منصور بن الظاهر بأمر الله بن الناصر لدين الله ( المستنصر بالله ) ١٧٢ أبو منصور = عبد الرحمن بن محمد بن عبد الواحد الفَزَّ از عبد القاهر بن طاهر بن محد البندادي المنصور = عبد الله بن محمد بن على منصور بن المسترشد بالله بن المستظهر بالله ( الراشد بالله ) ١٧٢ المنصوري == الحسن بن محبوب النحوى ( أبو عبد الله ) المُنْعَلُوطي = أحمد إبراهم بن يوسف بن شرف الدِّيباجي المَلَّوي القاضي ( جال الدين ) ابن المُنَدِّر = أحمد بن محمد بن منصور ( ناصر الدين ) المهتدى بالله = محمد بن الوائق بن المعتصم ابن مُهدى = عبد الرحن المُدى = عمد بن عدد الله بن عمد المُمَذَّب = كلاب بن مُرَّة مِهِيَار بِنْ مَرْزُوَيْهُ الدَّيلَمِي ( الشاعر ) ١٨٢ ــ ١٨٨

أبو موسى الأشمري = عبد الله بن تيس موسى السكام ( عليه السلام ) ١٠ ، ١٤ ، ٥٠ ، ٧٧ ، ٣٩٠ أبو موسى = محمد بن المُثَنِّي موسى بن محمد ( المهدى ) بن عبد الله ( الهادى ) ١٧٢ المَوْسِلي (١) ٢٥٦ مَوْلَى النَّوْأُمة = مالح بن نَبْهان مولى عُمَان بن عدان = محرُّ ان بن أبان میمون بن موسی بن عبد الرحمٰن الَرَّ فَی ۱۰۷ (حرف النون) الدابنة الجَمْدى = قيس بن عبد الله ( الشاعر ) النا ُبِلُسي = أحمد بن المظفّر بن أبي محمد الأشمري . شمهاب الدين ( أبو العباس ) الناصر = أحمد بن محمد ( الناصر ) بن قَلاوُون ( السلطان ) محمد بن قَلاوُون ناصر الدين = أحمد بن محمد بن منصور ( ابن المُنَيِّرُ ) عبد الله بن عمر بن محمد البدضاوي القاضي الناصر لدين الله = أحمد بن المستضىء بأمر الله بن المستنجد بالله نافع بن عبد الرحمن بن أبي نُميم ( المقرئ ) ٢٦٩ ، ١٠٩ نافع ( مولى عبد الله بن عمر ) ٣١٣ ابن نُبانة = محمد بن محمد بن الحسن المارق الصرى المحدِّث ( أبو الحسن ) محمد بن محمد بن محمد ( جال الدين الشاعر ) ابن النَّبيه = على بن محمد بن الحسن (كال الدين . الشاعر ) اللَّحَّاد = أحمد بن سَلْمان (أبو بكر) تجم الدين = أحمد بن محمد بن أبي الحَرْمُ القَمُولِي ( أبو الدباس ) أحمد بن مجمد بن سالم بن أبي المواهب بن صَصْرَى ( أبو العباس ) (١) لعله يسنى : لمستعاق بن لمبراهيم ، المعروف بصناعة الفناء .

= أحمد بن محمد بن على . ابن الرِّفمة (أبو الدباس) أبو بكر بن محمد بن قُوام الحسن بن هارون بن الحسين الهدكاني الحسين بن على بن سيّد الأهل الأسواني الأصفُوني عبد المُنار بن عبد الكريم العَزُوبني محمد بن عَقبل بن أبي الحسن البالسي المصرى محمد بن محمد بن أحمد الطَّبرى الآمُلي ( أبو حامد ) النَّجِيبِ = عبد اللطيف بن عبد المدم بن الصَّيْقُلِ الحَرَّ الى ابن أبي أيجيح = عبد الله المكمي ابن الدَّيَّاس = محمد بن إيراهيم بن محمد ( بها الدين ) النَّحوى = الحسن بن محبوب المنصوري ( أبو عبد الله ) محمد بن إلباس (أبو عبد الله ) محد بن محد بن سهل (أبو غالب) النَّرْسي = عبد الأعلى بن حاد بن نصر البصرى (أبو يحبي ) النَّساني = أحمد بن شديب بن على ( الإمام ) السَّاج = إيراهيم بن محمد نَسْر ( اسم منم ) ۳۲۹ النَّسَفِي = محمد بن محمد بن محمد الحنني ( برهان الدين ) ابن النَّشائي = أحمد بن عمر بن أحمد ( كمال الدين ) عمر بن أحمد بن أحمد ( عز الدين ) النَّمْ يَرِى = عبد الخالق بن أنجب بن المُعرُّ المارديني نصر بن إبراهيم بن نصر المقدمي ٣٢ أبو نصر = إسماعيل بن حمّاد الجوهري ( صاحب الصّحاح ) عبد الومَّاب بن على من عبد السكاني السبكي ( تاج الدين المصنف ) نصر الله بن محد بن عبد القوى المسيِّمي ٣٢

النَّمير الطُّوسِي = محمد بن محمد بن الحسن النَّمان بن ثابت ( الإمام أبو حنينة ) ١٢١ النَّمان بن قيس الحمري ( ذو يَزَن ) ٤٢٤ أبو نُسِم = أحد بن عبد الله بن أحد الأسهاني الحافظ عبد الملك بن محمد بن عَدى الْجُرِجَاني الفضل بن دُكَين اللَّهُوْرَى = محمد بن يوسف بن على ( أبو حيان ) ابن النَّفيس = على بن أبي اكمز م القر ثبي ( الطبيب ) ابن النَّقيب = محد بن أبي بكر بن إبراهيم (شمس الدين ) نمر و د کنمان ۱۲۳ النُّمَيْرِي = أبو الدرج بن أبي محمد عبد المدم أبو نُو اس = الحسن بن هاني الشاعر) نور الدين = إبرهم بن هبة الله بن على الحيرى الإسنائي عمد بن أبي بكر بن عمد بن قوام النُّورِي = أحد بن محمد النَّوَوِي = يحيي بن درف (عيي الدين ) (حرف الهاء) هاجر (أم إسماءيل عليه السلام) ١٤٣ الهادى = موسى بن محمد ( المهدى ) بن عبد الله هارون الرشيد ١٧٢ هارون بن المعتصم بن الرشيد ( الواثق بالله ) ۱۷۲ هبة الرحن بن عبد الواحد بن عبد السكريم التُشَيري ( أبو الأسمد ) ٣٣ ، ٣٠٠ هبة الله بن جمفر ( ابن سناء الملك الشاعر ) ۱۸۲ ، ۱۸۲ ، ۲۵۹ ، ۲۵۹ هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم البارِزى . قاضى القضاة ( شرف الحدين ) ٢٠٦ ، ٢٠٦ هبة الله بن عبد الله بن سيد الـكُلِّ القِفْطِي ( بهاء الدين ) ٤٠٠

همة الله بن على بن مسمود البوصيري ١٤٠ هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الخصّين الشّيباني ٣٢٤، ٣٠٨، ٣٢٠ ، ٣٢٤ هُبَل ( اسم صنم ) ٦٢ الهَحُّارِ = على (الشيخ الصالح) الَهَدَبانى = الحسن بن هارون بن الحسن ( نجم الدين ) أبو الهُدَى = أحمد بن محمد بن على المباسى هَرِم بن سِنان ( ممدوح زعیر بن أبی سُلمی ) ۲۱ الهروى = عد الله بن محمد (أبر إسماعيل) أبو هُربرة = عبد الرحمن بن سيخر هشام بن حسان ١١٥ هشام بن عبد الملك بن مروان ۱۱۳ ، ۱۷۲ هشام بن محمد السكاى ٣٣ ابن هشام النحوى = عبد الله بن يوسف بن أحمد ( جمال الدين ) الهلالي = سفيان بن عُنينة ( أبو محمد ) هَمَّام بن يحيي ١١٥ الممذاني = محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيد (أبو عبد الله) المندى = محمد بن عبد الرحيم بن محمد الأرموى ( صفى الدين ) الهيثم بن عبد الله ١٨٤ (حرف الواو) والل بن حُجر ٢٤٧ أبو وائل = شقيق بن سلمة الأسدى الوائق بالله = إراهيم بن الستمسك بالله محمد بن الحاكم هارون بن المتصم بن الرشيد الواحدي = على بن احمد بن محمد ( الفسِّر ) ( ۲۴ / ۹ \_ طبقات الشاقعية )

الواسطى = عَبَّاد بن المَوَّام عبد الرحمن بن أحمد بن على ( تقي الدين ) عمد بن على بن أحمد واصْل بن عبد الرحمن الرَّةً شي ( أبو حُرَّةً ) ١٠٨ ابن واقد = حسين الروزي والد المسنِّف = على بن عبد الكاف السُّبكي ( تق العبين ) الوانى = على بن عمر الوَ جِيزى = احمد بن محمد بن سامان ( جمال الدين ) وجيه الدين = عبد الوهَّاب بن الحسين بن عبد الوهَّاب البُّهُ نَسى وحيه بن طاهر الشيخَّامي ٣٢٠ الوَرَّاق = أحمد بن أبي غالب ( أبو المباس ) الوزير المغربي = الحسين بن على ( أبو القاسم ) وزيرة = ست الوزراء بنت عمر أبو الوقت = عبد الأول بن عيسى بن شميب السُّجْزى ابن الوكيل = محمد بن عبد الله بن عمر . ابن المرحِّل ( زين الدين ) محمد بن عمر بن مكي بن عبد الصمد . ابن المرجِّل ( صدر الدين ) ولى الدبن = محمد بن أحمد بن إراهيم الدِّيماجي المَالُّوي المَنْفَلُوطي وليّ الله = أبو بكر بن قوام بن على أبو الوليد = سلمان بن خلف بن سمد الباجي الوليد بن عبد الملك بن مَرْ وان ١٧٢ أبو الوليد = محمد بن أحمد بن رُشُد(١) الوليد بن مسلم ١١٥، ١١٥ الوليد بن يزيد بن عبد اللك ١٠ ، ١٧٢ وهب بن جربر بن حازم الأزدى ٣٢٤ وهب بن مُنَبِّه ١١٥ (١) هو حد ابن رشد الفيلسوف.

## (حرف الياء)

ياقوت بن عبد الله ٣٢٧ ياقوت بن عبد الله العَرْ شي الحبشي الشادلي ٩٤٪ یحی بن آدم ۱۷۰ يمي بن أحمد من خليل السَّكُوني ( أبو بكر ) ١٠ ، ٩ يحيى بن أحمد بن الصَّوَّاف (أبو الحسن) ١٠٢ يحيى بن إسماعيل بن تيكر وز البالي ٢٠١ يخبي بن أبي حَيَّة الحكامي (أبو جَناب) ٢٠٨ أَبُو يحيى = زكريا بن يحيى بن أسد الرَّ وَزَى يحيى بن زياد الغَرَّاء ٢٩٧ ، ٢٩٦ يحيى بن سميد القَطَّان ١١٤ يحيي بن شرف النُّوَوي ( محيي الدين ) ٩٨ ، ١٨٠ ، ٢٠٦ ، ٣٠٧ ، ٣٠٨ ، ٤٠٠ ، ٤٠٨ أبر يحيى = عبد الأعلى بن حَمَّاد بن نصر البصرى الرُّ سي يحيي بن عبد الرحمن بن أَبقيَّ الأندلسي ( الشاعر ) ١٤٨ ، ١٤٩ ، ١٥١ يحيى بن على بن نمَّام السُّبكي ( صدر الدين ) ١٦٨ يحبى بن على بن عبد الله ( الرشيد العَطّار ) ٢٠ یحی بن عمار ۷۸ یحی بن آبی کشیر ۱۰۷ یحبی بن المبارك النّز بدی ( أبو محمد ) ۲۸۱ یحی بن مدرك الطائی ۳۳ یحی بن مماذ الرازی ۲۲ ، ۳۲۵ یحی بن ممین ۱۱۶،۱۱۳،۱۱۳ یحیی بن ابی منصور بن ابی الفتح بن رافع . ابن الصَّیرفی ( ابو زکریا ) ۳۱۲،۱۰۱ یحی بن یحیی ۳۱۳

ربم بن زيد بن سهل ( ذو رُعَين ) ٤٧٤

زيد بن أكتمة بن الميثم ٢٨٤ يزيد بن أبي زياد ١٠٨ يزيد بن عبد الرحمن بن أحمد بن بَقِيٌّ بن مَخْلَد ٢٨٣ نزيد بن عبد الملك بن مروان ١٧٢ أبو يزيد = على بن عبد الوهَّاب بن على السُّبكي ( عز الدين . ابن المسنَّف ) يزيد بن مالك بن عبد الله المجمِّفي ( أبو سَبْرة ) ٣٥٦ یزید بن معاویة بن أبی سفیان ۱۷۲ زید ب**ن م**ارون ۲۱۳ نزيد بن الوايد بن عبد اللك ١٧٢ ، ٢٨٢ اليزيدى = يحيى بن البارك ( أبو محمد ) ابن أبي اليُسر = إسماعيل بن إبراهيم يعتوب بن أحمد الصَّير في (أبو بكر) ٣٢٠ يمقوب بن أبي بكر الطَّبري ٢٦٧ يَمْلَى بِن عُبَيد الطِّنانِسي ١١٥ اليَّمْمُرى = محمد بن محمد بن محمد . ابن سيّد الناس (أبو الفتح) يهيش بن على ( ابن يميش النحوى ) ٢٨٢ اليمانى = عبد الباق بن عبد الجيد ( تاج الدين ) بوسف بن أحمد النَّسُولي ١٠٢ يوسف بن أيوب ( السلطان سلاح الدين الأيوبي ) ٨٨ يوسف بن أبي بكر بن محمد السَّكَّاكي ( صاحب المنتاح ) ٣٥٢ يوسف بن خايل الدمشق الحافظ (أبو الحَجَّاج) ٣٩٩، ٣١٧ يوسف بن الزُّ كيَّ عبد الرحمن بن يوسف المِزِّي الحافظ ١٠٠ ، ١٠٤ ، ١٤٧ ، ٤١٢ يوسف بن عبد الله بن محمد . أبن عبد البر ( أبو عمر ) ٧٨ - ٨٠ بوسف بن عمر الخُتَى ١٦٧ يوسف بن مظفّر بن كوركبك ١٦٨ بوسف بن المُقْتَفى لأمر الله بن الستظهر بالله ( المستنجد بالله ) ١٧٢ يوسف بن يحيى البُوَيْطى ٢٥ يوسف بن يمتوب بن محمد ( ابن المجاور ) ١٩٠ يونس ( عليه السلام ) ٢٠٣ يونس ( عليه السلام ) ٢٠٣ يونس بن إراهيم الدّ با بيسى ١٦٧ ، ١٦١ يونس بن أبراهيم الرّ با بيسى محمد بن محمد يونس بن عُبَيد ١٠٨ يونس بن عبيد الله المُمَرى ٣٢ يونس بن عبيد الله المُمَرى ٣٢ يونس بن عبيد الله المُمَرى ٣٢

----

## ( ۳ ) فهرس القبائل والأمم والفرق

أمل الحنة ٩١، ٥٥، ٩٦ أهل الحديبية ٦٤ أهل الحديث = المحدُّثون أهل حَرَّان ٧٢ أهل حاة ٢٩٣ أمل الخيام ١١٦ ، ٢٢٣ أهل الذِّمَّة ٧٧ أهل سَدُوم ٢٤ أهل السُّلُوك ٣٧٦ أهل الشُّنَّة ٩، ٣١، ٣٥، ٣٦ ، ٣٨ ، ٤١، 1.4.99.84 أهل الشام ٣٩١ أهل شيراز ٤٠١ أهل المراق ١١٦ أمل الناسنة = النلاسنة أهل القبلة ٧٧ أمل القَدَر = القَدَرية أهل الحكلام = المُتكلِّمون أهل المدينة المنورة ٣٣ أهل مصر = المصريون أهل الورَع ٩٨

(1)أنباع ابن تيمية = أصحاب ابن تيمية الأتراك ( الترك ) ٢٨٦ ، ٣٩٣ ، ٢٠٤ أجناد الشام ٨٨ أرباب الذُّوق ٣٧٦ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ٧٧ بنو إسرائيل ٤٧ ، ٥٨، ٣٠٩ الأشاءرة ٣١ أحياب ابن تسمية ١٦٤، ٢٥٣ أصحاب الحديث = المحدِّثون الأمحاب = الشافعية الأعراب ٤٣٠ الأتباط = القبط أمراء دمشق ٤٠٤ 10 6 87 = Lai \$1 الأنسار ٣٦، ٤٤، ٢٠، ٣٣، ٢٤، ٩٩، 707 . T. O . A . CYT أهل الإسكندرية ٢٣ أمل بدر ٦٣ أهل البدع = المبتدعة أهل التوحيد ٤٣

الخواس = الخاصة ( ر ) الرافضة ( الرَّنَّضَة ــ الرَّفْض ) ٣٦، ٣٣٥، الرفسكل ٢٥ الرُّوم (۱) ۲۰، ۲۰، ۱۹۳ (;) اللَّهُ ٢٦ ـ ٢٨ ، ٤٠ / ٤٠ ، ٣٤ ـ ٥٤٠ P3 , 00 , 77 , 77 \_ 17 , 00 , 24 **7**44 ( **A**A السُّنَّة = أمل السُّبة (ش) الشانسة ( الأسحاب ) ۲۲ ، ۲۸ ، ۲۹ ، 151 , 051 , XVI , 717 , 137 , الشِّيمة ١١١ (ص) المابئة ( الصابئون ) ٧٢،٧١ المعابة ٢٧-١٠ ، ١٤٤ ، ١٥٠ ، ١٢٠ ، ١٧٠ 699 690 6AA 6 AT 6A1 6A0 111, 711, 711, 071, 037

أهل البمن ٣٢٩ الأولياء ١٤، ١٤٠ (ب) بنات طارق ۳۹۳ (ご) الهابمون ١١٢،١١١،٧٣،٦٤،٩٣،٤٥،٤٠ الرَّفَضَة = الرافضة. القتار ۲۱۱ الترك = الأزاك عم ۱۸۲ ، ۲۸۲  $(\tau)$ الحاعة ٦٩ الجاعة = أهل السُّنَّة الجَهْميّة ٠٠، ٢٧، ٧٤، ٢٧، ٧٧  $(\tau)$ الحَشُويَّة ٣٦، ٣٨ الحنابلة ( الحنبلية ) ٢٤١ ، ١٠٣ 1211 49 , 79 Zish ( ÷ ) الخاصة ( الخواص ) ۷۲ ، ۸۹ ، ۸۹ را خُشَان ٤١٦ ، ٣٢٤ الخاماء الراشدون ۳۸ خلفاء الفاطميين ١٧٣ خلفاء المنارية ١٧٣ الخوارج ۴۷،۴۷، ۱۱۱،

<sup>(</sup>١) وانظر فيوس الأماكن والبلدان .

الصونية (١) ( التصونة \_ مشايخ الطربق \_ | الفقراء = الصونية الفقرام) ۱٤، ۲۹، ۲۸، ۸۵، ۹٤، الفقياء (القفقية) ۲۹، ۳۰، ۲۷، ۹۸، 777 . 72 · . 777 . 99 . 9A 407 , 277 , 204 الفقياء الشافعية ٢٠٩ (ض) بنو ضَبّة ٣٩٢ فقياء المصربين ١٥٣ الفلاسفة (أهل الفلسفة \_ المتفلسفة ) ١٤، A£ 4 Y + 4 & 0 + 4 £ 4 \Y المايَّة ( الموامّ ) ٣٦، ٣٨، ٤٠ ، ٤١، (ق) 33, 30, 74, 34, 74, 04, القيط(٢) ( الأنباط ) ٢٧ ، ١٢٤ 91 - 49 ردو عدد شمس ۲۵۶ القَرابة (قرابة رسول الله صلى الله عليه المَجَم ٢٣، ١٠٩ وسلم) ٩٩ المدلية = المنزلة المَرب ٤٦ \_ ٤٩ ، ٥١ ، ٥٥ ، ٥٥ ، ٥٠ ، الرامطة ٢٦ ۲۰ ، ۳۳ ، ۲۹ ، ۲۷ ، ۱۰۹ ، ۲۹۲ ، قریش ۲۰۶ قوم فرعون = بنو إسرائيل 497 , 4.0 , 49A (1) الدَرب المَرْياء ١٧٥ ، ٣٠٤ كُهُ فَارِ الدرب ٦٢ المساكر المنصورة ٩٧ (,) المشرة المُدَثَّر ون بالجنة ٦٣ ، ٦٩ ، ٨٠. 117.17A.7A.79 25.101 علماء المان ٨٤ الموامّ = العامّة المتدعة ٢٧ ، ٢٧ التصونة = الصونية (ن) الفراس ۲۰ ، ۲۰ التفلسفة = الفلاسفة المتدكلمون ( أهل الكلام ) ٤٠ ، ٤٩ ، الفرُّنة الناجية ٧١ 9 . . . . . . . . . . . . . فضلاء المغرب ٧٨

 <sup>(</sup>١) وانظر أيضًا : أرباب الذوق ، أهل السلوك ، أهل الورع .

المتسكلةمون ( من الفُرس والروم والهنود ) | المهاجرون ٣٦، ٤٤ ، ٦٠ ، ٦٣ ، ٦٠ ، 1. . VT . 79 (ن) الناجون = المتزلة بدو النَّجَّار ٣٥٥ النَّحاة ( النحويون ) ٢٧٦ ، ٢٨١ نزار ۲۸۸ النَّصاري (١) ٤٢١ (\*) المدود ١٤٥ ، ١٥٥ ، ٢٠٠٧ (ي) اليونان ٤٤ ، ٥٥ 11-yec 14: 44

77,70. الجوس ٦٧ المُحدُّ أون (أحاب الحديث \_ أهل الحديث) 311 3 PFY المُدلِّسون ١٠٧ مشابخ العاريق = الصوفية المُشَبِّة ٤٧ ، ٣٣ ، ٧٧ المشركون ٧١، ٧٢ المصريون ٢٦١ ، ٢٦٤ ، ٣٦١ ، ٣٦١ مُضَر ٣٨٨ المتزلة ( الَمَدْليَّة ) ١٢ ، ١٦ اللاحدة ٢٦ ، ٢٢

<sup>(</sup>١) وانظر القبط.

بنداد ٢٠٠ ، ١٧٠ ، ١٧٠ بلاد العَجَم ٧ بلاد العَجَم ٧ بليس ٢٠٠ ، ١٩٢ ، ٢٠٠ المَبْلَقاء ٢٠٠ (البيت المتيق) ٣٨٨ ، ٣٧٥ بيت رأس ٣٤٠ بيت رأس ٣٤٠ البيت الحرام المتبق = البيت الحرام (ت)

رَبِّرِيزُ ١٨ ٩ التَّربة الأفر فية ١٨ تُرْبة أم الصالح ١٨ تربة <sup>(٢)</sup> الإمام الشافسي ١٩٣ تربة السَّبِّكِيِّين بسفح قاسيون ١٥٦ تربة المَقَرَّ السَّيني خارج القاهرة ١٣٢ تُونُسُ ٢٧٨ ، ٢٩٤ ، ٢٩٥

> ئيبير ٣٧٨ النَّنْر = الإسكندرية

ا بنداد ۱۳ ، ۱۱۵ ، ۱۱۵ ، ۱۱۵ ، ۱۱۵ ، ۱۱۵ ، ۱۱۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵ ، ۱۳۵

أسيوط ٣٠ ، ٢٠٠٠ أشموم ٢٠٢ ، ٢٠٢٢ أمّ القُرك = مكة الأندلس ٢٩٠ ، ٢٩٣ أنهار دمشق ٣٧٧ ياب الصغير ، بدمشق ١٠٦

باب الصغير ، بدمشق ١٠٦ بابل ٣٤٠ بارق ١٤٩ بال ٤٠٠ بال ٤٠٠ بجاية ٢٧٨

َبَدُّر ۲۳ ، ۲۲۳ بَمْكَبَكَ ۲ ، ۲۰۲

(٢) وانظر : قبة الشافعي .

(١) وانظر : الحرم .

رحمس ۱۶۸ ، ۳۰۷ (<del>;</del>) الخيام ١١٦ ، ٢٢٣ الخليصاء ٤٤٤ ( ) دار الحديث الأشرفة ١٤٧ ، ٢٥٤ دار السمادة ١٩٣ دار المدل بدمشق ٤٠٩ دارین ۳٤۱ دَرْس القلمة ٤١٢ دمشق ۷ ، ۱۰۷ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ 4113 0113 3713 7713 313 13/ : 00/ \_ No/ : 17/ : 17/ : - YOY : 19 - 1 / 17 : 17 17 17 1718 \_ 71 . ( YYX ( YYO ( YOE PYY 1 1 XY 1 7 PY 1 3 + 3 1 P + 3 1 213,313,213 دمنبور ۱۹۶ دمياط ٢٥٢ دیار بکر ۲۲۳ الدار الصرية = مصر (٤)

 $(\tau)$ الجامع الأموى ١٥٦ ، ٣٧٩ ، ٣٧٨ ، ٣٧٩ حُنَين ٤٢٠ الجامع الصالحي عصر ٢٧٥ الجامع الطولونى بمصر ١٢٥ ، ٢٧٥ جامع هَمَدان ٤٧ الجاممان = الحِلَّة الحَزُّع ١١٦ جزيرة ابن عمر ٢٧٦ جلّق ۳۲۹ ، ۳۷۱ جَرُون ٤٢٣ الجنزة ٣٠ ( ) عاجر ۱۱۳ الحجاز ۲۰۸ ، ۲۱۹ ، ۳۰۵ الحديسة ع٢ جر"ان ۲۷ اکحری (۱) ۲۹۱ حُزْ وَى ٣٤٤ 127 5000 الخطيم ٢٨٠ ، ٢٨٣ حَلَب ۲۰۷، ۱۹۰، ۱۰۲ مِلَمَ الحلقة القُومِيِّيَة بالجامع الأموى ١٥٦ الِحَلَّةُ (أرضُ الجامعين) ٤١٩ ، ٤٢١ ، ٤٣٣ إ عماة ١٣٩ ، ١٥٥ ، ٢٩٣ ، ٢٠٤ ) ذات الماد = إرم

<sup>(</sup>١) وانظر البيت الحرام .

( m) الشام ٧ ، ٨ ، ٨٨ ، ٢٠١ ، ١٩٩ ، ١٠٨ ، PAL > V.A > VAA > VAA > V.A > VAA · 14 · 444 · 444 · 444 · 441 214 6 214 الشرقية ( من البلاد الصرية ) ٢٠ شرقي اللَّهِ ي ٣٩٥ شمب بَوَّان ٣٤٩ الشموب ٣٤٤ شَطًّا بارق = بار ق شبراز ۲۰۰ - ۲۰۲ ( ص ) السالحية بدمشق ٣٠٨ ، ٣١١ الصميد (صميد مصر ) ٢٥ الصفا ٤٧٤ (ض) الضُّراح ( وهو البَيْت المُمور ) ٣٧٥ (b) (ع) المُذَيب ٢٤٩ ، ١٤٩ المراق ١١٤، ١١٦، ٢٠١، ٢٠١ عرفات ۲۶

ذو الُحاز ۲۳۷ (,) رأسان عان ۱۸۸ ، ۲۲۳ دامة ۱۱۱ ، ۲۲۳ العماط الناصري ٣١١ الأشة ٢٩٢ الم قمتان ٤٢١ الروم (۱) ۱۶۳ 44X [5] (ز) زاوية الشانمي ٢٥٤ الرُّ بَدانی ۲۰۱، ۳۲۹، ۲۷۸ زمزع ۳۷۳ ، ۳۷۵ ، ۳۷۳ زمزع 16.6.1.773 (س) سَبْم الوجوه والناج ( من متنزهات القاهرة مَهُمَد ١٢٦ تديما ( لدية سَدُّوم ۲۹ سَفْح (۲) قاسِیُون ۱۵۲ ، ۱۲۸ ، ۳۰۸ السند ٢٥٤ سَنبر ۳۷۸ السَّو د ١٧٥

 <sup>(</sup>١) وانظر فهرس القبائل والأمم .

المقمق 334 - YYY . YY . YOY : YOE \_ YOY « ۲۸۷ ، ۲۳٦ ، ۲۷٩ ، ۲۷۸ ، ۲۷۵ 210,200,000 ያሊሣ ፣ ୯۸٤ قَبَّةُ (٣) الشافعيّ ٩٢ ، ١٢٥ ، ١٤٧ العلماء ٢٥٤ قُدّة النَّسِر ٢٧٧ ه ٣٧٠ عين شمس ، عصر ١٩٤ أبو قَييس ٣٧٨ ، ٣٨٥ (غ) القدس (٤) ع م ، ٨٨ ، ١٤٠ الغَرْب = المفرب التر انة بالناهرة ١٩٤ الغربيّة ( من البلاد المصرية ) ٣٠ القرامة عصر ١٤٠ غر أاطة ٩ ، ٧٧٧ غَزُّةً ٥٥١ قصر ألماء 388 الدِّينا(١) ٨٨٣ التلمة عصر ٢١٤ الغُور ۲۲۱ · 41 . 4 . 7 . 4 . (ف) تُوص ۳۰ ، ۳۱ ، ۲۰۹ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ ، ۲۱۰ (4) فارِس ۲۰۱ السكرك عدد القيحاء ٢١٤ 1 PAT ( TVA ) F. 7 ) AVT ) TAT ) (ق) 447 الكَلَّاسة ٢٥١ قاسيُون (٢) ٣١١ ، ٢١٤ (1) القاهرة ۱۸، ۱۹، ۲۲، ۲۲ ـ ۲۸، ۰ ۲۲۹ (۵) ۱۹۱ ، ۹۸ ، ۱۲۵ ، ۱۲۵ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ ، ۱۳۳ ، ۱۷۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱ (,) 171 , 181 , 187 , 184 , 184 , 184 ۱۹۲ ، ۱۹۷ ، ۱۲۵ ، ۱۲۸ ، ۱۷۳ ، امارد ت ۲۰۸ ۸۸۱ ، ۱۹۲ ، ۱۱۲ ، ۱۲۲ ، ۵۲ ، ا ماقة ۸۷۸

<sup>\* (</sup>١) والخار : وادى الفضا . (٢) والخلر : سفح تاسيون . (٣) والخلر : تربة الشافعي .

<sup>(</sup>٤) وانظر : مدينة الحليل . (٥) وانظر : شرق اللوى .

المدرسة الصالحية بالقاهرة ٢٧٩ المدرسة الظاهرية بالقاهرة ٢٥٠ ، ٢٧٠ المدرسة الظاهرية الجوانية بدمشق ١٦٣ ، ١٩٠ المدرسة العادلية الصفرى ( الصفعة م ١٩٠

الدرسة العادلية الصغوى ( الصغيرة ) ١٨٩٠ ، ١٥٦ ، ١٨٩٠ ، ١٨٩٠

المدرسة العادلية الـكبرى ١٣٤ المدرسة العَذراوية بدمشق ١٥٧ ، ٢٥٤ ،

المدرسة الفائرية عصر ٣٠ المدرسة الفائرية عصر ٣٠ المدرسة الفخرية بالقاهرة ٣٠ المدرسة القليجية بدمشق ١٨ المدرسة القوصية المدرسة القدرية بدمشق ١٤٠

الدرسة السكمياً رية بمصر ١٩ ، ١٧٥ ، ٤١٣ الدرسة المجاورة لضريح الشاذمي ٩٤ المدرسة المسرورية (١) بدمشق ١٤٧

المدرسة النُمزَّية بمصر ٢٧، ٢٧٥

المدرسة الملككية (الملك الجوكندار. الحاج)

المدرسة المنشورية ١٢٥ المدرسة الناصرية بدمشق ١٥٦ المدرسة الناصرية بالقاهرة ٢٥٤ مدينة <sup>(٢)</sup> الخليل ٣٩٨ مُحَجَّر ٢٢٩ المَحلَّة ( من الغربية بالبلاد المصرية ) ٣٠ مُحَوَّل ٢١٤ الدرسة الأناكمة بدمشق ١٦٣

· مدرسة أرسلان ١٢٩

مدرسة أم الصالح = المدرسة الصالحية المدرسة البادراثية بدمشق ٣١٣،١٥٨، ٣١٣ المدرسة التقوية ١٥٦

المدرسة الجارُوخيةًإبدمشق ٤٠٩

مدرسة الحاج اللك بالقاهرة = المدرسة الملكية المدرسة الدرسة الدرسة الدرسة الدرسة الدرسة الدرسة الدرسة المدرسة المدرسة الدرسة الدرسة الدرسة المدرسة الم

المدرسة الدَّوْلمية ١٨٨

المدرسة الأكنية بمصر ١٧٨

المدرسة الرُّكنية الجوانية بدمشق ١٦٨،١٥٦ المدرسة الرَّواحية بدمشق ١٨٨ ، ١٩٠

المدرسة السيفية بالفاهرة ١٢٥ ، ١٦٨

المدرسة الشامية ٢٠١

المدرسة الشامية البرانية بدمشق ٧، ١٥٧،

٤١٦

المدرسة الشاميّة الجوانية بدمشق ٢٥٤ المدرسة الشَّريفية بالقاهرة ٢٧٥ مدرسة الشهيد بماردِين ٤٠٨ المدرسة الصالحية بدمشق ١٠٥

<sup>(</sup>٢) وانظر القدس.

<sup>(</sup>١) انظر النصويبات آخر الجزء .

(i) مصر ۷ ، ۱۹ ، ۲۵ ، ۲۷ ، ۲۷ ، ۳۰ ، ۲۱ ا کید ۱۷۵ ، ۲۸۱ ، ۲۷۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ، ۲۲۲ ٣٩٢ ، ٢٠٠٥ ، ١٣١ ، ٣٢٤ ) النَّيل عصر ٢٥ ، ١٢٣ ، ٢٧٧ ، ٢٣٩ ، 177 ) 777 ) 777 ) 377 ) 0/3 (A) (() وادى (٢) الفَضا ٢٢١ الوَّجْه القِبلي ( من البلاد المصرية ) ٣٠ ( 2) المن ١٦٨ ، ١٦٤ ، ٩٧ ، ١٨٤ ، ١٩٣

المدينة (۱) المُنوَّرة ۳۳، ۱۱۶ ، ۱۲۳، ۲۱۳ المَوْصِل ۲۰۷ المشهد الحسيني بالقاهرة ۲۸ ، ۱۲۷، ۱۲۹، ۱۵۷ ، ۲۰۶ نابُلُس ۲۰۲ 14,38,98,7.1,311,771-۱۳۰ ، ۱۳۹ ، ۱۶۰ ، ۱۵۶ ، ۱۵۸ ، ۱۸۵ النَّسْرِ = قَبَّةَ النَّسْرِ = قَبَّةَ النَّسْرِ اللَّهْ وَ النَّسْرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّسْرِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّامُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّا ۱۱۲، ۲۲۲، ۲۵۲، ۵۷۰ - ۸۷۲، نیاوند ۲۸۸ · 444 ( 444 ) 154 ) 444 ) 214 213 213 213 213 مَطَخُشارَش ۲۷۷ المنرب ( النرب ) ۲۸ ، ۲۷۷ ، ۶۹۲ مقابر الصوفية بالقاهرة ٢٧٩ مَكَةَ (أَمِ القُرَى ) ٤٤، ٢٠١، ١١٤ ١١٠ ١٣٢، الوادِي ١٤٣ ١٤٣ ، ٢٠٩ ، ٢٦٧ ، ٢٧٨ ، ٣٤٣، WYO - 474 : 474 : 440 : 445 منی ۳۹۱ المُنْفِأة ٢٧٨ النشا ٣٠ مُنية أبي الخصيب ٣٧٣، ٣٧٣ مُنْية بني مُرْشد ١٥٤

<sup>(</sup>١) وانظر : يثرب . (٢) وانظر : الغضا .

<sup>(</sup>٣) والظر : المدينة المنورة .

## ( ۵ ) فهرس الأيام والوقائع والحروب

( م )

حرب الفيجار ٣٧١ مسألة التحكيم في وقمة سِفِّين ٣٩٩

( و )

واقمة التتار ٢١١ ( و )

فتح القُدْس ٨٨

## (٦) فهرس الكتب

(1)

الإبريز في الجمع بين الحاوى والوجيز ، لـكالُ الدين ابن النَّشائى ١٩ أحكام المُبَدِّض ، لقطب الدين الشُّنْباطي ١٦٤

الأحوذي = عارضة الأحوذي

أربعون حديثًا ؛ تخريج تاج الدين السبكي الصنَّفُ ١٧١

ارتشاف الفُرّب من لسان المرب ، لأبي حيان النحوى ٢٧٩

أرجوزة في خصائص النبيّ صلى الله عليه وسلم ، لتاج الدين السبكي المصنّف ٢٠٥ إذالة الشُّهُات عن الآيات والأحاديث المنشابهات = منشابه القرآن والحديث

الاستيماب(١) ، لابن عبد البر ٢٧٢

الإشارة إلى وفيات الأعيان ، للذهبي ١٠٤

الأشبا. والنظائر ، لتاج الدين السبكي المُصنِّف ١٨٤

الأشباء والنظائر ؛ لصدر الدين ابن الرُحِّل ٢٥٥

الإشراف في اختلاف الملماء ، لابن المدر ٢٤٠

الإعلام في الونيات ، للذهبي ١٠٤

أعيان المصر وأعوان النصر ، للسَّندى ٤١٢

الفية ابن مالك = نثر ألفية ابن مالك

الإلمام ، لتقي الدين ابن دنيق الميد ٣١٣ ، ٢٤٦

الأم = ربيب الأم

الأمالي ، لأبي على القالي ٣٥٣

الإمام في الحديث ، أنتي الدين ابن دقيق العبد ٢١٢

الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والسكونيين ، لأبي البركات ابن الأنباري ٢٩٤

(١) ورد في استخدام أدبي .

( ۲٤ / ۹ \_ طبقات الحثاقمية )

الاهتمام تلخيص الإلمام ، لابن دة في العيد ، تأليف قطب الدين الحلبي ٢٤٩ الإيضاح في الممانى والبيان ، لجلال الدين القزويني ١٥٨ (ب)

المحر ، للرُّوياني ٢٦

البحر الحيط ، في التفسير ، لأبي حبان اللحوى ٩ ، ٢٧٩ البحر الحيط في شرح إلوسيط ، لأبي العباس القَمُولِي ٢٠ المسط (١٦) ، للفَرُّ الى ٢٤٨

(ت)

تاریخ الإسلام ، للذهبی ، وهو التاریخ الکبیر ۱۰۶ تاریخ الکبیر ۲۰۵ تاریخ ابن عساکر ، وهو تاریخ دمشق ۲۰۵ تاریخ آبی الفدا = المختصر فی آخیار البشر تاریخ ابن فضل الله المُمری = مسالك الابصار تبویب الأم = ترتیب الأم

التنمة ، لأبي سمد النُّتولي ٢٧

تجريد أحكام سيمويه ، لأبي حيان النحوى ٢٧٩

النجريد في أسماء الصحابة ، للذهبي ١٠٤

التحصيل مختصر المحسول، لسراج الدين الأرمَـوِي ١٦٣

تحقبق الأرنى في الحكلام على الرفيق الأعلى ، احكمال الدين ابن الزملكاني ١٩١

التذكرة ، لأبي حيان النحوى ٢٧٩

تذكرة أُلْحَمَّاظ ، ويسمى : طبقات اُلْحَمَّاظ ، للذهبي ١٠٤

تذهيب تهذيب الكمال ، للذهبي ١٠٤

الندبيل والتـكيل في شرح النسميل ، لأبي حيان النحوى ٢٧٩

ترتيب الأم ، لابن اللَّبَّان ٩٤

التسميل ، لابن مالك ١٦٨ ، ٤١١ ، ٤١٢

تصحيح النمجيز ، لقطب الدين السُّنباطي ١٦٤

<sup>(</sup>١) ورد ف تسير أدبي .

تصنيف فى أسول الدين ، لرقى الدين ابن دقيق السيد ٢١٢ تصنيف فى جواز : ما أعظم الله وما أحلم الله ، لرتق الدين السبكي ٢٩٣ ، ٢٩٤ تصنيف فى نفى الجهة ، والردّ على ابن تيمية ، لشهاب الدين ابن جَهْبَل ٣٥

تطريز الوحيز ١٣١

التمجنز ، لابن يونس ٧٧٤ ، ٣٩٩ ، ٣٩٩

التمجيز = تصحيح التمجيز

تركملة فسرح النمجيز

تملينة على التنبيه ، لبرهان الدين ابن الفركاح ٣١٣

تمنينة على مختصر ابن الحاجب ، لبرهان الدين ابن الفركاح ٣١٣

تفسير فخر الدين الرازى ، وهو المسمى : مفاتيح الغيب ٣١

التقريب على الكشاف ، لفطب الدين البلى ٤٠١

تقريب المُقرَّب ، لأبي حيان النحوى ٢٧٩

تقويم البلدان ، لها ـ الدين أبي الفدا ٤٠٤

تسكلة شرح النميجيز ، ليرهان الدين الجنبرى ٣٩٩

تمكلة على تُفسير فخر الدين الرازى ؛ لأبي المباس القَمُولى ٣١

تُ كُملة المطاب؛ لأبي المباس القُمُولى ٣١

تلخيص الإاام = الاهمام

التلخيص في الماني واليان ؛ لجلال الدين النزويني ١٥٨ ؛ ١٥٨

تلخيص المين في الهقه = مختصر في الهقه

التمييد (١) ؛ لابن عيد البَرّ ٣٧٢

التمين(٢) ١٤٨

النمبيز لما أودعه الزمخشرى في كتابه من الاعتزال في السكناب المزيز، لعمر بن محمدالسَّـكُوني ٩

الننبيه ، للشير ازى ١٣٤ ، ١٣٠ ، ٣٤٨ ، ٢١٤

تمايتة على التنبيه

الننبيه = النُّكت على التنبيه

<sup>. (</sup>٢) جاء في تعبير أدبي ، وانظر فهارس الجزء الثاني .

<sup>(</sup>١) ورد في استخدام أدبي .

التنجيز في الفقه ، لفخر الدين الصقلي ٢٧٤ التنوير في إسقاط التدسر ، لابن عطاء الله السكندري ٣٣ تهافت الفلاسفة ، لَلْفَزَّ إلى ٣٤٧ التهذيب ، للبنوي ۲۰۷ ، ۲۶۶ ، ۳۱۳ التوحيد، لابن خزعة ٧٧ التبراة ٨٨ التيسىر (۱) ، لأبي عمرو الداني ۳۲۹ ، ۳۸۹ تيسير الفتاوي في توضيح الحاوي ، اشرف الدين البارزي ٢٠٦ ، ٢٠٧  $(\tau)$ 

الجامع بين الأمهات في فقه المالكية \_ وهو المختصر \_ لابن الحاجب ٢٣٤ جامع المختصرات ، لـ كمال الدين ابن النشائي ١٩

جزء الفطريف ٨٨

جزء في الكلام على حديث « المتبايمين بالخيار » تخريج المسنَّف ١٧١ جواهر البحر، لأبي العباس القَمُولى ٣٠

(<sub>Z</sub>)

الحاوى (۲) ، للماوردي ۲۰۷

الحاوى = الإبريز في الجمع بين الحاوى والوجيز نظم الحاوى

الحاوى الصنير ، لعبد النقار القزويني ١٣٠ ، ١٦٥ ، ٤١٢ ،

الحاوى الصنير = كشف غطاء الحاوى الصنير

حرز (۲) الأماني ـ وهو الشاطبية ـ للشاطبي ٣٨٩

حَكُمَةُ (17 العين ، للسكاني 171

حواش على الكشَّاف ، للجارَّبَرُ دي ٨

حواشِّ على الكشَّاف ، لقطب الدَّين النَّيحة اني ٧٧٥

<sup>(</sup>١) ورد في استخدام أدبي . ﴿ ٢) ورد في شعر .

<sup>(</sup>٤) انظر لاستدراكات آخر الجؤء.

<sup>(</sup>٣) جاء في استخدام أدبي .

(ċ)

خلاصة الأصول ، لزين الدين ابن المرحِّل ١٥٧ .

(2)

الدرج الرقوم بالجداول ، للَّمَزَّ الى ٣٤٧ دول الإسلام ، للذهبي ، وهو التاديخ الصغير ١٠٤ ديوان خُطب ، لتقى الدين ابن دقيق الميد ٣٣٠ ديوان شهاب الدين ابن التلمفري ١٨٥

د بو أن أن النبية ١٨٥

(,)

رسائل السابي ٣٤١

الرسالة السَّينية ؛ لصنى الدين المندى ١٦٢

الروضة ، للنَّووي ٤١٥

الرَّوع والأوجال في نبأ المسيخ الدُّجَّال ، للذهبي ١٠٥

(;)

زُبدة السكلام ، لصفى الدين المندى ١٦٢

زيادات المطلب على الرانعي ، لشمس الدين الغَزِّي ٥٥٥

(س)

سجع المُطوِّق ، لابن نُباتة ٢٠ ، ١٥٨ ، ١٩١

سلاح المؤمن، في الأدعية المأثورة، لنق (١) الدين أبي الفتح محمد بن محمد بن مام الصرى الشافعي ١٩

سنن أبي (٢) داود ٢٤٧ ، ٢٤٧

سير أعلام النبلاء، للذهبي ١٠٤

( ش )

الشامل ، لابن السَّبَّاغ ٢٠ ، ٢٩ ، ٢٠

(١) كشف الغانون ٢/ ٩٩٤ ، طبقات الإسنوى ٢/ ١٤٦/ ﴿ ﴿ ﴾ وانظر فهرس الأعلام -

شرح أسماء الله الحسني ، لأبي المناس القَمُولي ٣١ شرح أسولة الفاضي سراج الدين الأرمَـوي في التحصيل، لهمد بن يوسف الجزري الصرى ٧٥ شرح أصول الدين، للحسن بن شرف شاه ٤٠٨ شرح ألفية ابن مالك ، لنور الدين الإسنائي ٤٠٠ شرح الفية ابن معطى ، لأبي عبد الله محمد بن إلياس النحوى ٢٩٣ شرح الإلمام، لتق الدين ابن دقيق العبد ٢١٢، ٢٣٠ شرح التسهيل = التذييل والنكميل شرح تصریف این الحاجب ، للحار بَرْدی ۸ شرح التصريف الملوكي ، لابن يديش ٢٨٢ شرح النبيه ( قطعة منه ) ، لهاد الدين البلبيسي ١٣٠ شرح التنبيه ( قطمة منه ) ، لمحمد بن عبد اللطيف السبكي ١٨٠ شرح النابيه ، انجم الدين البالسي ٢٥٢ شرح النفسه = الكفاية شرح الحاوى، للحسن بن شرف شاه ٤٠٧ شرح الحاوى الصغير ، إمهاد الدين البلبيسي ١٣٠ شرح الحاوى (١) (قطمة منه ) للجارَّ رَّدِي ٨ شرح سنن المرمذي = النَّفح الشَّذِي شرح الشمسية في المنطق ، للحسن بن شرف شاه ٢٠٨ شرح الشمسية في المنطق ، لفطب الدين التَّحتاتي ٢٧٥ شرح المُشبية ، لأبي الوليد بن رشد ٣٢٧ شرح العمدة ، لمبد الغني المقدسي ، تأليف تتي الدين ابن دقيق العبيد ٢١٢ شرح العنوان في أصول الفقه ، لنق الدين ابن دقيق العيد ٢١٢ شرح مختصر التبريزي ، انتيّ الدين ابن دقيق السيد ٢١٢ شرح مختصر التبریزی ، لعمر بن محمد البلفیائی ۱۰۳

<sup>(</sup>١) لمله «الحاوى الصغير» لعبد الغفار الغزويني، راجع حاشية الموضع المذكور،والجزء الثامن٧٧٠

شرح مختصر الجوامع في الفقه ، لكمال الدين ابن النشائي ١٩ شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفقه ، للحسن بن شرف شاه ٤٠٧ شرح مختصر ابن الحاجب في أصول الفته ، لمجد الدبن البالي ٤٠٢ شرح مختصر ابن الحاجب في فقه المالكية ، لنتيَّ الدين ابن دقيق الميد ٢١٢ ، ٢٣١ شرح مختصر المزني ، لشمس الدين ابن عَدُلان ٩٧ شرح المطالع في المنطق ، للحسن من شرف شاء ٤٠٨ شرح مقدمة ابن الحاجب في النحو (١) ، للحسن بن شرف شاه ٤٠٨ ، ٤٠٧ شرح مقدمة ابن الحاجب في النحو ، لأبي المماس القَمُولي ٣١ شرح المنتخب في الأصول، لنور الدين الإسنائي ٤٠٠ شرح منهاج البيضاوي في أصول الفته ، الحارَبَرُ دي ٨ شرح منهاج البيضاوي في أصول الفقه ، لحمد بن يوسف الجزري المصرى ٢٧٥ شرح منهاج النووى ، اتق الدين السبكي ١٨٠ ، ٣٠٩ شرح منهاج النووى ، احکمال الدین این الزَّ ماحکانی ۱۹۱ شرح المهذب، لتق الدين السبكي ٢٤٥ شرح النَّبيه مختصر التنبيه ، لصدر الدين التدرزي ١٥٤ شرح الوسيط ، لحمد بن عبد الحاكم البلفيائي ١٥٣ شرح الوسيط = البحر الحيط الطلب الشائل، للترمذي ٢٤٧ ( ص ) الصحاح ، الحوهري ٣٥٤ صحیح (۲) البخاری ۸۵، ۱۸۲، ۲۱۱، ۲۱۱ صحیح (۲) مسلم ۳۲۰،۹۲

<sup>(</sup>١) عمل عليها ثلاثة شروح . راجع حواشي النجوم الراهرة ٢٣١/٩ -

<sup>(</sup>٣) وانظر فهرس الأعلام .

(L)

طبقات الحفاظ = تذكرة الحفاظ

طبقات القراء = ممرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار

(ع)

عارضة الأحوذي في شرح الترمذي ، لأبي بكر بن المربي ٩٦

المِبَرَ في خبر من عَبر ، للذهبي ، وهو التاريخ الأوسط`١٠٤

المزيز(١) ، الرائمي ٢٠٧ ، ٣٤٨

عقد اللاَّلَى ، منظومة في القرآآت السبع ، لأبي حيان النحوي ٢٧٩ ، ٣٨٩

المنوان (۲) ۱۹۲۹ ، ۲۸۹

المين ، الخليل بن أحد ٤١٩

عيون الأثر في فنون المنازي والشهائل والسير ، لابن سيد الناس ٢٦٩

(غ)

غاية الإحسان ، لأبي حيان النحوى ٧٧٩

غاية المطاوب في قراءة يعقوب ، لأبي حيان التحوي ٢٧٩

الغريدين <sup>(۲)</sup> ، للهروى ۱۸٦

(ف)

الفائق في أسول الدين ، أو أصول الفقه ، لصفي الدين الهندى ١٦٢

(ق)

القانون ، في الطب ، لابن سيما ٢٥٥

القرائن الرُّكُنيَّة ، لمجد الدين البالي ٤٠٢

القصيدة (1) البديمة المربية الجامعة لشتات الغضائل والرموز العلمية ، لاين الخشاب ١١٦

قصيدة في أسماء الخلفاء ، لمحمد بن عبد اللطيف السبكي ١٧٢

<sup>(</sup>۱) ورد فی شعر ، وفی استخدام أدبی . (۲) جاء فی استخدام أدبی ، وسیاق وروده یؤذنه بأنه فی الفراآن ، والذی فی هذا الفن : « الدوان فیم اختلف فیه القراء السبعة » لإسماعیل بن خلف . فهرس المخطوطات المصورة ۱۱/۱ . (۳) جاء فی شعر ، علی سبیل التوریة .

<sup>(</sup>٤) انظر الاستدراكات آخر الجزء.

قصيدة في الشطرنج ، لحمد بن عبد اللطيف السبكي ، ولنقى الدين السبكي ١٨٥ قصيدة في علم النحو ، لحازم القرطاجيي ٢٩٤ قصيدة في الماياة ، لناج الدين السبكي المعنف ١١٦ ، ١٣٣ قلائد<sup>(۱)</sup> المقيان ، للفتح بن خاقان ٣٨٩ ·

(4)

الكاشف، للذهبي ١٠٤

كتاب البخارى = صحيح البخارى

كتاب أبي داود = سنن إبي داود

كتاب في تفضيل البشر على الملَّك = تحقيق الأولى

كتاب في الرد على ابن تيمية في مسألتي الطلاق والزيارة ، لـكمال الدين ابن الزملـكاني. ١٩١

كتاب في الضناء، للذهبي ١٠٤

كتاب في الفقه ، مجهول المؤلف والعنوان ١٣١

كتاب في هدم الكنائس ، لابن الرفية ٢٦

كتاب في الونيات = الإشارة إلى وفيات الأعيان

الكتاب، لميبويه ٢٨١

كتاب الزني = غتصر الزني

كتابان في الأصول ، لزين الدين ابن المرحِّل ، أحدهما يسمى : حلاسة الأصول ١٥٧

الكشاف للزنخسري = التقريب على الكشاف

حواش على السكشاف

كشف غطاء الحاوى الصنير ، له كمال الدين ابن النَّشائي ١٩

كشف الماني ، لندر الدين ابن جاعة ١٤٢

الكفاية في شرح التنبيه ، لابن الرفعة ٢٦

كيمياء (٢) السعادة ٣٤٧ ، ٣٧٤

(١) ورد في تمبير أدبي ، وانظر صفحة ٣٦١ . (٢) جاء في استخدام أدبي .

(J)

اللمحة البدرية في نحو علم المربية ، لأبى حيان النحوى ٢٧٩ (م)

المبدع في النصريف ، لأبي حيان النحوى ٢٧٩. المتشابه في الرَّبَاسِّات ، لابن اللَّبَان ٩٥

متشابه (١) القرآن والحديث ، لابن اللبان ٩٤

الحرُّد من تهذيب الكال ، للذهبي ١٠٥

الحرور(٢) ، لارانهي ٢٠٧

المحصول؛ في أصول العقه ، للنخر الرازي ٧٧ ، ٢٤٩ ، ٤٠٠

المختص لمحدِّث المصر = المجم المختص

الختصر (۲) ۲۷

مختصر الأطراف ، للمِزِّي ، تأليف الذهبي ١٠٤

مختصر تاریخ نیسابور ، للحاکم ، تألیف الذهبی ۱۰۰

مختصر تهذيب الكال = تذهيب تهذيب الكال

مختصر الجوامع في الفقه، لـكمال الدين ابن النَّشائي ١٩

خنصر (<sup>١)</sup> ابن الحاجب في فقه الدلكية = الجامع بين الأمهات

مختصر ذيل ابن الدَّبيثي = المختصر المحتاج إليه من تاريخ بنداد

مختصر الروضة ، لابن اللَّبَّان ٩٤

مختصر سنن البيهةي ، للذهبي ١٠٤

مختصر سنن الترمذي ، لنجم الدين البالسي ٢٥٢

المخنصر في أخبار إلبشر، لأبي الفدا ٤٠٤

مختصر فى الفقه ، لنجم الدين البا إسي ، وهو تلخيص لكتاب « المبن » ٢٥٢

مختصر في الكلام ، لمجد الدين البالي ٤٠٢

<sup>(</sup>١) ويسمى: إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشامهات. طبقات الفسرين للداودي ٧٨/٢ -

<sup>(</sup>٢) ورد في شمر . (٣) هكذا جاء مطلقا ، والمه : محنصر المزتى .

<sup>(1)</sup> وانظر : تعليقة على مختصر ابن الحاجب .

مختصر كتاب سلاح المؤمن في الأدعية المأثورة ، لـكمال الدين ابن النَّشائي ١٩

المختصر الحناج إليه من تاريخ بنداد ، للذهبي ١٠٥

غتصر المُحَلِّي = المُستَحلِّي

مخقصر المُزَيِّ في ٣٣٤

مختصر المستدرك ، الحاكم ، تأليف الذهبي ١٠٥

مختصر المهاج = الوَهَاج في اختصار المهاج

مختصر الوسيط ، لنور الدين الإسنائي ٤٠٠

المُدَوَّة ، في الفقه الدلكي ٣٤٢

مسالك الأبصار، لابن فضل الله المُمَرى ١٥٩، ١٨٩، ٢٥٤، ٣٦٩

المُسْتَحْلَى في اختصار المُحلِّى ، للذهبي ١٠٥

مسند عُبد بن حُميد ٢٥٧

مشيخة لجدّ المصنِّف ، تخر بج محمد بن عبد اللطيف السبكي ١٦٨

مصنَّف في منع بيع أمهات الأولاد ، لحمد بن أحد بن سيد الباس ٢٦٩

الطلب في شرح الوسيط ، لابن الرِّفمة ٢٦ ، ٢٧ ، ١٥٥

الطلب = تكلة الطاب

زمادات المطلب

معجم تقيّ الدين السبكي ٣٩٩

المعجم المختص لمحدِّثي المصر ، للذهبي ١٠٥ ، ١٦٨ ، ١٦٨ ، ١٩١

ممرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، للذهبي ، ويسمى : طبقات القراء ١٠٤

المين في الفته ٢٥٢

المنني في الضعفاء ، للذهبي ١٠٤

المنتاح ، للسَّكَّا كي ٣٥٢

المقتنى في آية الإسرا ، لناصر الدين ابن المُنيِّر ٢٠٤

مُلحة الإعراب، للحريري ٣٠٦، ٣٠٦

المُنتقى في الفقه ، لمكال الدين ابن النَّسائي ١٩٠٠

مَن غاب عنه المُطرب ، للثمالي ٣٨٢ النهاج = الوَهَّاج في اختصار النهاج المِذَّب (۱) ، الشرازي ۳٤۸ المُوطأ ، لمالك بن أنس ٢٣٤ ميدان الفُرسان ، في الفقه ، لشمس الدين الغَزِّي ١٥٥ منزان الاعتدال ، للذهبي ١٠١ ، ١١١ (ن) نبأ الدُّجّال = الرُّوع والأوجال النُّبلاء = سير أعلام النبلاء نثر ألفية ابن مالك ، لنور الدين الإسنائي ٤٠٠ نظم الحاوي في النقه ، لأبي الندا ٤٠٤ نظم في أسماء المُدلِّسين ، للذهبي ١٠٨ ، ١٠٨ النَّفْع الشَّذِي في شرح التِّرمذي ، لابن سيد الناس ٢٧٠ النَّـكت على التنبيه ، لكمال الدين ابن النَّشائي ١٩ النيانة (٢) ٢٠٧ نهاية الوصول في دراية الأصول، لصني الدين الهندي ١٦٢ ( ) الوجيز (٢) ، للفَزَّ إلى ٢٠٧ ، ٣٤٨ الوجيز = الإبريز في الجمع بين الحاوى والوجيز تطزنز الوجنز الوَهَّاجِ في اختصار المنهاجِ ، لأبي حيان النحوى ٢٧٩ (0)

اليتيمة ، لابن المُقَنَّع ٣٨٧ ، ٣٨٧

<sup>(</sup>١) جاء في تمبير أدبي . (٢) ورد في شعر ، ولعله يعني : « النهاية » لإمام الحرمين الجوبني ٠

<sup>(</sup>٣) جاء في شمر ، وفي استخدام أدبي .

(۷) فهرس الآيات القرآنية

# سورة الفاتحة

| رقم المفحة<br>٣٥ | رقم الآية<br>ع | ﴿ مَا لِكِ يُومِ الدِّينَ ﴾                                                             |
|------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| • •              | •              | و له لهنو يوم الدين ﴾<br>سورة البقرة                                                    |
|                  |                |                                                                                         |
| **               | 43             | ﴿ وَلَا تَلْبُسُوا الْحُقُّ بِالْبَاطِلِ وَنَـكُتُمُوا الْحَقُّ وَأَنَّمَ تَعْلَمُونَ ﴾ |
| ٦٨               | 71             | ﴿ مُمَّا تُنُبِتُ الْأَرِضُ ﴾                                                           |
| 42               | 1.4            | ﴿ إِنَّمَا نَحِنِ فِيتَنَهُ ۖ فَلَا تَكَفَّرُ ۗ ﴾                                       |
| ٦٧               | 110            | ﴿ فَأَيْمَا تُولُّوا فَشَمَّ وَجِهُ اللَّهِ ﴾                                           |
| 731              | 177            | ﴿ رَبُّ اجْمَلُ هَذَا بَلِدًا آمِنا ﴾                                                   |
| 40               | 147            | ﴿ وَمَن أَحْسَنُ مِن اللَّهِ صِيْبَغَةً ﴾                                               |
| 444              | 331            | ﴿ فَلَنُوَلِّينَّكَ قِبلةً تَرْسُاهَا ﴾                                                 |
| 731              | 177            | ﴿ وَمَا أُهِلَّ بِهُ لَنْهِرِ اللَّهُ ﴾                                                 |
| 127              | <b>\</b> AY    | ﴿ تَلْكَ حَدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَ بُوهَا ﴾                                          |
| 127              | 444            | ﴿ تَلَكَ حَدُودُ اللَّهِ فَلَا تَمَتَّدُوهَا ﴾                                          |
| 122              | <b>74-</b>     | ﴿ وَتَلَكَ حَدُودُ اللَّهِ ۗ يُبَيِّنُهَا لَنُومٍ يَعْلَمُونَ ﴾                         |
| ١٤٤              | 44.1           | ﴿ مَتَاعًا بِالْمُرُوفَ حَمًّا عَلَى الْحُسْنَينِ ﴾                                     |
| 122              | 48.            | ﴿ مَتَاعًا إِلَى الْحُولِ ﴾                                                             |
| 122              | 137            | ﴿ وَلَلْمُطَاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمُرُوفَ حَقًّا عَلَى النَّدْينِ ﴾                       |
| <b>A</b> 9       | 400            | ﴿ الْقَيْوَمِ ﴾ (١)                                                                     |
|                  |                | (١) راجع الموجم الذكور .                                                                |

| رقم الصفحة | رقم الآية   |                                                                                          |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40.        | 700         | ﴿ لَا تَأْخَذُه سِينَةٌ وَلَا نُومٌ ﴾                                                    |
| 120        | <b>Y</b> 0Y | ﴿ يخرجهم من الطُّلمات إلى النُّور ﴾                                                      |
| 120        | 475         | ﴿ لا يَقْدِرُونَ عَلَى مِيءَ مَمَّا كَسَبُوا ﴾                                           |
| 120        | 475         | ﴿ مِيمَعَدُ كُن يَشَاءً ﴾                                                                |
|            |             | سورة آل عمران                                                                            |
| ٩.         | ٧           | ﴿ عَوِ الَّذِي أَزُلُ عَلَيْكَ السَّمَابِ مِنْهُ آيَاتَ مُحَكَّاتٌ ﴾ الآية               |
| 497        | 40          | ﴿ رَبِّ إِنِّي نَذَرتُ لِكَ مَا فِي بِطْنِي مُحَرَّرًا ﴾                                 |
| 120        | ٥١          | ﴿ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وربُكُم ﴾                                                         |
| <b>73</b>  | ••          | ﴿ إِنَّىٰ مُبْتُوفِّيكُ وَرَا نِمُكُ إِلَّ ﴾                                             |
| ٥٧         | 147         | ﴿ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ﴾                                                              |
|            |             | ﴿ وَإِذْ أَحَدُ اللَّهُ مِيهُ قَ الذينَ أُوتُوا الـكتاب لَتُمِيِّنُنَّهُ للناسِ          |
| 41         | 147         | ولا تسكتمونه 🕽                                                                           |
|            |             | سورة النسأء                                                                              |
| ٤٤         | ٥٠          | ﴿ انظُرُ ۚ كَيْفَ يَمْتَرُونَ عَلَى اللهِ الْـكَذَبِّ وَكَنِّى بِهِ إِنَّمَّا شُبِينًا ﴾ |
| 4.4        | 91          | ﴿ مِ يدون أَن يأمنوكم ويأمنوا قومهم ﴾                                                    |
| ٩.         | 110         | ﴿ وَبَتُّهِمْ عَيْرَ سَهِيلِ المؤمنين ﴾                                                  |
| ***        | 147         | ﴿ وَالصَّلَمْ خَبِرْ ۗ ﴾                                                                 |
|            |             | سورة المائدة                                                                             |
| 184        | ٣           | ﴿ وَمَا أَعَلَ لَهُ مِ اللَّهُ بِهِ (١) ﴾                                                |
| 120        | 17          | ﴿ بخرحهم من الظلمات إلى النَّور ﴾                                                        |
| 120        | ٤٠          | ﴿ كِمَدِّب مَن يشاء ﴾                                                                    |
|            |             |                                                                                          |

<sup>(</sup>١) وق موضعين آخرين من الـكتاب العزيز . راجع الموضم الذكور .

| : الأنمام | سورة |
|-----------|------|
|-----------|------|

|                   |           | 1                                                                                                   |
|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفعة        | رقم الآية | ·                                                                                                   |
| 74                | 11        | ﴿ قُلُ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ (١) ﴾                                                                  |
| ٥٨                | 18        | ﴿ وَهُوَ الْقَاهُرُ فُوقَ عَبَادِهِ ﴾                                                               |
| ۸٠                | ٧٩.       | ﴿ وَجَّمِتُ وَجِهِيَ لَلذَى فَطَرَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضَ ﴾                                        |
| ٥١                | 118       | ﴿ مُنَرَّ لَا مِن رَّبِكَ بِالْحَقِّ ﴾                                                              |
| 7.5               | 37/       | ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثَ بِجُمَلِ رَسَالَانِهِ ﴾                                                   |
|                   |           | ·<br>سورة الأعراف                                                                                   |
| <b>*</b> 9.8      | ۱۰۸       | ﴿ فَإِذَا هِي بِيضَاءُ لِلْمُاظِرِينَ ﴾                                                             |
| -0 Λ ε <b>ξ</b> Υ | 144       | ﴿ وَإِنَّا فَوَقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴾                                                                  |
| 1161.             | 121       | ﴿ وَلِمَا جَاءُ مُوسَى لَمِيمَاتُنَا وَكُلُّمُهُ رَبُّهُ قَالَ رَبُّ أَرْ نِي أَنْظُرُ ۚ إِلَيْكَ ﴾ |
| ٨٤                | 140       | ﴿ أَوَلَمْ يَنظُرُوا فِي مَلَـكُوتُ السَّمُواتُ وَالْأَرْضِ ۗ ﴾                                     |
|                   |           | سورة التو بة                                                                                        |
| ***               | ١٩        | ( أجملتم سيتاية الحاج )                                                                             |
| ٥٦                | ٤٠        | ﴿ لَا يَحْزَنُ إِنِ اللَّهَ مَمْنَا ﴾                                                               |
| 377               | 41        | ﴿ مَا عَلَى الْحَسْمَةِينِ مِنْ سَبِّل ﴾                                                            |
| 4.1               | 114       | ﴿ اللهُ بُدُونَ المابِدُونَ الحَامِدُونَ السَّائِحُونَ ﴾                                            |
|                   |           | سورة يونس                                                                                           |
| ١٤٦               | 10        | ﴿ إِنَّى أَخَافَ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يُومِ عَظْمٍ ﴾                                        |
| 727               | ۱۸        | ﴿ ويمبدون مِن دُونِ الله ما لا يَضَرُّهم وَلا ينفهم ﴾                                               |
| 127               | 41        | ﴿ وَمَا يَمْرُبُ عَنْ رِّبُكَ مِنْ مِنْقَالَ ذَرَّةً فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّمَا ﴾              |
| <b>3</b> ሊ        | 1.1       | ﴿ انظروا ماذا في السمواتِ والأرضِ ﴾                                                                 |
|                   |           |                                                                                                     |

<sup>(</sup>١) ومواضع أخرى من الكناب الكريم . انظر الموضع المذكور .

|            |           | سورة هرد                                                     |
|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة | رقم الآية |                                                              |
| 411        | <b>V9</b> | ﴿ مَا لَمَنَا فَى بِنَاتِكَ مَنْ حَقٍّ ﴾                     |
|            |           | سورة يوسف                                                    |
| 444        | 18        | ﴿ وَنُحِن عُصْبَة ﴾ `                                        |
| 91604      | <b>Y7</b> | ﴿ وَهُوقَ كُلِّ ذَى عِلْمِ عَلَيمٌ ﴾                         |
|            |           | سورة إبراهيم                                                 |
| 44.        | ٤         | ﴿ وَمَا أُرْسَلُنَا مِنْ رَسُولِ إِلَّا بِلَسَانِ قَوْمُهِ ﴾ |
| 120        | 14        | ﴿ لَا يَقْدِرُونَ مَمَّا كَسَبُوا عَلَى شيء ﴾                |
| 184        | 40        | ﴿ رَبُّ اجْمَلُ هَذَا البَالَدَ أَمِناً ﴾                    |
|            |           | سورة النحل                                                   |
| 7          | ۲٦        | ﴿ فَأَنَّى اللَّهُ بِنِيانَهُم مِن القواعد ﴾                 |
| <b>6</b> Y | 44        | (نسيرُوا في الأرض ﴾                                          |
| ۳۷         | ٤٤        | ( لِتُبَيِّنَ للناس ما نُزِّل إليهم ﴾                        |
| <b>٤</b>   | ۰۰        | ﴿ يَخَافُونَ رَبِّهِم مِنْ قُوقَهِم ﴾                        |
| 731        | 118       | ﴿ وَاشْكُرُوا نَعْمَةُ اللَّهِ ﴾                             |
| ٥٦         | 147       | ( إنَّ اللهَ مع الذين اتَّقُوا والذين مُم محسنون )           |
|            |           | سورة السكهف                                                  |
| 444.       | 77        | ﴿ أَبْدِيرٌ بِهِ وَأَسْمِعُ ﴾                                |
|            |           | سورة مريم                                                    |
| 120        | md        | ﴿ وَإِنَّ اللَّهُ رَبِّ وَرَبُّكُم ﴾                         |
| <b>^</b>   | 70        | ﴿ هِلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِينًا ﴾                              |

#### سورة طه

| رقم الصفحة   | رقم الكية    |                                                                                                               |
|--------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73 3 73_     | ٥            | ﴿ الرَّحَنُّ عَلَى الدَّرْسِ اسْتُوى ﴾                                                                        |
| AY 4 &9      |              |                                                                                                               |
| ***          | ٧.           | ﴿ فَإِذَا هِي حَيَّةً ﴾                                                                                       |
| 73 , 10      | 73           | ﴿ إِنَّنِي مَمَّكُما اسْمُعُ وَارِي ﴾                                                                         |
| 7.4.7        | 74           | ﴿ إِنَّ هَذَانَ لَسَاحُوانَ ﴾                                                                                 |
| 71 c ov      | ٧١           | ﴿ وَلَأُصْلَبُنَّكُمْ فَي جُنْهُوعِ النَّخَلِ ﴾                                                               |
|              |              | سورة الأنبياء                                                                                                 |
| 1            | *            | ﴿ مَا يَأْتُهُمْ مِنْ ذِكْرَ مِنْ رَبِّهُمْ مُحَدَّثُ ﴾                                                       |
| Α٤           | **           | ﴿ لُو كَانَ فِيهِمَا آلَمَةَ إِلَّا اللَّهُ ۖ لَفَسَدَنَا ﴾                                                   |
| 4.           | 44           | ﴿ لَا يُسْئِلُ عَمَّا يَفِيلُ وَهُمْ يُسِئْلُونَ ﴾                                                            |
| <b>19</b> 1  | 44           | ﴿ فَإِذَا هِي شَاخِصَةٌ ﴾                                                                                     |
|              |              | سورة المؤمنون                                                                                                 |
| ٨٤           | ن) ۹۱۹       | ﴿ وَمَا كَانَ مُمَّهُ مِنْ إِلَّهِ إِذًّا لَذَهِبَ كُلُّ إِلَّهِ بِمَا خَلَقَ وَلَمَلَا بِمُضْهُم عَلَى بِدَه |
| <b>411</b> · | 1.1          | ﴿ فَإِذَا نُفْخِ فِي الصَّورِ فَلَا أَنْسَابِ بَيْمُهُمْ يُومِّئُذُ وَلَا يُتَسَاءُلُونَ ﴾                    |
|              |              | سورة النور                                                                                                    |
| <b>41</b> 4  | 4            | ﴿ وَلا تَأْخُذُ كُمْ بِهِمَا رَأُمَةً فَى دِينَ اللَّهِ ﴾                                                     |
| 7            | 70           | ﴿ الله نورُ السَّاوَات والأرض ﴾                                                                               |
|              |              | سورة الفرقان                                                                                                  |
| 187          | 00           | ﴿ ويبيدون مِن دُون الله ما لا ينفعهم ولا يضرُّهم ﴾                                                            |
| لثافمية )    | ۹ _ طيقات اا | / ٣• )                                                                                                        |

#### سورة الشعراء

|            |           | سوره السفراء                                                                                         |
|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة | رقم الآية |                                                                                                      |
|            | 1         | ﴿ قَالَ فَرَعُونُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ. قَالَ رَبُّ السَّمُواتُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنِهُمَا   |
| •          |           | إن كنتم مُوقدين )                                                                                    |
| *41        | **        | ﴿ فَإِذَا هِي بِيضًا * لَلْمَاظُرِينَ ﴾                                                              |
|            |           | سورة القصص                                                                                           |
| <b>P</b> A | ٨٨        | ﴿كُلُّ شَيءُ هَالِكُ ۚ إِلَّا وَجَهَهُ ﴾                                                             |
|            |           | سورة الروم                                                                                           |
| <b>44</b>  | 40        | ﴿ ثُمَ إِذَا دَعَاكُم دَعُومٌ مِنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنْهُمْ تَنَخُّرُجُونَ ﴾                         |
|            |           | سُورة سبأ                                                                                            |
| 187        | ۳         | (لا يَمزُب عنه مِثقالُ درَّة في السموات ولا في الأرض ﴾                                               |
| ٧o         | F3        | ﴿ قُلُ إِنَّمَا أُعِظُـكُمْ بُواحِدةٍ أَن نَقُومُوا لَلَّهُ مَشَّنَى وَفُرَادَى ثُمْ نَتَهُـكُرُوا ﴾ |
|            |           | سررة فاطر                                                                                            |
| 20         | ١.        | ﴿ إِلَيْهُ يَصِمَدُ الْكَلِمُ الطَّيْبُ ﴾                                                            |
|            |           | سورة يس                                                                                              |
| ٦٨         | 4-4       | (ممَّا تُنبِتُ الأَدضُ ﴾                                                                             |
| 250        | ٣٨        | (ُلا مُستَقَرُ لَهَا)                                                                                |
| 491        | ٥٣        | ﴿ فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدِينَا يُحَضَّرُونَ ﴾                                                       |
| ۸٤         | ٧٨        | ﴿ وَضَرَّبِ لِنَا مَثَلًا ۚ وَنَسِيَ خَلَقَه ﴾                                                       |
|            |           | سورة الصافات                                                                                         |
| 70         | 99        | ﴿ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى دِيِّي ﴾                                                                      |
|            |           | سورة ص                                                                                               |
| ۲٥         | 70        | ﴿ وَإِنَّ لِهُ عَنْدُنَا لَزُ لِفَيَ وَخُسَنَ مَآبٍ ﴾                                                |
|            |           |                                                                                                      |

## سورة الزئمَر

| رقم الصفحة | رقم الآية   | الم                                                                                                    |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۷) ، ۵)    | . 1         | ﴿ وَأَنْزُلُ الْحُكُمْ مِنْ الْأَنْعَامُ عَانِيةً أَزُواجٍ ﴾ ﴿ وَأَنْزُلُ الْحُكُمْ مِنْ الْأَنْعَامُ عَانِيةً أَزُواجٍ ﴾                  |
| ٧٥         | ٦٧          | ﴿ وَالْأَرْضُ جَمِيماً قَبْضَتُه يَوْمُ القيامة والسَّمُواتُ مُطُّولَاتٌ بيمينه ﴾                                                          |
|            |             | سورة فُصِّلت                                                                                                                               |
| ٥١         | ٤٢          | ﴿ تَنْزَبِلٌ مِن حَكَمِ حَمِيدٍ ﴾<br>﴿ سَنُرْبِهِم آياتِنا في الآفاق وفي أنفُسهم ﴾                                                         |
| ٨٥         | ۳٥          | ﴿ سَنْرُيهِم آيَاتِينَا فَى الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِم ﴾                                                                                  |
|            |             | سورة غافر                                                                                                                                  |
|            | •           | ﴿ حَمْ . تَنْرِيلِ الـكتابِ مِن الله الدِّيزِ المليمِ. غَافَرِ الذَّابِ وقابلِ التوب                                                       |
| 4.4        | ٣-1         | شديد المقاب ذي الطول كه                                                                                                                    |
| ٥٣         | 17          | ﴿ لِمَنَ اللَّكُ اليومَ لَلَّهِ الواحدِ القَمَّارِ ﴾<br>﴿ يَا هَامَانُ ابْنَ لِى صَرْحًا لَمَلَى أَبْلَغِ الْأَسْبَابَ . أَسْبَابَ السموات |
|            |             | ﴿ يَا هَامَانُ ابْنَ لِي صَرْحًا لَمَلَى أَبِلَغِ الْأَسْبَابُ . أَسْبَابُ السَّمُواتُ                                                     |
| ٥.         | 77 × 77     | فأطَّلَعَ إِلَى إِلَّهُ مُوسَى ﴾                                                                                                           |
|            |             | سورة الشورى                                                                                                                                |
| A9 6 49    | 11          | ( ایس کمنله دی ۲)                                                                                                                          |
|            |             | سورة الزخرف                                                                                                                                |
| 20         | ۱۹          | ﴿ سَتُكُمُّنَّبُ مُمَادَّتُهُم ويُسْأَلُونَ ﴾                                                                                              |
| ۵۸، ٤٧     | 77          | ﴿ ورنمنا بعضَهم نوقَ بعض درجات ﴾                                                                                                           |
| 737        | ٦٤          | ﴿ إِنَّ اللَّهُ رَبِّى وَرُّبِّكُم ﴾                                                                                                       |
|            |             | سورة الفتح                                                                                                                                 |
| ٥٨         | ١.          | ﴿ يِدُ اللَّهِ فَوقَ أَيْدِيهِم ﴾                                                                                                          |
|            |             | سورة ق                                                                                                                                     |
| 77488      | i <b>13</b> | ﴿ وَنَحَنَ أَقُرِبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبِلِ الوَّدِيدِ ﴾                                                                                      |
|            |             |                                                                                                                                            |

#### سورة الذاريات

|            |           | سورة القلم                                                    |
|------------|-----------|---------------------------------------------------------------|
| رقم السنحة | رقم الآية |                                                               |
| 4.4        | ٤٨        | ﴿ وَلَا تَـكُن كَمَاءَبِ الْحُوتُ ﴾                           |
|            |           | سورة الحاقة                                                   |
| ٨٩         | 17        | ﴿ وَيَحْمَلُ عُرْشَ رَبِّكَ مُوتَهُمْ يُومَئَّذُ ثَمَانِيةً ﴾ |
|            |           | سورة المعارج                                                  |
| ٢3         | ٤         | ﴿ تَمَرُّجُ الْمُلاثُـكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ ﴾              |
| 3.47       | ۲،۲       | ﴿ إِنَّهُمْ رُونَهُ بِمِيدًا . وَرَاهُ قَرِيبًا ﴾             |
|            |           | سورة نوح                                                      |
| 387        | ٤         | ﴿ إِنَّ أَجِلَ الله إِذَا جَاءَ لا يُؤخِّر ﴾                  |
|            |           |                                                               |
| 47         | 77.77     | ﴿ وَجُوهُ ۚ يُومُّنُذُ نَاصُرَةً . إلى رَبُّهَا نَاظَرَةً ﴾   |
|            |           | سورة الانفطار                                                 |
| 7.4        | ٨         | ﴿ فِي أَى صُورَةٍ مَا شَاءً رَكِّبُكُ ﴾                       |
|            |           | سورةالفجر                                                     |
| 14         | **        | ﴿ وَجَاءُ رَبُّكُ ﴾                                           |
|            |           | سورة الملق                                                    |
| ۸۰،۲۷      | 11        | ﴿ كَلَّا لَا تُطِيمُه واسْجِد واقترِبُ ﴾                      |
|            |           | سورة الشرح                                                    |
| ۳۹۰        | ١         | ﴿ الْمُ نَشْرَحُ لِكَ صِدرَكُ ﴾                               |
|            |           | سورة القارعة                                                  |
| ۳۳۰        | ١         | ﴿ القارعة ما القارعة ﴾                                        |

# ( ۸ ) فهرس الأحاديث النبوية ---الأحاديث القولية

| رقم الصفحة      |                                                                                                          |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | (1)                                                                                                      |
| ٦٨              | « أَ جِدُ نَفَسَ الرحمن مِن قِبَل النمِن »                                                               |
| ٤٥              | « إذا عام أحدُ كم إلى العملاة فإن الله َ قَبَلَ وجهه »                                                   |
| YEA             | « إذا كَنْهَنْ أَحَدُ كُمْ أَخَاء فَلْمُيُحَسِنَ كَنْهَنَّه »                                            |
| 727             | « إذا وَلِيَ أَحَدُ كُمُ أَخَاهُ فَايِحِسنَ كَفَنَهُ »                                                   |
| ٨٠              | « أقربُ مَا يَكُونَ الْعَبِدُ فِي سُيْجُودِه »                                                           |
| 94              | « الا تأمنوني وأنا أمينُ مَن في السهام، يأتيني خبرُ مَن في السهاء صباحاً ومساء »                         |
| 479             | « ألا سَلُّوا في الرِّحالِ »                                                                             |
|                 | ﴿ أَلَا لَا صَلَّةَ إِلَّا بُوضُوءً ، وَلَا وَضُوءً لَنْ لَمْ يَذَكُمُ اللَّهُ عَزْ وَجِلَّ ،            |
| 494             | أَلَا لَا يَوْمِنَ بِاللهِ مَن لَا يَوْمِن فِي، وَلَا يَوْمِنَ فِي مَن لَا يَمِرُفُ حَقِّ الْأَنْصَارِ » |
| ٦٤              | « ألا هل بَلَّمْتُ »                                                                                     |
| ٦٥              | « اللهُمُّ اشهدُ »                                                                                       |
| ٤١ ٣٩           | ه أُمرَّتُ أَن أَقَاتِلَ الناسَ حتى يقولوا لا إلهَ إلّا اللهُ »                                          |
| <b>٣٩٦،٣٨</b> • | « إِنَا أُمَّةٌ ۚ أُمِّيةٌ ۗ لانكتب ولا تحسُب ٥                                                          |
| 90              | « إنَّ أحدَ كُم لَيممل بعمل أهل الجنة » الحديث                                                           |
| ٣٢              | « إن اللهَ يحبُّ مَـكارمَ الأخلاق ويكره سَهْسافَها »                                                     |
| ۸۱              | « إن الله ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا »                                                                 |
|                 | « إنكم ستفتحون أرض مصر، وهي أرض يسمَّى فيها القِيراطُ، فإذا فتحتموها                                     |
| 445             | نأحسنوا إلى أهلها فإنَّ لهم ذمَّةً ورحما » أو قال : « ذِمَّةً وصِهْرًا »                                 |
| ۸۳              | « إنما هلك مَن كان قبلكم بكثرة السؤال »                                                                  |
|                 | ٠, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١, ١,                                                                |

|      | (ث)                                                                                                     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P37  | « الثُّيِّبُ أحقُّ بنفسها »                                                                             |
|      | ( )                                                                                                     |
| 779  | <ul> <li>ه خُبّب إلى الصلاء في الحيطان »</li> </ul>                                                     |
| ₹.٨  | « الحجرُ الأسودُ يمينُ اللهِ في الأرض »                                                                 |
| 707  | « الحسنةُ بَمَشر أمثالها »                                                                              |
|      | ( <del>'</del>                                                                                          |
| 441  | <ul> <li>ه خس دعوات بستجاب لهن : دعوة الظاوم حتى بنتصر ٩ الحديث .</li> </ul>                            |
|      | ( )                                                                                                     |
| 377  | « دَعُوا الناسَ في غَفَلانهم »                                                                          |
|      | « دعوة الرجل لأخيه بظَهر النيب مستجابة ومَلَكُ عند رأسه يقول : آمين آمين                                |
| 77.  | ولك عِمْل ٥                                                                                             |
|      | (,)                                                                                                     |
|      | < رَبُّنا الله الذي في السياء تقدُّس اسمُك، أمرُك في السياء والأرض ، كما رِزْقُك                        |
| ٥٤ ، | في السياء ٢٠٠٥                                                                                          |
|      | ر س )                                                                                                   |
| 719  | <ul> <li>لا سبعة 'يُظلُّهم الله عز وجل يوم لا ظِلَّ إلَّا ظِلَّه » الحديث .</li> </ul>                  |
|      | (ش)                                                                                                     |
| 444  | <ul> <li>لا الشريمة عريمتي والسُّنَّةُ سُنَّتي فن ابتدع في عربمتي وسُنَّتي فعليه لمنة الله ٥</li> </ul> |
|      | ( ص )                                                                                                   |
| 445  | « صلاة المريان جائزة ولا إعادةً عليه »                                                                  |
|      | (ف)                                                                                                     |
| 791  | <ul> <li>ه فَنَاه أُمَّتَى بِالطَّمن والطاعُون »</li> </ul>                                             |
|      | (4)                                                                                                     |
| 179  | « كتابُ الله ِ القِصاصُ »                                                                               |

|                  | - 551 -                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| رقم الصفحة       |                                                                                            |
| ASY              | « كَمْسُرُ عظم اللَّيْت كَكُسرِهِ حيًّا »                                                  |
| 474              | «كُلُّ الْجِلْمُ بِنْ خَيْرِ ، وأُحدُّهَا أَنْصَلَ مِنْ الْآخَرِ » الحديث .                |
| 4.4              | « الـكَمَأَةُ مِن الَمَنَّ الذي أَنْرَلُهِ اللَّهُ عَلَى بني إسرائيل وماؤُها شفاءُ للمين » |
| <b>**</b> *      | ُ« الْــكَمَانَة مِن الْمَنَّ وماؤها شفاء للمين »                                          |
|                  | (7)                                                                                        |
| 0317A            | « لاأخصى ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك »                                                |
| 7.5              | « لا تُفْضَلُونَى عَلَى يونس »                                                             |
| 181              | « لا تقوم الساعةُ حتى لاتنطحَ ذاتُ قَرْن ِ جَمَّاء »                                       |
| 484              | « لا حَمَى إِلَّا لله ولرسوله »                                                            |
| 14.              | « ليس في الموامِل صدقة " »                                                                 |
|                  | (6)                                                                                        |
| 347              | « مااجتمع قوم على ذِكر الله إلا حَفَّتهم الملائكةُ وغشيتُهم الرحمةُ »                      |
| 141              | ه المتبايعان بالخيار »                                                                     |
| T1V              | « الره (۱) مع مَن أحب »                                                                    |
| قبراطان ۲۲ ه     | « مَن انتنى كاباً إلّا كابَ ماشيةٍ أو كابَ قَنْصِ نَقَصَ من أجره كلُّ بوم                  |
| *1*              | « مَن حَمل علينا السَّلاحَ فليس مِنّا »                                                    |
| ۱۸۰              | « موتُ الفريب شهادة »                                                                      |
|                  | الا موف المرزب عبهده .                                                                     |
| 14.              | « هو <sup>(۲)</sup> مع من أحبً »                                                           |
| ٧١               | « هو مَن كان على مِثل ما أنا عليه اليومَ وأصحابي »                                         |
|                  | (e)                                                                                        |
| oŧ               | « والمرش فوقَ ذلك كُلِّه ، والله فوق ذلكُ كُلُّه »                                         |
| 90,00            | « والله فوق الدرش وهو يملم ماأنتم عليه »                                                   |
| ری نی صفحة ۳۱۷ - | (۱) وانظر روایة أخری فی صفحة ۱۷۰ · (۲) وانظر روایة أخ                                      |

رقم الصفحة ( 2) « يمينُ المسكرَه لاتُلزِمُه فإن حلَّف وحنَّث فلا شيء عليه » 771 الأحاديث غير القوليّة حَرَّم وسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم المدينة 414 رأيت النيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلَّى وفي صدره أَذِيزُ ۚ كَأَذِيرِ المِرْجَلِ من البكاء 757 صغة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم 44. صلَّيتُ مع الديّ صلى الله عليه وسلم فكان يسلَّم عن يمينه : السلام عليكم ورحمة الله وتركاته حتى يُرَى بياضُ خَدَّه الأيمن . . . . الحديث ٧٤٧ عن النبيُّ صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخاً له في قرية فأرسد اللهُ على مَدْرَحِته مَكَكا . . . . الحديث ٢١٨ كَبَّر النيّ صلى الله عليه وسلم في الميدين في الأولى سبما 424 نَهُى دسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع أخيه ٩. الأحاديث القدسية « أعددتُ لمبادى الصالحين ما لا عين وأت ولا أُذن سمت ولا خطرعلى قلب بَشَر ، ٩١ « أنا جليسُ مَن ذكرنى » ۸r « أنا عند ظَنَّ عبدى بي وأنا سه حين يذكرني » 97.05 « مَن تقرَّب إلى شِبراً تقرَّبتُ إليه ذيراعا ، ومَن تقرَّب إلى ذيراعا نقرَّبتُ منه باعاً ، ومَن أتاني عِشي أثنتُه هَر ْو لهَّ ٧

من عادَى لى وليًّا فقد آذنني بحَرَّب . . . . » الحديث .

٦٨

117

#### ( ۹ ) فهرس الأمثال

| رقم الصفحة  |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| ٤٩          | أتميميًّا مَرَّةً وقَيْسيًّا أُخرى             |
| 444         | إنك خيرْ من تَفارِيق العصا                     |
| <b>የ</b> ለዩ | أهدى التمرَ إلى هَجَر                          |
| ٧١          | رَمَتْنِي بدائها وانسَلَّتْ                    |
| ٤٦          | زَلَ <sup>(١)</sup> حِمارُ العِلْمِ في الطِّين |
| ٢٣٦، ٥٥٦    | كم (٢) ترك الأوَّالُ للآخِر                    |
| 707 : AY    | اليس هذا بعُشَّكِ فادْرُ جِي                   |
| 781         | ماأهونَ الحربَ عند النَّظَّارة                 |
| ٨٠          | ماضًر القمرَ مَن نَبَيْحه                      |
|             |                                                |

(۱) هو من أمثال المولدين ، كما ذكر الميدانى في مجمع الأمثال ٣٣٧/١ ، وروايته : رل حارك في الطين .

(۱۰) فهرس القوافي وأنصاف الأبيات

| رقم الصفحة | عدد الأبيات | الشاعر                       | القانية            |
|------------|-------------|------------------------------|--------------------|
| •          |             | ·)                           |                    |
| <b>444</b> |             | أبو حِزام المُسكَملِي        | سواه               |
| 498        |             | ءُتي ً بن مالك العقبلي       | وراد               |
| 191        |             | البحترى                      | هيجاء              |
| 709        |             |                              | نداءما             |
| 777        |             |                              | د اغد              |
| 337        | . "         | عبد الله بن أحمد بن الحارث   | ناء                |
|            |             | (ب)                          |                    |
| 90         | £           | ابن الْلَبَان                | وطلب               |
| mahm       |             | الكيت                        | يلمب               |
| 455        |             | التنى                        | مَغْوِبُ           |
| 720        |             | . ر.<br>عُمارة العمِني       | أنسب               |
| PY7_3A7    | ٧٧          | ر هان الد <b>ین</b> القیراطی | ر.<br>و تموجب      |
| 79V_790    | ۲۳          | تاج الدين السبكي المسنّف     | و على و<br>منتشر ب |
| 447        |             | هنی بن أحمر الـكنانی         | ولا أبُ            |
| 700        |             |                              | كاذب               |
| 177        | *           | فنح الدين القليوبى           | _جلباب             |
| 444        |             |                              | ومَثابُ            |
| 184        | *           | بدر الدين ابن جماعة          | ر<br>قريب          |
| ۲۲۴        |             | امرؤ القيس                   | نَسِيب             |

| رقم الصفحة  | عدد الأبيات | الشاعر                      | القافية              |
|-------------|-------------|-----------------------------|----------------------|
| 449         |             | مجنون بنی عامر              | م<br>حبيب            |
| 444         | *           | مجنون بنی عامر              | ,<br>قريب            |
| <b>70</b>   |             | عبدالله بن الحجّاج(١)       | د َ بيب ُ<br>د َ بيب |
| Yox         | 15          | صدر الدين ابن المُرحَّل     | ذُهَّبُ              |
| 704         | ٨           | ابن الخِيَمي                | الطَّلَّبُ           |
| 121         | *           | بدر الدِّين ابن جماعة       | كاتبه                |
| ۱۸۰         |             |                             | ترائها(۲)            |
| to the      |             |                             | مهينا                |
| *74         | ٤           | السَّرِيّ الرَّفَّاء        | الآدابِ              |
| 337         |             | أ بو تمام                   | جانب ِ               |
| 474         | *           | برهان الدين القيراطى        | شبابى                |
| 1.9         | 77          | تاج الدين السبكي المصنِّف   | الذهيبي              |
| 737         |             |                             | للمَغْرَبِ           |
| ٤٠٤         | 4           | أبو الفداء . الملك المؤيَّد | مَهُوْبِ             |
| 720         |             | الأرَّجاني                  | الدَّهْرِ بِي        |
| 441         |             |                             | مس به<br>پرس         |
| ***         | ٤           | البيحترى                    | ئر .<br>قو راب       |
| 777         | ٤           | ابن دقيق الميد              | غائب                 |
|             |             | (ت)                         |                      |
| Y · · - 197 | ~ ~~        | ابن نُباتَة                 | الصَّباباتُ          |
| 7.1 . 7     | •           | الحَيّاط                    | حانات                |
| 7.1         | ٧           | ابن الدَّواليي              | لَذَّاتُ             |
| 720         |             | - <b>.</b>                  | التفات               |
|             |             |                             |                      |

<sup>(</sup>١) وقيل غيره ، على مابينا . (٢) في نسبته خلاف ، دكرناه في موضعه .

Converted by Tiff Combin

| رقم الصفحة | عدد الأبيات | الشاعر                    | القافية<br>وو<br>اهم مد              |
|------------|-------------|---------------------------|--------------------------------------|
| ٣٢٦        |             |                           | سلامته                               |
| 121114.    | ٣           | ابن دقيق الميد            | وشتاتي                               |
| ***        |             | سراقة البارق              | بالثُّرُّ هَاتِ                      |
| <b>F9Y</b> |             |                           | عَوْدانِي                            |
|            |             | (ح)                       | •                                    |
| ***        | *           |                           | وديباج                               |
|            |             | ( _ )                     | ,,                                   |
|            |             | (7)                       | ,                                    |
| ۳۱۰        |             | <b>.</b>                  | ينوخ<br>نه و                         |
| 727        |             | عوف بن محلّم              | فتُر بح                              |
| 444        |             |                           | الجناخ                               |
| 171        | 4           | محمد بن عبد اللطيف السبكي | فالاحا                               |
| /V)        |             |                           | المِلاحا                             |
| ٣٤٠        |             |                           | وراحا                                |
| ***        |             | أبو الملاء المركى         | الضريحا                              |
| 121        | *           | على بن المُفضَّر المالكي  | راحَه                                |
| 127        | ٣           | بدر الدين ابن جماءة       | بإفلاح                               |
| ٣٦.        |             | البحترى                   | مُلْتاح ِ                            |
| 141 ( 14 • | أرجوزة      | محمد بن عبد اللطيف السبكي | نامد عر                              |
| 141 4 141  | 19          | a a a                     |                                      |
| ١٨٢        | ٣           | ابن المتز                 | المِنَح<br>والقَدَح                  |
| 144        | ٣           | مِهِيارِ اللِّهِ يلى      | جَرَح                                |
| 146 - 147  | ١٤          | ابن سداء اللك             | تَنَح                                |
| 1.48       | ۳           | تاج الدين السبكى المستِّف | تصطلح.                               |
| 140 , 145  | ٤           | ابن النَّبيه              | جَوَحَ<br>تَنتخ<br>تَصطلح.<br>مَدَحَ |
|            |             |                           |                                      |

| رقم الصفحة  | عدد الأبيات | الشاعر                    | القافية           |
|-------------|-------------|---------------------------|-------------------|
| 140         |             | ابن التَّلَمْفَرى         | ميدج              |
| 3/7         | ٣           | ابن دقيق العيد            | ولا نستريح        |
| 377         | ٧           | ابن دقيق العيد            | اللواح            |
|             |             | ( )                       | <u> </u>          |
| · 470       | ۲           | رهان الدين القِيراطي      | صاعد              |
| 447         |             | المتنى                    | نا قدُ            |
| TOY         | *           | بی<br>رهان الدین القیراطی | و آسر و<br>پستاند |
| ToV         |             | على بن الجهم              | -<br>يَدُ         |
| TOX         |             | رهان الدين القيراطي       | والفَراقدُ        |
| 474         | *           | رحان الدين القيراطي       | المُغرِّدُ        |
| mdh         | 4           | رهان الدين الةيرأطي       | عَديدُها          |
| 377 , 677   | *           | •                         | وَ تُودُها        |
| 145 , 144   | ٨           | تق الدين السبكي           | فَوْدَا           |
| 177 _ 178   | 14          | محمد بن عبد اللطيف السبكي | عَوْدَا           |
| 414         |             | عبد الله بن الزَّبير      | سُودَا            |
| 737         | *           | أبو الملاء المعرآى        | وسادًا            |
| ۳۸۰         | *           | برهان الدين القيراطي      | ساعدا             |
| 445         | ٤           | ابن دقيق العيد            | زيادَه            |
| 444         | ۲           | النابغة الذُّبياني        | أحّد              |
| 440         |             | ابن الدُّمَينة            | المبتعد           |
| 184         | *           | الحكم بن عقال             | وساد              |
| 75 424      | ٠           | ابن دقيق الميد            | ئے ہے<br>وِدادِی  |
| 177 , 777   | ١٤          | ابن دقيق الميد            | الأفراد -         |
| <b>ተ</b> ዮአ |             | الأسود بن يَمَفُرُ        | دُوادِ            |
|             |             |                           | -                 |

| رقم الصفحة.  | عدد الأبيات | الشاعر                      | القافية                      |
|--------------|-------------|-----------------------------|------------------------------|
| 337          | 4           | أبو تمام                    | البلاد                       |
| 939          |             | المتنى                      | البلاد                       |
| 404          |             | ابن سناء الملك              | مُسُدُدِ                     |
| 177 ( 177    | 17          | ابن نضل الله المُمرى        | وَحْدِهِ                     |
| 177          | ١.          | محمد بن عبداللطيف السبكي    | عَبْدهِ                      |
| 440          |             | الخياط                      | وإمده                        |
| 744          | ٣           | ابن دقيق الميد              | واكحك                        |
| 2 • 5        |             | الشهاب محمود                | البعاد                       |
|              |             | (ر)                         |                              |
| ***          | *           | أبو تمام                    | َ مَر<br>زُهُو               |
| 404          |             |                             | القبر                        |
| +4+          |             |                             | أسمر                         |
| 710          | *           | الصاحب بن عبّاد             | الأمرُ                       |
| 4.5          | ٣           | ابن عطاء الله السكندري      | ر • <sup>س</sup> ر<br>و ينشس |
| 777          | ٩           | ابن دقيق الميد              | لا يعجر                      |
| ***          |             | مجنون بنی عامر <sub>:</sub> | أطيرُ                        |
| ***          | ۴           | أحد اللصوص                  | آ-كدير م                     |
| 447          | 4           |                             | الدَّ نا نيرُ                |
| 77           |             | محمود الورَّاق              | دارُوا                       |
| 77           |             | أميّة بن أبي الصَّلت        | كبيرا                        |
| 418          | *           | مجنون بني عامر              | الجدارا                      |
| 507          | *           | عمر بن الغارض               | حضَرَا                       |
| <b>*</b> *** | *           | برهان الدين القيراطي        | نَشْرَا                      |
| 218 . 217    | ٥           | صلاح الدين الصَّفَدى        | •                            |
| 111          | ٣           | الحسين بن على السبكي        | مُ كَنْهُ ا                  |

| ررقم الصفحة       | عدد الأبيات | الشاعر                    | القافية                |
|-------------------|-------------|---------------------------|------------------------|
| 415               | *           | ا بن دقبق الميد           | مَزارَ <sub>هُ</sub>   |
| 10.               | ٤           | . صلاح الدين الصُّفَدى    | عارَه                  |
| <b>**</b>         | 4           | رحان الدين القيراطي       | ضَحِر َه               |
| 213               | ۲           | الحسين بن على السبكي      | النَّيْضِرَ هُ         |
| ۲٠۸               |             | مماوية بن أبي سفيان       | هُجُرِ                 |
| 188 (117          | 77          | تاج الدين السبكى المصنِّف | . بر<br>وه سر<br>معتاب |
| ۳۸٦               | *           | ر مان الدين القيراطي      | واېشو                  |
| 1.9_1.9           | منظومة      | الذهبي                    | الفِحَدُّرِ            |
| **                | *           | أبو حيان النحوى           | الدَّهْرِ              |
| 41.               | *           | ·                         | السُّمَرَ              |
| 400               |             |                           | ءَوارِيَ               |
| 749               | ۲.          | ابن دقيق العيد            | ، آ<br>فمحتجر          |
| 45                | •           | أحمد بن إبراهيم بن حيدرة  | أمرِهِ                 |
| 45                | •           | ابن نُباتة                | بذره                   |
| 171               | ٣           | محمد بن عبد اللطيف السبكي | النَّهَارُ             |
| 4.0               | أرجوزة      | تاج الدين السبكى المصنف   | البَشَرْ               |
| 440               | ٤           | ابن حزم                   | النَّطَرَ              |
|                   |             | (ذ)                       |                        |
| <b>१•</b> १       |             | الشهاب محمود              | وو و<br>تشوز           |
| 140               |             | ابن حَزْ مُون             | وعجائرا                |
| 177 ( 170         | ٨           | محمد بن عبد اللطيف السبكى | حاثزًا                 |
| ***               | ٣           | ابن الرومي                | المُتَحرِّز            |
|                   |             | (س)                       |                        |
| 747               |             |                           | الناسُ                 |
| <b>779 : 77</b> A | •           | ابن دقيق الميد            | آيى                    |
|                   |             |                           | _                      |

| رقم الصفحة | عدد الأبيات     | الشاعر                       | القافية          |
|------------|-----------------|------------------------------|------------------|
| 177        | ٣               | الشاعر<br>شرف الدين الأرمنتي | الناسِ           |
| 317        |                 |                              | ال_كاس           |
| 7A7 1 YA7  | 14              | أبو حيان النحوى              | النَّفَسُ        |
|            |                 | (ش)                          | j                |
| 837        |                 |                              | يطش              |
|            |                 | ( ض )                        | •                |
| 3/7        | *               | ابن دقيق العيد               | یر ٔ ت <u>خی</u> |
| 445        | 4               | أبو حيان النحوى              | داثين            |
|            |                 | (ع)                          |                  |
| ***        | ٣               | أبو ذؤيب المذلى              | لا تُد فَعُ      |
| 444        | 4               | برهان الدين القيراطي         | شاثع             |
| 400        |                 | الفرزدق                      | الطوالع          |
| 77 - 4704  | ٨               | صدر الدین ابن المرحِّل       | ويطيمه           |
| 477 (474   | •               | ابن سید الناس                | ودُمُوعُهُ       |
| 444        | *               | برهان الدين القبراطي         | أجما             |
| 44.0       | <b>6</b> :      | ابن دقيق الميد               | مُضاعاً          |
| 444        |                 | القطامى                      | السِّباعاً       |
| 101        | ٤               | صلاح الدین الصَّندی          | ر ہ<br>ید عی     |
| 771_717    | د يا ه<br>منحمس | ابن دقيق الميد               | مَضْحَم          |
| 484        |                 | الشريف الرضيح                | بسميى            |
| 397        |                 | انس بن الباس بن مِر داس      | الراقع           |
| 777,777    | 10              | ابن دقيق الميد               | المتقنّع         |
| ۲•۸        |                 |                              | بالجميع          |
|            |                 |                              | ~_               |

( ٣٦ / ٩ \_ طيقات الشانسية )

| رقم الصفحة  | عدد الأبيات | الشاعر                    | القافية                        |
|-------------|-------------|---------------------------|--------------------------------|
|             |             | (ف)                       |                                |
| ۳۵۸         | ٤           | برحان الدين القيراطي      | و ٠٠٠ و<br>يعرف                |
| ***         |             | مزاحم المُقَيلي           | ءار <i>فُ</i>                  |
| 471         |             | المتنى                    | ت.<br>ألوف<br>ألوف             |
| 17          | ٣           | نامر الدين ابن المُنكِّر  | ال<br>الن يُخْلَفَهُ           |
| Ж           | 4           | الجارَبَرُ دِي            | مَعرِفَهُ *                    |
| 14          | *           | تاج الدين السبكي المسنَّف | ر. م <sup>يس</sup> ر.<br>معرفه |
| 11          | ٤           |                           | بالمُعرِفَهُ                   |
| 4           | *           | الزغشرى                   | مُوْكَفَّهُ*                   |
| 14          | Y           |                           | مُوكَفَهُ *                    |
| 11          | •           | عمر بن خليل السَّحَكُونى  | مَصْرِفَهُ                     |
| 1141-       | W           | يحيى بن أحمد السَّـكُونى  | المُوْكَفَهُ                   |
| 14-14       | ٨٩          |                           | المُتلِفَه                     |
| 451         | 2 <b>T</b>  | برحان الدين القيراطي      | حَراني                         |
| 444         | 4           | ) D D                     | تَلَفِي                        |
| ***         | ٤           |                           | بمُلطِّف                       |
| 171 : 170   | 18          | سلاح الدين الصَّفَدى      | الصُّحُفَ                      |
|             |             | (ق)                       |                                |
| 444         |             |                           | ر<br>يحترق                     |
| <b>ተ</b> ለ٥ | *           | برهان الدين القيراطي      | حقيقه                          |
| A3/o/       | •           | ابن َ بَقَ                | بارق                           |
| 189         | ۳           | سلاح الدين الصَّفَدِي     | بعاشق                          |
| 129         | ٣           | ابن نصل الله العمري       | الصادق                         |
| 415         |             | القاضى الفاضل             | بالأحداقي                      |
| ***         |             | _                         | ءُشَّاقِ                       |

| رقم الصفحة                                   | عدد الأبيات | الثاعر                    | القافية      |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------------|--------------|
|                                              |             | (의)                       |              |
| **                                           |             |                           | بذاكا        |
| 4/3                                          | *           | ابن فضل الله العُمَري     | يناديكا      |
| £ • Y _ £ • £                                | ٣١          | ابن نُباتة                | فالئير       |
| **                                           | ٣           | ابن سَرْحُون السلمي       | النوارك      |
| 454                                          |             |                           | المسالك      |
| 441                                          |             | ابن الدُّمينة             | يبالك        |
| <b>*</b> *********************************** | ٤           | نجم الدين الطبرى          | أشباهك       |
| 440                                          | ٤           | ابن دقيق الميد            | يَعِينُكُ *  |
| 1.4.1.7                                      | 4           | الذهبي                    | مالك         |
| 770                                          | ٦.          | ابن دقيق العيد            | خَطوا تِكُ   |
| 777                                          | ٥           | <b>D</b>                  | لِذا تِكُ    |
|                                              |             | (1)                       |              |
| 444                                          |             | الأعشى                    | و يَنْتَمِلُ |
| 474                                          |             | هشام بن عقبة              | مَبْذُولُ    |
| ۲۹۰ _ ۲۸۸                                    | 17          | أبو حيان النحوى           | مَتْبولُ     |
| 444                                          |             | کمب بن ذهیر               | محمول        |
| 444                                          |             | <b>v</b>                  | مشنول        |
| 777 , 777                                    | 10          | ابن دنيق الميد            | مِثَالُها    |
| AYA                                          | 4           | <b>v</b> v                | باذلا        |
| 121                                          | *           | تاج الدين المَرَّ اكْشِي  | مُجَهِّلاً   |
| 144                                          | 10          | محمد بن عبد اللطيف السبكي | المُصِّلاً   |
| 101                                          | ۳           | تاج الدين السبكي المصنف   | حالًه        |
| 440                                          | ۲           | أبو حيان النحوى           | مُلَقُهُ *   |
| 177                                          | *           | نتح الدين القليوبى        | تَفَضِيلَهُ  |

| رقم الصفحة  | عدد الأبيات | الشاعر                            | القافية                           |
|-------------|-------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 141 3 441   | <b>\V</b>   | محمد بن عبد اللطيف السبكي         | جَميل ِ                           |
| 444         | ٤           | ابن دقيق الميد                    | سَبيلي                            |
| 317         | ٣           | D D                               | مُومِّل                           |
| 720         |             |                                   | مَّنْهَل                          |
| <b>FA7</b>  | *           | رهان الدين القيراطي               | مُكُنَّهِل                        |
| 722         | ٦           | أحد اللصوص                        | مَقالِ                            |
| ۳۰۷_۳۰۰     | أرجوزة      | ابن نُباتة                        | الحَوْل                           |
| 720         | *           | الطُّهُوا في                      | النُّقَلِ                         |
| 444         | ٣           |                                   | الأحوال                           |
| ۳۸۷         | *           | رهان الدين القيراطي               | والإجلال                          |
| ١٨٦         | ٤           | این نیانة                         | التفضيل ِ                         |
| 441         |             | ابن الدمينة                       | يبالهِ (۱)                        |
| 1           |             | (1)                               | ** **                             |
| 77.77       | 17          | ابن نُباتة                        | يَّ و<br>تَزُ دحِم                |
| 411         |             | . ح.<br>المتنى                    | سرد<br>مردو<br>علام               |
| ۲۱0         | •           | بى<br>ابن دقيق العيد              | س. د د<br>پيمهم                   |
| <b>7</b> \0 | ٥           | الفتح البَغق<br>الفتح البَغق      | عدوم                              |
| 48.         |             | ابن الروی<br>ابن الروی            | ئىسىسى<br>دىجوم                   |
| ٣٤٦         | ۲           | .بى بورى<br>ىرھان الدين القيراطى  | رجوم<br>مَنظُومُ                  |
| 789         | ۳           | •                                 | رميندري<br>الأيمام (۲۷)           |
| T11:T1.     | Y           | أشجع السلى<br>ابن نبانة           | الا ينام<br>. السّام              |
| 474         | *           | بره فبانه<br>برهان الدین القیراطی | والمَلَمُ<br>الهَمُّ<br>ويُسكرَما |
| 7.77        | •           | برهان الدين المير اطي             | الهم                              |
| • • • •     |             |                                   | ويسدرما                           |

<sup>(</sup>١) انظر الموضع المذكور . (٢) القافية لأشجع السلمي ، وضمتها برهان الدين القيراطي .

| رقم الصفحة  | عدد الأبيات | الشاعر                   | القافية        |
|-------------|-------------|--------------------------|----------------|
| 374_418     | ۳۸          | حازم القَرُ طَاجَةً بي   | آمآة           |
| FOX         |             | -                        | والدما         |
| <b>177.</b> | *           | برهان الدين القيراطي     | عمر و<br>أقدمه |
| 44.         | *           | ابن دقيق العبد           | المتقيمة       |
| 440         | 4           | برحان الدين المتيراطي    | آدَم           |
| ***         |             | عُمارة البمني            | حَرَم          |
| 101         | *           | تاج الدين السبكي المسنّف | ءَ.<br>غَرام ِ |
| 10.         |             | جر پر                    | يسلام          |
| ۳۷۸         |             | ۔<br>حسان بن ثابت        | هشام           |
| 411         |             | المقنى                   | در ه<br>میمم   |
| 105         |             | •                        | الأيّام        |
| **          | ٤           | ابن دقيق العيد           | الغرام         |
| ۳۸٦         | *           | برهان الدين القيراطي     | ومكادم         |
| ۳۸٦         | ۲           | برهان الدين القيراطي     | والتقدم        |
| Pሊን         | ٤           | أبو حيان النحوى          | العكوم         |
| 404         |             |                          | ولا 'يلام      |
|             |             | (ن)                      |                |
| 107         | ٣           | تاج الدين السبكي المسنّف | م<br>هوان      |
| 104         | *           | تاج الدين الميانى        | الزَّمانُ      |
| 107         | ٤           | الوزير المنربي           | ولسائه         |
| 710         | 4           | الحَلَّاج                | بَدَنا         |
| ٤٠٢         | *           | عجد الدين الغيروزابادى   | الساءينا       |
| 8.4.8.4     | ٤           | عجد الدين الشُّيرازي     | أمينا          |
| ***         |             | •                        | منه            |
|             |             |                          |                |

| رقم الصفحة  | عدد الأبيات | الشاعر                         | القافية        |
|-------------|-------------|--------------------------------|----------------|
| <b>70</b> A |             | برهان الدين النيراطي           | ۔ ہِ<br>من     |
| 171         | ٣           | محمد بن عبد اللطيف السبكي      | مُبين          |
| 100         |             |                                | الزَّمان       |
| 414         |             |                                | الزُّ مَن      |
| 3/3_7/3     | 44          | محمد بن عبداللطيف السبكي       | وعینی<br>وعینی |
| 213_773     | 47          | أبو حامد السبكي                | بمان           |
| 273 , 073   | ١.          | أعرابي                         | اثنتين         |
| 48.         |             | الشَّمَّاخ                     | المين          |
|             |             | ( a )                          |                |
| 441         | *           |                                | ء ہ<br>عنه     |
| <b>***</b>  |             |                                | كالأها         |
| 441         | 4           | تاج الدپن السبكي المصنِّف      | مآقيها         |
| 4.4.        | ٤           | برهان الدين القيراطي           | أَرَجِّها(١)   |
|             |             | عمارة اليميني                  | حواشيها        |
| 107         |             |                                | وأهليها        |
| 731         | ٣           | بدرألدين ابنجاعة               | أعانيةِ        |
| **          | ٤           | ابن سيّد الناس                 | مُبديه         |
| 147 ( 144   | ٥           | مىلاح الدين الصفدى             | الفاعليه       |
| 144         | ٧           | محمد بن عبد اللطيف السبكي      | نیّه           |
|             |             | (ی)                            |                |
| 710         | *           | عبد الملك بن نصر               | أهواي          |
| **          |             |                                | داضِياً        |
| 444         |             | النابنة الجمدى                 | مُتراخِياً     |
|             |             | ة للأرجانى ، وضمنها الفيراطى . | (١) القافي     |

| رقم الصفحة        | عدد الأبيات | المثاءر                                | القافية       |
|-------------------|-------------|----------------------------------------|---------------|
| 445               |             | مجنون بنی عامر                         | يما نِنياً    |
| 440               | *           | أبو حيان النحوى                        | الأعاديا      |
| <b>ፖ</b> ሊካ       | ۴           | برهان الدين القيراطي                   | عَلِي         |
| 4/•               | 4           | ابن القَوْبَرَع                        | الصيي         |
|                   |             | (الاَّلف المقصورة)                     |               |
| **                | ٣           | شهاب الدين محمود                       | المقا         |
| <b>۲۷۲ ، ۲۷</b> ۲ | 1 10        | ابن سيدالناس                           | مَبَا         |
| 14.               | ۲           | ابن ال <sup>†</sup> فعة <sup>(١)</sup> | تَرَى         |
| 7-1               | 4           | الذهى                                  | تو ٹی         |
| ۲۸۸ ، ۲۸۷         | / N         | أبو حيان النحوى                        | أغنا          |
| 770 , 77          |             | ابن دقيق العيد                         | ، ر.<br>تقلَی |
| Y.V . Y.          | ١ ٦         | كال الدين ابن الزملكاني                | مر<br>هدي     |
| 770               |             |                                        | الققا         |
| <b>TV1</b>        | *           | برهان الدين القيراطي                   | القَضَا       |
| 470               | *           | يرهان الدين التيراطي                   | للوَرَى       |
| 174               | *           | تق الدين السبكي                        | والمُلَا      |
| 144-114           | 114         | ابن الخشّاب (۲)                        | كالدُّمَى     |
| . 🕶               |             | أبوحيان النحوى                         | بالأُخْرَى    |

#### أنصاف الأبيات

| <b>113</b> | صفى الدين العجلِّي | أذاب التِّبرَ ف كأسِ الُّلجَبْنِ |
|------------|--------------------|----------------------------------|
| F13 1 773  | أبو تمام           | خَشُنْتِ عليه أخت بني خُشَيْنِ   |

<sup>(</sup>١) صدر الشعر بعبارة : « ينشد » وهي ليست تاطعة في أن الشعر لابن الرفعة .

<sup>(</sup>٢) انظر الاستدراكات آخر الجزء .

| رقم الصفعة | الشاعر         | الفافية                           |
|------------|----------------|-----------------------------------|
| 777        | الخَياط        | غرام على بأس الهوى ورجاته         |
| 44.        | الحسين بن مطير | قَضَىٰ الله ياأسماء أن أستُ زائلا |
| 400 ° 441  |                | كم تُرَكُ الأُولُ للآخِرِ (١)     |
| TOA        |                | لما بهجة بين الميلاح وطيب         |
| TOA        |                | مَلَذُّ جَناها في نَميي وبطيبُ    |

#### الموشّحات

| 791 679 . | أبو حيان النحوى        | إن كان ليمل داج وخانفا الإسباخ                 |
|-----------|------------------------|------------------------------------------------|
| Y7Y_Y7.   | صدر الدبن ابن المرحِّل | دَمْیِی رَوَی مُسَلْسَــلَا                    |
| 797 , 797 | أبو حيان النحوى        | عاذِلِي في الأهيف الأنسرِ                      |
| Y/Y_3/Y   | صدر الدين ابن الرحِّل  | غَدَا مُنادِينا مُحَكَّماً فِينا               |
| *** ***   | <b>p</b> p, b b        | قالوا سَلَا واستردُّ مُضْناه ﴿ قَلْبًا أَخِذَا |
| 377 1077  | <b>a a a</b>           | ما أُخْجَلَ قَدُّه نُصونَ البانِ بين الوَرَقِ  |

<sup>(</sup>١) مثل ضهنه أبو تمام في شعره . راجع الموضع الثانى .

### (۱۱) فهرس مسائل العلوم والفنون

#### الفقه

#### (كتاب الطهارة)

| واثد السُّواك                                                                 | 171         |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| حَدَّ الضَّبَّة في الـكِبَرِ والصِّفَر                                        | 171         |
| وكتب آيةً وطَمَسها بالمِداد ، أ و آبةً مُقطَّمة الحروف ، فهل بحلُّ للجُنُب    |             |
| مَشَّها أو كتابنُها ؟                                                         | 171         |
| مل يُشتَرَط في المَنْيوِيّ تحقُّقُ فِمله ؟                                    | 144         |
| و رأى فى بمض بدنه نجاسةً خَفِىَ عليه موضّعها ، كيف بصنع ؟                     | 444         |
| حکم بول الغلام الذی لم یَطْمَم                                                | 107         |
| حديث الفُلَّتين                                                               | 720         |
| حَكُم مَالُوكَشُفُ عُورَتُهُ ۚ فَيَ الخَلَاءُ زَائِداً عَلَى القدر الْحِتَاجِ | <b>400</b>  |
| (كتاب الصلاة)                                                                 |             |
| مل يجوز للمريض في السِّياق الجمحُ بين المغرب والمشاء ننديماً ؟                | 1.0         |
| هل يُشتَرط انشر احُ النفس ءتبَ صلاة الاستخارة ؟                               | **1         |
| مناقشة الغزَّ الى في قوله : « إن النِّيَّة في الصلاة بالشر وط أشبَه »         | <b>T</b> 01 |
| حكم الجلوس للتمزية                                                            | 77          |
| ما المراد بالسلمات في حديث التسكير إلى الجمعة ؟                               | ٣١٣         |
| حكم صلاة العُريان                                                             | ٤٣٣٤        |
|                                                                               |             |

#### (كتاب الزكاة) السائمة إذا كانت عاملة ، هل فمها زكاة ؟ 14. هل بجوز نقلُ الزكاة ؟ 717 (كتاب البيوع وغيرها من المعاملات) هل يجوز للمُقرَّر في مدرسة موقوفة الجمعُ بينها وبين إمامة مسجد قريب منها ؟ 99 مسألة في الوقف ( جاءت معتورة ) 4.7 شرائط المبيع 1 . . حكم بيع آنية الذهب والفضة 171 حَكُم بينَمُ الدار الستأجرة ، أو بينم الدار باستثناء منفعتها شهراً 401 ما الحكم إذا تشاح الراهنُ والمرتهنُ في أن الرَّهنَ يكون عندَ مَنْ ؟ 170 حَكُم مَلَـكَيَّة الَّذِينَ الْمُحْتَلَبِ مِن شَاةَ أَمْ مُعْبَدُ ، بِبركَةَ النِّيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم 4 . 5 هل يجوز إجارة الجنديّ إقطاعه ؟ 4 -7 مُدتند خدار التصرية 455 مسألة في المارية 377 (كتاب الفرائض والوصايا) هل يرث المرتدُّ الذي عاد إلى الإسلام قريبَه السلم ؟ 27 (كتاب النكاح وما يتملق به من الأحكام والقضايا) لو قال : أنت طالق طَلْقَةً أو طلقتين ، كَمْ تُطلَّقَ ؟ 44 المسألة السركية 937 6 757 مسألة في تمليق الطلاق 2.4 ( 2.4 الرَّضاع بعد ألحو كين بمنزلة الطعام والشراب 100 (كتاب الجنايات) حكم التيفاء قصاص الموضحة 41

|               | (كىتاب الحدود )                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| **            | هل 'يشترط العقلُ في الوط الذي يصير به 'محصَناً و'بِحَدُّ الزُّنا ؟                    |
|               | (كتاب الأقضية والشهادات)                                                              |
| <b>75 4 4</b> | شكراط قضاء القاضي بالعلم                                                              |
|               | رجلٌ نرض على نفسه لولد، نرضاً معيَّناً كلٌّ شهر، وأذن لأنَّه عاضنته في الإنفاق        |
| 171           | والاستدانة والرجوع عليه ، ثم مات الآذِن ، فهل لها الرجوع في تركنه ؟                   |
|               | (كتاب العتق)                                                                          |
| 70.           | حَكُم بِيعِ الْجَارِيةِ الْحَامَلِ بِالْحُرُّ ، أو بِيعِ الْجَارِيةِ إِلَّا حَمْلَهَا |
|               | (متفر قات)                                                                            |
| 44            | حكم تزيبن المُدُن                                                                     |
| 141           | حَكْمُ نَتْفُ الشَّيبِ                                                                |
| 131           | جهات أموال بيت المال                                                                  |
| 444           | جواذ الإبراء عن الـكلام في العرض                                                      |
| 444           | حكم التحليل من الظُّلامات والتَّبعات                                                  |
| 448           | القختم بالمين                                                                         |
|               | أصول الفقه                                                                            |
| 4.            | استنباط الإمام الشافمي الإجاعَ من القرآن الكريم                                       |
| 4.            | استنباط الإمام الشافعي القياسَ من القرآن الكريم                                       |
| 4.            | استنباط الإمام الشافعي خِيار المجلس من الحديث الشريف                                  |
| 4.4           | هل تُحمل الشُّر وطُ على الْسُمِّي أو على رُتبة خاصّة ؟                                |
| حيم ؟ ٢٥١     | لفظ المبادات هل هو موضوع لل هو أعرُّ من الصحيح والفاسد، أو مختص بالمنا                |

#### التفسير

من فوائد التشابه في القرآن الكريم 91 الجمع بين ﴿ الرحمن والرحيم ﴾ في البسملة 184 سرّ قوله تمالى: ﴿رَبِّ اجْمَلُ هَذَا بِلَدَا آمَنا﴾ وقوله تمالى : ﴿رَبُّ اجْمَلُ هَذَا الْبِلَدَ آمَنا﴾ ١٤٣ سرة قوله تمالى : ﴿ وَمَا أَهُلُّ بِهُ لَهُ إِنَّ وَقُولُهُ تَمَالَى : ﴿ لَنَّبُرُ اللَّهُ بِهِ ﴾ 127 سرّ قوله تمالى : ﴿ تَلْكَ حَدُودُ الله فلا تَقُرْ بُوها ﴾ وقوله تمالى : ﴿ فَلَا تُمُثُّدُوهَا ﴾ 731 سر قوله تمالى: ﴿ مِناءًا بِالمروف حقًّا على المحسنين ﴾ وقوله تمالى: ﴿ وللمطلَّقَاتُ مناعٌ بالمعروف حتًّا على المُتَّقين ﴾ لماذا أفرد النور ، وجمع الظلمات في قوله تمالى : ﴿ بُخْرِجُهُم مَنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورَ ﴾ ؟ ١٤٥ سر قوله تمالى : ﴿ لَا يَقدِرُونَ عَلَى شيء ممَّا كَسَبُوا ﴾ وقوله تمالى: ﴿ لَا يَقْدُرُونَ تمّا كسبوا على ثيره ﴾ 120 لماذا قدَّم المنفرة في قوله تمالى : ﴿ فينفر ان يشاء ﴾ وقدَّم المذاب في قوله تعالى : ﴿ يُمدُّبُ مِنْ يِشَاءُ ﴾ ؟ سرْ قوله تمالى : ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّى وَرَبُّكُم ﴾ وقوله تمالى : ﴿ إِنَّ اللَّهَ هُو رتِّي وربِّسكم ﴾ 127 6 120 فائدة تقديم الضرر في قوله تمالى : ﴿ ويمبدون من دون الله ما لا يضرُّهُم ولا ينفمهم ﴾ وتقديم النفع في قوله تمالى : ﴿ مالا ينفمهم ولا يضرُّهم ﴾ 131 فائدة تقديم الأرض في قوله تمالى: ﴿ وَمَا يَمْرُبُ عَنْ رَبُّكُ مِنْ مُثْقَالَ ذُرَّةً فِالْأُرْضُ ولا في السباء ﴾ وتقديم السموات في قوله تمالى: ﴿ في السموات ولا في الأرض ﴾ 187 كيف ترك المطف في جميع الصفات وعطف النهى عن المذكر على الأمر بالمروف بالواو ، في قوله تمالى : ﴿ التَّاتْبُونَ المابْدُونَ السَّائِحُونَ . . . ﴾ الآية ؟ ٢٠٢ ، ٢٠١ لماذا أتى بالواف بين الوصفين الأخبرين في قوله تمالى: ﴿ عسى ربُّه إِن طَّلَة كُنَّ ا أن يبدله أزواجاً خبرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا ﴾ ؟

| :                    | لماذا أتى بالواو فى الوسفين الأولمين وحذفها فى الوسفين الأخيرين من قوله تمالى                                                                             |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۰۲ ۶                | ﴿ غافر الذنب وقابل القوب شديد المقاب ذي الطول ﴾ ا                                                                                                         |
| <b>70</b> •          | فائدة قوله تمالى : ﴿ وَلَا نُومٌ ﴾ بمد قوله : ﴿ لَانَاخَذُهُ سِنَةٌ ﴾                                                                                     |
| آ                    | الفرق بين « فاعل » و « مفمول » فىقولە تمالى: ﴿ إِنَّا هديناه السبيلَ إِمَّا شَاكُر                                                                        |
| ٤١٤ ﴿                | وإمّا كَفُودا }                                                                                                                                           |
|                      | الحديث                                                                                                                                                    |
| ۲۰۴                  | معنى قوله صلى الله عليه وسلم : « لاتُهُضًّاونى على يونس »                                                                                                 |
|                      | علم الـكلام                                                                                                                                               |
| 14-4                 | ممارضات شمرية حول عقيدة أهل السنة والمتزلة                                                                                                                |
| 11_00                | عقيدة أهل السُّنَّة ومشابخ الطريق في نني الجهة ، والردَّ علَى ابن تيمية                                                                                   |
| 41                   | حكم الرؤية في الموقف                                                                                                                                      |
| 7.0                  | هل يجوز النَّيلُ من عِرض النبيّ صلى الله عليه وسلم ؟                                                                                                      |
|                      | التصوف                                                                                                                                                    |
| 78 4 75              | مِن كلام ابن عطاء الله السكندري                                                                                                                           |
| 44                   | كلام ف كراهية الموت ، وكيفية القدوم على الله                                                                                                              |
| 48                   | كلام لسَلمان الفارسي رضي الله عنه                                                                                                                         |
| 90                   | من مناجاة شمس الدين ابن الَّدِّبان                                                                                                                        |
|                      |                                                                                                                                                           |
| 97 ( 90              | الفرق بين أعمال أهل الجنة ، وبين أثمال أهل الإخلاص للتوحيد                                                                                                |
| 97 ( 90<br>98        | _                                                                                                                                                         |
| 4.4                  | الفرق بين أعمال أهل الجنة ، وبين أثمال أهل الإخلاص للتوحيد<br>حَدُّ الورع                                                                                 |
| 4.4                  | الفرق بين أعمال أهل الجنة ، وبين أثمال أهل الإخلاص للتوحيد<br>حَدُّ الورع                                                                                 |
| 4A<br>AY 6 A3        | الفرق بين أعمال أهل الجنة ، وبين أعمال أهل الإخلاص للتوحيد<br>حَدُّ الورع<br>كلام لأَعْة التصوف في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجِهة ٢٤ ، ٤٣ ،           |
| 4A<br>AY 6 A4<br>181 | الفرق بين أعمال أهل الجنة ، وبين أعمال أهل الإخلاص للتوحيد<br>حَدُّ الورع<br>كلام لأَعَة التصوف في تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الجهة ٢٤، ٤٣، علامة الصادق |

| <b>Y//</b>          | من كرامات ابن دقيق العِيد                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|
| *14                 | من كرامات أبي العباس المرسى                                  |
| <b>*</b> 0 <b>Y</b> | من كرامات سُدر الدين ابن المرخِّل                            |
| 1.337.3             | من كرامات عجد الدين التميمي الشيراذي                         |
| ٤١٠                 | من كرامات أبي العباس الشاطر                                  |
| 4.4                 | مِن مَكَاشَفَات عَلِم الدين الأخنائي                         |
| 440                 | حقيقة الحبَّة                                                |
| 444                 | هل دخول الجنة أنضل من البيادة ؟                              |
|                     | التاريخ                                                      |
| 99                  | جواب ابن محدلان لمن سأله : أيهما أفضل أبو بكر أو على ؟       |
| 177                 | نظم في أسماء المبادلة ، رضوان آلله عليهم ً                   |
| 177                 | قصيدة في أسماء الخلفاء                                       |
| <b>\$</b> .^•       | اسم كلاب بن مُرَّة جدَّ النيِّ صلى الله عليه وسلم : المهذَّب |
| Y • •               | ابن دقيق الميد هو العالِم المبعوث على رأس السبمائة           |
|                     | الجرح والتعديل                                               |
| 1-1-1               | نظم فى أسماء المدلِّسين من رواة الحديث                       |
| 110-111             | كلام للذهبي في الجرح والتمديل                                |
| 784 <u> </u>        | أوهام حديثيَّة في كتاب ﴿ الإِلمَامِ ﴾ لا بن دقيق العيد       |
| 747 > 347           | رواية الأبناء عن الآباء                                      |
|                     | اللغة                                                        |
| ٧٤ _ ٤٧             | مدني « الاستواء »                                            |
| A) ( 0 )            | ممنى « التنزيل والنزول »                                     |
| ٤٧ ، ٤٦             | معنى « العروج والصعود »                                      |
| 70                  | معنى ﴿ الْمِنْدُ يَهُ ﴾                                      |

|                    | •                                                                   |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| V3 2 A G 2 / A     | ممنى ﴿ الْفُوتَيَّةُ ﴾                                              |
| ٥٢                 | ممنی ﴿ إِلَى ﴾                                                      |
| Po _ 7F            | ممنی ﴿ فِي ﴾                                                        |
| ΦV                 | ورود « فی » بمعنی « علی »                                           |
| 73,00,70,00        | معنى « مع » المسندة إلى الله تمالى                                  |
| ٨١                 | غرابة لغة الشافسي على أهل مصر                                       |
| 144 ( 144          | حكم تَمَّالُ وَمُمُولُ وخروجهما عن معاها الأصلي                     |
| *• *               | حذف آخر الكلمة                                                      |
| <b>757 ( 779</b>   | تسمية البستان : الحائط                                              |
| £19_£17            | قصيدة ، في معانى « العين »                                          |
| .,                 | النحو                                                               |
|                    |                                                                     |
|                    | هل يجوز أن يقال في التمجُّب: « ما أعظَمَ اللهَ ، وما أحلَمَ اللهَ » |
| الطيب الطيب        | جمل « ليس » مثل « ما » وإهالها ، على لنة تميم فى قولهم : « أيسر     |
| ٣٨٧ _ ٢٨٠ ﴿ كَاسِي |                                                                     |
| 3 PY _ APY.        | قصيدة بمحوية لحازم القرطاجَــنى                                     |
| 799 : 797          | المسألة الزُّ نُبُوريّة                                             |
| 74.4               | حذف خبر المبتدأ الواقم بمد ﴿ إِذَا ﴾ الفُحاثية ﴿                    |
|                    | الأدب                                                               |
|                    | •                                                                   |
| <b>\Y _ 9</b>      | ممارضة ابيتين للزنخشرى                                              |
| 4                  | ممارضة الخياط لابن نباتة                                            |
| <b>ላ</b> ወኦ        | ممارضة شعرية بين صدر الدين ابن المرحّل ، وبين ابن الخيمي            |
| 44. – 474          | ممارضة أبى حيان لكسب بن زهير في قصيدته « بانت سماد »                |
| 494                | ممارضةًا بي حيان لشمس الدين التلمساني في إحدى مُوشَّحاته            |
| 4/0                | مناقضة شمرية ببن ابن دقيق العيد ، وبين الفتح البققي ـ               |
| *.٧_ *             | تضمين ابن نباتة للحة الإعراب للحريرى                                |
|                    | -                                                                   |

| 10 184                        | مسألة نقدية حول أببات لابن َبْقِيّ                   |  |  |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|--|--|--|
| 101 (10-                      | نقد بیت لجریر                                        |  |  |  |
| 144 _ 341                     | نقد مهيار الديلمي في قوله : « بطح »                  |  |  |  |
| 144                           | نقد ابن المنز في قوله « نصطلح »                      |  |  |  |
| 34/                           | نقد ابن سناء الملك لاستماله كلة « لانمسح »           |  |  |  |
| 144                           | أول من نظم على قانية الحاء الساكنة ابن المبتز        |  |  |  |
| 104 ( 104                     | من مسائل قصور التعبير عن استيفاء المعنى              |  |  |  |
| ۱۸۰                           | كلام في النُرُّ بة                                   |  |  |  |
| 147 ( 140                     | شعر في الشطرنج                                       |  |  |  |
| 1A7 / 1A7                     | مراسلة شمرية بين ابن نباتة ، وبين أبي الفتح السبكي   |  |  |  |
| رمان الدين القيراطي ٣١٤ ـ ٣٩٨ | مراسلات أدبية بين تاج الدين السبكى المُصنَّف، وبين ب |  |  |  |
|                               | المماياة والألفاز                                    |  |  |  |
| 154 - 155 ( 117               | قصيدة لتاج الدين السبكي في الماياة                   |  |  |  |
| 175 - 117                     | قصيدة ابن التَحَشَّاب <sup>(١)</sup> في الماياة      |  |  |  |
| ٤١٣ `                         | شمر فى الألفاز للحسين السبكي                         |  |  |  |
| نوادر وطرائف                  |                                                      |  |  |  |
| 18.                           | شمر ظريف في البول والذائط                            |  |  |  |
| 175                           | طُرْنة في رداءة الخطّ ، تُحكي عن صنيّ الدين الهندي.  |  |  |  |
| PTT _ TT9                     | قصة اللصّ العالِم                                    |  |  |  |
| £ • A                         | جواب ظریف للحسن بن شرف شاه                           |  |  |  |
| 171                           | شمر فى الزواج من اثنتين                              |  |  |  |
|                               |                                                      |  |  |  |

<sup>(</sup>١) انظر الاستدراكات آخر الجزء .

## فهرس مراجع التحقيق

إتحاف فضلاء البشر ، للدِّمياطي مطبعة عبد الحميد حنني . القاهرة ١٣٥٩ هـ الأجوبة الرُكيّة عن الألغاز السُّبكية ، للسيوطي مصورة ضمن مجموعة ، بمعمد الخطوطات ، جامعة الدول العربية ، برقم (١٤١٤) تاريخ

أخبار الأدكياء؛ لابن الجوزى تحقيق محمد مرسى الخولى الأهرام. القاهرة ١٩٧٠ م أخبار أبي نواس ، لأبي هِفَان تحقيق عبد الستار فراج مكتبة مصر ١٩٥٣ م الأزينة والأمكنة ، المرزوق

أساس البلاغة ، للزنخشرى داد المكتب الصرية ١٣٤١ هـ

أسباب تزول الترآن السكريم ، للواحدى تحقيق السيد أحمد صقر القاهرة ١٣٨٩ هـ الاستيماب في معرفة الأصحاب ، لا من عبد البر تحقيق على محمد البجاوى نهضة مصر ١٩٦٠ م الأشباه والنظائر ، لتاج الدين السبكي المصنف مصورة بمهد المخطوطات ، جامعة الدول العربية ، رقم ( ٢٠ ) فقه شافى

الأشباه والنظائر ، للخالد يَّبَيْن تحقيق السيد محمد بوسف لحنة التأليف . القاهرة ١٩٦٥ م إصلاح المنطق ، لابن السِّكِيِّيت تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر، دارالمارف بمصر ١٩٧٠م وعبد السلام محمد هارون

الأسمميات ، للأصمعي تحتيق الشيخ أحد عمد شاكر ، دار المارف بمصر ١٣٨٣ م وعبد السلام محمد هارون

الأعلام ، للزركلي مطبعة كوستاتسوماس . القاهرة ١٩٥٩ م الإعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ ، للسّخاوي تحقيق روزنتال ، ترجمة الدكتور صالح الدلي الإعلان بالتوبيخ لن ذم التاريخ عند المسلمين ) بنداد ١٩٦٣ م الأغاني، لأبي الفرج الأصبهاني دارالكتب الصرية، والهيئة العامة للكتاب ١٩٥٧ - ١٩٧٢ م المالي الزّجّاجي تحقيق عبد السلام محمد هارون . المؤسسة المربية . القاهرة ١٣٨٢ ه أمالي الزّجّاجي

حيدر آباد . الهند ١٣٤٩ هـ أمالى ابن الشُّجَرى دار الكتب المصرية ١٣٤٤ هـ أمالي القالي أمالى الرتضى تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ١٩٥٤ م دار الشعب بمصر ١٩٦٨ ، مصورة عن الطبعة الأميرية الأم ، للإمام الشافعي تحقبق الدكتور حسن حبثى إنباء الغُمر بأنباء العمر ، لابن حجر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . القاهرة ١٣٨٩ هـ الأنس الجايل بقاربخ القدس والخليل ، لمجير الدين الحنبلي مصر ١٣٨٣ هـ ، والنجف الأشرف بالمراق ١٩٦٨ م أنساب الخيل، لابن الـكلمي تحتيق أحمد زكى دار الكتب المصرية ١٩٤٦ م الإنصاف في مسائل الخلاف بين البصريين والكونيين ، لأبي البركات الأنبادي تحقيق الشبخ محمد عبى الدين عبد الحميد المكتبة التجارية . القاهرة الإنساف في انضمنه الكشاف من الاعترال، لا بن المُنتير منشور بحاشية الكشاف. مطبعة . مصطفى الحلمي . القامرة ١٩٦٦ م مطبعة السعادة - مصر ١٣٢٨ هـ البحر الحيط، لأبي حيان مطبعة منير الدمشق . القاهرة بدائع الفوائد ، لابن القرِّم القاهرة ١٣٤٨ هـ البداية والنهاية ، لابن كشر البدر الطالع بمحاسن مَن بعد القرن السابع، للشُّوكاني مطبعة السمادة . القاهرة ١٣٤٨ هـ بنية الوعاة للسيوطي تحقيق محمداً بوالفضل إبراهيم دار إحياء الكتب المربية. القاهرة ١٩٦٤م البلغة في تاريخ أعة اللغة، للفيروز ابادي تحقيق محمد المصرى وزارة الثقافة. دمشق ١٩٧٢م البيان في غريب إعراب القرآن ، لأبي البركات الأنباري تحقيق الدكتور طه عبد الحيد طه الهيئة المصرية المامة . القاهرة ١٩٦٩ م

البيان والتبيين، للجاحظ تحقيق عبد السلام محمدهارون لجنة التأليف. القاهرة ١٩٦٠ م البيت السُّبكي ، لحمد الصادق حسين دار السكانب المصرى ١٩٤٨ م تاج التراجم في طبقات الحلفية ، لابن قطاو بنا مكتبة المثنى . بنداد ١٩٦٢ م تاج المروس شرح القاموس، للمرتضى الرَّيدى القاهرة ١٣٠٦ه ، والسكويت ١٩٦٥م

تاريخ الأدب الجنرافي المربى ، لكراتشكونسكي تمريب صلاح الدين هاشم . الإدارة الثقافية بجامعة الدول العربية . القاهرة ١٩٦١ م

القاهرة ١٣٤٩ ه

تاريخ بغداد ، الخطيب البغدادي

مصر ۱۲۸۵ ه

تاریخ ابن الوردی

تبصير المنته، لابن حجر تحقيق على محمد البجاوى الدار المصرية للتأثيف. القاهرة ١٩٦٦م تحرير التحبير ، لابن أبي الإسبع تحقيق الدكتور حفني شرف المجاس الأعلى للشئون الاستحبير ، لابن أبي الإسبع تحقيق الدكتور حفني شرف المجاس الأعلى المشؤون التحبير ، التا المرة التحديد التحديد على المسلمية التحديد على المسلمية التحديد على التحديد على المسلمية المسلمية التحديد على المسلمية المسلمية المسلمية التحديد على المسلمية المسل

تذكرة الحفاظ ، للذهبي تصحيح عبد الرحمن بن يحبي الملمي حيدر آباد . الهند ١٣٤٧هـ تزيين الأسواق ، لداود الأنطاكي المطبعة الأزهرية . القاهرة ١٣٠٢ م تفسير الفرطي

دار إحياء السكتب العربية . القاهرة

تفسير ابن كثير

تقريب التهذيب ، لابن حجر تحقيق الشيخ عبد الوهاب عبد اللطيف القاهرة ١٣٨٠ه المثيل والمحاضرة ، للثمالي تحقيق عبدالفتاح محمدالحاد دار إحياء الكتب المربية . القاهرة ١٩٦١م تهذيب التهذيب ، لابن حجر حجر

تيسر الوسول إلى جامع الأصول ، لابن الدَّيبَع الشَّيباني مطبعة الجالية بمصر ١٣٣٠ هـ عار ١٩٦٥ م عار ١٩٦٥ م

الفاهرة ١٦١٥ م مصر ١٣٢٩ هـ

جامع كرامات الأولياء للنَّبهانى

حيدر آباد . المند ١٣٢٣ م

الجمع بين رجال الصحيحين ، لابن القيسر اني

جهرة أنساب المرب ، لابن حزم تحقيق عبد السلام محمد هارون دار المارف عصر ١٩٦٢ م

جوامع السيرة ، لا بن حزم تحقيق الدكتورين إحسان عباس ، وناصر الدين الأسد ، وومراجِمة الشيخ أحمد محمد شاكر دار المعارف بمصر ١٩٦٢ م

حسن المحاضرة ، للسيوطى تحقيق محمد أبو الفضل إراهيم دار إحياء الكتب العربية . القاهرة ١٩٦٨ م

مطبعة إدارة الوطن . مصر ١٢٩٩ هـ

حلبة المُكميت ، للنَّواجي

حلية الفرسان وشمار الشجمان ، لا بن هذيل الأندلسي تحتيق محمد عبد الفني حسن دار المارف بمسر ١٩٤٩ م

الحيوان للجاحظ تحقيق عبدالسلام تحمد هارون مطبعة مصطفى الحلبي القاهرة ١٩٦٥م خربدة القصر ، للمهاد الأصفهاني (قسم الشام) تحقيق الدكتور شكرى فيصل .

دّمشق ۱۹۵۵ م

خريدة القصر ، لاماء الأصفهاني . ( قسم المغرب والأبدلس ) تحقيق آذرتاش آذرنوش . تنقيم محمد المرزوق ، ومحمد المروسي المطوى ، والجيلاني بن الحاج يحيى .

الدار التونسية للنشر ١٩٧١ م

خزانة الأدب، للبندادى تحقيق عبدالسلام محمدهارون دارالسكا تب الموبي. القاهرة ١٩٦٧ م الخصائص ، لابن جنى تحقيق الشيخ محمد على النجار دار الكتب المصرية ١٩٥٧ م خطط المقريزى دار القاهرة ١٩٦٧ م

الدارس في تاريخ المدارس للنُّعيمي تحقيق جنفر الحسني ومشق ١٣٧٠ هـ الدر الفاخر في سيرة الملك الناصر، وهو الجزء الناسم من كتاب: كنز الدرر

وجامع النور، لابن أيبك الدوادارى تحقيق هانس روبرت رويمر مطبعة لجنة التأليف. القاهرة ١٩٦٠م

الدرر الكامنة ، لابن حجر تحقيق الشيخ محمد سيد جاد الحق دار الكتب الحديثة . القاهرة ١٩٦٦ م

الدرة الفاخرة في الأمثال السائرة ، لحزة الأسبهائي تحقيق عبد الجيد قطامش دار الممارف

دار المارف يمصر ١٩٦٠م

ابن دقيق الميد ، حيَّاته وديوانه لملى صافى حسين

حيدر آباد . المند ١٣٣٧ هـ

دول الإسلام ، للذهبي

القامرة ١٣٥١ م

الديباج المذهب ، لابن فرحون

بيروت ١٣٠٧ 🛦

ديوان الأرباني تسحيم أحمد عباس الأزهري

مَكتبة الآداب. القاهرة ١٩٥٠ م

ديوان الأعشى شرح الدكتور محمد حسين

دار المارف عصر ١٩٥٨ م

دبوان امرئ القيس تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم

دبوان أمية بن أبي الصات جمم بشير بموت بروت ١٩٣٤ م دار المارف بحصر ١٩٦٣ م دبوان البحتري تحقيق حسن كامل الصيرفي دبوان أبي عام، بشرح التبريزي تحقيق الدكتور محمد عبده عزام دار المارف بعصر ١٩٥١ م المكتب الإسلامي بدمشق ١٩٦٤ م ديوان النهامي ديوان حرير شرح عبد الله الصاوى القاعرة ١٣٥٣ م ديوان عازم اللهُ وْطَاجَـتْنِي ﴿ تَحْقَيْقِ عَمَانِ السَّكُمَّاكُ ﴿ دار الثقافة ــ سروت ١٩٦٤ م دبوان حسان بن ثابت تجمقيق الدكتور وأبيد عرفات سلسلة چب التذكارية ، وطبيع بدار سادر ـ بیروت ۱۹۲۱ م ديوان الحدين بن معنير ( ضمن الجزء الأول من المجلد الخامس عشر ، من مجلة معهد المخطوطات ، بجامعة الدول المربية ) تحقيق الدكتور حسين عطوان القاهرة ١٩٦٩م دبوان اَلحَلَّاجِ ﴿ تَحْقَيقَ لُويسَ مَا سَيْنَيُونَ الطبعة الأهلية ، باريس ديوان إلى حيان النحوى تحقيق الدكتورين أحمد مطلوب وخديجة الحديثي بمداد دبوان ابن دقيق الميد = ابن دتيق الميد ـ حياته وديوانه دار المروبة . القاهرة ١٣٧٩ هـ دبوان ابن الدُّمِّينة تحقيق أحمد راتب النفاخ ديوان ذي الرُّمَّة تحقيق كارليل هنري مكارتني کبردج ۱۹۱۹ م ديوان سرانة البارق تحقيق الدكتور حسين نصار لجنة التأليف. القاهرة ١٩٤٧م ديوان السرىِّ الرَّفَّا • نشره القدسي القاهرة ١٣٥٥ هـ ديوان سَلِّم الخامر (ضمن كتاب : شمراء عباسيون) لجوستاف جرنباوم ترجمة وتحقيق الدكتور محمد يوسف نجم . مراجمة الدكتور إحسان عباس بيروت ١٩٥٩ م ديوان ابن سناء الملك تحقيق محمد إبراهيم نصر . مراجعة الدكتور حسين نصار دار السكائب العربي . القاهرة ١٩٦٩ م المصلمة الأدبية \_ بيروت ١٣٠٧ هـ دبوان الشريف الرضي دار المارف عصر ۱۹۹۸ م دبوان الشُّمَّاخ تحقيق صلاح الدين الهادى دبوان الصاحب بن عَبَّاد تحقيق الشيخ محمد حسن آل ياسين مكتبة النهضة . بنداد ١٩٦٥ م النحف الأشرف ١٩٥٦ م ديوان سني الدين الحلي

ديوان على بن جَبَلة ( المَـكُوَّكُ ) تحقيق الدكتور حسين عطوان دار الممارف بمصر ١٩٧٧ م دمشق ۱۹٤۹ م ديوان على بن الجهم تحقيق خليل مردم دبوان عمارة المينى = الدكت المصرية الحسينية المصرية ١٣٥٢ هـ ديوان عمر بن الفارض القاهرة ١٩٣٦ م ديوان الفرزدق جمع عبد الله الصاوى ديوان القطامي تحقيق الدكتورين إراهيم السامرائي، وأحمد مطلوب ببروت ١٩٦٠م ديوان التيراطي = مطلع النيربن ديوان كشر تحقيق الدكتور إحسان عباس دار الثقافة \_ سروت ١٩٧١ م دار الكتب المسرية ١٩٥٠ م دیوان کمب ب*ن* زهیر ديوان المتني ، بالشرح النسوبللمكبرى تحقيق مصطفى السقا ، إراهيمالأبيارى ، عبد الحفيظ شلى مطبعة مصطفى الحلبي . القاهرة ١٩٥٦ م مكتبة مصر ديوان المجنون تحقيق عبد الستار فراج ديوان مزاحم العقيلي تحقيق كرنكو ليدن ١٩٢٠ م استانبول . مطيعة الممارف ١٩٥٠ م ديوان ابن المتر تصحيح ب لوين دار الكتب المصرية ١٩٢٥ م ديوان مهيار الدَّيلَمي ديوان النابنة الجَمْدي المكتب الإسلاى بدمشق ١٩٦٤ م ديوان النابغة الذبياني ، صنعة الن السِّكِّيت تحقيق الدكتور شكرى فيصل دار الفکر ــ بیروت ۱۹۲۸ م المطبعة الوطنية بمصر ١٢٨٨ هـ ديوان ابن نباتة الصرى مطبعة عبد الغني فكرى . القاهرة ١٢٨٠ ه ديوان ابن النسه ذبل طبقات الحمابلة ، لابن رجب تحقيق الشيخ حامد الفق القاهرة ١٣٧٢ هـ ذيول طبقات الحفاظ ، للحسيني ، وابن فهد ، والسيوطي نشر القدسي . دمشق ١٣٤٧ ﻫـ ذيول العبر ، للذهبي والحسيني تحقيق محمد رشاد عبد المطلب الكويت ١٩٧٠ م رسالة في أسماء المُدلِّسين ، للسيوطي ﴿ مصورة بمعهد المخطوطات ، جامعة الدول العربية ، رقم ( ۱۳۹۳ ) تاریخ

الرسالة القشيرية ، للقشيرى تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود ، ومحمود بن الشريف . دار الحكتب الحديثة ـ التاهرة ١٩٦٦ م

ريحانة الأربّبا ، للشهاب الخفاجي تحقيق عبد الفقاح محمد الحلو دار إحياء الكتب الدربية ــ القاهرة ١٩٦٧ م

زهر الآداب، للحُصرى تحقيق على محمد البجاوى دار إحياء الكنب المربية القاهرة ١٩٥٣م سيجم المطوق ، لابن نباتة نسخة مصورة بممهد المخطوطات ـ جامعة الدول المربية . رقم ( ٤٥٨ ) أيب

السلوك ، للمقريزى تحقيق الدكتور محمد مصطفى زيادة مطمعة لحنة التأليف القاهرة السلوك ، للمقريزى عمله المتعلقة المتأليف القاهرة المتعلقة المتأليف المتعلقة المت

سمط اللآلى، لأبى عبيد البكرى تحقيق عبدالهزيز الميمنى مطبعة لجنة الثاليف.القاهرة ١٩٣٦م سنن الترمذى تحقيق الشبخ أحمد محمد شاكر مطبعة مصطفى الحلبي.القاهرة ١٣٥٦ه سنن الترمذي ، بشرح ابن العربي

سنن أبى داود تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد مطبعة السعادة - القاهرة ١٣٦٩هـ سنن ابن ساجه تحقيق محمد نؤاد عبد الباق دار إحياء السكتب المربية . القاهرة ١٣٧٨هـ سنن النسائى ، بشرح الحافظ السيوطى المطبعة المصرية ، القاهرة ١٣٤٨هـ سير أعلام النبلاء ، للذهبى الجزء الأول تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد

دار المارف عصر ١٩٥٦ م

السيرة النبوية ، لابن إسحاق ، رواية ابن هشام تحقيق مُسطَفى السقا ،

إراهيم الأبياري ، عبد الحفيظ شلى مطبعة مصطفى الحلبي . القاهرة ١٣٧٥ هـ

شدرات الذهب ، لابن الماد الحنبلي نشره القدسي . القاهرة ١٣٥٠ م

شذور الذهب ، لابن هشام تحقبق الشيخ محمد عيى الدين عبد الحميد القاهرة ١٩٥١ م صرح أشمار الهذليين ، صنعة السكرى تحقيق عبد الستار فراج .

مراجمة محمود محمد شاكر دار المروبة القاهرة ١٣٨٤ هـ

شرح الحاسة، للمرزوق تحقيق عبدالسلام محمد هارون مطبعة لجنة التأليف القاهرة ١٩٥١م شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك تحقيق الشييخ محمد محيى الدين عبدالحميد القاهرة ١٩٥٣م شرح مثلثات قطرب (ضمن كتاب البلغة فى شذور اللغة) بيروت ١٩٠٨م شرح الفضليات ، لابن الأنبارى تحقيق تشارلس لايل بيروت ١٩٠٠م عرح اللوكى فى التصريف ، لابن يعيش تحقيق الدكتور فخرالدين قباوة حلب ١٩٧٣م شروح سقط الزند ، لأبى الملاء الممرى الدار القومية للطباعة والنشر ١٩٦٤م ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ١٩٤٥م

الشمر والشمراء ، لابن تقيبة تحقيق الشيخ أحمد محمد شاكر دار المارف بمصر ١٣٨٦هـ شفاء النابيل ، لايخفاحي تصحيح نصر الهوريني المطبعة الوعبية . القاهرة ١٢٨٢ هـ

صحیب النخاری دار الشعب عصر ۱۳۷۸ ه

صحيب مسلم تحقبق محمد نؤاد عبد الناق دار إحياء الكتب المربية القاهرة ١٣٧٤ هـ الطالع السميد الجامع لأسماء الفضلاء والرواة بأعلى الصميد ، للأدنوى

تعقیق سمد محمد حسن الدار المصریة للتألیف ۱۹۹۱ ، وطبعة مصر ۱۹۳۲ ه طبقات خلیفة بن خیاط تحقیق أكرم الممرى بنداد ۱۹۹۷ م طبقات الشانعیة للإسدوی تحقیق عبد الله الجبودی بنداد ۱۳۹۰ ه طبقات الشانعیة ، لابن هدایة الله تحقیق عادل نویهض دار الآفاق الجدیدة س

طبقات الصوفية ، للسلمى تحقيق نور الدين شريبة جماعة الأرهر للقاليف والترجمة والنشر القاهرة ١٩٥٣ م

طبقات القراء للجزرى نشره ج. براجستراس مطبعة السعادة بحصر ١٣٥٧ ه طبقات القراء ، للذهبي ، ويسمى : معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار تحقيق الشييخ محمد سيد جاد الحق دار الكتب الحديثة القاهرة ١٣٨٧ ه الطبقات الكبرى ، للشعراني مطبعة مصطفى الحلبي القاهرة ١٩٥٤م

طبقات المفسرين ، للداودى تتحقيق على محمد عمر مكتبة وهبة القاهرة ١٣٩٢ هـ

طبقات ابن هداية الله = طبقات الشانمية

طيف الخيال ، لاشريف المرتضى تحقيق حسن كامل الصير في وزارة الثقافة . القاهرة ١٩٦٢ م العبر فخبر من عبر، للذهبي تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد، ونؤادسيد الكويت ١٩٦٠م

المقد الثمين في تاريخ البلد الأمين ، للتق الفاسي تحقيق فؤاد سيد ،

والحزء الثامن تحتبق محمود محمد الطناحي القاهرة ١٩٦٧ ، ١٩٦٩ م

المقد الفريد ، لا من عبدريه تحقيق أحد أمين ، أحد الزين ، إراهيم الأبيارى مطبعة لحنة التأليف . الناهرة ١٩٦٥ م

العمدة ، لابن رشيق تحقيق الشبخ محد محى الدبن عبد الحميد دار الجبل \_ بير وت ١٩٧٢ م ، مصورة عن طبعة مصر ١٩٣٤ م

دار الكتب المسرية ١٩٣٠ م

عبون الأخبار ، لابن قتيبة

الغريمين ـ غريبي القرآن والحديث ، للهروى تحقيق محمود محمد الطناحي المجلس الأعلى

للشئون الإسلامية . القاهرة ١٣٩٠ هـ

غيث الأدب المسجم ، شرح لامية العجم ، للصفدى المطبعة الوطنية بالإسكندرية ١٢٩٠ ه

مطبعة الشعب. القاهرة ١٣٢٢ هـ الفلاكة والفلوكون ، للداجي

الفلك الدائر ، لابن أبي الحديد ( منشور ضمن المثل السائر ) تحقيق الدكتورين أحمد الحوف ، بدوى طبانة . نهضة مصر 1909 م

المطبعة الجديدة. فاس ١٣٤٦ هـ

فهرس الفهارس ، لمبد الحي الكتاني

فهرس المخطوطات المصورة بممهد المخطوطات \_ جاممة الدول المرببة تصنيف فؤاد سيد .

القاهرة ١٩٥٤ م

فوات الوفيات، لابنشاكر السكتي تحقيق الشبخ محمد عبى الدين عبد الحميد القاهرة ١٩٥١م القاموس الجنرافي للبلاد المصرية ، لمحمد رمزي دار الكتبالمصرية ١٩٥٣ م وما بمدها القاهرة ١٩٣٣ م القاموس المحبط ، للفير وزابادي

قضاة دمشق ، لابن طولون تحقيق الدكتور صلاح الدين المنجد دمشق ١٩٥٦ م المكافي في المروض والقوافي ، للخطيب التبريزي تحقيق الحساني حسن عبد الله المحزء الأول من المجلد الثاني عشر ، لمجلة معهد المخطوطات ــ جامعة الدول العربية ١٩٦٩ م الكامل، للمبرد تحقيق محمد أبو الفضل إراهيم، والسيد شحاته نهضة مصر ١٩٥٦ م القامرة ١٩٦٦م الكتاب ، لسيبو به تعطيق عبد السلام محمد هارون

مطبعة مصطفى الحلمي . القاهرة ١٩٦٦ م

الكشاف، للزنخشري

استانبول ۱۹٤۱ م

كشف الظنون ، لحاحي خليفة

كنز الدور وجامع الغرر = الدر الفاخر في سيرة ألمك الناصر

ز الدين ابن الأثمر نشره القدسي القاهرة ١٣٥٧ هـ

اللباب في تهذيب الأنساب ، لمن الدين ابن الأثير

ليدن ١٨٦٠ م

لب اللباب في تحرير الأنساب، للسيوطي

بولاق ۱۳۰۰ ه

لسان المرب ، لابن منظور

حيدر آباد . الهند ١٣٢٩ م

لسان الميزان ، لابن حجر

ق عبد الستار فراج دار إحياء الكتب المربية .

المؤتلف والمختلف ، للآمدي تحقيق عبد الستار فراج

القاعرة ١٩٦١م

القاهرة ١٩٣٠ م

مؤلفات الغزالي ، للدكتور أحمد بدوى

مجالس العلماء ، للزجاجي تحقيق عبد الملام محمد هارون المكويت ١٩٦٢ م

مجمع الأمثال للميداني تحقيق الشيخ محمد محيى الدين عبد الحيد القاهرة ١٩٥٩ م

الهُتَسب في تبيين وجوه شواذً القراءات ، لابن جبي تحقيق عبد الحليم النجار ، على

النجدى ناصف ، عبد الفتاح شلبي . المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . القاهرة ١٣٨٦ هـ

مرآة الجنان ، لليانمي حيدر آباد . الهند ١٣٣٨ هـ

الرصّع ، لمجد الدين ابن الأثير تحقيق الدكتور إبراهيم السامرائي بغداد ١٩٧١ م

القاهرة ١٣١٣ م

مسند الإمام أحمد بن حنبل

مشاهير علماء الأمصار ، لابن حبان البستى تصحيح م فلايشهمر لجنة التأثيف . القاهرة

المشتبه ، للذهبي تحقيق على محمد المجاوى دار إحياء السكتب العربية . القاهرة ١٩٩٢ م المسباح المنبر ، للفيوى تصحيح الشيخ حزة فتح الله القاهرة . طبعة ثالثة مطلع النبرين (١) \_ وهو ديوان القيراطي \_ نسخة مصورة بمعهد المخطوطات \_ جامعة الدول

العربية ، برقم ( ٧٧٠ ) أدب

المعجب في تلخيص أخبار المفرب ، لعبد الواحد المراكشي تحقيق محمد سعيد العريان المعجب في تلخيص أخبار المفرة ١٣٨٣ هـ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية . القاهرة ١٣٨٣ هـ

<sup>(</sup>۱) وانظر حواشی صفحة ۳۳۹.

ممجم الأدباء ، لياقوت الروى تحقيق وستنفلا طهران ١٩٣٥م ، مصورة عن طبمة معجم البلدان ، لياقوت الروى تحقيق وستنفلا طهران ١٩٣٥م ، مصورة عن طبمة لينزج ١٨٦٦م

معجم ما استمجم ، للبكرى تحقيق مصطفى السقا لجنة التأليف . القاهرة ١٩٤٥ م معجم المؤلفين ، لممر رضا كحالة دمشق ١٩٥٧ م معجم المطبوعات المربية والمعربة ، ليوسف إليان سركيس القاهرة ١٩٢٨ م معجم مقاييس اللغة ، لائن فارس تحقيق عبد السلام محمد هارون دار إحياء الكتب المعجم مقاييس اللغة ، لائن فارس تحقيق عبد السلام محمد هارون دار إحياء الكتب

المعرّب ، للجواليق تحقيق الشبخ أحمد محمد شاكر دار الكنب المصرية ١٩٤٢ م معيد الذم ومبيد النقم ، لمناج الدبن السبكي تحقيق محمد علىاللجار ، أبو زيد شابي ، محمد أبو العيون ، مجاعة الأزهر للنشر والتأليف . القاهرة ١٩٤٨ م

المنرب في حلى المنرب، لا بن سميد تحقيق الدكتور شوقى ضيف دار الممارف بمصر ١٩٥٥ م مغنى اللبيب، لابن هشام تحقيق الدكتور مازن المبارك، ومحمد على حمد الله دار الفكر. بيروت ١٩٦٤ م

مفتاح السمادة ، لطاش كبرى زاده تحقيق كامل بكرى وعبد الوهاب أبو النور دفتاح السمادة ، لطاش كبرى زاده تحقيق كامل بكرى وعبد الوهاب أبو النور دار السكتب الحديثة . القاهرة ١٩٦٨ م

المطبعة الكاستاية . القاهرة ١٢٧٩ ﻫـ

مقامات الحريرى

المقتضب ، المبرد تحقيق الشبخ محمد عبد الخالق عضيمة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية .

التاهرة ١٣٨٥ ه

المقتضب من كتاب تحفة القادم للبَّلْفِيق تحقيق إبراهيم الأبياري الأميرية بالقاهرة ١٩٥٧م ملحة الإعراب للحريري

دمشق ۱۳۷۹ ه

منادمة الأطلال ، لمبد القادر بدران

دار الكتب المصرية ١٩٥٦ م

المهل الصافي ، لابن تنري بردي

الموطأ ، لمالك بن أنس تحقيق محمد فؤاد عبد الباق دار إحياء الكتب المربية . القاهرة

ميزان الاعتدال،الذهبي تحقيق على محمد البجاوي دار إحياءالكتبالعربية.القاهرة١٩٦٣م النبات ، للأسمعي تحقيق عبد الله يوسف الغنيم مطبعة المدنى . القاهرة ١٩٧٢ م • دار المكتب المصرية ١٩٣٢ م النجوم الراهرة ، لابن تنرى بردى نفح الطیب ، نامقری تحقیق الدکتور إحسان عباس دار صادر ـ بیروت ۱۹۶۸ م ، وىشرة الشيخ محمد محيى الدين عبد الحميد القاهرة ١٩٤٩ م النكت المصرية في أخبار الوزراء المصرية ( ومعها شعر عمارة الميني ) تصحيح هر تويمغ در نرغ شالون مه فرنسا ۱۸۹۷ م نكت الحمان ، للصفدي تحقيق أحمد زكي الجمالية عصر ١٩١١ م النهاية في غريب الحديث والأثر ، لابن الأثير ﴿ مُحَقِّبِقَ مُحْمُودُ مُحَمَّدُ الطَّمَاحِي ، وطاهر أحمد الزاوى دار إحياء الـكتب العربية . القاهرة ١٩٦٣م الهاشميات ( مختارات من شعر الـكميت ) القاهرة ١٣٣٠ ه الوافي بالوفيات ، للصفدي بمناية ه . ريتر احتانبول ١٩٣١ م وما بعدها ونيات الأعيان ، لابن خلـكان تحقيق الشيخ محمد محبى الدين عبد الحميد النهضة المصرية ١٩٤٨ م يتيمة الدهر ، للثمالي تحقيق الشييخ محمد محيى الدين عبد الحيد التجارية بالقاهرة ١٩٥٦م

## تصويبا**ت** واستدراكات

| الصواب                                                       | السطر     | الصفحة |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| قوله : « الششترى » هو هَكُذا في الأصول . والذي في رجمته      | 1         | ٨      |
| من طبقات الإسنوى ١/٣٢٠ ، شذرات الذهب ١٠٢/٦ ،                 |           |        |
| مفتاح السمادة ٢ /١٨٧ : ﴿ التُّسْتَرَى ﴾ وراجع حواشي طبقات    | •         | •      |
| الإسنوى                                                      |           |        |
| وغَواية                                                      | 14        | 15     |
| جُهدِ                                                        | ١.        | *1     |
| قوله : « الرشدى » صوابه « المَر ْثَدِي » كما في تاريخ بنداد  | *         | ٣٣     |
| ٦٩/٦ ، ودكر الخطيب البندادي أن « إبراهيم بن خفيف »           |           |        |
| هذا، مولى عبد الله بن بشر الرثدى الـكاتب ، و ﴿ عبدالله ﴾ هذا |           | •      |
| نسب إلى جده « مرثد » . راجع اللباب ٣/١٢٣، والمشتبه ٥٨١،      |           |        |
| عند ذكر أخيه لا أحمد بن بشر » .                              |           |        |
| « بهنام » ، كما في تاريخ بنداد ، الموضع السابق ، وقد أورد    | ۲         | ٣٣     |
| الحطيب القصة بتمامها .                                       |           |        |
| سُلطانَه                                                     | 11        | 40     |
| سورة المجادلة ١٨                                             | حاشية (٢) | 44     |
| زاهد                                                         | 14        | ٣٧     |
| « إَلَى ربهم » : راجع سورة الأنمام ٣٨ ، ٥١ ، ٨٠٠             | 15        | ٧٥     |
| الآية الرابعة من فاتحة السكتاب                               | حاشية (٣) | ٥٣     |
| قوله: « هذا الإخبار » هو هكذا في الأصول ، ولعل صوابه :       | į į       | 75     |
| « هذه الأخيار » بدليل ما بمده .                              | -         |        |
| تقفل الأقواس الصغيرة بمد : السؤال .                          | ١         | ۸۳     |

الصقعة السطر الصواب

۱۰۲ ۳ [میدیر]

منه النصيدة التي أوردها المصنف، ولم ينسبها لقائل، وقلمنا في المستقالة على المستقالة في مجموع بدارالكتب المصرية ، برقم ( ٣٩٠٨ ) أدب ، ومنها صورة بمسهد المخطوطات ، مجامعة الدول العربية ، برقم ( ٣٥٣ ) أدب بسنوان : « القصيدة البديدة المدينة المربية الجامعة الشتات الفضائل والرموز العلمية » .

وقد جاء على الصفحة الأولى: « هذه القصيدة البديمة المربية، الجاممة لأشتات الفضائل والرموز العلمية ، من فنؤن كثيرة ، نظمها الإمام الفاضل والهام السكامل أبو محمد عبد الله ابن أحمد ، الممروف بابن الخشاب ، وبعث بها إلى الإمام كمال الدين عبد الرحيم الأنبارى . قال القيسى رحمه الله تعالى ؟ لم نر من شرح هذه القصيدة إلى الآن » .

وجا ؛ بخط حديث بعدذلك أن هذه القصيدة موجودة بطبقات تاج الدين السبكي، ثم كتب الكاتبُ ما وجده في الطبقات مخالفا لألفاظ القصيدة، على حواشيها .

وابن الخشاب الذي تنسب إليه هذه القصيدة هو الإمام النحوى اللغوى الأديب، ثوفى سنة ٣٦٠ ، ولم تجد هذه القصيدة فى جريدة مصنفاته ، وإن كان يروى له شمر فى الألفاز ، راجع إنباه الرواه ٢ / ١٠١ .

أما كمال الدين عبد الرحيم الأنبارى ، الذى وجّه إليه ابن الخشاب هذه القصيدة ، فلم نمرفه ، والذى نمرفه بهذا اللقب وتلك النسبة ، هو الإمام عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله ، صاحب الإنساف وغيره ، وهو من مماصرى ابن الخشاب ، حيث إنه توفى سنة ٧٧٥ ، راجع ترجمته فيما سبق من الطبقات ٧/١٥٥ .

ومهما يكن من أمر ، فقد كان سرورنا بالمثور على هذه القصيدة عظيما ، وكان من فضل الله علينا وتوفيقه لنا أناً وجدنا جملة مما اجتهدنا فى قراءته وتصحيحه ، متفقا مع ألفاظ القصيدة ، وهذا فرق رواية القصيدة فى مخطوطتها ، نذكره وَفْقَ ترتب الأبيات :

١ ـ سكلا صاحبي الجزع عن أيمن الحمى عن الظّبَيات الخُر و البيض كالدُّمَى
 ٢ ـ وعُوجًا على أهل الخيام بحاجر ودامة من أرض المراق فسلما

| وريحُ الصَّبا في مَرِّها فتحلَّما      | ٣ ـ وإن سَفَهِتْ رخُ الشَّمَال عليـكما                |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| مريضُ الجنون بالصَّحيحات أسقَما        | ٤ _ فبين الخيام ِ أغيدٌ يخطَّفُ الحَشَّا              |
|                                        | <ul> <li>مُربك الدَّباجي إن غدا مُتَجِهِما</li> </ul> |
|                                        | ٨ _ إذاال م جالَتْ حولَ عطفَيه أصبحَتْ                |
| ويرسلُ من حُسْنِ الذُّوَّابِةِ أَرْقَا | ٩ ــ أيقيِّد من تمريجه الصُّدغ عَقْرباً               |
| <del>"</del>                           | ١٠ ــ له في قلوب الماشتين مَهابةٌ                     |
|                                        | ١١ ــ وحُمَّا إلى عبد الرحبي ركائباً                  |
|                                        | ١٣ ــ حليف التُّتق حِلْفُ ۖ الوقار                    |
| ويصبح صَبًّا بالمالى مُتَبَّما         |                                                       |
| ملوكيَّهُ أو كبِّراه وعَظِّمَا         |                                                       |
|                                        | ١٩ _ فإن كنت من أهل الـكتابة واثناً                   |
| مصاحبة عبنا تَخَوَّمُهَا العَهَا       | ٢٠ _ فما ألف من بعد ياء مريضة                         |
| زميرَ نمام في الفلاة تهيَّما           |                                                       |
| وصارت حديثاً عن جَواكُ مترجا           |                                                       |
| يرود لـكى يلتى خليلًا وأينها           |                                                       |
|                                        | ٣٤ ــ وسين أضافوها إلى الدال مرّة                     |
| من الصاد أو غِشًا من الميم مؤلما       | ٧٥ _ تخافُ إذا ما باح بالقول سطوةً                    |
| وما العاف إن أضحى لها مُتَشدِّما       |                                                       |
|                                        | ٧٧ ــ وستة أشخاص ُ تخال شُخوصَها                      |
| نُرِيك عُقابَ الجوِّ طار ودَوَّما      |                                                       |
| لمَاتِ بأنواع الأفاويل نيِّما          | ٢٩ _ وإن كنت من أهل البلاغة جامعاً                    |
| يمود الفصيح إن شداهُن أعجما            | ٣٠ ـ فما كلات هن عرب صحائح                            |
| رَى مِسْقَمًا فيهنّ مَن كان أبكما      | ٣١ ـ وإن قلبت أعيانهنّ ومُتحِّفت                      |
| ضَّفا الدارِ والسَّمرُ النرانفُ المما  | ٣٢ ــ وما السَّيْرَ بانُ والجَحوحةُ والضَّفا          |
| وما الجَمْفُربَّات تَنَزَّى وزُغْلَما  | ٣٣ ــ وما الحل والتَّماتُ والزامُ بمده                |

٣٤ \_ وماالـ أَفْحُ والفِرغان والخَنعُ والنَّقَى ٣٥ \_ وما الخَيْمَرُ المبثوثُ والشامخُ الذي ٣٦ \_ وماالحدب المادى وماأجدب الكرى ٣٧ ـ وما الرِّ بْرِقُ المانى إذا غاب نَجْمُه ٣٨ ـ وما المنقفيسُ والمَلَاحِبِيحُ والــُكُــَى ٤١ \_ وإن أُعمِلَ الإعرابُ . . ٤٣ ــ وحرفُ إذا أعملته كان معربا ٤٧ \_ وما نونُ جمع تطاب النقصَ شُهرةً ٤٨ ـ تَرَى الكَسرَ . . . ٥٠ ـ نكبف السِّباحُ واللِّباسُ ونانيهُ ٥١ ـ وكيف السِّنادُ والرفادُ إذا غــدا ٥٥ ـ وما الـكامل المحسوبُ في بحر إلنه ٥٦ \_ وما الخَبْلُ للمَطوى . • • • ٥٨ ـ وما النَّالْمُ إِن رُمْتَ اقترابَ أَتَفَاقه ـ ٥٩ ـ وإن كنت في نظم الغربض مُبارزاً ٦٠ ــ فكيف يكون القطعُ والوقعُ واصلا ٦٢ \_ البيت منفق مع ما أثبتناه من: ج، ك

وتُفُ التوالى والهبابة والجَما يُناطُ براءُون ليُصبح مُعْلَما وما عَنْجَمْ إِن كُنت تمرف عَنجَما وما الرِّ نبقُ الناوى إذا هو أَنجَما وطارسة والفادحيَّات عَظَلَما وبحقر في النحو الإمام المقدَّما يَمافُ لها الرَّ البابِخُ التَكلُما

| محاسبُهُا وابيضٌ ما كان أسحما              | ٦٢ ــ ووصف أَثانِيُّ الدِّيار إذا انطوت                          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| جيماً إذا كان النَّسيبُ مُقَمَّما          |                                                                  |
| يُرَّى                                     | ۳۵ _ وما وميف درج                                                |
|                                            | 0) _ وقادية كالطود تحسب جرمتها<br>٦٦ _ وغادية كالطود تحسب جرمتها |
| حباها لتكسوهن وشبا متمما                   | <ul> <li>٢٧ ـ تميل إليها الغادياتُ رواجياً</li> </ul>            |
| وقد صافحت من قبل نَسْراً ومِرْ زَما        | ۲۷ ــ عیل اید اسادیات رواجیا                                     |
| وزاد على المُشْرَبُن عُشْراً مُتَمَّما     | ٦٨ ـ تحط بأغوار الحسام رحالها                                    |
|                                            |                                                                  |
| السنخ على حواسيها، من طبعات أبي السبهي الم | ٧١ ــ سقط هذا البيت من القصيدة ، وأثبته ال                       |
| قِرَاءَتَهُ حَتَّى على الناسِ قُدُّما      | . · · · ·                                                        |
| • • • • • • •                              | ٧٣ _ ومنحَقَّق الهمزات . • • •                                   |
|                                            | ٧٨ _ ومن حذف الياءات . • • •                                     |
| على روحه صلى الإمله وسلما                  |                                                                  |
| وصيّره كالمَوفِ ظنا مرجماً<br>ربيت         |                                                                  |
| ، منجدما                                   | ٨٢ أهل ترية                                                      |
| . 442                                      | ٨٣ _ في القصيدة أيضا : ﴿ عَدا ﴾ بالمنين المج                     |
|                                            | ٨٥ _ هذا البيت ثابت أيضا في القصيدة .                            |
| ولا قيل يوماً قد أساء وأجرما               | ۸۷ وایس بذی ذنب یُمابُ بفعله                                     |
| ير هو:                                     | وجاء بمد هذا البيت في القصيدة بيت آخ                             |
| وأيَّهُمُ في قوله كان أحزما                | وما قولُ أشياخ الأحاديث كلُّهم                                   |
| تُجمّعُ مِن أخبارها ماتقمًا                | ٨٨ ـ وإن كنت في حفظ النُّبوَّاتِ أوحدا                           |
| وأوجب فى إحدى بديه التَّختُما              |                                                                  |
| • • • • • • •                              | ٩١ _ ومَن ذا رأى فَرْضَ الرَّابِيعِين بعد أن                     |
| عل تنسه                                    |                                                                  |
| بُمُشْرِ ما                                |                                                                  |
| • • • • • • •                              | ۹۵                                                               |
| ( ۴۸ / ۹ _ طبقات الفاضية )                 | ביים ייני בייני בייני בייני                                      |
|                                            |                                                                  |

| جب فيها رَنَّةً وترنَّما                              | 1 .           | را • س •    |           |     |           |
|-------------------------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----|-----------|
| چې نیم ریه ورنی<br>رحی                                | ·             |             | =         |     | ۷۴ ــ ومز |
| مُحَوَّمًا مُ                                         |               |             |           |     | 44        |
| تُساوِمُ دِرْها                                       | <b>A</b>      | •           | • . •     | •   | \ · ·     |
| مِلَ أَقْصِي البرِّ                                   | _             | •           |           | •   | 1.4       |
| يُ بِدَرَّ الثَّدُّي ِ                                | . يَعُودُ     | •           |           | •   | 1.4       |
| ض سواء البحر والبحر قد طها                            | ه وخاه        | باعة زَجْرٍ |           | •   | r · t - · |
|                                                       |               |             |           |     |           |
|                                                       |               |             |           |     |           |
|                                                       |               |             |           |     |           |
|                                                       |               |             | خطأتالجوا |     | -         |
| واب                                                   |               |             | -         |     | الصفحة    |
| ي: ٤٥٨ ، ٤٥٧ ، وفي ها تين الصفحة بين                  | ءات الدارس    | د في صفح    |           | •   | 184       |
|                                                       |               | ضع الترجمة  | -         |     |           |
| هنا: مسرورية دمشق. راجع!لتمريف                        |               | _           |           |     | 127       |
| <u> </u>                                              | 200/1         |             |           |     |           |
| , ۲/۲٪، منسوبين لابن عنين، ورواية                     | ين الأسواق    | تان فی تزی  | الي       | ١.  | 188       |
| •                                                     |               | ت الثاني :  |           |     |           |
| كنومةِ الطُّفل في الدِّهادِ                           | ةيها هُدُوًّا | على خَهْ    | فنم       |     |           |
| ، بني : نزبينُ الأسواق ١ /٤٣                          |               |             |           | 44  | 188       |
| 11111                                                 |               | _           | _         | ٤   | 101       |
| الدارس ۲/۲/۱                                          |               | _           | -         | 44  |           |
| ينه سَمَّم *                                          | •             | _           | -         |     | 171       |
|                                                       |               |             |           |     | 111       |
| فی حواشی صنیحة ۲۵۲<br>معالم می خیال است. از از در     |               |             |           |     |           |
| ه « المين » فى المنطق ، وله أيضا :<br>اد . ا : ساء سر | •             |             |           |     |           |
| ، الوفيات ٢/١٣٤<br>نام الدان الذكار : ما تا معرد      | _             |             |           |     |           |
| ، بنعمر الوانىالذكور ڧصفحة ١٦٩                        | افي: هو عج    | بن عمر المر | على       | ١٠. | 177       |
|                                                       |               |             |           |     |           |

| الصواب                                                                            | السطر     | الصفحة |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--|
| ويراجع الدرر السكامنة ٣/٦٣ ، ٤٤٤/٤ ، ذيول العبر ١٥٢ ،                             |           |        |  |
| ٢٤١ . والوانى : نسبة إلى وان ، وهي قلمة بين خِلاط ونواحي                          |           |        |  |
| تفليس . معجم البلدان ٤/٨٩٥                                                        |           |        |  |
| « ابن الرَّ بيدى » بنتح الزاى ، وتراجع فرارس الجزء الثامن .                       | ۲.        | 174    |  |
| واواتُ                                                                            | ١.        | 198    |  |
| فى الوافى بالونيات ٥/٣٨٠ : « تُأْمِيني الجُزازاتُ » .                             | 14        | ***    |  |
| الدرر الكامنة ٥/٨٨                                                                | حاشية (٦) | ₹••    |  |
| قوله : « المتقدمين للصحابة » هو هكذا في الأصل . احكن                              | 14        | 72.    |  |
| المبارة كانت في النسخة «ج»: « المتقدمين من الصحابة »                              |           |        |  |
| ثم ضرب الناسخ على ٩من٩ وجمل الأألف لاما ثم وصلها باللام                           |           |        |  |
| الأخرى .                                                                          |           |        |  |
| نا قِلْقِهُ                                                                       | ٥         | 137    |  |
| وآر حَهُ ا                                                                        | 10        | 471    |  |
| القد                                                                              | ١٣        | 470    |  |
| البيت من غسير نسبة في « شرح اللوكي في التصريف »                                   | •         | 7.7    |  |
| لابن يميش ٣٣٥ وروايته :                                                           |           |        |  |
| أبوك يزيدُ والوليدُ ومن يكن ها أبواه لايذل ويَكْرُ ما                             |           |        |  |
| <ul> <li>جاء به شاهدا على إبدال نون التوكيد الخفيفة في الوقف ألماً .</li> </ul>   |           |        |  |
| قال : يريد : « ويَكُمْرُ مَنْ » . وهذا ثمرِح اللوكى فى التصريف                    |           |        |  |
| طبع فى حلب سنة ١٩٧٣ م، بتحقيق الدكتور فخر الدين قباوة.                            |           |        |  |
| الذي في سنن ابن ماجه: ﴿ عبد الرحمن بن زياد ، عن عبد الله                          | ٤         | 474    |  |
| ابن يزيد » .                                                                      |           |        |  |
| « طِراد » بالكسر وتخفيف الراء ، كما قيده ابن حجر في تبصير                         | ١٤        | ۳۰۸    |  |
| النتبه ٨٦٤، وقد جرينا على هذا الضبط نيا سلف من أجزاء،                             |           |        |  |
| لَـكُنَّا مَهُونَا هَنَا . قَالَ الرَّابِيدِي فِي النَّاجِ ( طرد ) : « وَكَثَيْرِ |           |        |  |

السطو الصفحة منهم يضبطه كشدّاد ، وهو وهم » . قوله : « حدثنا على بن حرب » : الصواب حذف : « حدثنا » 10 **٣.** ٨ فإنَّ مَا قَبِلُهَا مُغْنَى عَنْهَا . وَتَأْمَلُ مَا تَلْمَاهُ فِي الْحُواثِنِي ، عن الذهبي . ٤ من الحواشي 1719 4.9 الصواب: «أخبرنا عمر بن محمدال كرماني» لا كما جا في الأصول: 44. « أبو عمر » . وراجع الجزء الثامن ٢٦ ، ٣٥٣ ، وشذرات الذهب ٥/٧٢٣ قوله: «أبو أحمد بن عيسي » جاء هكذا في الأصول. والصواب: ١ 441 «أحد بن عيسى » . كما في تهذيب التهذيب ١/٦٥ ، وسبق عندنا في ٣/٧٣٣ « حَنْدِلِ بِنْ عبد الله » وانظر ۳۰۸،۳۲ 377 البيت أمارة البمبي ، ولم نجده في شمره المنشور مع كتابه: 441 « الدكت المصرية ». وعو في دبوان له مخطوط بخزانة العالم الجليل الأستاذ الشيخ محمد المَنُّوني، من علماء الرِّباط بالمنرب، ومن هذا الديوان مصورة بممهد المخطوطات ، بجاممة الدول المربية ، لم تأخذ رقاً بمد . « هل من » وتفتح المبم على الرواية الأخرى . 12 444 من المجالد الخامس عشر حاشية ١٢ 49. الأد فويّ ٤ 2 . V فيرس القوافي ٥٩٤ آخر الصفحة كالدُّمَى ابن الخَشَّاب ١١٧ ١١٣ ١٢٣







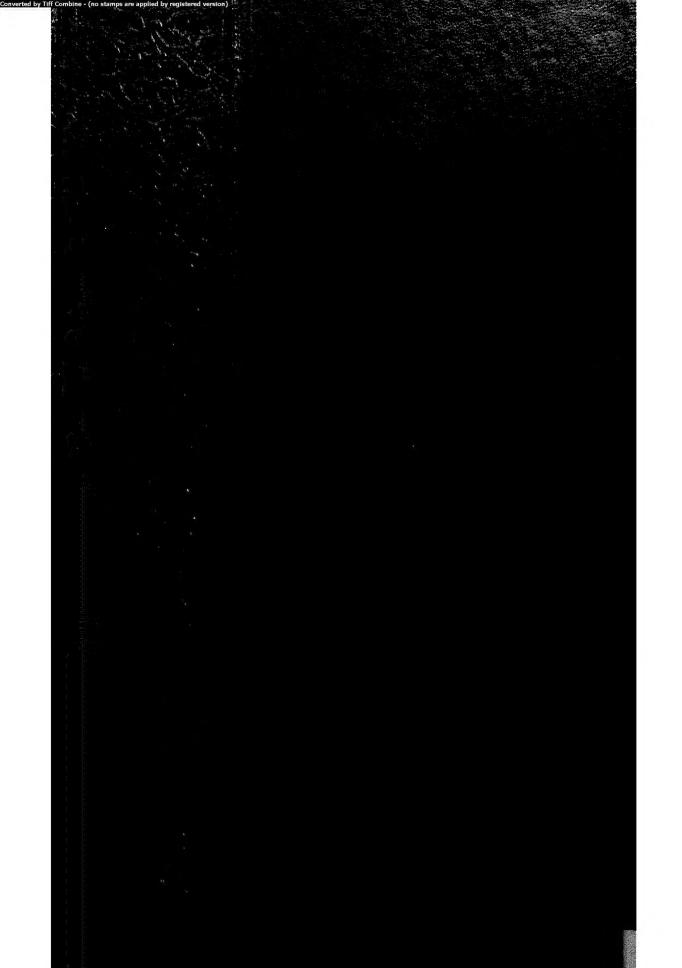